

المثانية عبر الكاكاب ماريالوميولالا م (1198 م. × 1988 م)

ن تاريخ الاكتوريجوالهادي التازي



جمسيع الحقوق محفوظه

الطبخة الأوك 1964 الطبخة الكانية 1979 الطبخة الكاليكة 1987

**طائع** وَلارلافرَبُلاهِمُنوي

مت، ب:: 113-5787 بيروت، بينان

# عبد الهادي التازي

كان في صدر الدين نعوا على المغاربة إهمالهم تاريخ أعلامهم ومعالهم وإغفالهم تخليد مفاخرهم ومآثرهم ، أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي من رجال القرن السادس الهجري . . ونعتقد أن ذلك الشعور منه كان بمناسبة عزمه على تأليف موسوعته المشهورة: «الليل والتكملة»، فعندئذ أحس بالفراغ المهول حول الموضوع ، ومن هنا نقل عنه صاحب كتاب «مفاخر البربر» هذه الكلمات: «لقد كان بفاس من الفقهاء الأعلام الأجلة أعيان الأنام ما ليس في غيرها من بلدان الإسلام ، إذ هي قاعدة المغرب ودار العلم والأدب، لكن أهلها أهملوا ذكر محاسن علمائهم وأغفلوا تخليد مفاخر فقهائهم»(1).

وربما كان - أي عبد الملك - هو المقصود عندما ردد العلامة سيدي العربي الفاسي في كتابه مرآة المحاسن قوله عن جماعة من العلماء «وسموا المغاربة بالإهمال ، وبدفنهم فضلاءهم في قبري تراب وإخمال ، فكم فيهم - يقول صاحب المرآة : - من فاضل نبيه ، طوى ذكره عدم التنبيه ، فصار اسمه مهجوراً ، كأن لم يكن شيئاً مذكوراً ه(2) ، وقد شعر بصدق هذا العتاب وإدراك دواعيه سائر الذين قدر لهم أن يتحدشوا عن المغرب ، وهكذا قرأنا لأبي علي الميوسي في محاضراته بعد نصف قرن ترديداً لكلام شيخه سيدي العربي مضيفاً

<sup>(1)</sup> نبذة تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ، منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر لمؤلف مجهول الاسم ألف سنة 712 ـ نشر ليفي بروفيصال ، مطبوعيات معهد العلوم العليما المغربة ، الحز، 1 . الرباط 1352 -- 1934 .

<sup>(2)</sup> المواة ص ع .

الى ذلك « أن الاعتناء بالاخبار والوقائع والمساند ضعيف جداً في المغاربة إذ غلب عليهم الاعتناء بالدراية دون السرواية » (١) ثم قرأنا للكتاني في «السلوة » : «أنه لقلة اعتناء أهل هذا المغرب بالتاريخ ضاع أكثرهم وخفي على كثير من الناس جمهورهم ومعظمهم » وقد عزز صاحب السلوة هذه الفكرة بتقول عن سيدي عبد السلام القادري في تقييده حول التعرف بابن أبي زرع ، وبكلام صاحب (كتاب التنبيه على من لم يقع به من فضلاء فاس تنويه ) (٤) .

ثم كانت هذه لازمة الذين عنوا بالبحث في مصادر التاريخ المغربي سواء من الأساتذة المغاربة أو المستشرقين على السواء (3) . . . والحقيقة أنها رواية من صاحب المرأة ، مبعثها إحساسه وقلبه اللذان كانا يتوقان إلى الاطلاع على أخبار الماضين من هذا المغرب . . . لكن المزيد من المرارة التي كان يشعر بها أولئك العلماء في ذلك التاريخ قد خفت وطأتها على عهدنا فيها نظن ، فلو أتيح لهم أن يطلعوا على ما نشر لحد الآن عن تاريخ المغرب وبأيد مغربية لكان عتابهم أخف والطف، فلقد اكتشفت بالفعل عيون جديدة أروت إلى حد ما ظمأ المتعطشين، وظهرت منذ فجر هذا القرن وثائق تاريخية جعلت تبعة المؤرخين المغاربة أقل مما الدراية ورواية » وأنهم بالرغم مما يعوق المؤرخ أحياناً عن تسجيل انطباعاته لداع ما (4) من الدواعي ، بالرغم من كل ذلك ظهرت وتظهر مخطوطات هنا وهناك ، كانت الى الأمس القريب في حكم المعدوم ، ويفضل همة رجال البحث أمست كانيو في متناول الجميع وربما بلغات أخرى غير اللغة العربية .

<sup>(1)</sup> المحاضرات ص 59.

<sup>(2)</sup> السلوة أول ص 3.

<sup>(3)</sup> أقرأ مقدمة الاستاذ محصد الفاسي عن كتباب المعجب ، واقرأ مقدمة الاستباذ بروفنصبال لكتابعة بالفرنسية ( مؤرخو الشرفاء Ches Historiens des Chorfa ) . ترجمة عبد القادر الحملادي مطبعة الرباط 1977-1397 ص 37.

<sup>(4)</sup> لاننسى أن المرابطين كانوا يفرضون رقابة صارمة على المؤلفات ، كما لا ننسى ما قد يستهدف لــه المؤرخ من ه معموقات ، تحمول بينه وبسين الكلام . . أشباخ : تاريخ الاندلس في عهــد المرابطين والموحدين . ص 261 .

وإن في أولئك الذين شعروا بتبعتهم هـذا المؤرخ الكبـير الـذي نقـدمـه اليوم :

### عبد الملك بن صاحب الصلاة

عرفت التعاليم الإسلامية في الشرق والغرب نظاماً دقيقاً لضبط سير البلاد الاجتماعي ، وهكذا أنشئت وظائف عديدة كنان في أهمها خطة الشورى والأحكام (١) ، كما كنان من بينها صاحب الأحباس ، وصاحب السوق ، وصاحب الرد ، وصاحب الشرطة ، وصاحب الخمس (١) ، وصاحب الصلاة والخطبة ، وصاحب المظلة (١) ، وقد عرف إلى الأن نظام الدولة المغربية صاحب الوضوء ، وصاحب السجادة (١) ، وإن أقدم تاريخ ردد فيه هذا اللقب فيها

 <sup>(1)</sup> ابن الآبار: التكملة لكتباب الصلة نشر كسودبسرا رقم -891 -936-984-1057-1381-1057-1755-1755
 536 -753 -7536

حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين 1957 صفحة 368 -- 369 و

<sup>(2)</sup> ذكر القاضي عياض في الغنية في ترجمة عجيرة خلف بن خلف بن محمد الأنصاري ، المعروف بمابن العسري من أهل المرية (508) إن من شيبوخه ابن صاحب الأحباس ، وذكس في ترجمة أي جعفر أحمد بن سعيد اللَّخمي اللورقي المتوفى سنة 516 . إنه سمع ابن صاحب الأحباس وقبال في ترجمة اخافظ أي بكر غالب بن عطية (518) إنه سمع بالأندلس من أبي بكر ابن صاحب الأحباس ، كها ذكر في ترجمة شيخه أي القاسم عبد المرحمن المعافري السبقي (502) إنه لقي ابن صحاحب الخمس بصقلية ، وقد تكلم شواح الزفاقية ومحشوها في أوضا عنى بعض أصحاب الخطة كصاحب المظالم وصاحب المسرطة ، الغنية ص 25 ، الزفاقية ص 8 .

<sup>(3)</sup> ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد صفحة 24 — 51 .

<sup>(4)</sup> يسوجد في النظام المغربي صباحب الوضوء وصاحب السجادة وقد أدركما من وظائف أصحاب الرضوء أنهم يحبرون الوزراء بخروج الملك من داخل قصره ، الى قبة النصر أو الى مكتبه بالمنوه ، وهم الدين يبعثون من لهدن العاصل لطلب الوزراء والكبراء . كما أنهم هم الذين يحملون اليه الرسائل والتقارير من غتلف بنائق الوزراء ، وأخيراً بواسطتهم أيضاً يعلم موظفو القصر أن السلطان قد رجع الى قصره ، أما صاحب السجادة فإنه البذي يحمل السجادة التي يصلي عليها السلطان ويفرشها في المسجد عند أوقات الصلاة ، وغالباً ما يكون أفراد هذه المهنة من أعان الفضلاء .

ابن زيبدان ـ الاتحاف جبزء 2 صفحة 529 --- 537 -- 539 ، العبز والصولية لنفس المؤلف 1 ـ صفحة 128 --- 129 .

نعلم .: صاحب الصلاة ، يرجع لأواسط القرن الثالث الهجري (1) ، وانتشر بعد ذلك سواء في الأندلس أو أفريقية والمغرب (2) ، ويعني به بكل وضوح الذي يؤم سالناس في صلواتهم (3) ، ولعلهم عدلوا عن لقب الإمام المعهود حتى لا بشسه بالإمام الحاكم . وليس من الصواب في شيء أن تدّعي أن مدلول صاحب الصلاه يعني شخصاً ألّف كتاباً يحمل اسم الصلاة (4) ، كما أنه ليس صحيحاً صط الصلاة بكسر الصاد مع التشديد وحذف الألف كما وقع فيه بعض المسشرقين (5) .

وعبد الملك هو ابن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم البناجي المكنى أبا مروان . وأبا محمد (٥) كذلك والمعروف بسابن صاحب الصلاة ، ونظراً لكونه يسسب لمدينة باجة فإن أصل أسرته .. كما يظهر .. كان باجة التي كانت تضم نخبة

(1) ورد عند ابن الحشني : بينها محمد بن سحنون (ت 255) يمشي يــوماً مع جماعة من أصحاب لقيه اس صاحب الصلاة في ذلك الوقت المعروف بابن الحسواجب ، فأوماً الى أذن ابن سحنون : « يــا ران ! بابن الزانية ! الى آخر القصة « .

> اس الخشني : قضاة قرطبة وعلماء أفريقية صفحة 180 . اب الامار : التكملة نشر العطار المترجة رقم 1029 .

(2) ابن شكسوال: الصلة (نشر العطار) رقم 434 ف- 501 - 515 - ابن الآبار: التكملة نشر كدويرا رقم 907 - 916 - 916 - 1029 وشير العطار رقم 162 - 1039 - 1029 النفي العطار رقم 162 - 1039 النفي المعرب (مخطوط) صفحة 92 ابن أبي زرع: الأنيس المعرب، الشاني صفحة 132 مستحمة 134 معياس بن إبراهيم: الإعلام مستحمة 134 معياس بن إبراهيم: الإعلام

(٤) المسدر السابق رقم 140 -- 157.

ئالٹ صفحة 68 .

(4) مكدا يترجمه الاستاذ الاسباقي كوندي ( Conde ) .

Pons Boigues: Ensayo Biobibliografico Sobre los Historiadores, y. Geografos arabigo — Espanoles, ed. Madrid 1898, pp. 245 — 246 N: 199.

(\$) هكدا قراها الأستاذ فلوجيل Fluegel في ترجمته اللاتينية لكتاب كشف النظئون لحاجي خليفة معنداً فيها يظهر الها كتاب يحمل اسم الصلة ، ولعل مصدر الخطأ ما يوجد من تحريف في بعض سبح القرطاس ونفح النطيب. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب طبعه فاس 2 مصحة 127-128، المدرّي: النفح الطبعة الجديدة 3 مصفحة 100.

(0) يُسَدِّر كَايَانَكُوس أَن المؤلف قال أكثر من مرة : « قَال المؤلف ابنو عبد الله محمد بن صناحب المصلاة » وهذا ـ يقول كايانكوس ـ يظهر أن اسمه محمد لا عبد الملك ، بيد أننا نؤكد أنه لا يوجد أثر لهذا التعبر في النسخة التي بين أيدينا من كتاب المن بالإمامة .

لامعة عن حملوا هذا اللقب الشريف (١)، وقد نعته ابن الآبار أحياناً بالأشبيلي نظراً فيها يلوح لكونه استوطن اشبيلية بعد (٤) ثم لا يدري أي شيء عن أوليته ولا كذلك عن نشأته وتربيته، فإن معاجم رجال العصر الموحدي ظلت صامتة اللهم إلا ما كان من إبن الأبار الذي ترجيم له في كلمة لا تتجاوز سطرين فقط لم يضف فيهها شيئاً زائداً على اسمه وكنيته ولقبه، وإلا ما كان أيضاً من ابن عبد الملك المراكشي الذي أضاف إلى هذا أنه روي عن أبي بكر بن هرون وأبي . . ابن مالك، وأبي عبد الله بن عميرة وأبي علي بن الأشيري، وهكذا لم يتعرضا لتاريخ ميلاده ، ولا كذلك لتاريخ وفاته ولا لحياته العملية . . وقد اقتصر الأول على النذكير بأنه صاحب التاريخ « ، بينها ذكر الشاني أنه صنّف تاريخ ثورة المريدين بالأندلس ودولة عبد المؤمن ومن أدرك بحياته من بينه (٥) .

غير أن دراسة كتاب «المن بالإمامة على المستضعفين » أو بالحري دراسة السفر الثاني من هذا الكتاب تضفي بعض الضوء على حياة هذا المؤرخ الكبير، ومن حسن الحظ أن هذا المجلد - الذي بين أيدينا الآن - هو الذي يصادف طموح ابن صاحب الصلاة ودخوله الميدان ، ولذلك فهو من هذه الناحية ذو فائدة كبرى ، ومن المؤكد أن كلاً من السفر الأول والثاني كانا يتضمنان شيئاً عن حياته ، فقد تضمن كتاب البيان المغرب (4) معلومات إضافية عن حياة هذا

ابن عذاري: البيان الغرب ص 93 --- 94 --- 95.

<sup>(2)</sup> ابن الأبار : الحلة السيراء نشر الأستاذ دوزي ص 235 .

<sup>(3)</sup> ابن الآبار: التكملة \_ كوديرا\_ رقم 1726، ابن عبد الملك: الذيل والتكمنة ( مخطوط ) الخزانة العامة \_ الرباط رقم 2646 (د) ورقة 14، تحقيق د. محمد بن شريفة \_ 9 أكاديمية المملكة المغربية 1984، ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى صفحة 135 - 136.

<sup>(4)</sup> البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عدّاري كان معروفاً . قبل توفق رجال البحث لمعرفة حقيقته . تحت اسم: التاريخ الغفل La Chronique Anonyme أو ( مخطوط رجال البحث لمعرفة حقيقته . تحت اسم: التاريخ الغفل الحسن بتطوان ، ويضوم بنشره مدريد كوينهاغن ) وهذا المخطوط جاهز الآن للطبيع بمهد مولاي الحسن بتطوان ، ويضوم بنشره السيد اميروسي هروسي مرانده بمساهمة الاستاذين محمد بن تباويت ومحمد ابراهيم الكتباني . Dozy: Recherches sur L'histoire et la Littérature de l'Espagne pendant le moyen age , page 310; provençal : Documents inéd , p 93; Basset — Terrasse : Hes, 1924, t IV, p . 17 — 28; Provençal : Hes. t X, 1930, p. 49, Melchor Antuna : Sevilla y sus monumentos, pp.25 — 38

المؤرخ كانت مستمدة فعلاً من السفر الأول والثالث ، هذا بالإضافة الى بعض المعلمات التي أمكن تصيدها من خملال بعض المراجع التي اعتمدت ابن صاحب الصلاة في نقولها .

#### حياته :

لقد ظهر عبد الملك أول ما ظهر في كتابه المن بالإمامة أوائل المحرم من سنة ٥٥٧ (أواخر دجنس ١٦١١) في مدينة قرمونة على مقربة من أشبيلية ، وكان ذلك لما فتحها الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص شهيد موقعة مرح الرقاد ، فعندما دخيل الشيخ عبد الله هذا مسجد المدينة وأمر بغسله بعد أن تخلص من الأسر ، وبينها هو جالس مستند الى الحائط الشرقي من جامع قرمونة والرجال يغسلون الجامع بمرأى منه ، تقدم اليه عبيد الملك بن صاحب الصلاة وهناه بالمفتح (١) ، فهل في امكاننا أن نستشف من خلال هذا الخبر تاريخ ميلاده ؟ إن جل المثقفين في الأندلس والمغرب كيان عمن نبغ وهو لم يتجاوز العشرين كما يدل لذلك تاريخ كثير منهم ، فهل يكون ميلاد ابن صاحب الصلاة العشرين كما يدل لذلك تاريخ كثير منهم ، فهل يكون ميلاد ابن صاحب الصلاة حوالي سنة سبع وثلاثين وخمس مائة ؟ ثم بعد هذا أليس من حقنا أن نفترض أن الشاب كان آنذاك من سكان أشبيلية بالنيابة : أبي محمد عبد الله بن أبي حفص ؟ الذي ذهب تحت إشارة والي أشبيلية بالنيابة : أبي محمد عبد الله بن أبي حفص ؟

وقد ظهر ابن صاحب الصلاة في هذه السنة مرة أخرى عندما صدر الأمر باتخاذ قرطبة ( مسوسطة الأندلس ) مركزاً للحكم على نهج ما كان في عهد بني أمية ، وذلك على إثر المحنة التي استهدفت لهما قرطبة من قبل الشوار فلقد استدعيت بهذه المناسبة «جماعة كبيرة مشهورة من أعيان أشبيلية وأعيان جهانها لمل الأطر التي يتطلبها تعمير قرطبة ، وكان ابن صاحب الصلاة في جملة من عين للأشغال (3) ورشح للكتابة بدوائر الحكم ، غير أنه استعفى واعتذر في حين قبل فيه غيره التزام العمل ، ولكنه ـ مع هذا الاستعفاء ـ أقام في قرطبة معدوداً

<sup>(1)</sup> ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة صفحة 49 .

<sup>(2)</sup> لا تنسى أن أبن الأبار نعته بالأشبيلي في الحلة السيراء .

<sup>(3)</sup> أنظر المن بالإمامة ص 64 .

في جملة الكتاب المرموقين ولما قدم على قرطبة السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد ضحوة يوم الأحد الشاني عشر من شوال ٥٥٧ شتنمبر ١١٦٢) صحبة الشيخ أبي يعقوب كان في عداد وفد كتّاب اشبيلية الذين خرجوا للتبرك (١) بمقدم السادة .

ويخفي عنا نشاط عبد الملك ابن صاحب الصلاة منذ سنة ٥٥٠ لنجده في سنة ٥٦٠ يصحب موكب السيد أبي سعيد والي قرطبة لينزل جبل طارق حيث تم هناك الاجتماع العظيم بين السيد أبي سعيد ، وأخيه السيد أبي حفص الذي ورد لإحياء وشائح «التعاون والتواصل » بعد أن كان طرأ بعض الفتور على العلاقات بين أبي سعيد والخليفة أبي بعقوب على أثر تنصيب هذا الأخير أميراً على البلاد بعد وفاة والده الخليفة عبد المؤمن ، لقد ورد ابن صاحب الصلاة في جملة السواردين مع طلبة الحضر للتيمن بطلعة السيد ابي حفص ، وقسد تقدم ضمن الشعراء الذين هنأوا بقطعة شعره ، وكان الذي تبولى تقديمه للسبد أبي خفص هو الكاتب أبو الحسن بن عياش الذي « بين عند السيد الأعلى مسألة وفود عبد الملك وقصوده » فوعد السيد الأعلى في شأنه «بعدة جميلة وبآمال كفيلة »(٤) وما من شك في أنه يسرت لابن صاحب الصلاة وسائل النزول للعدوة لمزيارة الحضرة العلية صحبة السيد أبي حفص . سيا وقد كان اقتنع بنصيحة القاضي ابن العربي بصحبة أولياء الأمر!

ومن مدينة سبتة أخذوا طريقهم على مدينة فاس حيث كانت له دون ريب اتصالات ببعض الشيوخ من سكان فاس (3) . . . ومن هنا اتجه نحو مدينة

<sup>(1)</sup> انظر ص 65 من ألمن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> أنظر صفحة 104 — 106 — 110 — 110

<sup>(3)</sup> يذكر صاحب الحلل الموشية ان ابن صاحب الصلاة حكى عن عبد الله بن عبد الرحمن العراقي أحد شيوخ فاس قال: كنت ببغداد بمدرسة الغزالي فدخل عليه رجل فقال أبو حامد ؛ ممن الرجل؟ قال: من المغرب إلى آخر الحكاية ، فيظهر أن ابن صاحب الصلاة سمع هذه الحكاية مباشرة وأن هذا السماع تم هذه الحكاية مباشرة وأن عبد الملك بن صاحب الصلاة كان ورد على العدوة منذ سنة 542 صحبة الوفد الذي ورد برناسة إلى بكر بن العدري لمايعة عبد المؤمن وتهنئته لكن الذي نجزم به أن الذي قدم آنذاك هو أبو الحسن أو أبو بكر بن صاحب الصلاة لا أبو مروان أو أبو بحمد ، وإن كان كل منها مؤرخاً.

مراكش حيث تم اللقاء بين الأمير أبي يعقبوب ، والأخوين السيدين أبي حفص وأبي سعيد خارج المدينة فاتح رجب من سنة ستين وخمس مبائة (14 مبايه 1165) على أكمل غاية الظهور والبروز<sup>(1)</sup>، وقد أقيام بالحضرة العلية ردحاً من الزميان ومكمه دلك من الاستفادة من بعض كبار العلماء الذين يعملون في البلاط الموحدي من أمثال الفقيه الخطيب أبي الحسن علي بن الأشبيلي<sup>(2)</sup>، لقد سمع عليه فسراءة هميدة التوحيد<sup>(3)</sup>، والعقيدة المباركة المسماة بالطهارة<sup>(4)</sup>، وكتاب أعز ما يطلب أبي وقد كان أبو الحسن يخص عبد الملك من بين البطلبة بالسؤال ويهتبل مع عاية الأهتبال ، وإذا سمع بذكره نبه عليه بأحسن تنبيه ، ونوه به غاية المورد<sup>(6)</sup>.

وقد استمر ابن صاحب الصلاة مقياً بمدينة مراكش بعد أن غادرها كل من السيد أي حفص والسيد أبي سعيد إلى جزيرة الأندلس أوائيل رمضان 560 ( 1165 يوليه 1165 ) حيث شاهدا موقعة الجلاب ( 7) ، وقد ظيل مرتبطاً بالقصر

حساس بن إبراهيم: الأصلام ثبالث ص 68. ابن أبي زرع: الأنيس المطوب ثبان ص 143.
 ( المعليق).

اس حلدون سادس: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيــة لمؤلف مجهول نشر الاستــاذ يـــوع علوشي 1936 ص 85 — 85 — 122

Dozy: Recherches p 112

Huici: H. Es - Tamuda, Vol II, Fasc 1961, p 111

<sup>(1)</sup> المن بالإمامة ص 112.

<sup>(\*)</sup> هو علي من محمد بن خليل المكنى بأبي الحصن ، كان من المبرزين في علم الأصول الى جانب أنه كان يعد من الخطباء المفوهين . ابن الأبار : التكملة ـ كوديرا ـ ص 668 ـــــ 669 رقم 1862 ."

<sup>(1)</sup> هي المسماة بالمرشدة وهي مكتوبة باللسان العربي . بروفنصال : رسائل موحدية ص 132 . الحلل المؤسم ص 89 . الاستقصاء ثان 73 – 77 .

 <sup>(4)</sup> محموعه أحاديث مختارة ضمنها المهدي كتابه الطهارة . المعجب : المراكشي ، تشر سعيد العسريان من 279 .

<sup>(5)</sup> سدىء أول رسالة من هذا الكتاب بقول المؤلف : « أعز ما يطلب ، وقد نشر سنة 1903 ، وقدم لع مالالمائية العالم المجري جولد زيهر . الحلل الموشية ص 125 ـ أحمد ببلافريج \_ محمد الفاسي . أرهار البسائين ص 109 ـ 110 .

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة 85 من المن بالإمامة .

<sup>(7)</sup>المن بالإمامة ص 125 .

يلازم « السقائف » التي خصصت للكتاب والأشياخ ، ويذكر ابن صاحب الصلاة انه حضر وصول البشرى بإنتصار الموحدين على ابن مردنيش في هذه الموقعة صباح الاحد 23 ذي الحجة 560 ( 31 أكتوبر 1165 ) ، ويحكى أنه تنبأ في هذا اليوم بالذات بهذا النصر ، فلقد رأى قطاً على سقف دار الخليفة يمشي وفي فمه فرخ حمام قد افترسه ، فقال لمن معه من أشياخ أهل الأندلس : الله أكبر! هزم والله ابن مردنيش! فقالوا: بم تقول هذا ؟ فقال لهم : « هذا القط هو شبه الأسد ، والأسد عدوي والحمام عجمي! فقد غلبت الموحدون العجم وافترسوهم كافتراس هذا القط للفرخ (1)! » .

ولا نعلم بعد هذا شيئاً عن مقام ابن صاحب الصلاة في مدينة مراكش ، ولكنا نعلم أن أمير المؤمنين قرر أن ينصب واليباً على مدينة أشبيلية ، ولما هذه المدينية من الأهمية فقيد وقيع اختياره على الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم (2) نظراً لبلائه الحسن في الجهاد والدين ، ونظراً كذلك لمكانته العلمية الكبيرة ومشاركته في علوم الأداب والتاريخ ، وهمته العليا في اقتناء الكتب ، وقع أختياره على هذه الشخصية فنصب يوم الجمعة الحادي والعشرين من جمادي الأولى 561 ( 25 مارس 1166) في احتفال بهيج عظيم ، وتوجه غرة جمادي الأخير من مراكش وقد عقدت له الرايات وبرز لوداعه سائر الأعيان ، وصحبه إلى أشبيلية عدد من «أهل خمين »(3) وجملة مهمة من الكتاب كان في بينهم دون الى أشبيلية عدد من «أهل خمين »(3) وجملة مهمة من الكتاب كان في بينهم دون شك عبد الملك ابن صاحب الصلاة الذي سبق له أن تعرف بالشيخ في مسجد قرمونة (4) . . نحم ظهر ابن صاحب الصلاة مرة أخرى بالأندنس سنة 564 قرمونة (4) . بغرناطة المدينة التي أسندت ولايتها الى الشيخ محمد بن أبي إبراهيم (1169 ) بغرناطة المدينة التي أسندت ولايتها الى الشيخ محمد بن أبي إبراهيم

<sup>(1)</sup> انظر صفحة 127 --- 128 من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> يعتبر محمد بن أبي إبراهيم من أصدقًا، ابن صاحب الصلاة الذين كان لهم تأثير على حياته . كنان من المتضلعين من كتب التواويخ والمشاركين في علوم الأدب ، هذا الى هواية زائدة في اقتناء الكتب حتى ليعتبر من أصحاب الخزائن العظيمة التي تضم شبى الفنون . المن بالإمامة ص 152 .

<sup>(3)</sup> البيذة : أخبار المهدي 29-32 . المراكثي : المعجب طبعة مصر ص 188 . أبن القطان : نظم 86 البيذة : أخبار المهدي 188 . أبن القطان : نظم المجلسان (محسطوط). الحلل المسوسية ص 88-88 النسامسري : الاستقصا السان ص 86 . Hésperis t. IV, 1924, p.28

<sup>(4)</sup> المن بالإمامة : ص49 .

بعد أن تولى باشبيلية السيد أبو إبراهيم إسماعيل ، لقد كان ابن صاحب الصلاة من الجلساء المقربين للشيخ محمد بن أبي إبراهيم إن لم يكن كاتم سره ، وهو يحكي أنه وجد في نفسه غصة الفراق عندما دعي للشيخ ابن أبي إبراهيم لمراكش من قبل أمير المؤمنين في هذه السنة بالذات ، ولذلك فقد خرج ذات يوم إلى ضواحي مدينة غرناطة ، إلى مكان تُزينه «جداول كالصلال ، ولا تكاد ترمقه الشمس من تكاثف الظلال»، كان هذا المكان مجلساً للشيخ ابن أبي إبراهيم ، فتحركت نوازع شوقه ، وأنشد شعراً في الموضوع يذكر فيه أيام اتصاله بالشيخ ويتمنى أن تسمح الأيام بلقاء قريب(3) .

ويختفي ابن صاحب الصلاة مرة أخرى لنسمع به أوائسل سنة 566 (1170) بحضرة مراكش عندما أنعم الله بالشفاء على أمير المؤمنين ، وفي أغلب الظن أنه أي ابن صاحب الصلاة ورد على العاصمة في مهمة خاصة من رجال الحكم بالجزيرة ، قد يكون ورد ليقدم التهاني بشفاء أمير المؤمنين ، وهكذا نراه عثل بين يدي أبي يعقوب يوم الأثنين 19ربيع الأول ( 30 نوفنسر 1170 ) ، وقد تولى تقديمه هذه المرة لأمير المؤمنين الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع ، والفقيه أبو محمد عبد الله المالقي ، ويصف ابن صاحب الصلاة مجلس أمير المؤمنين وصفاً دقيقاً وهو « متكيء على مخاد كثيرة وثيرة قد قرشت تحته وحواليه تعينه على المعود(11) » .

وكانت هذه مناسبة للاعتراف بخدمات ابن صاحب الصلاة الكاتب المجاهد وللوفاء لـه «بالعدات الجميلة والآمال الكفيلة »، وهكذا خص من بين المتقدمين من طلبة الحضر «بظهـــــر كريم بــاسهام ومــواساة» أعــانته عــلى الزمــان وأغنته عن الناس ، وومسم في هذا الظهير «بميسم الأولياء لـــلأمر العــزيز<sup>(2)</sup> » . . وقد ظل ابن صاحب الصلاة بمــراكش طيلة أيام الأفـراح التي أعقبت شفاء أمــير المؤمنــين وكان يتحـدث عنها حـديث المهتم بالأمــور المتتبع لــلاحـوال ، فـوصف

<sup>(1)</sup> المن بالإمامة ص 152 — 152 .

<sup>(2)</sup> المن بالإمامة ص 288 .

<sup>(3)</sup> راجع ص 289 من كتاب المن بالإمامة .

مبايعة أشياخ العرب وعامتهم وحضر الإطعام المذي قدم للوافدين بالبحيرة (١١) خارج مراكش، ثم رأى رؤيا عين مشهد «تمييز، (٤٥) العرب والموحدين بقصر الخليفة بدار الحجر (٤٦) داخل مراكش، وتحدث عن تهافت العرب على الثياب وألآلات وتسامح الخليفة وتكرمه.

ولما كان الأستعداد قد تم للغزو ، تحرك أمير المؤمنين من الحضرة بمراكش صباح السبت الرابع من شهر رجب من سنة 566 ( 13 مارس 1171 ) ، ومن دون ريب كان ابن صاحب الصلاة في ركب أبي يعقوب ، فهو يعد المراحل الواحدة تلو الأخرى ، ويسجل أدق الملاحظات في طريقه ، ويصف مصحف عثمان بن عفان وما يجمله من ياقوت وجوهر بل ويدفعه الاستطلاع إلى ان يسأل الناظمين للجواهر عن أصولها وقيمتها ، وهو بالاضافة الى هذا لا يغفل يسأل الناظمين للجواهر عن أصولها وقيمتها ، وهو بالاضافة الى هذا لا يغفل ذكر حالات السعر التي تتعرض لها «السوق المتنقلة » مع الركب الأميري ، وعندما نزلت المحلة بالمهدية ـ رباط الفتع ـ حكى ابن صاحب الصلاة عن البذل السخي الذي نال كل قبيل من لدن أمير المؤمنين فحكى عن رؤيته لشيخ من أهل بطليوس استمنح الخليفة فأعطاه ماثتي دينار وثلاثمائة (٤) مثقال .

ويصل ابن صاحب الصلاة الى الأندلس ، ويستمر صحبة أمير المؤمنين ويحضر تنقلاته واستقبالاته واحتفالاته وتشييده وتندشينه للمباني التاريخية بأشبيلية (5)، ولما تقررت مناهضة مدينة (وبلة) (6) ارضاء لاقتراح أصحاب

 <sup>(1)</sup> عرفت البحيرة في مراكش منذ أواخر أيام المرابطين ، لكن الموحدين عنوا بها كامل العناية واتخـذوا
 منها مكانأ لتجمعهم .

البيذق - أخبار المهدي نشر بروفنصال ( الترجمة الفرنسية تعليق رقم 2 ص 232 -- 233 ) . المراكثيي: المعجب ص 192 -

Gaston Deverdun: Marrakech des Origines a 1912, Texte, pp. 194 - 196.

<sup>(2)</sup> التمييز في اصطلاح الخلفاء الموحدين يعني استعراض القوم فرقة فرقة وقبيلة قبيلة .

<sup>(3)</sup> يعني بها القصبة المعروفة بقصر الحجر أو دار الحجر الادريسي : نزهة المشتاق ص 69 ـ الحلل المؤشية ص 114 . Deverdun : Marrakech, 196 . 114

 $_{-}$  308 - 305 - 303 - 301 - 300 من بالإمامة ص 300 من المن بالإمامة عن 308 من المن بالإمامة عن المن بالمن بالمن بالإمامة عن المن بالإمامة عن المن بالإمامة عن المن بالإمامة عن المن بالمن بالمن

<sup>(5)</sup> المصدر السابق ص 320 -- 321 .

<sup>(6)</sup> وبذة ( Huette ) حصن يقع على وادي على مقربة من أقلبش في الشمال الغربي لمدينة قونكة على.

هلال ابن مردنيش الذي استسلم للموحدين ، كان ابن صاحب الصلاة في جملة من له «اسم ورسم في الزمام »(1) في هذا الركب العظيم وقد حضر جميع مراحل هذه الوقعة وشاهد ظروفها جميعاً، وصادفه عيد الأضحى من سنة 567 (3 غشت 1172) ـ أثناء رجوع الجيش من وبذة ـ بقنطرة أغربالة<sup>(2)</sup> حيث قضوا هناك صباح العيد في حالة مضنية ، وفي ثالث عشر ذي الحجة كان ابن صاحب الصلاة فيمن تقدم الى حصن بنيول<sup>(3)</sup> طلباً للقـوت لكنه لم يجـد غير تـين أخضر تساوي الحبة الواحدة منه درهماً كاملًا وكـان ممن استطاع ان يشتــريها ، لكنهــا لم تغنه عن الجوع الذي كان يعض على شرسوفه فتقدم نمحو بلنسية حيث انتعش وتزود والتحق بالمحلة (٩) بعد ثلاثة أيام ووصل أمير المؤمنين الي مرسية أواخر ذي الحجة ، وبالرغم من أن كثيراً بمن كان يضمهم الجيش قد أذن لمه في الانصراف فقد ظل هو بمرسية صحبة الركب الخليفي . . ثم انصرف الأمير من مرسية إلى أشبيلية حيث وصلها في الشيامن عشر من ربيع الأول سنسة 568 (7 نبونبسر 1173). ويقيم ابن صاحب الصلاة هنا حيث يحكي اهتمام أمير المؤمنين بمتابعة بناء الجامع الكبير، والقصور الموحدية خارج باب جهور، ولما ذهب الجيش لمنازلة شان (5) منوس عظيم النصاري بابلة (6) ورجع يحيى بن أبي العلى (7) برأس هذا «العظيم» أواخر شعبان سنة 568 (15 أبريل 1173) ، كان ابن صاحب

بعد خمسين كيلو مثراً غرب المدينة جنوب شنتمرية. الحميري : الروض المعطار ص 194 .

<sup>(1)</sup> انظر صفحة 370 من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> تنظرة أغربالة ( El Puente de Gahril ) المن بالإمامة \_ .Historia , p. 256.

<sup>(3)</sup> حصن بنيول ( Bunol ) صفحة 370 من الهن بالإمامة .

<sup>(4)</sup> يعنى بها في الاصطلاح المغرب كتاب الجيش المتنقلة لقضاء الأغراض السرسمية بسرئاسة الأمير او ولده أو ولى عهده أو أحد ولاته وقواده . ص 370 — 371 من المن بالإمامة .

<sup>(5)</sup> شان منوس ( Jimero Sancho ) يعرف أحياناً بالقومس الأحدب وأحياناً بـأبي بردغـة . وأحياناً باسم شان منوس ، وقد كثر الحديث التعرف بهذا القائد وتحدثت بعض المخطوطـات المسيحية عن هـذا القائم الأبلي أيـام الموحـدين . المن بالإمـامة ص 377 ـ ابن أبي زرع : الأنيس المـطرب ثان ص 187 ـ ابن خلدون سادس ص 500 — 501 .

<sup>(6)</sup> أبلة ( A vila ) تقع شمال غربي مدريد .

<sup>(7)</sup> هو يحيى ابن الوزير أي العلاء أدريس بن أي إسحاق إبراهيم أين جامع . راجع صفحة 384 من الذ بالإمامة .

الصلاة حاضرا عندما كان يحيى يشرح لأمير المؤمنين ظروف الحملة الموحدية ويصف كيف تم النصر على خصوم الدولة ، الأمر الذي يبدل على أنه أمسى ملازماً لمجلس الخليفة بل يظهر أن ابن صاحب الصلاة غدا ينعم بمركـز مرسوق في الملاط الموحدي فإنَّنا نراه بعد ثمان سنوات من هذا التاريخ يقف الى جانب ابن الجد(١) مهنئاً للسيد أبي إسحاق والى أشبيلية بالنصر اللذي أحرز عليه أمير المؤمنين سنة 576 (1181) في أفريقية ، وذلك بقصيدة ميمية (2) . . . ويختفي ابن صاحب الصلاة عنا سنتين لنجده ببلاد المغرب مرة أخسري في حملة الخليفة أبي يعقوب الى بلاد السوس لحماية المعدن من سيطرة المتمردين سنة 578 (3) (1182) مَا يؤكد أنه ظل ـ منذ تسلمه لظهير الولاية ـ ملازماً لـركاب الموحدين سـواء في الإندلس أو العدوة ، وليس فقط هذا ، ولكنه اكتسب منزلة سامية لا تقل عن مكانة الطبيب أبي بكر بن زهر ، والفيلسوف أبي الوليد بن رشد فلقد زار بمعيتها ـ عند الإياب من حملة السوس ورفقة الخليفة ـ زاروا قبــر المهدي ، وقبــر عبد المؤمن بتيتملل ثم يرجع ابن صاحب الصلاة الى أشبيلية ليستقبل الخليفة عندما برز هذا الأخر إليها (4) يوم الجمعة 13 صفر سنة 580 ( 26 مايه 1184 ) ولعله كمان بجاول أن يقول شعراً بهذه المناسبة لكن ازدحام النباس حمال دون ذلك (٤)، وبعد هذا نراه برافق الخليفة مرافقةً في حملته الشهيرة على شنترين (٥) بالبرتغال وقد كان يتحدث في هذه المرة أيضاً في دقة عن انطباعاته وعن الأسعمار في أثناء هذه الوقعة كما ينقل ابن عذاري (7).

<sup>(1)</sup> هـ و محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجـ د الفهري سمسع ببلده لبلة كتاب سيبويه ، ولقي بقرطبة أبا الوليد بن رشد ، نال حظوة عند الملوك وكان حافظ المغرب لمذهب مالك ، توفي باشبيلية سنة 586 . ابن الآبار ، التكملة كدوبوا ـ رقم 825 ـ الحلل المدوشية ص 34 — 122 ـ البستاني ـ دائرة المعارف ثان ص 403

<sup>(2)</sup> ابن عذارى : البيان المغرب (مخطوط) ص 108 .

<sup>(3)</sup> المصدر السابق ص 113 -- 114.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق 126.

<sup>(5)</sup> المدر السابق الصفحة السابقة.

<sup>(6)</sup> شنترين ( Santaren ) وتقع شمال أشبونة . الحميري : الروض المعطار ص 113 — 114 .

<sup>(7)</sup> ابن عذاري 127 — 128 .

وبفضل استطراد عابر ـ وما كان أجله : \_ استطعنا أن نعرف من خلال كتاب المن بالإمامة أنه استمر على صلة ببلاط الموحدين حتى بعد استشهاد أبي يعقوب ، ولذلك فهو يتتبع بناء مسجد أشبيلية وبناء صومعته الشهيرة ثم تركيب التفافيح بأعلى المنار بمحضر أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب المنصور وبمحضر ولي عهده سنة 450(1) ( 1198 ) ، وأخيراً فإن ه أبا مووان ، نظراً \_ فيها يظهر \_ لكبر سنه من جهة ، وتقديراً لمركزه كعالم مجاهد من جهة أخرى نرى الخليفة أبا يوسف المنصور يشركه في الخطبة مع أبي الحكم عبد الرحمن ابن حجاج (2) يوسف الأعظم من أشبيلية في هذه السنة نفسها(3) .

#### وفاته :

ولم يستطيع ابن الآبار ولا كذلك ابن عبد الملك أن يذكر تاريخاً محدداً لوفاة ابن صاحب الصلاة كما سلف أن قلت لكن الأول ذكره بين ترجمة عبد الملك بن أحمد بن نهيك الـزهري الـذي حدث وأخـذ عنه في سنة 580 وبين تـرجمة عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الذي أجيز سنة 608 ، الأمر الذي يفيد أنه كان بين هذين التاريخين (4) ، فمتى توفي ؟ نقل سائر رجال الاستشـراق ممن عنوا بتـاريخ ابن صاحب الصلاة من أمثال بروكلمان(5) ، وأماري (6) ، وبـونس بويكس (7) ،

ابن الآبار: المتكملة ـ كوديرا ـ رقم 1626 ورقم 1723 . ابن عذاري البيان المغرب صفحة 201 . Melchor Antuna Religion et Cultura p. 25 --- 38 .

 <sup>(1)</sup> كتاب المن بالإمامة ص 329 - 332 - 334 - 335 - 336 - 336 - 339 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 - 336 -

<sup>(2)</sup> هو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد بن حجاج اللخمي من أهل اشبيلية ، أخذ عن أبيه وجده ، كما أخذ أيضاً عن أبي مروان الباجي وناوله ، مع ما احتوت عليه خزانته ، وقد كان خطيباً بجامع اشبيلية القديم سنين طويلة ثم استعفى فأعفي ، وكان لمه حظ من النظم ورغبة في بجالسة الأدباء ، ولد سنة 522 ، وتوفي سنة 601 .

<sup>(3)</sup> المصدرات السابقان.

 <sup>(4)</sup> محمد المناوي : العلوم والآداب والقنسون على عهمد المتوحمدين طبعة معهمد متولاي الجسن صفحة 72 .

<sup>(</sup>Brochelmann : G.A.L. Supil. Ip, p. 554)

<sup>(</sup> pons Boigues : Ensayo blobbbliografico — 1898 pp.245 — 246 ) (7)

وبروفنصال (1) ، أنه توفي سنة 578 ( 1182 ) وقد اعتصالت هذا التاريخ بعض الوثائق المنشورة حديثاً بالمغرب (2) ، والمشرق (3) ، لكن الذي يلوح أنه أفتراض خطأ بل إنه ليخيل الى أنه التبس عليهم عبد الله بن صاحب الصلاة (4) ، بعسا الملك بن صاحب الصلاة ! والحقيقة أن عبد الملك امتد به العمر الى ما بعد سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، فإن ابن الأبار ينقل عنه تحقيقاً حول وفياة نُجِهُ اللي كانت سنة 591 (5) بل إن المقري ينقل عنه ثناء على محمد بن عبد الملك بن سعيف صاحب أعمال غرناطة وأشبيلية الذي تعرض عام ثلاثة وتسعين وخمسمائة المتحان مؤقت من طرف المنصور الموحدي (6) .

وأدق من هذا وأقوى أن ابن صاحب الصلاة . . . . بفضل الاستطراد الذي ركبه في ثنايا هذا الكتاب ـ يؤرخ لحوادث وقعت سنة أربع وتسعين وخسمائة، وذلك كتركيب تفافيح الصومعة المتقدم قريباً (7)، فهل بعد هذا يصح أن نتمسك بالقول الذي يدعى أنه توفي سنة 1578

إن أقسرب الاحتمالات لمديّ أن يكون تسوفي أواخر المائة السادسة نـظراً لصنيح ابن الآبار عنمد ترجمته ونظراً من جهمة أخرى لكون النقل عنمه اختفى

<sup>(1)</sup> بالينشا: تاريخ الفكر الأندلسي 242 ( Provençal: Documents, p.693 ) 242

 <sup>(2)</sup> قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القبرويين بضاس بمناسبة مرور مائة وألف سنة على تأسيس هذه الجامعة . إصدار الخزانة العامة بالرباط سنة 1960 .

<sup>(3)</sup>عبد أله الطباع : كتاب الحلة السيراء ، دار النشر للجامعيين ( بيروت 1962 ) .

<sup>(4)</sup> هو ابو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فتوح بن عبد الله الحضرمي المعروف بابن صاحب العسلاة ، درس الأدب والنحو زماناً ثم نفله السلطان الى بلنسية لبنيه . ، وكمان مشاركماً في الفقه والشعر محفوظ في معاجم الأدباء المتقدمين ، وقمد توفي سنة 578 . ابن الآبار التكملة (كوديرا) صفحة 489 .

<sup>(5)</sup> ابن الآبار : التكملة : نشر العطار 1955 ، الترجمة رقم 1879 .

<sup>(6)</sup> المقري: نفح الـطبب، إحسان عباس، ج 2، ص 336، وقد وقفت بمكتبة سمبو الأسير المبولى عبدالله تغمده الله برحمته على أصل ما نقل صاحب النفح بعضه في مخطوطة نادرة على مؤلفات أبي على بن موسى بن سعيد المغرب المتوفى بتونس سنة 685. غير كتاب (المغرب في حلى المغرب) المذي نشره الدكتور شوقى صيف عند 1953-1955.

 <sup>(7)</sup> يذكر المؤرخ الألماني يوسف أشياخ أن أبا مروان عاش في القرن الثالث عشر الميلادي ، وأنت ترى
 أنه عاش في القرن الثاني عشر . أشباخ : تاريخ الأندلس ترجمة عبد الله عنان ، طبعة ثانية صفحة
 505 .

أواخر القرن السادس<sup>(1)</sup>، وأخذت تعوضه مقول عن أبي الحجاج يوسف بن عمر مؤرخ البلاط الموحدي الجديد<sup>(2)</sup>.

ومن دون شك فقد كان لابن صاحب الصلاة تلامدة رووا عنه ، فإن شخصية كشخصيته لا يمكن أن تنصرف ، دون أن تكون لها مدرسة ، وقد عرفنا في جملة الذين أخذوا عن أبي مروان الباجي أبو محمد عبد الله بن مغيث الأنصاري القرطبي المعروف بأبي الصفار (3) ( 516 — 576 ) وكذا أبو الحكم عبد الرحمن بن حجاج (4) .

ويظهر من خلال الكتاب أن ابن صاحب الصلاة كان يتصف بأخلاق كريمة طيبة وهو في الأغلب<sup>(5)</sup> لا يتناول الدول التي سبقت حكم الموحدين بشتائم أو نقائص ، وطبيعي أن يكون هذا نتيجة تدينه وتقواه ، أما عقائده فيتأكد أنه كان يعتنق مذهب الموحدين في الاعتماد على الأصول من الكتاب والسنة ونبذ كتب الفروع<sup>(6)</sup> ، ولم يخف عنا حفظه لمدونات المهدي ، وروايته لكتاب «أعر ما يطلب » .

<sup>(1)</sup> لقد كنت حبرت كمل هذا ، ثم وقفت على مقالة للأب ميلتشور انطونيا حول ابن صاحب الصلاة ، وقد شجعني جداً أن الأب ميلتشور ـ وقد اطلع على الكتباب ـ زيف ما صدر عن جل رجال الاستشواق . Melchor : Sevilla p. 25 ـ . 38

<sup>(2)</sup> واجع النبذة اليسيرة في تواريخ المغرب التي كتبها الأستاذ عبد الكريم ابن الحسني تصديراً لاتحاف النقيب ابن زيدان المطبوع بالرباط سنة 1342 صفحة 1 — 8 ، وقد أثنى على هذه النبذة الأمير شكبب ارسلان وخصصها بمقال في تقريظه لهذا الكتاب، كان نشره بجريدة كوكب الشرق ، والشيء بالشيء بذكر ، فلقد وجدت بالصدفة النسخة التي أهداها النفيب ابن زيدان بخطه عام 1349 للأمير شكب أرسلان عند الاستاذ قاسم محمد الرجب صاحب مكتبة المثنى ببغداد عندما حللت بها ، وتنمياً للحديث عن أبي الحجاج الأشبيني ، أذكر انني وقفت على لائحة في معرض المخطوطات بغرناطة ( 55 – 10 – 62 ) تضمنت مؤلفات تاريخية هامة وكان من بيتها تاريخ الموحدين لابي الحجاج هذا .

<sup>(3)</sup> ابن الآبار : التكملة . . . سنة 1962 رقم 23 – 17 .

<sup>(4)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب صفيحة 201 ـ التنبكتي : نيل الايتهاج .

 <sup>(5)</sup> نقول في الأغلب لأنه ـ وهذا قليل ـ لم يفته أن عرض بتكاسل الأولين وتهالكهم في المذات . راجع صفحة 320 — 331

 <sup>(6)</sup> المعجب ص 278 -- 279 ـ القرطاس شان ص 154 ـ ابن خلدون سادس 1471 استقصا ثان ص 112 .

ثم الى جانب آثاره النشرية \_ التي سنعرض لها \_ له آثار في الشعر ، وهو يتحدث في صراحة عن مذهبه في الشعر وأنه «على رأي عمر بن الخطاب ه (1) أي أنه : « لا يتبع حوشي الكلام ولا يعاظل من المنطق ولا يقول إلا ما يعرف ، ولا يمدح الرجل إلا بما يكون فيه » . وقد ذكر هذا بمناسبة تقدمه .. ضمن الشعراء \_ بقصيدة في جبل طارق عند اجتماع السيد أبي حفص بأخيه أبي سعيد سنة 560 .

وهو وإن لم يثبت هذا الشعر مع الأسف قد احتفظ لنا بنموذج من نظمه ، وذلك عندما غادر غرناطة الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي إبراهيم إلى مراكش فقد نبطق بقطعة شعر يحن فيها إلى الأيام التي كانت تجمعه بوالي غرناطة . وهي ليست طريلة إذ لا تتعدى تسعة أبيات (2) ، ولذلك فإن الحكم على شاعرية الرجل من خلالها يكون حكماً غير صواب ، ومع هذا فهو يعتبر من الشعراء الذين يتأثرون بموازين ديوان الحماسة ، ونفس شعرائها كذلك ، ولقد تحسبه الصمة (3) بن عبد الله حينها يقول في هذه القطعة :

طمعتُ بنفسي أن أرد دموعها فمها زجرتُ العين أسبلتا معا!

ويظهر أنه استمر في إنشاء الشعر ولو أن بضاعته فيه مزجاة بـل إن شعره أخذ يُقدَّم مع شعر ابن طفيل وانتاج ابن الجد ، وقد ساق له ابن عـذاري طرفاً من قطعة شعر قيمة بالنسبة لشعره المتقدم في تهنئة السيد أبي إسحاق بمناسبة فتح قفصة سنة 576 (4) ، لكنها هي الأخرى ليست مما يجعلنا نعتبر ابن صاحب

الأصفهاني : الأغاني طبعة بيروت جزء 9 ص 295 .

بسكنت عبيني اليسترى فلها زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسببلتا معاً! (4) قال أبو مروان في مطلعها:

فستسع يتقوت مدارك الأوهام ويتعجس الاحصاء بسالاقسلام الى أن يقول :

واقت كما استسم الأمان لحسائف وانهل إثر المسحل سكب غسمام

<sup>(1)</sup> أنظر صفحة 110 من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup>راجع صفحة 153 من المن بالإمامة .

<sup>(3)</sup> يقول الصمة بن عبد الله في باب النسيب من الحماسة :

الصلاة في عداد الشعراء المبرزين على أننا لا ننسى أن ابن الآبار في الحلة السيراء لم يفته أن ينتقد<sup>(١)</sup> الذوق الأدبي لدى ابن صاحب الصلاة .

## مؤلفاته :

وإذا كانت قيمة المرء رهينةً بآثاره فإن آثار عبد الملك كانت. على قلتها. في منتهى ما يأمله الإنسان من شخص تمكن من الامتزاج بصائعي تاريخ الغرب الإسلامي في القرون الوسطى ، وقد رددت المصادر القديمة أن له كتابين يتناولان معاً موضوع التاريخ الأول ثورة المريدين ، والثاني : المن بالإمامة (2).

### ثورة المريدين :

في كثير من مقاطع السفر الثاني من كتاب (المن بالإمامة)، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحديث حول المتمردين على الحكم، أقول في سبع<sup>(3)</sup> مرات متتابعة أشار لكتاب له ألَّفه قبل (المن بالإمامة) ذلك كتاب (ثورة المريدين)، وقد نقرأ في المخطوط (تاريخ المريدين)<sup>(4)</sup> أو (ثورة المريدين) فما هو كتاب ثورة المريدين؟

(وزنسجي الله بسخض نسور وقسد زفست لنسا بسست المكسروم) (فقال فتى من النسدماء: صف فقلت الطيسل أقبسل بالنجوم!)

قال : وغلط أبو مروان ابن صاحب الصلاة فزعم ان بعض الأمراء قالهما في حبثني بيده شمعية ولا يليق هذا التشبيه بذلك . انظر ص 235 من الحلة السيراء .

<sup>(1)</sup> قال ابن الأبار في الحلة السيراء لدى سوقه لبينين من الشعر:

<sup>(2)</sup> ينقل المقري مرة عن ابن صاحب الصلاة في كتاب ( تاريخ الموحدين ) ويذكر مرة أخرى أن لابن صاحب الصلاة تاريخاً في الدولة المستوفية ، وإني على مثل اليقين من أن المقصود بهذا الكتاب الثاني هو ( ثورة المريدين ) وإن تحريفاً وقع المتاسخين بدليل أن أحداً من المؤرخيين عمن استمدوا من ابن صاحب الصلاة لم ينقبل عنه في تباريخ المعتونيين وكيف وهمو ينعتهم بالمجسمة الحلل الموشية صفحة 85 . انقري : نقح الطب مطبعة السعادة ثالث ص 100 ورابع ص 172 .

<sup>(3)</sup> انظر صفحة 3-20-54-230-249 من المن بالإمامة.

<sup>(4)</sup> يسرى بعض الباحشين أن الصواب ريسا كان همو المرتبدين بالتناء بدل البياء ، نظراً لكون المؤلف يتحدث عن قوم خرجوا عن ( الأمر العزيز ) و ( ارتدوا ) عن دعوة الموحدين ، هذا الى منا ورد في تنسابنا الكتباب ( صفحة 6— 13 — 14 — 14 — 23 — 273 ) عمنا يفهم منه نعت...

لقد شاهدنا في أعفاب دولة المرابطين شبوب الفتن في كل الجهات ، لكن أبرز ما يلفت أنظار المتبعين للتاريخ ظهور (طائفة دينية) خاصة تستشعر التقشف والتزهد ، وقد كان زعيم هذه الطائفة أبا العباس أحمد بن قسي (1) الذي استطاع بفضل دهائه وذكائه أن يجمع حوله أنصاراً آمنوا بأفكاره ، ولم يلبث أن أخذ يزاول تدريس كتب أبي حامد الغزالي بأشبيلية نفسها واتخذ من تلاميله ورواده هيئة جعلها أركان حزبه ، وتسمى بالإمام ، ولما أهلت سنة تسع وثلاثين وخس مائة ( 4 يوليه 1144 ) أشار على أصحابه «المريدين »(2) أن يسيروا مع ابن

الخارجين عن الطاعة بالردة والمروق ، سيها أيضاً وقد ورد في رسائل المهمدي في حق خصوصه هذا النعت : المرتدين والمجسمين ، وقد شجع على اعتقاد هذا إغفال الناسخ ـ أو سقوط ـ تنقيط الحرف الذي يلي الراء في صفحة 13 من كتاب ابن صاحب الصلاة . وإن المدي مجعلني أجنح الى أن القصد هو المريدون لا المرتدون هو :

أولًا : ما يوجد في باقي أجزاء الكتاب من تنقيط الحرف الذي يلي الراء من تحت .

ثانياً: أن المصدرين الوحيدين اللذين رددا ذكر همذا الكتاب وهما الحلة السيراء لابن الآبار ، والذيل والتكملة لابن عبد الملك ، كلَّ منهما نجده يذكر المربدين وليس المرتدين ، وليس يكفي موقف الموحدين من المرابطين حجة لقراءته على النحو الذي يره اولئك الفضلاء ، فقيد بكون ابن صاحب الصلاة . وهذا قويب من الواقع - ألف كتابه (ثورة المريدين ) في ظروف متقدمة كان فيها بعيداً عن كل مؤلس ، وإنه كنان يحكي فعلاً عن طنائفة المريدين التي يشزعهها اذن قبي ، وليس بغويب أن يتعرض المؤلف في أثناء حديثه عن هؤلاء المريدين لبعض المنافقين والانتهازيين من أمثال ابن همشك وابن مردنيش ،

البيذق: صفحة (2) ــ الحلة السيراء مخطوط بــالاسكوريــان رقم 1694 ــ ورقة 147 بـ 163 أــ ابن عبد الملك : الذيل والتكدلة مخطوط مصور في الحزانة العامة الرباط رقم 2646 D ورقة 14 . الطباع : الحلة السيراء ص 70 .

<sup>(1)</sup> نعت المراكشي أبا العباس هذا بأنه «صاحب حيل ورب شعوذة » وإنه ال جانب هذا كان يتعاطى صنعة البيان ، وينتحل طريق البيلاغة لكن ابن خلدون لم يصف شيئاً على الإخبيار بأنه أي ابن قسي أجاز الى المغرب عند ظهور الموحدين لتقديم طاعته ، وينقل أشباخ إن ابن قسي من أصل قوطي وإنه كان أول الأمر تاجراً ثم حدثته نقسه بالنشيه بالرسول فوهب أملاكه واعتزل الحياة . . البيسدة في ص 212 - ابن خلدون سسادس ص 485 ، أشباخ : تاريخ الاندلس ص 206 — 208 .

 <sup>(2)</sup> تبل أن يعطي ابن قسي لقب ( المريدين ) لاتباعـ نجـد أن اللفظ في القـديم استعمـل لتعيـبن الصوفية الذين كانوا يلقبون بأهـل الارادة وفي كتبهم ببان لآداب المريدين .

الشابلة (1) كاتبه الخاص الى قلعة ميرتلة (2) في وقت خاص رسمه لهم ، ثم سقطت في يده يابرة (3) وشلب (4) . . وكان أن توالت الحال بابن قسي الى أن هاجر الى الموحدين ووصلهم بجدينة سلا متبرئاً من دعاويه (5) وتائباً بما قدمت يداه نم المصرف في شهر المحرم من سنة إحدى وأربعين وخسمائة (يونيه 1146) صحبة الجيش الموحدي الذي افتتح طريف (6) ، ولما فتحت مدينة شلب من جديد تبرك ابن قسي عليها والياً بيد أنه لم يلبث أن تذكر لتعهداته للموحدين وداخل ابن الرنك (Enriquez) (7) صاحب قلمرية ، وهنا ثار عليه أهل شلب وفتكوا به في قصر الشراجب في «قصة طويلة (4) وأعلنوا بدعوة المريدين ، وقيد وفتكوا به في قصر الشراجب في «قصة طويلة (4) وأعلنوا بدعوة المريدين ، وقيد ونزير الشائر (20) بيابرة وغير هؤلاء عن نصبوا أنفسهم ولاة هنا

Dozy: Recherchs: P. 376.

Asin Palacios: Aben Masarra y Suescuela pp. 109 - 110

(1) هو محمد بن يحيى الشلطيشي، وقد كان يسميه أبو العباس بالمصطفى لاختصاصه بكتابته واطلاعـه هـلى أمـوره لكنــه قتله بعــد ذلـــك. \_ ابن الأصار: الحلة السيــراء نشر دوزي ص 119 \_ أشبــاخ من 207 \_

(2) ميرنلة ( Mértola ) قال عنها ياقوت : انها أحمى الحصور وأمنعها وتقع على نهر آنا . المعجم .

(3) بابرة ( Evora ) تقع شمال باجة . الروضي المعطار ص 197 .

(4) شلب Silves وتقع على مقربة من شاطيء المحيط الأطلسي غربي جنـوب باجـة ، الروض المعـطار
 مس 106 .

(5) على هذا اقتصر ابن خلدون ( سادس ) ص 485 .

(b) حريرة طريف ( Tarifa ) أول نقطة من جنوبرة الأنبدلس تسامت قصر مصمودة من العبدوة المغربية . 225 -- Huici , 224 .

 (7) هـ و الفونسو هنريكينز ( Alfonso Enriquez ) وقد تسميه يعض المصادر ابن البريق أو صاحب قلمبرية ( Coimbra ) عناصمة البيرتغال . المعجب ص 320 ابن الخيطيب : الأعمال ص 251 ـ أشباخ : تاريخ الأندلس ص 242 .

(8) ابن الأبار : أَخْلَةُ السيراءُ ص 200 .

(9) يعشر أمن حربون هذا من الشعراء الذين أورد لهم أبن صاحب الصلاة عدة قصائد , أبن الأبار النكملة كوديرا - رقم 1427 . الحلة السيراء ص 200 — 201 - صفوان أبن أدريس : زاد المسافر ص 80 - المراكشي : المعجب ص 293 - 293 - إبن عذاري ص 46 .

(1)) يعتبر ابن وزير هذا من الرواة الذين اعتمد عليهم ابن صاحب الصلاة في كتابه المن بالإمامـة وقد...

وهناك، فهذه المرحلة « القلقة » من تاريخ الأندلس هي التي عالجها ابن صاحب الصلاة في كتابه (ثورة المريدين). وأغلب ظننا أن المؤلف كان في بداية الأمرينوي أن يقصر حديثه على هذا الكتاب، لكنه وقد تمكنت قدمه واتسعت آفاقه طمع الى تدوين تاريخ شامل عام للدولة الموحدية - وخاصة أبا يعقوب - فأمسى (ثورة المريدين) كمقدمة وطلبعة . . . ومن المؤسف حقاً أن يلقى (ثورة المريدين) نفس المصير المذي لفيه السفر الأول والثالث من كتاب المن بالإمامة ومع أننا كنا نعلم من خلال السطور التي ردد فيها ابن صاحب الصلاة اسم كتابه (ثورة المريدين)، كنا نعلم فحوى الكتاب وموضوعه لكنها كانت معرفة قاصرة رغم كل حدس، وأن الفضل كل الفضل يرجع لابن الأبار في كتابه (الملة السيراء) وابن عبد الملك في كتابه (المذيل والتكملة) كا تقدم، فها اللذان أماطا اللثام عن الكتاب المفقود وأعطيا وخاصة الأول فكرة تقريبية (ا) عن عتواه وإن كان هذا يُحيلُ علينه في بعض التفصيلات التي كان يعتقدها غير ضرورية . . . ومن دون ما شك فإن كتاب (ثورة المريدين) (نا تضمن عدة آثار أدبية مما صدر عن المريدين سواء في النصرة لمذهبهم أو في تضمن عدة آثار أدبية مما صدر عن المريدين سواء في النصرة لمذهبهم أو في تضمن عدة آثار أدبية مما صدر عن المريدين سواء في النصرة لمذهبهم أو في تضمن عدة آثار العواطف فيها بينهم أو في آدابهم كذلك(ن) .

لكن الكتاب الذي لمسنا مواضيعه ، وأستطعنا أن نقف على أساليبه

<sup>#</sup> استنام الى الموحدين وحضر معهم عدة حملات . الحلة السيراء 202 — 239 ــ أشباخ 207 .

<sup>(1)</sup> نقول تقريبية لأن هناك عناصر أخرى عالجها تاريخ ثورة المريدين ولم يعرض لها ابن الآباد ، فقد تحدث الكتاب عن كتاب مفتعل من سيد رأي بن وزير كتبه كل من القباضي أخيل بن أدريس ووالي قرطبة عبد الرحمن بن تبجيت حينها حاصر ابن مردنيش قرطبة سنة 554، وتحدث عن غدر أصحاب ابن همشك بمدينة قرمونة سنة 555 ، كها تحدث عن سوقعة مسرج الرقاد على مقسربة من غرناطة وأسر الموحدين من قبل ابن همشك ، وتحدث تناريخ المسريدين عن حصار طبيرة من قبل الموحدين سنة 553 . وأخيراً عن قتل ابن مردنيش لابن صاحب الصلاة الغرناطي جوعاً . . انتظر صفحة 3 — 54 — 54 — 200 — 24 — 271 من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> لا نسى أن تذكر أن هناك كتاباً بعنوان ( ثورة المريدين ) بتقديم الراء على الواو لأبي الموليد اسماعيل بن عمر الملقب بالشواش ، المتوفى بجراكش سنة 569 . السيوطي بغية الزعاة طبعة 1326 ص. 16 .

<sup>223 - 207 - 206 - 205 - 201 - 200</sup> الحلة السيراء ص200 - 200 - 200

ومناهجه هو السفر الثاني من كتاب (المن بالإمامة ) الذي عالج فيه فترة هامة من تاريخ الموحدين من سنة 554 الى سنة 659 <sup>(1)</sup> .

وأغلب الخلن أن ابن الآبار في «التكملة لكتباب الصلة » يعني بقوله : «صاحب التاريخ » بالإضافة الى «كتاب ثورة المريدين » (كتاب المن بالإمامة )<sup>(2)</sup> كذلك .

وقد صرح ابن أبي زرع في بعض المقاطع مع القرطاس بتعيين اسم الكتباب ذاكراً أنه (كتاب المن ببالإمامة) (3). أما المقري في حديثه عن ابن صاحب الصلاة فقد سماه تبارة باسم (تباريخ الموحدين) ولكنه في معرض الحديث عن التواريخ ذكره باسم (تاريخ الدولة اللمتونية) (4).

وإذا كنا نجهل الأسباب التي دعته الى تأليف كتاب «ثورة المريدين» فإنشا على علم من الحافز الذي جعله يقوم بتدوين كتاب المن بالإمامة . . . فقد شعر بمناسبة حديثه عن أحد الأستقبالات التي شرفه بها الخليفة أبو يعقوب والتي أغدق فيها عليه من خيراته وعداته شعر بأن الواجب يفرض عليه ان « يدوّن أخبار ابي يعقوب الخليفة الهمام ه(5) . وأنت تشعر من خلال هذا السفر الذي بين أيدينا وبما بقي من حياة أبي يعقوب في السقر الثالث أن الأسفار الثلاثة كانت في الواقع على شرف أبي يعقوب (6) .

<sup>(1)</sup> يذكر كايانكوس ان الكتاب يستمر في سود الأحداث الى سنة 580 وهو تساهل منه .

<sup>(2)</sup> ابن الأبار: كتاب التكملة ، المجلد الثاني ص 620 رقم 1726 .

<sup>(3)</sup> ابن أبي زرع: الأسس المطرب نشر تحمد الهاشمي الفيالالي طبعة الرباط 1936 (شاني) ص 122 - عندما قال: والصحيح في بيعة المهدي ووفاته ما ذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه ( المن بالإمامة ) وكذا في طبعة فاس ص 127.

<sup>(4)</sup> سلف أن ذكرت أن أبن صاحب الصلاة ليس له مؤنف في تباريخ البدولة الممتونية ، وإنما . كيا أعتقد - وقع تحريف للناسخين وإنهم عوض أن يقولوا الدولة الموحدية ، "أو ( المرييدين ) مثلاً فبالوا ( اللمتونية ) اللهم إذا كان المقري يقصد حديث أبن صاحب الصلاة عن آخر أيام اللمتونيين الذي أثاره .. دون شك ـ عرضاً فقط في مؤلفه ثورة المريدين .

<sup>(5)</sup> انظر المن بالإمامة صفحة 289 .

 <sup>(6)</sup> يذكر ابن عبد الملك أن ابن صاحب الصلاة صنف تاريخ دولة عبد المؤمن ومن أدرك بحياته من بنيه.

وإن أبرز ما يلفت النظر هذا العنوان الطويل الذي اختاره المؤلف لكتابه بعد ذلك العنوان القصير والخفيف الذي عرفنا به (ثورة المريدين) فهو: «كتاب تاريخ المن بالإصامة على المستضعفين، بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين، وظهور الإمام المهدي بالموحدين على الملثمين، وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين وأخير(1) الخلفاء الراشدين ».

هكذا بهذا الطول يعنون الكتاب ، وهو لذلك يعطي نظرة على محتوبانه كلها ، ولا يحتاج الى التنبيه على ما في هذه التسمية من تلميح صريح الى الاية الشريفة : ﴿ وَسَرِيد أَن نَمَنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ﴾ ، وما في هذا الاقتباس من إشارة للمنفيية (2) التي يُضفيها أنصار الموحدين على دولتهم ، ومن هذا العنوان يتأكد أن السفر الأول من كتاب الن كان مقدمة فقط تناول فيها المؤلف ظهور الإمام المهدي كما يتأكد أن السفر الثالث تناول فيه خاتمة حياة أبي يعقوب . . .

# المخطوط في أكسفورد :

وهذا السفر لا توجد منه على ما في علمنا ـ إلا نسخة تعتبر الـوحيدة في العالم كله ، وهي ضمن المخطوطات النفيسة التي تضمَّها مكتبة البـودليــان بأكسفورد: وقفت عليهـا بنفسها أثناء رحلة خاصــة(3) وهي تحمــل اسم ورقم

 <sup>(1)</sup> هنا كشط في أصل المخطوط والراجع إن الأصل : (وأخر) ويعني بالخلفاء الراشدين الحكام من بني عبد المؤمن لا الخلفاء الراشدين الأولين .

<sup>(2)</sup>إن الذي يدرس ثاريخ الموحدين سبقف دون شك وبصفة مستمرة على ما يشعر و بالقداسة و الني يرد رجال الدولة أن تكون لحكومتهم ، فهم كثيراً ما يتشبهون بائرسول في تصرفاته وفي اعساله ، وكثيراً ما يحاولون في بعض الآيات والأحاديث أن تكون مصداقاً عليهم وهم في نظام الموحدات لم يخسرجوا كمذلك عن نظام أصحاب رسول الله على العصوم ، ثم إن الذين يبايعون منهم خلفاء يحملون لقب أمراء المؤمنين ، لقب سادة .

<sup>(3)</sup> توجد بالخزانة العامة بالرباط نسخة مصورة من هذا المخطوط تحت رقم 2649 (د) وقيد كتب عنها في السجل المحفوظ بالخزانة بخط الاستاذ ابراهيم الكتاني رئيس قسم المخطوطات : ء عن مبكر و فيلم فيلم الاستاذ هويسي الأسباني المأجور عن النسخة الفريدة بلندرة وقد أخذت صور الميكرو فيلم المشار اليه بشاريخ 20 بناير 1960 ، وقيد أخبرني الأستاد هويسي أنه بعث بهذا الشريط حوالي.

(Marsh 433: catal d'uri No 758) وتتألف من عشرين كراسة طبقاً للرقم المرسوم على اللوحة الأولى بالخط الفاسي (1): ست عشرة كراسة من عشرة أوراق، والكراسة الخامسة والسابعة من ثمانية أوراق، والسادسة من اثنتي عشرة ورقة، والعشرون من ست: تلك أربع وتسعون ومائة ورقة (388 صفحة) التي يتألف سنها المخطوط (2)، وهذا العدد قد رسم أيضاً على اللوحة الأخيرة بالقلم الفاسي وإن كان قد كشط جله، بيد أنه في استطاعت أن تقرأ بدايته المسلم وهو مكتوب على الورق وينفس المداد المذي كتبت به مخطوطات العصر الوسيط (3)، مسطرة الورقة 29 على 19 سانتيمتراً وتحتوي الورقة على تسعة عشر سطراً متى لم تتضمن عنواناً بارزاً أو طويلًا (4)، والمخطوط يتمتع بسلامة

E . Viala : le Mécanisme du partage des successions en droit musulman .

 $D_T$  . Renaud : L'enseignement Des Sciences Exactes au Maroc ; Héspéris 1932, tome XIV , p 7

سنة 1956 .. 1957 استجابة لرغبة أبداها الاستاذ دي جياكمر الاستاذ آنذاك بمعهد الدروس العلبا وذلك ليزود بها خزانة المعهد المذكور ، فعمل هذا الشريط ، وتلك النسخة المصورة اعتمادت في خطواني الأولى ، بيد انني تأكدت أن الاعتماد عليهما لا يكفي ، ولمذلك رحلت الى أكسفورد والاسكوربال في شهر مارس والريل من سنة 1962 ..

وأغتتم هذه الفرصة لأجدد الشكر لسمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي سفير المغرب بانجلترا ، وسعادة النكتور مولاي أحمد العراقي سفيرنا في أسبانيا .

<sup>(1)</sup> بعني بالخط الفاسي أشكال عليها اصطفح علماء فاس لكتمابة الأرقمام بين الأوساط المنتقفة حتى لا يستطيع أحمد التدليس فيهما ، وقد كثر أستعمالها في الوشائق الوقفية بالمغرب ، وخاصة بفاس وتصدى للتأليف فيها جماعة من الباحثين .

سكبرج : إرشاد المتعلم والناسي في أشكال القلم الفاسي :

التازي : الأرقام العربية : مجلة التربية الوطنية أبريل 1961 صفحة 45 - 46 - 47 - 48 . دعوة الحق : نوتبر 1971 .

 <sup>(2)</sup> كتب عن المخطوط المصور أنه يحتوي على 417 ورقة ، والحثيقة أن بعض الصفحات المصورة فيه
 مكررة . راجع نسخة الخزانة العامة وما كتب عليها .

<sup>(3)</sup> يذكر كايانكوس أن هذه النسخة كتبت أواسط القرن السادس عشر (حوالي 956 هـ) ولا أدري مستنده في ذلك ، وفي اعتقادي انه مجرد ادعاء .

 <sup>(4)</sup> يمتاز ابن صاحب الصلاة بعتارينه البارزة والطريلة وقد تصل أحياناً الى بضعة سطور , أنظر مشلاً صفحة 70, وصفحة 265 ، 266 .

جيدة ويحتفظ به غباية الاحتفاظ باستثناء الورقة الأولى كيا هي العبادة في المخطوطات، وباستثناء ص 23 (الورقة 12 أ) المتآكلة من بمينها و ص 24 (الورقة 12 ب المتآكلة من شمالها، وباستثناء الخروم المقلقة التي لحقت بعض الورقبات فكانت في الأشرطة المصورة بصفة خاصة له تدلس على القارىء: لأخذها بالتصوير ورقة محرومة على ورقة أخرى لدون حاجز فتملأ حروف السقلى فراغ التي قبلها ويقع اللبس والالتباس (1).

ولا يفوتنا أن ننبه الى أنه وقع عند تجليد المخطوط تساهل يستحق التعفيب، فقد تقدم عن محله من الكراسة السابعة ـ وهي ذات ثمان ورقات كها علمنا ـ أقول تقدمت الورقات الست الأولى: 11 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 66 التي أصبحت تحميل رقم 36 - 57 - 88 - 95 - 60 - 61 . وهكذا احتلت هذه الستة مكان الورقات الخمس المكملة للكراسة السادسة وردت هذه «الخمس» مباشرة بعد الستة المتسرعة، ولكنها بعد أن كانت تحميل في الحقيقة رقم 65 - 63 - 65 - 65 - 66 . ثم بعد في الحقيقة رقم 66 - 65 - 65 - 66 . ثم بعد هذا تأتي الورقتان الباقيتان من الكراسة السابعة اللتيان تحملان طبعاً رقم 67 - 68 ومن هنا يسترجع المخطوط صوابه، ودليلنا على العطب أن كنا نحتاج إلى دليل ومن هنا يسترجع المخطوط صوابه، ودليلنا على العطب أن كنا نحتاج إلى دليل أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل (2) الكراسيات أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل (2) الكراسيات أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل (2) الكراسيات أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل الكراسيات أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل الكراسيات أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل الكراسيات أكثر من تنافر المعنى والسياق واختيلال توقيت التياريخ ـ أن جيل الكراسيات .

ومن العجب أن بعض المستشرقين كدوزي (<sup>(3)</sup> وويسي (<sup>4)</sup> ممن علَّضوا على

 <sup>(1)</sup> كما وقع مثلاً بصفحة 17 و 18 وكما وقع كذلك في صفحة 429 حيث بقرأ عوض حصن قطنيانه: قطمنيانه بإضافة الميم التي هي في الواقع ثقبة وقعت على صفحة أخرى فخيل أنها ميم!

<sup>(2)</sup> أغلب ظني أن الكراسات كلها كانت تحمل على رأسها رقم الكراسة. لكنه عند تجليد الكتاب وتقطيع الأوراق اعتدي على السطرر المتطرفة، وهذا تساهل آخر يضاف الى التساهل في تخييط الكتاب على غير صواب.

<sup>(3)</sup> انظر ترجمة دوزي المجملة للفصل الذي يبتدىء من صفحة 50 الى 61 من ابن صاحب الصلاة في Recherches sur L'histoire et la Littérature de L'espagne pendant le moyen : كتسابه غلام âge . p.380

<sup>(4)</sup> انظر ويسى عند نقله عن صفحة 62 من ابن صاحب الصلاة التي تحمل بعد التجليد رقم 57 . 🗓

بعض فصول الكتاب غرر بهم التجليد الخياطيء فراحوا برقمون تبعاً لما هو موجود ، وقد يكون هذا « القبق » في الكتاب مما «زهـد»(1) في أسلوبه والابتعاد عن دراسته .

ولكثرة العناية بالكتاب تصدى بعض المتقدمين لاختصاره إذ كان يسرى إن الكتاب في استطراداته واحالاته يخرج أحياناً عن الموضوعية المنشودة . وكان المذي تولى هذا قدوة البلغاء وعمدة العلماء وصدر الجلة الفضلاء أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي مؤرخ ميورقة وقاضي الرباط ومكناس (ت أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي مؤرخ ميورقة وقاضي الرباط ومكناس (ت أحمد عن عبد الله بن عميرة لناريخ ابن صاحب الصلاة ، لكنه ضاع في جملة ما ضاع من تراث (2) .

وإن إلقاء نظرات على الكتاب لمغرية حقاً بمحاولة الاشتغال به ، فهو زاخر بما يرضي كل الهوايات ، فقد ذكر الأستاذ بلنثيا في كتابه تاريخ الفكر الأندلسي ، أن الن بالإمامة مهيًا للطبع من قبل الاستاذغارسيا غوميث بيد ان اضطلاع هذا السيد بمهامه الدبلوماسية ، حالت دون تحقيق هذه البغية ، فيها بلغني . . وقد ذكر لي الاستاذ جيبس المستشرق الانجليزي المشهور «أنه كان ينوي هو الأخر نشر الكتاب وأنه انتسخه بالفعل، ولكنه على حد تعبير هذا الاستاذ الجليل لم يرض أن يكتفي بنشر الكتاب للناس دون تقديم ولا تعليق ، وحيث أن تحقيق الكتباب كان ينتظر منه استنفاذ وقت كبير ، فقد عدل عن الفكرة » وقد علمت أن الأستاذ دي جياكمو كان يعتزم نشره كذلك وأنه قد السنسخه لكن ظروفاً خاصة ذهبت بآمال دي جياكمو . . ، ثم بلغني أن بعض السادة تحركت همتهم لنشر المخطوط (3) .

Historia politica del imperio almohade, pp.225 - 226

(1)

Dozy: Recherches, p. 372

 <sup>(2)</sup> المفري : نفح الطيب مطبعة القاهرة 1949 جزء أول صحفة 293
 بوجندار : الاغتباط ( مخطوط ) الحزانة العامة رقم 1287 .

Pons Boigues: No 250, Melchor Antuna, pp. 25-38

<sup>(3)</sup> كنت أمام كل هذا متردداً في الاشتغال بالمخطوط ولذا فقد كنت استشير بعض الزملاء عن يهتمون بالتاريخ ، وقد تلقيت رسائل في هذا الصدد من مختلف الجهات وكلها حث وتشجيع ، وقد جاء في رسالة للاستاذ ويسي مرافقة د الله بمبادرتك الى نشر هذا المخطوط ستسد فراغاً كبراً في المكتبة.

أما عن وقت تبيض الكتاب من طرف المؤلف فيتأكد انه لم يتم في وقت واحد ، ولكنه بعد سنة 571 ـ (١) أخذ يكتب في كل مناسة طرفاً منه ثم بعيد سنة 594 لما تفرغ للإمامة والخطبة بالجامع الكبير جمعه الجمع النهائي ، ونعتقد أن ذلك تم باشبيلية . . أما عن النسخة التي وقفت عليها باكسفورد فيترجع لدي أنها نسخت بالمغرب (٤) . وقد كانت ملكاً بالشراء لأحد الفضلاء ممن يحمل اسم x علي بن عبد الله بن علي » كما يوجد ذاك بطرة في آخر الكتاب . . . ثم أمست ملكاً للاسقف مارش(١) الذي وهبها ضمن كتبه لخزانة البودليان ، وقد ذكر لي البروفيسور بيستُون Beeston الاستاذ بجامعة أكسفورد أن الأسقف

وجاء في رسالة للأستاذ الكبير محمد العابد الفاسي محافظ خزانة جامع القروسين : « وبالكتماب المشار اليه في طليعة القائمة الجديرة بالنشر والنحقيق ، ومن لهما غير الاستاذ عبد الهادي النازي المحقق صاحب الفلم السيال ، ولقمد وجدته كتباباً غريباً في بنابه خناصة من نناحية الأدب والوقائع . . من أجل هذا لا أزال ألح على أخوتكم في القيام بهذه العملية وأخشى أن يتسارع اليها من لا يحسن ولا ينقن . .

بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس صفحة 242 .

راجع ما قلناه لدى حديثنا عن بواعث الرحلة الى أكسفورد ص 35 - 36 .

Richard Bagwell Marsh (Dictionary of National Bilgraphy )

العمربية ، ففيد أتبحث في الفرصة ـ يقول الاستباذ ويسي ـ لأن استفيد من هـذا الكتاب كثيراً في
 تأليفي ، ( التاريخ السياسي للامبراطورية الموحدية ) » .

<sup>(1)</sup> الذي جعلنا نفترض انه لم يبدأ بتبييض كتاب إلا بعد هذا التاريخ انه بنعت أبا حفص عمر بن يجيى الهنتاتي بالمرحوم من أول الكتاب ( ص 80 . ومعلوم أن هذا توقي سنة 571 . ابن عـذاري : البيان المغرب ص 101 . وانظر كذلك ص 289 - 337 - 345 - 382 . من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> ذلك لأنها مكتوبة بنفس الشكل الذي كتبت عليه سائر المخطوطات المغربية التي وقفنا عليها ، رفي أبرز ما يطبع هذا الشكل ان تجد ضبط الحروف نيمه يخالف قليلاً ما عهدناه . فمثلاً نعهد الآن نقاط الخروف شوجد مهاشرة على أو تحت الحروف وفيوق النفاط الشكلة من فتحة أو كسرة لكن الأمر في المخطوطات المغربية على عهد المصور الوسطى يخالف هذا فالشكلة تباشر الحيرف والنقطة فوق الشكلة هذا علاوة على وجود أشكال د اخط الفامي ، على الصفحة الأولى والأخيرة . أوجوزة ابن طفيل في الطلب بعنزانة جمام القروبين تحت رقم 3158 / 40 ل . البعقيلي : سلك فرائد المواقب المواقب الطبعة الحجرية فاس ص 28 .

 <sup>(3)</sup> هو نارسبوس مارش ( Natcissus Marsh ) المولود سنة 1638 وقد كمان من الباحثين في الشؤون الشرقية .

اشترى بعض مخطوطاته من مكتبة المستشرق الهولاندي كلوليوس ( Golius ) ، وقد عاش هذا بالمغرب عام 1032 — 1623 ضمن بعشة دبلوماسية هولاندية برئاسة البير رويل (Albert Ruyl)(۱).

ومن المحقق ان الكتاب لم ينسخ بخط المؤلف نفسه لأن الخط الذي كتب به العنوان وكتبت به بعض الطرر هو نفس الخط الذي كتب به باقي الكتاب ، وورقة العنوان تدعو للمؤلف برحمة الله مما يؤكد انها كتبت بعد وفاته ، ومع هذا فإن الذي انتسخها ليس ناسخاً عادياً ، ولكنه يجتاط في أغلب الأحيان : تارة بتصحيح الكلمة المحرفة بطرة (2) الورقة ، وأحياناً بترك المكان شاغراً إذ لم يتأكد من اللفظ الذي (3) ينقله ، وفي بعض المرات يعلق تعليقاً مفيداً ولكن خفيفاً على بعض المقاطع الشعرية (4) . والناسخ صع هذا وقع ـ ولكن نادراً ـ في بعض اخطاء الرسم (5) أو هفوات تبدو في مخالفة مذهب الجمهور في النحو أو في بعض الأسهاء أو في تكرار السطور .

Windus: a Journey to Mequinez, p. 219.

Les Sources Inédites de L'histoire du Maroc (Saadiens (0 1; T. 3 p. 227)

Jacques Caillé : Ambassade et missions marocaines au pays - Bas Hespéris 
Tamuda , vol IV, fasc 1.

ـ عبد الهادي التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب وطبعة قضالة 1406 = 1986 ج 1 ص 215\_

- (2) مس 1280 من متن المن بالإمامة .
- (3) انظر صفحة 45 49 51 296 331
  - (4) انظر صفحة 29 من المن بالإمامة .
- (5) من أخطاء الرسم : كتابة أربعـة وسبعين عـوضُ أربعة وسشين ص 80 81وديبر عـوض دينار ، «

<sup>(1)</sup> كانت للعاهل المغربي زيدان بن المنصور السعدي علاقات جدّ وثيقة بالولايات العامة ( هولاندا ) وبعتبر المغرب في صدر الدول التي ساعنتها على بناء استقلافا عن أسبانيا ، ونتيجة لهذا الإتصال نمرصت الثغور المغربية لحملات هوجاء من طرف هذه الأخيرة ، وقد اتجه تفكير زيدان لبساء مبناء بقصبة شمال مدينة الجديدة ، على مقربة من (الوليدية) التي تنسب لابنه الوليد . . . فكان هدف السفارة درس الموضوع في عين المكان ، ومكذا وجدنا (جاكوب ضان كوول) أو كموليوس المذي كان يغرا العربية ويكتبها والذي تبال خطوة لمدى زيدان وتمكن من لفت علماء فياس اليه ، وكبان المقام بالنسبة اليه فرصة للحصول على بعض المخطوطات المغربية التي كبان يستعين بها أثناء أستاذينه العربية في جامعة ليدن . . وقد كان مما قطيط تصميم للقصر الملكي بقاس بما فيه قبة الذهب على بحو ما كان بوحد بقصر البديع في مراكش.

#### أسلوبه ومنهاجه:

وقد استطاع ابن صاحب الصلاة أن يبرهن في مقاطع كتابه على أنه المؤرخ والأديب معاً (1) ، فقد اتى بالبديع من القول ، لكن تعابير البلاغيين تجرفه في كثير من الأحيان ولللك فهو يسجع ويقتبس ويلمح ، وقد يتم هذا غالباً (2) دون تكلف ولا تعنت ، والمؤلف - وهو متضلع من علوم الأولين - كثيراً ما يعنى بضرب مثل أو تلويح لحادثة ، أو تاريخ قديم (3) حتى يعطي الدليل على أنه قدير بالحاق هذا بذاك والمقارنة بين الأشياء ، والحكم عليها ، وبذلك يبرهن على هذه الهواية الأدبية التي تطغى عليه في تاريخه ، وهو لايلبث هائماً بإيراد الشعر في كل مناسبة تسنح ، ثم هو ينتقي - أحياناً - منه ما يراه سائغاً عذباً ويتفق مع ميوله ، ويلاحظ المتتبع لغضون الكتاب أن ابن صاحب الصلاة ضابط جداً لما قال ولما يقول وسيقول في مؤلفاته ، ولمذلك في ينفك متثبتاً في كلامه ، يحكي الحقيقة التاريخية في هذا الفصل ولا يتردد أن يعزز كلامه بقوله مثلاً : « على ما ذكرته » أو على « على ما ذكره » . إن هذه اللازمة قد تكثر في بعض الأحيان لقد بلغت أو على « على ما أذكره » . إن هذه اللازمة قد تكثر في بعض الأحيان لقد بلغت في هذا السفر الشاني بالذات زهاء الخمسين إحالة (4) ومع هذا فإن هذه

Dozy: Recherches Page 372.

والمغزل) عوض المغزال (ص 210). والمصحف عوض المصحفين ص 305، ورمضان عوض شعبان (ص 327) وعاد خولف به مذهب الجمهور: قوله و استولوا الموحدون ه (ص 199) و ولا طالت مدته (ص 94) بهادخال لا على المناضي والقصد غير دعاء. ومن تحسريف الأسماء أبو إسحق إبراهيم عوض أبي إبراهيم إسماعيل ص 334. ومن التكرار ما ورد في صفحة 346-238.

<sup>(1)</sup> ينعنه ابن عبد الملك بأنه ﴿ الأديب الكاتب المحسن ، وبأنه عني بحفظ التواريخ وتقييدها ﴿ .

 <sup>(2)</sup> نقول غالباً لأنه في يعض الأحيان لم يسلم من الإفراط في استهلاك الكلمات الفائضة التي لا تشعر باي داع لحشرها سوى أن لها قافية استهوته. راجع المورقة 60-80-164-171-171-173-232

<sup>(3)</sup> راجع صفحة 38 - 92 - 94 - 96 - 99 - 99 - 90 - 304 - 322 - 304 - 315 - 329 - 96 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99 - 99

الإحالات ـ سواء منها ما كان إحالة على كتابه ثورة المريدين ، أو كتابه المن بالإمامة ـ أحياناً تميط اللئام عن بعض الأسرار التي ظلت غائبة عنا ، فقد كان في أوائل السفر الثاني يشير الى بعض الأحداث ويذكر بأن الكلام عنها قد سبق فاستنفذنا بذلك بعض محتويات السفر الأول مما جرى قبل سنة 554 ، وكذا كان الشأن في آخر السفر المذكور عندما أخذ يستعجل ذكر بعض المسائل ويطمئن المقارىء بأن تفصيلها سيأتي ، فبالتتبع عرفنا أيضاً بعض محتويات السفر الشالث عا حدث بعد سنة 569 . هذا الى تصيدنا لبعض العناصر التي احتواها كتاب ثورة المريدين (1) .

والمعلومات التي يتضمنها كتاب (المن بالإمامة) على أقسام ثلاثة: معلومات استقاها من الرواة الذين تحدثوا اليه، وهؤلاء طائفتان فيهم من ذكر اسمه كأبي القاسم بن أبي هرون، وأبي محمسد سيد راي ابن وزيسر، وأبي العلاء بن عزون<sup>(2)</sup>، بيد أن في رواته من ظل مجهول الاسم، ففي ثماني<sup>(3)</sup> عشرة موضعاً نقل عن «الراوي»، ومن المرجح أن الراوية في الثماني عشرة مرة كان معدداً، ففي كل حادثة كان يروى عمن يوليه ثقته (4).

أما القسم الثاني من معلوماته \_ وهذا أهم \_ فإنه شاهد له هو بنفسه ، وللذلك فهو يقول بين الحين والآخر: «قال المؤلف . . . أو قال المؤلف عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة » وكثيراً ما يكون في هذه الحالة قد عاش المطروف التي يحكي عنها سواء في العدوة أو الجزيرة وهو عندما يحكي تلاحظ الأمانة في قوله ، والنزاهة في أحكامه ، ويكفي أن نسجل عليه أنه كان في بعض

<sup>(1)</sup> راجع صفحة : 3- 20 - 54 - 230 - 249 - من المن بالإمامة .

<sup>(2)</sup> انظر صفحة 38 - 78 - 139 - 236 - 352 من المن بالإمامة .

<sup>(3)</sup> ص 5 - 21 - 29 - 20 - 44 - 74 - 76 - 79 - 81 - 83 هـذا وقـد ذكـر ابن عبـد المثك في الــذيــل والمتكملة أن ابن صاحب الصلاة روى عن أبي عبد الله بن عميدة وأبي علي الأشيري .

<sup>(4)</sup> ذكر من شيوخ ابن صاحب الصلاة على ما قباله ابن عبد الملك المراكشي في البذيل والتكملة أبو القياسم محمد بن شوابة الاشبيلي الذي يمكن أن يكنون من المقصودين بكلمة الراوي . البذيل والتكملة لكتباي الموصول والصلة ـ تقديم الدكتبور بن شريفة نه مطبوعات اكاديجية المملكة المغربية , سنة 1984. صفحة 79.

الحالات يقف موقف المنتقد الذي لا يخشى اللوم ولا يتهيب المصير<sup>(1)</sup> ، ولقد اعتمد في ثلاث عشرة مرة<sup>(2)</sup> على مشاهداته الخاصة ، وكان في هذه المرات كلها دقيق الملاحظة ضابطاً للحوادث . أما القسم الشالث فهو ما ينقله عن بعض المؤلفين المعروفين كابن حيان<sup>(3)</sup> وابن العربي<sup>(4)</sup> أو عن بعض الوثائق الرسمية للدولة مما استأثر به على سائر المؤرخين<sup>(5)</sup> .

ويظهر أن عبد الملك كان بحاول أن يكتب تاريخه مرتباً سنة سنة على طريقة السطبري<sup>(6)</sup>، ولهذا نراه في كثير من الأحيان يعنون هكذا: (وفي سنة كذا . . .) لكنه ـ وقد اصطدم أحياناً بمساوئ طريقة السنويات ـ وجد نفسه مضطراً لتناسي هذه الترتيبات ، وذلك في حالة ما إذا كان هناك قطع للحوادث قد يمنيء الى الغرض المتوخي من تسلسلها . ولهذا نلاحظ أنه في أوائل هذا السفر الثاني مثلاً لم يلتزم هذه الطريقة إذا كان من شأن ذلك أن يحمل القارئ قطعات ـ قد تضنيه ـ في سبيل الإتيان على تمام الحادثة .

ولم يسلم المؤلف مما يقع فيه كشير من المؤلفين القدامى ممن يستسلمون لتداعي الأفكار فيستطردون بذكر بعض الأشياء في غير مكانها لمناسبة ما من المناسبات ، وقد شعر في أغلب هذه الاستطرادات بأنه يأتي شيئاً قد لا يغفره

 <sup>(1)</sup> يعتقد الأستاذ دوزي أن أبن صاحب الصلاة كان يغدق الاطراء على الموحدين دائميًا ، لكن بعض مقاطع الكتاب لا تسمع بقبول هذا الاعتقاد , راجع ص 351 - 352 .

<sup>(2)</sup> ص 21 - 102 - 121 - 127 - 145 - 152 - 197 - 229 - 249 - 271 - 336 - 334 - 300 - 334 - 300 من المن بالإمامة .

<sup>(3)</sup> راجع صفحة 63 من المن بالإمامة .

<sup>(4)</sup>راجع صفحة ص 111 من المن بالإمامة .

<sup>(5)</sup> استأثر ابن صاحب الصلاة بذكر رسائل موحدية لـ ( يوجد لها ذكر في غير كتابه كسما ستتحدث عن ذلك). ولا تخفي قيمة هذه الرسائل من الوجهة التاريخية فإنها الشيء الوحيد الذي كتب مجرداً عن 1 الغرض ، الذي قد يؤثر على المؤرخ . . .

 <sup>(6)</sup>توفي الإمام الطبري سنة 310 (923) وقد اشتهر باسلوبه الذي يتبع فيه طسريقة السنويات . أسظر
 كتابه (تاريخ الرسل والملوك) .

القارىء ، ولذلك فهو ـ أكثر من مرة ـ يقول كالمعتذر : « قال المؤلف : وفي المثل الحديث شجون (١) . . . » ومع كل هذا فقد كان لاستطراده فائدة ، إذ أنه ألقى الضوء على معلومات ظل المؤرخون يتعطشون اليها منذ القدم (٤) ، ولا ينسى ابن صاحب الصلاة عندما يستيقظ من استطراده أو استرساله أن ينبه القراء باللازمة السائرة في مثل هذه الأحوال : « رجع الحيس » « فلنرجع الى ذكر . . . » وقد ورجع » إلى أصول حديثه في عشر مرات (٥) .

( وكتاب المن ) - تقليداً لبعض من سبقه من المؤرخين - حرص على أن يذكر التاريخ القمري مقروناً - في كثير من المرات - بالتاريخ الجمولياني ، فهو في أواثل الكتاب يذكر أن الجمعة 10 عرم 557 ، توافق 26 ينايسر العجمي ويستمر في ذكر الموافقات الى أواخر الكتاب إلا أن ابن صاحب الصلاة في جمل هذه الموافقات لا يتفق مع الجداول الموضوعة في هذا الصدد (4) وقد حاولت بشتى الطرق أن أصل الى « تعزيز » أرقامه ، لكنه كان بالفعل متساهلاً في كثير هذه الموافقات .

والمتتبع للغة ابن صاحب الصلاة سيعثر أحياناً على بعض الألفاظ الأجنبية كالببوج (5) والقومس أو القمط (6) والمركطال (7) ، وسيجد مرات أخرى ألفاظاً

<sup>(</sup>١)راجع صفحة 334 - 335

<sup>(2)</sup>راجع مثلًا الاستطراد الخاص بذكر تاريخ مديّنة الوباط وتاريخ مسجد ابن ثمديس باشبيلية .

<sup>(3)</sup>راجع صفحة 8 - 39 - 45 - 65 - 45 - 93 - 254 - 269 - 254 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 - 324 -

<sup>(4)</sup>ابرز هذه الجداول وأكثرها رواجاً ما وضعه الدكتور كاطنوز .

H. G. Cattenoz: Tables de concordance de eres chrétienne et Hégirienne.

 <sup>(5)</sup> أصلها بالأسبان ( El Baboso) بمعنى الكثير اللعاب ، وقد كان لقباً لفرنانده الثاني
 (5) Fernando II de Lion )

 <sup>(6)</sup> الفومس كلمة مشتفة من اللاتينية Comes وهي الكونت ، وأحياناً يعبر عنها بالفيمط وتجمع عمل فوامس . أشباخ : ترجمة عبد الله عنان ص 61 - 127 17 .

<sup>(7)</sup> المركطال : أصله باللاتيني Mercatellum وهو السوق الذي تباع فيه الثياب المستعملة .

«بربرية» كالمزوار والغفارة «ومنتيقيمي»(1)، على أنه يردد الفاظأ مغربية ما تـزال إلى الآن محتفـظة بجدتهـا في الاستعمال المغـربي كـالـظهــر والمخـزن والـرقــاص والمحلة<sup>(2)</sup>.

\* \* \*

ونظراً للقيمة التي ينعم بها الكتاب فقد كان مرجعاً لجل المؤرحين المتقدمين منهم والمتأخرين، وهكذا نرى كلاً من ابن القطان في نظم الجمان (3) وابن عذاري في البيان المغرب (4)، وابن الآبار (5)، وابن عبد الملك في الذيل والتكملة (6)، وابن أبي زرع في الأنيس المطرب (7) والجزناني في زهرة الآس (8)، وابن الخطيب في الإحاطة (9)، وابن خلدون في العبر (10)، والمقسري في نفح

(1) المزوار : رئيس فرقة ، والغفارة : نوع من الكساء ، ومنتقيمي بمعنى: باب الدار.

Dozy: sup. aux dic. I page 613 II, page 218 Laouste: Note et choses berbères page 1.

- (2) الظهير بمعنى المرسوم الملكي . والمخنزن بمعنى الحكومة ، والرقباص بمعنى ساعي البهريد والمحلة بمعنى الجيش . راجع صفحة 9 10 64 707 888 من المن بالإمامة . ابن زيدان : كتساب العز والصولة في معالم نظم الدولة . الاول مطبوعات القصر الملكي 1961 .
  - (3) منظم الجمان لابن القطان نشر الدكتور محمود على مكي ص 39 وما بعدها .
- (4) يعتبر ابن عذاري أكثر المصادر استمداداً من ابن صاحب الصلاة ، فقد ذكره عند الصفحة الأولى من و اختصاره ، منذ احداث سنة 534 ، واستمر ينقل عنه ، ويكاد في بعض المقاطع يسذكر بالحروف ما حبّره ابن صاحب الصلاة دون ذكر اسمه كأنه كان يخجل من كثرة ترديده ، ولذا فإننا ترجع أن ابن صاحب الصلاة كان العمدة الأولى لصاحب البيان المغرب في جل ما ذكر عن أيام الموحدين .
- (5) نقل ابن الآبار في بعض التراجم عن ابن صاحب الصلاة في الحلة السيراء، وفي (النكملة) رقم 1394 نشر كوديرا ورقم 162 خطظ ررقم 1879 نشر العطار.
  - (6) السفر الرابع ، مخطوط الحزانة العامة . الرباط رقم 2646 . الورقة رقم 15 .
  - (7) الانيس المطرب ( الرباط 1936) ص 122 155 ـ وطبعة فاس ص 127 138 .
    - (8) زهرة الأس طبعة الجزائر نشر بيل ص 74.
- (9) مخطوطة الاسكوريال رقم 1673 ورقبة 158 أ. السفر الثناني : وذلك عند ترجمة محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد ، وقد أضاف ابن الخطيب قائلًا وذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخه في الموحدين و وقد كان هذا المخطوط متملكاً للعاهل المغربي زيندان ابن أمير المؤمنيين أحمد المنصور الذهبي وأمسي كياتري في الاسكوريال . .

الطيب (1) ، وصاحب الحلل الموشية (2) كذلك ، وغير هؤلاء (3) ، نراهم يعتمدونه ويذكرونه كمرجع من مراجعهم ، وبالرغم من أنه لم يصل لنا إلا السفر الثاني فإن من المؤكد أن في المؤرخين المتقدمين من رأي السفر الأول والثالث بدليل ما ينقلونه عن ابن صاحب الصلاة مما لا يوجد له أثر في السفر الثاني (4).

وإلى جانب أولئك الذين رجعوا إليه من المتقدمين نرى طائفة هامة من المستشرقين ينتبهون إليه ويبولونه كبير عنايتهم تارة بمحاولة التعريف بالكتباب ومؤلفه ، وتارة بشرجمة بعض مقاطعه ، ولهذا نبرى أولشك من المستشرقين الميولاندي دوزي (Cozy) ، والمستشرق البرتغالي دافيد لبوبيس (Amari) ، وكسوديسرا (Codera) ، ومسيسشل أماري (Lopez

. Gayangos p. 411

(5) ترجم دوزي قطعة من المخطوط في كتتابه :

Recherches : sur ce qui se passa a Grenade en 1162, pp. 364 - 388,

(6) وذلك في كتابه :

Os Arabes nas obras de Alexandro Herculano, p. 123.

(7)وذلك في كتابه عن انحلال الدولة المرابطبة :

Decadencia y desaparición de los almorvides en España.

(8) وذلك في المكتبة الصقلية العربية .Biblioteca Arabo Sicula I,XLIV

بعض المعلومات التي استأثر بذكرها أبن صاحب الصبلاة فيها تقله القرطاس خاصة حنول وفاة المهدى . ابن خلدون سادس ص 472 .

<sup>(1)</sup> المتري : نفح الطيب ( ثالث ) مطبعة السعادة 1949 ص 100 .

<sup>(2)</sup> الحلل الموشية نشر علوش ص - 85 - 95 - 118 .

<sup>(3)</sup> ليس صحيحاً أن ابن مرزوق استمد منه في و المسند الصحيح الحسن و (مخطوط رقم 666) فقد وقفت عليه في الاسكوريال ووجدت أنه ينقل عن ابن عبد الملك وليس عبد الملك ، كما وليس صحيحاً أن الروض المعطار استفاد منه لأن حديثه حول بعض الأشيباء . كمدينة جبل طارق .. حديث من لم يقف على المخطوط .

 <sup>(4)</sup> راجع التكملة لأبن الأبار ، وابن عذاري والأنيس المطرب لابن ابي زرع والحفل الموشية والنفح في الصفحات الماضية .

ودو كايانكوس (1) (de Gayangos)، والأب ميلشور انطونيا (2) (Melchor)، (الطونيا (2) (Garcia Gomez)، وكارسيا كوميز (4) (Garcia Gomez)، وويسى ميراندا (5) (Huici Miranda).

#### المن بالإمامة والمؤلفات المعاصرة :

ولا بد للباحث أن يلتفت الى ما حوالي ابن صاحب الصلاة من مؤرخبن أو جغرافيين عاشوا نفس المظروف التي عاشها ليتأكد ـ بعد المقارنات والمفارقات ـ من قيمة الكناب التاريخية والجغرافية .

وأول ما نريد المقارنة به كتاب نزهة المشتاق للشريف الادريسي ، لقد ذكر صاحب النزهة في معرض حديثه عن شبكة الطرق التي كانت تربط بمين أجزاء المغرب وأفريقية والأندلس في العصر الموسيط ، أقول ذكر أسهاء أمكنة كانت غريبة بالنسبة الى المدين يهتمون اليسوم بمدراسة المدن الأشوية ، لكن ( المن بالإمامة ) ردد نفس تلك الأسهاء فاستطاع بهذا أن يؤكد حقائق جغرافية فريدة (٥)

(1) في ترجمته الانجليزية لنفح الطيب المجلد الثاني صفحة 519

(2)وذلك في كتابه ( حملات الموحدين في اسبانيا ) و ( أشبيلية وآثارها العربية ):

Campanas de los Almohades, en Espana - Sevilla y Sus monu mentos arabes 1930, p.160

( Al - Andalus ) vol VII 1942 p. 74(3)

(4) مجلة المعهد المصري للفراسات الإسلامية بمدريد عدد 1953 ص 25 - 32 .

 (5) كان ويسي آخر من استضاد من ابن صاحب الصلاة استفادة جيدة وذلك في كتبابه الـذي صدر مؤخراً بعنوان : Historia Politica del imperio Almohade

هذا وقد استفاد من المن بالإمامة باحثون آخرون بواسطة هؤلاء وذلك كمالاستاذ بسروفنصال في حديثه عن ابن عبدون النظر ( Journal Asiatique ) عدد أبىريىل 1934 صفحة 185 - 186 والأستاذ هنري طيراس في تاريخه عن المغرب، ودوفير دان في تاريخه عن مراكش .

Deverdum: p .202

(6) راجع مثلاً ما يتعلق بالطريق التي تربط بين مدينة مبراكش ومدينة سلا فستجد من بين الأمكنة تونين وتوقطين والجيل وقرية مكول ، مما لم يوجد سوى في ابن صاحب الصلاة والأمبر كذلك فيها يتعلق ببعض الأقباليم الاندلسية وبعض الحصون والقبرى هنساك . الأدريسي : النزهمة ص 69 -- 70 -- 173 -- 177 .

تأكيد من سلك المراحل على قدميه ، وبعد هذا نتناول أخبار المهدي عند البيذق لنجد أن سائر المعلومات التي التقى فيها بابن صاحب الصلاة كلها كانت كأتها مكتوبة بمداد واحد وقلم واحد (۱) ، وبعد هذا نتناول كتاب الاستبصار المكتوب حوالي سنة 587 فسنجد أن الأوصاف التي أعطاها لبعض الأمكنة تتفق تماماً مع ما يحكيه ابن صاحب الصلاة ونذكر على الخصوص ما يتعلق بمدينة مراكش وقنطرة سلا والرباط (2) ، ولو أنك أيضاً قارنت بين المعلومات التي تضمنتها الرسائل الموحدية التي نشرها بسروفنهال ، والتي عالجت نفس الموضوع الذي تمدث عنه ابن صاحب الصلاة لوثقت بأنه كان يطلع عليها قبل ان يتناول قلمه لتدوين تاريخه (3).

لكن الذي نعجب له حقيقة هو وجود بعض الخلاف في الرواية التاريخية بين المراكشي في (المعجب) وبين ابن صاحب الصلاة في (المن بالإمامة) مع أنها متقاربان كما لا يخفى، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بأمر اقصاء محمد بن عبد المؤمن عن ولاية العهد. فقد نص ابن صاحب الصلاة على أن عزله عن الولاية كان في حياة أبيه وبأمر منه (4) لما ضبط عليه من سلوك لا يليق ومقام الخلافة ، وهكذا وأسقط من الخطبة » ابتداء من يوم الجمعة الثاني من جمادي الأخيرة من عام واستط من المعجب ينص على أنه «لما مات عبد المؤمن اضطرب أمر محمد هذا واختلف عليه اختلافاً كبيراً . فاتفقوا على خلعه في شهر شعبان من هذه

<sup>(1)</sup> راجع مثلًا ما يتعلق بعادة قراءة الحزب والتمييز، وبناء جبل طارق. البيذق 48-114-116-121 المن بالإمامة 18-18-18.

<sup>(2)</sup> راجع صفحة 40-241-208-209 من الاستبصار وص 143-209 من المن بالإمامة.

<sup>(3)</sup> راجع مثلاً الحملة ضد شبان منوس أن برذعة التي ثمت سنة 368 والتي وصفهها كبل من أبن صاحب الصلاة وأبي القاسم الفالمي منشيء السسالة النائبة والعشرين ص 121 - 122 - 123 من الرسائل ، وص 179 - 378 من المن بالإمامة وكذا راجع التعريف بالسليطن أمير النصارى كذليك ص 17 - 75 من السسائل ؛ وص 230 من المن بالإمامة ، هذا ولا يفوت التنبيه عبل أن الاستاذ بروفنصال قدم الرسائة عن علها إذ جعلها في أحداث سنة 555 ، وقد علمت أن الحملة على عظيم ابلة بالكتبانية كانت سنة 568 .

<sup>(4)</sup> وهذه هي الرواية التي اعتمدها القرطاس وابن الأثبر . ابن صاحب الصلاة ص 97-81-81.

السنة (1) ، هذا إلى غمالفة المعجب لابن صاحب الصلاة في نسبة بعض الشعر للخليفة ، وعند تعديد أولاد الخليفة (2) كذلك .

وقد فضلنا أن لا ننزل في المقارنة بين المن بالإمامة ونظم الجمان ، والبيان المغرب ، والأنيس المطرب ، ومسالك الأبصار والحلل الموشية بالسرغم من وجود بعض الفروق البسيطة في بعضها (3) وذلك حرصاً على التزامات المقارنية مع المعاصرين أو الذين أوشكوا أن يكونوا مقاربين .

#### جهاز الدولة ونظامها من خلال الكتاب:

والمتصفح لكتاب المن بالإمامة سيلمس نواحي جدد هامة من تاريخ دولة الموحدين ظلت في معظمها مجهولة أو تكاد من لدن الذين يتطلعبون لأخبار بني عبد المؤمن ، فمن خلال الكتاب نقف على نظام « المخزن » (+) على ذلك العهد ، فنظام المراتب «الهيرارشية » (Hierarcjie) استمر محترماً معمولاً به عند الخلفاء المتعاقبين ، فالسادة وهم أعضاء الأسرة الحاكمة ويُعَزَّزون (5) في ولاياتهم دائماً بالشيوخ (6) والحفاظ (7) ، وأهل الخمسين (8) ، وأبناء الجماعة (9)

<sup>(</sup>١) وهي الرواية التي اعتمدها ابن خلكان . المراكشي ص 236 - 245 .

<sup>(2)</sup> ينقص المراكثي من العدد واحداً ويزيد بعض الاسهاء كمها انه ينسب قصيدة لعبد المؤمن مسع ان قائلها ابن عياش في ايام ابي يعقوب المعجب 225 - 226 المن بالإمامة 276 - 278 وعندي ان ابن صاحب الصلاة يجب ان يمطل هو العمدة نظراً لكون المراكثي كتب مؤلف خارج المغموب الامر الذي استهدف به الى الغفلة والنسيان .

<sup>(3)</sup> ينص ابن صاحب الصلاة مثلاً عند الحديث عن مسجد اشبيلية أن زنة العمود مائة وأربعون ببنيا يذكر ابن أبي زرع أربعين ربعاً ، وكما ينص صاحب الحلل مثلاً أن مسجد اشبيلية شيد سنة 572 لا سنة 567 كما يؤكد أبن صاحب الصلاة . المن بالإصامة ص 339 ، القرطاس 186 ، الحلل 131 - 132 .

<sup>(4)</sup> أنظر صفحة 305 من المن بالإمامة.

<sup>(5)</sup> صفحة 255 - 256 - 255

<sup>(6)</sup> صفحة 13 - 144 - 58 مفحة (6)

<sup>(7)</sup> صفحة 4- 41 - 145 - 146 - 146

<sup>(8)</sup> صفحة 146 - 256 - 261 (8)

<sup>(9)</sup> صفحة - 22 · 313 · 260 عنفحة (9)

وأهل الدار<sup>(1)</sup> وطلبة الحضر<sup>(2)</sup> وطلبة الموحدين<sup>(3)</sup>، وكلّ من هاته الطبقات فا مركزها الخاص بها، ومن هؤلاء تتكون إطارات «المملكة الخلافية»<sup>(4)</sup>» في شتى الميادين فمنهم في الأغلب الكتاب على احتلاف درجاتهم، والعمال والقضاة والأمناء والميدنة والمزاوير والمشارف، والمقدمون وأصحاب الزمام<sup>(5)</sup>. وقد كانت ولاية العهد لا تخضع عندهم إلا لشرطين اثنين: الكفاءة والصلاح، ولهذا فمن الممكن ان لا يحجم الخليفة في إقصاء ولي عهده وتبديله بآخر متى ظهر أنه غير مصيب في ترشيحه الأول<sup>(6)</sup>.

وكانت الدولة تعتمد في مداخيلها على الزكوات التي يؤديها المسلمون عن طواعية سنواء على حرثهم أو ماشيتهم (٢) ، وكذا على الجباينات والخراجات والأعشار ، وعلى الغنائم الحربية والجزية والمصادرات (8) .

ونتيجة هذا كانت أسلاك الموظفين ـ وجلهم مجند ـ تتقاضى « بركة » كل رأس شهر (9) وعند كل مناسبة (10). وكانت هذه البركة كريمة في كثير من الأحيان ، فلقد بلغ عطاؤه ذات مرة لجنده زهاء نصف المليون من الدنانير الموحدية (11) ونتيجة لهذا وذاك انتشر الأمن في البلاد فأصبح المرء لا يخاف إلا الله أو الذيب (12).

<sup>(1)</sup> صفحة 348

<sup>(2)</sup> صفحة 84 - 79 - 213

<sup>(3)</sup> صفحة 21 - 22

<sup>(4)</sup> صفحة 328

<sup>(5)</sup> صفحة 4- 91 - 164 - 92 - 297 - 297 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 279 - 27

<sup>(6)</sup> صفحة 77

<sup>(7)</sup> صفحة 44 - 139 - 214 - 280

<sup>(8)</sup> صفحة 41 - 41 - 61 - 90 - 148 - 219 - 148 - 361 - 41

<sup>(9)</sup> صفحة 286

<sup>(10)</sup> صفحة (280 - 299

<sup>(11)</sup> من المعلوم أن وزن الدينار الموحدي ذهباً أربعة غيرامات و 729 مبيلي كرام ، فبإذا ضربت هداً العدد في نصف مليون دينار وجدت الوزن الذهبي الذي تكشف لنا قيمته اليوم بالعملة الحالية « البركة » الممنوحة ومقدارها ثلاثة عشر مليوناً وماثة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة دراهم مغربية. راجم صفحة 280-299 مع صفحة 309.

<sup>(12)</sup> صفحة 139

وكان في أبرز ما يُعرف به الموحدون التكثير من اتخاذ «الطبول »(1) ولا يتعلق الأمر في نظرنا باستعمالها للإيذان بنشوب الملاحم فقط لصك أسماع الخصوم (2) ، ولكن أيضاً - كما تدل على ذلك نصوص الكتاب باستعمالها عند أوقات البشرى والمسرات والطرب(3) ، وقد اتخذت الطبول مختلف الأحجام والأشكال ففيها المربع الذي يرجع لعهد المهدي(4) ، وفيها المستدير الكبير(5) كذلك .

وقد كان اللون السياسي والأساسي للأمبراطورية الموحدية هو البياض (\*) بيد أنهم اتخذوا اللون الأحمر للقبة التي يقيم فيها الخليفة (\*) كما أنهم عمدوا الى أتخاذ أعلام ثانوية أربعة ملونة بالأحمر والأبيض والأصفر ، وجملوا بها أركان خزانة المصحف العثماني (\*) عند الدخول الى مدينة الرباط . وقد كانت أدوات الحرب المستعملة إذ ذاك تتمثل في السيوف والقيسي والرماح والترسة ، والبيضات (\*) ، كما أن اللباس الشائع للجند يقتصر على الأكسية والغفائر والبرانس والقبطيات والعمائم والمقاطع ، أما العبيد فيلبسون ثياباً مصنفة الألوان (\*) ، وللعسكرية بما قبها من جند نظامي أو حرس وعبيد ديوانه في منتهى الضبط يسهر على إحصاء الجند ومعرفة حاجاته المتجددة (١١) .

ومن عادة رجال الحكم في الأمبراطورية الموحدية أنهم لا يأتون عملًا مهما إلا إذا جُمعوا « الطبقات » و « الهيئات » من أجل الاستشارة ، وهكذا فهم لا

<sup>(1)</sup> صفحة 112 - 143 - 147 - 351 - 348 - 351

<sup>(</sup>رُحُ) صفحة 134

<sup>(3)</sup> كما وقع مثلًا عند استقبال بعض السادة وعند الإبتهاج بإنجاز بحزان الماء بإشبيلية ص 143 - 144 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364 - 364

<sup>(4)</sup> راجع صفحة 290 .

<sup>(5)</sup> صفحة 359

<sup>(6)</sup> صفحة 301 .

<sup>(7)</sup> صفحة 348 - 358

<sup>(8)</sup> صفحة 304

<sup>(9)</sup> صفحة 63 - 75 - 143 - 143 - 243

<sup>(10)</sup> صفحة 144 - 242 - 299 (10)

<sup>(11)</sup>صفحة 208 - 288 - 311

بقدمون على غزوة إلا بعد أن يقرر المجلس الحربي ذلك ، كما أنهم لا يقومون تشييد منشئات في الدولة إلا بعد أخذ رأي الأعيان في ذلك<sup>(1)</sup>، وكمانت موافقة الشعب على القرارات المتخذة من طرف الدولة تتجلى في شكل رسائل تمهرها الطبقة الواعية في البلاد وتبعث بها إلى السادة (2).

ومن عادة الموحدين دائماً في حركاتهم ان يخصص الخليفة يوماً أو أياماً يقوم فيها باستعراض سائر الفبائل المتقدمة للغزو سواء من العرب أو من الموحدين، ومخصون هذه العملية باسم « التمييز » تتقدم قبيلة هرغة وتينملل وهنتاتة وكدميوه وجنفيسة، ويتقدم من العرب بنو زغبة والهلاليون والرياحيون والمشميون(0).

كما أن من عادة البلاد أن تتجمع لاستقبال الخليفة أو تـوديعـه إظهـاراً للطاعة وتعبيراً عن المحبة وكثيراً مـا يسمون هـذا بالتبـريز ، لا يبقى من أعيـان الملاد وأدبائها وشعرائها من لا « يبرز » للتملي والتبرك (4) .

وإذا كان الباحثون قد تلقفوا بإعجاب المعلومات التي اعطاها المراكشي في المعجب عن عادات الموحدين في إقامة الجمعة (5) والمعلومات التي أعطاها صاحب الحلل الموشية عن ترتيب السقر فإنهم سيشغرون مجتعة زائدة وهم يقرأون عند اس صاحب الصلاة « التشريفات » الخاصة بمناسبة الأعياد (6) ، والحفلات (7) ويماسبة تنصيب العمال الجدد ، وعند خروجه للغزو وتلقي البيعية ، وعند أداء اليمين من الأنصار الجدد . . وكذا جلوس الخليفة في الصباح المبكر مجلس التهنئة ، وتقديم الوزير الحاجب للاشياخ والكبراء وأبناء الجماعة وطلبة الحضر والفقهاء والقضاة والكتاب والولاة والشعراء وكذا عند الضيافات الخليفية

<sup>(1)</sup> انظر صفحة 17 - 78 - 79 - 122 - 142 - 142 - 261 - 353 - 353 - 353 - 365 - 353 - 365 - 353 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 365 - 3

<sup>(2)</sup> انظر صفحة 379

<sup>(1)</sup> ص 151 - 307

<sup>(4)</sup> ص 309

<sup>(5)</sup> المراكشي : المعجب ، طبعة القاهرة ، ص 343 - 344 . الحال ص 127-128.

<sup>(6)</sup> ص 313 - 314

<sup>(7)</sup> ص 292 - 301

الفخمة التي كانت تجري في بحيرة مراكش بل والعـادات عند مـا يلازم الخليفـة الفراش .

إن الخليفة في استقبالاته للعرب الوافدين من أفريقية ، خرج وتتقدمه زهاء مائة طبل ، وقد ركب على صهوة فرسه الأشقر وحاجبه ووزيره يمشي على قدميه بين يديه ، وعلى مقربة من فرس الخليفة أخوه الأكبر وإلى جانب الأخ الأكبر ساشر الأخوة ، ثم الأمراء الصغار وفي ساقته ست عشرة راية من كبار البنود . . . وتدوم الضيافات نحواً من نصف الشهر يتهالك فيها الواردون على شراب الرب ، أما عند تعب الخليفة فإن الاستقبالات تمنع ويقتصر على الأتصال به حاجبه ووزيره الأول بالأضافة إلى هيئة الأطباء التي تسهر على صحته (1) .

وكان من عادة الدولة كلما ظهرت مناسبة جديدة أن تشعر سائر المواطنين ، بظروف الحادث وللذلك فهي تقوم بإطلاق سراح جل المعتقلين والمخالفين ، وتخدق من خيراتها على الضعفاء والمحتاجين ، والحليفة بمناسبة شفائه ، وبمناسبة قدوم العرب من أفريقية منح «البركة» الموحدين والعرب وسائر الأجناد بما فيهم الرماة والرجالة(2).

والخلفاء الى جانب هذا أخذوا عبل عانقهم أن يقمعوا بشدة كل وال أو مسؤول يبدو عليه التعنت والأنحراف والزيغ ولو كان هذا الوالي أقرب الناس اليهم، وقد يلجأ الخليفة الى تحويل الولاة من مكان إلى مكان، ويسمح لكل من له شكاية أن يعلن ذلك على مرأى ومسمع من الناس بمحضر الخليفة إثر صلاة الجمعة وذلك ليتمكن الخليفة من متابعة قضيته وإنصافه إن كان يستحق الانصاف.

ومن ثنايا الموضوعات التي عرض لها الكتاب نقف على ناحية أخرى من حياتهم ، تلك سياستهم حيال الثوار الأندلسيين ، وحيال القادة كـذلـك من

<sup>- 328 - 314 - 313 - 314 - 294 - 292 - 291 - 281 - 280 - 147 - 142 - 23 - 5 -</sup> قدة (1) 385 - 329

<sup>(2)</sup> صفحة 208 - 210 - 211 - 213 - 214 - 213 - 311 - 310 - 208

<sup>(3)</sup> صفحة 43 - 255 - 255

الأسبانيين ثم معاملتهم لعرب أفريقية ، لقد كانوا في طابعهم العام أصدقاء حلفاء لمن يعرض عليهم صداقته ووفاءه ، كما أنهم كانوا يناصبون العداء لكل من يحاول أن يمس من مركزهم ، وإذا ما عفوا أو صادقوا فإنهم ينسون كل ما مر الأمس القريب(1) . ورد عليهم فرنانده رودريكيز (Fernando Rodriguez) صاحب ترجالة يعرض عليهم السلم والصلح فرحبوا به بىل واستضافوه في العاصمة : مراكش نحوا من خمسة أشهر(2) ، وورد عليهم فرنانده الثاني صاحب ليون ( Fornando II ) يطلب النجدة ضد ابن أخيه فأجابه الخليفة لمطلبه وبعث معه بأفضل عناصر الجيش الموحدي(3) ، وأرضى كذلك رغبة إبراهيم بىن معم بأفضل عناصر الجيش الموحدي(3) ، وأرضى كذلك رغبة إبراهيم بىن فاستقبله بل وأنزله في القصور الخليفية وقبل منه هداياه(5) ، وبالإضافة الى هؤلاء في المدل عالم أن المرنك(1) وقد كان يستفيد من حلف هؤلاء في الدلالة على نقاط الضعف في الجهات التي لم تستسلم بعد (7) .

أما موقفهم مع أعراب أفريقة ، فقد ظلوا ـ على العموم ـ حريصين على مجاملتهم ومشيدين بأواصر «القرب» التي تجمعهم في قيس عيلان ، وبالرغم من بعض المؤاخدات التي يسجلها ابن صاحب الصلاة على العثرب في بعض المواقف (١٤) فإننا نجد الخليفة يخرج بنفسه لاستقبالهم بظاهر المدينة في يوم مشهود

<sup>(1)</sup> صفحة 223 - 325

<sup>(2)</sup> أنظر صفحة 230 من المن بالإمامة .

<sup>(3)</sup> راجع صفحة - 231 - 233

<sup>(4)</sup> صفحة 249 - 250

<sup>(5)</sup> ص 327 - 373 - 376

<sup>(6)</sup> ص 387 من المخطوط ,

<sup>(7)</sup> صفحة 265

<sup>(8)</sup> لم يفت ابن صاحب الصلاة أن يسجل بعض « الهفوات » التي بدت من العوب ، بل وأنه ليفهم منه أحياناً وسمهم بالفوضى والاهمبالاة : فلقد عتب على « الجهال من الأعراب تحربهم بالأحزاب » كما يسجل عليهم أيام « التمييز » أنهم كنانوا لا يهابون أحداً ولا أمراً وإنهم كنانوا يتهافتون على الثباب دون أحترام للمقام ، هذا الى ما أتسم به يومهم عندم أرادوا أجتياز فنطرة »

على أفضل تبريز ، ونراه كذلك يقدمهم عند التمييز ويؤثرهم بأجمل العطاء (١).

وكان الموحدون أكثر الناس استعمالا للحيل الحربية ، فقد يختلقون « الرسائل » وقد يتجاهلون بعض الأشياء حرصاً على الوصول الى الحقيقة (2) ومن مناهجهم الاعتماد على « الجواسيس » المذين يختلطون بالأصدقاء والأعداء على السواء لينقلوا أو يبثوا ما فيه المصلحة للدولة علاوة على سلك التراجمة المذين لا تخلو منهم أجهزة الحكومة (3) ولكثر ما كانوا « يتحيلون » ظلت بعض المواقف الحربية منهم غير مفهومة المغزى (4) وكانوا - وهم يغارون على سمعة الدولة - لا يترددون في فكاك أسراهم أو المحاصرين من أنصارهم مهما كسان الثمن وقد وصلت قيمة فداء الشخص الواحد الى ثلاثمائية دينار (5) كما بلغ الإمداد لبلدة واحدة في مرة واحدة خمسة آلاف دابية (6) ، والمعتاد عند الموحدين في كل غزوة يقررونها انهم يمهدون لوصول الجيش بإرسال كتائب للاستطلاع والمناورة (7).

#### النشاط الفكرى:

وإذا كانت الحياة الأدبية على عهد المرابطين قد استهدفت بنهجمات بعض رجالات الاستشراق(<sup>8)</sup>، فيإن ما يسوجد ضمن هـذا المخطوط من مضطوم ومنثور

أم الربيع من و تزاحم وتقاتل وفتنة . . . و ثم ما ظهر عبلى العرب عند قصد ( وبدة ) و من رواح وميل و وما ظهر عليهم عند الانصراف منها من و جبن عن اللقاء والدعوى بأن حربهم عناج الى انفساح في الأرض و 1 راجع صفحة 294 - 296 - 297 - 304 - 347 - 365

<sup>(1)</sup> صنحة 292 وصفحة 297 - 299

<sup>(2)</sup> انظر صفحة 3 - 124 - 243 - 264

<sup>(3)</sup> أنظر صفحة 3 - 264

<sup>(4)</sup> لقد دعى الموحدون للصلح في موقعة وبلة في ظروف عصيبة بالنسبة لهم بحيث لم يكن من المتوقع ان يرفضوا العرض أولاً وثانياً وثائياً ولكنهم فعلاً أبوه وأكيد أنهم كانوا يعتمدون على « حيلة » في هذا الرفض . راجع صفحة 3 - 126 - 353 - 357

<sup>(5)</sup> ص (9- 254 - 308 .

<sup>(6)</sup> ص 258

<sup>(7)</sup> أنظر صفحة : 121 - 187 - 260 - 236

Provençal: Conférences sur L'Espagne Musulmane, Caire 1951, pp.17-18 (8)

أيام الموحدين لما يؤكد أن تلك «التهجمات » كانت خاطئة حيث أن هذا التراث \_ كما نعتقد \_ ليس إلا « استمراراً » لازدهار أدبي عرف الحياة في أحضان الدولة الذاهبة .

وقبل كل شيء نستعرض قليلاً هذه المجموعة الجديدة من « الرسائل الموحدية» التي استأثر بها (1) كتاب المن ، فعلاوة على قيمتها التاريخية ، فإنها تعتبر بحق من أجمل الآثار الأدبية المغربية الرفيعة ، وهذه الرسائل وإن كانت في مجموعها لا تخرج عن الوصف الذي أعطاه خا صبح الاعثى (2) لكنها أحياناً تخالف القاعدة بعض المخالفة (3) ، ولقد اسهم في هذا التراث : تراث الرسائل ، عبد المؤمن نفسه وابنه أبو يعقوب ، ثم الكاتب عبد الملك بن عياش وأبو القاسم المراعيني وأحمد بن محمد والكاتب ابن مصادق (4).

وإلى جانب هذا الأثر الأدبي المنثور يتضمن المن بالإمامة ديواناً من الشعر المتين السليم شارك فيه كل من عبد المؤمن وابن حبوس وابن سيد المالقي، وابن المنحل الشلبي وأبي العباس اللص والشاعر السطنيق وأبي الحسين ابن صاحب الصلاة وأبي الوليد الشواش، وابن المسفر وابن ميمون واليكي وابن حربون وابي عبد الله الشاطبي وأبي مروان بن صاحب الصلاة والمواعيني وابن طفيل

احمد بلا فريج عيد الجليل خليفة ; الأدب الاندلسي ص 70 - 72 محمد رضا الشيبي ; أدب
 المغاربة والأندلسين . دكتور جودت الركابي : في الأدب الاندلسي .

<sup>(1)</sup> لشر الأستاذ بروفنصال مجموعة رسائل موحدية عثر عليها في المغرب وأضاف إليها رسالة نقلها من صبح الأعثبي للقلقشندي .

<sup>(2)</sup> يذكر الفلقشندي ان الرسائل الموحدية على اسلوبين : الأول ان تفتتح المكاتبة بلفظ من فلان الى فلان ، والثاني ان تفتتح بلفظ أما بعد . أما الأول فكان الرسم في المكاتبة أن يقال : ( من أمير المؤمنين ) ويدعي له بما يلبق به ثم يؤتي بالسلام ويؤتي بالبعدية والتحميد والصلاة على النبي على والترضية على أصحابه ثم على امامهم المهدي ثم يؤتي بالمقصود ويختم بالسلام ، والخطاب فيه منون الجمع عن الخليفة وبميم الجمع عن المكتوب اليه ، هذا وكثيراً ما تذكر في صلب الرسالة بلهة التي صدرت منها كما أنه كثيراً ما لا يغفل عن ذكر الناريخ ، صبح الأعشى مجلد سادس ص 443 سبر وفتصال : رسائل موحدية صفحة ج . . د .

<sup>(3)</sup> انظر صفحة (10 - 15 - 198 - 251 - 251

<sup>(4)</sup> انظر صفحة 4 - 8 - 8 - 124 - 154 - 164 - 180 - 180

<sup>251 - 237 - 222 - 219 - 215 - 207 - 204 - 201 - 198</sup> 

وابن عياش وأبي الحكم البلسي (١) ، وأكثر هذا « الشعر السرسمي » متأشر بالأسلوب والوزن المعروفين في المشرق على عهد أبي تمام والمتنبي ، فجلّه من بحر الكامل والطويل والبسيط ، ومع هذا فقيه أوزان أخبرى كالوافر والمتقارب والخفيف ، وجلها كذلك يدور حول الشعر السياسي والمدح وإن كان فيه كذلك بقلة ـ التغزل والتشوق والهجاء ، والفرق الوحيد بين قصائد المدح لدى المتنبي مثلاً وقصائد هؤلاء الشعراء أن هؤلاء يتجنبون بداية مدائحهم بالتشبيب وذلك تأثراً بالظروف التي تعيشها والدولة المهدية » . وقد كانت الدولة تخدق على الأدباء والشعراء والمؤرخين من أموالها وكان يخصص لهم من الجوائز السنية والمبات الجزلة ما كان يذكي من حاسهم ويقوي من نشاطهم (١) علاوة على مساهمة الحاكمين أنفسهم في النقد والتوجيه (١) ، ولكثر الأنتاج نجد أن الوقت يضبق في بعض الأحيان عن سماع الكل وأن الجوائز العظيمة تقسم على ثلاث طبقات (١)

وإذا انتقلنا من ميدان المرسائل والقصائد الى لليادين الأخرى حول النشاط الفكري فسنجد أن الأمبراطورية كانت تنعم بسلك هام من الأطباء والصيادلة (5) والفلاسفة والفقهاء والفنانين والمهندسين والموسيقيين (6) فقد عاش ابن رشد وابن زهر وابن طفيل وأضرابهم من العلماء يترددون على المجالس سواء داخل القصر أو خارجه بل أنهم كانوا يشاركون في المغازي والحملات (7).

<sup>98 - 95 - 83 - 71 - 64 - 36 - 33 - 30 - 27 - 24 - 12 - 24 - 12 - 9 - 6 - 5 -</sup> انظر صفحة (1) 191 - 188 - 158 - 154 - 153 - 141 - 136 - 118 - 117 - 115 - 112 - 109 - 107 - 101 - 314 - 311 - 284 - 274 - 245 - 226 - 223 - 213 - 212 - 201 - 194 - 193 -

<sup>(2)</sup> صفحة 8 - 38 - 111 - 140

<sup>(3)</sup> أنظر صفحة 29 - 33 - 110 - 226

<sup>(4)</sup> صنحة 385 - 386

<sup>(5)</sup> إقرأ صفحة 45 مادة ( المحمودة )

<sup>(6)</sup> كانت الطبول تضرب على المسرات وعملى الطوب كما يوجد في النص ومن غير المعقول أن تكون المسرة بمجرد نشرات هوجاء. واجع تعليق رقم 20 صفحة 24، واجع صفحات 7 - 292 - 348 من المن بالإمامة.

<sup>(7)</sup> أنظر صفحة 79 - 273 - 350 - 359 - 360

وقد كثرت المجالس العلمية على عهد الموحدين ، ومن الطريف أن نتعرف على حلقة من حلقات الدرس في ذلك العهد حيث يتلو السادة فقرات من المتن ثم يردفها الشيخ بشرح لما غمض من النصوص (١) ، وكثيراً ما نقف على أن الخليفة كمان يقف بنفسه على اختيار التلاميذ وامتحانهم (١) وقد عرف المشايخ أياماً للعطلة يستروحون بها ويتخلصون من عناء الكد بعيث كان لهم يوم خاص بالنزهة والراحة (١).

وازدهرت على هذا العهد الخزانات العلمية وكثر اقتناء الكتب وانتساخها وسواء في ذلك الخزانات الخاصة أو خزانات الدولة (4) وقد كثر كذلك الاشتغال بالتنجيم وعلم الهيئة ، الأسر المذي ينبيء عنه تلاعب الشعماء والناشرين بالعبارات الفنية الحاصة بعلم الفلك(5) ، وكانت اللغة المستعملة طبعاً كما تشهد بذلك الرسائل الديوانية وما أثر من شعر هي اللغة العربية لكن الموحدين وهم يهيمون بايثار الفائدة العاجلة ـ كانوا لا يتهيبون الاستعانية بللسان الغربي - كان يسميه المؤرخون القدامي ـ من أجل إفهام القوم في الموقت المناسب بما يروج في الدنيا(6) . .

وكان من رأي الموحدين ـ على العسوم ـ ان لا يحجروا على الناس في تفكيرهم ، ولذلك فقد ازدهرت الفلسفة وارتفعت دؤوس المفكرين في كل

<sup>(1)</sup> انظر صفحة 85

<sup>(2)</sup> أنظ صفحة 146.

<sup>(3)</sup> راجع صفحة 153-152.

<sup>(4)</sup> ص 152 ـ وص 335 . محمد العابد الفاسي : اختزانة العثمية المغرب ص 12 .

<sup>336 - 212 - 209 - 192 - 185 - 135 - 97 - 18 . (5)</sup> 

<sup>(6)</sup> يخيل الى أنهم كانوا يعيشون تقريباً نفس الظروف التي نعبشها نحن في مشروعات التعريب ، فإننا عـوض ما نتسظر تعلم الناس كلمة و الهاتف و لا بعد أن نتقبل كلمة التليفون . . وهكذا فبإن المسوحدين وجلهم كلها أسلفنا مجتد ، كان من غير اللائق ان بخاطبوا في ساحنات اللوغى أو في مقامات الجد بلغة لم يتعلموها بعد ، فكان استعمال لنسان البربري آذر بـوحي من إرادة الفائدة العاجلة . انظر صفحة 143 - 357

زاوية (١) ، بل إن افقهم كان لا يضيق عن سماع النقد (2) ، وهم مع هذا بحرصون كل الحرص على أن يجلوا رجال الفكر والعلم ، يستقبلونهم في صدر ما يستقبلون ، ويؤثرونهم على غيرهم في الولايات والتكريمات والظهائر السامية (3) .

#### الازدهار الاقتصادي والمعماري :

والمتتبع للكتاب سيمكنه أن يقف على المنشآت الاقتصادية على العهد الموحدي ، وإن في أول ما نقرأه في هذا السفر الثاني الوصف المدقيق والفريد كذلك لمدينة جبل طارق التي كانت مضرب المثل وفاقت كها يقول ابن صاحب الصلاة قصور الخورنق والسدير ، لقد تضافرت عليه جهود المهندسين المعماريين سواء منهم من ورد من المغرب أو الاندلس كالحاج يعيش ويُراز ، ابن باسة (٩) ، واستنفروا جميع العملة من البنائين والنجارين والعرفاء والاختصاصيين في الغراسة ، وهكذا أمسى الجبل بعد بضعة شهور فقط جنة فيحاء تشتمل على هجميع والأترج والموز وغير ذلك الى ماء عذب زلال سلسال » . لكن الذي بلفت النظر والأترج والموز وغير ذلك الى ماء عذب زلال سلسال » . لكن الذي بلفت النظر بافواء لطحن الأقوات فأعطى بذلك مظهراً من مظاهر النهضة الميكانيكية (٥) ، باهواء لطحن الأقوات فأعطى بذلك مظهراً من مظاهر النهضة الميكانيكية (٥) ، وبعد جبل طارق كان بناء مدينة « المهدية » (٥) ( رباط الفتح ) وما تزال أثارها الى الآن شاهدة بعظمة الموحدين واستطاعوا أن يجلبوا اليها الماء من مكان بعيد حتى تتوفر فيها شروط المراحة وزودوا المدينة بقنطرة هامة ربطت الصلة بينها وبين

 <sup>(1)</sup> ظل كل من ابن رشد وابن زهر وابن طميل متنفلًا بـين الاندلـس وفـاس ومراكش وظنوا في مجلـس الحليقة يثيرون اسمى النظرات وأدق المشاكل . المعجب طبعة القاهرة ص 242 . المدكتور محسد عزيز الحبابي : مفكرو الاسلام ص 186 . 187

<sup>(2)</sup> ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 351

<sup>(3)</sup> صفحات 257 - 288 - 375

Dr. Renaud: Les Ibn Baso p.1, Hespéris. Tome XXIV, Année 1937 (4)

<sup>(5)</sup> صفحة 18 - 19 .

<sup>(6)</sup> صفحة 305

مدينة سلا ، أما مراكش العاصمة فقد نالت من عنايتهم الشيء الكثير نظراً لكون الاستقبالات و « التمييزات » الرسمية كانت تجري في قصر دار الحجر ، ولم المدينة الشائية وفي البحيرات التي كانت تسع أزيد من شلاشة آلاف(۱) . وفي الاندلس أعادوا الحياة من جديد إلى مدينة قرطبة وجندوا البنائين والفعلة لبنيان فصورها ودورها(2) ، ثم اتجهوا نحو أشبيلية فشيدوا فيها معالمهم الأثرية التي طبقت شهرتها الأفاق ، فالقصور الموحدية هناك ، والجسر العظيم ذو القنطرة العظيمة الهندسة الممسوكة بالمراكز والتي كانت تربط بين المدينة وقرية الشرف المجاورة لها ، وقصبة أشبيلية الداخلية « والبرائية » وبناء الأسواق المختلفة كل المجاورة لها ، وقصبة أشبيلية الداخلية « والبرائية » وبناء الأسواق المختلفة كل المحاودة بم الكثير في المخطوط(3) ، لكن المعلومات التي انفرد بها ابن صاحب الصلاة بحق هي المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمسجد العظيم باشبيلية بما مجتويه من منبر ومقصورة(4) وصومعة فلقد ظل مجهولاً اسم ابن باسة المهندس العربي الذي أشرف على بناء المنارة ذات السمعة العالمية حتى كشفت عنه صفحات المن بالإمامة ، وظل مجهولاً كذلك أن مدينة فاس ومراكش اسهمت كل منها في بناء بالإمامة ، وظل مجهولاً كذلك أن مدينة فاس ومراكش اسهمت كل منها في بناء بالإمامة ، وظل مجهولاً كذلك أن مدينة فاس ومراكش اسهمت كل منها في بناء بالإمامة ، وظل مجهولاً كذلك أن مدينة فاس ومراكش اسهمت كل منها في بناء بالإمامة ،

وبصرف النظر عن مبانيهم وصناعة الغراسة(<sup>5)</sup> وتسريب المباء وبنباء<sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> صفحة 143 - 209

<sup>(2)</sup> صفحة 64 - 65 - 65

<sup>(3)</sup> ص 89 - 90 - 91 - 318 - 320 - 336 - 336

<sup>(4)</sup> لم يتحدث المؤرخون عن وصف المقصورة ومن المؤكد انها كانت على نحو المقصورة بالمغرب التي كانت تسع نحو المف شخص وكانت تتحرك بواسطة عجلات تثبت في أسفلها وقد صنعت هذه العجلات بحيث لا يترتب عليها عند تحريكها أقل صوت بل تدور جيعها في أتم سكون ونسظمت المحركات بطريقة هسلسية دقيقة بحيث تتحرك جميعها في وقت واحد متى رفيع الستار عن أحد البابين اللذين يدخل منها أمير المؤمنين الى المسجد وكانت المقصورة تبرز من جانب وبهرز المنبر من الجانب الثاني وتلتف الجوانب في نفس الوقت حول مجلس امير المؤمنين . . . .

المن بالإمامة ص 333 - 336 المنوني ص107 .

 <sup>(5)</sup> حاء في أحمد المفاطع : انهم جلبوا من أنواع السزيتون المختبارة من الألوان نحواً من عشرة آلاف وغرست على نسق عاماً بعد عام .

<sup>(6)</sup> انظر صفحة 18 - 90 - 224 - 253 - 306 - 307 - 332 (6)

الخزانات لديهم ، نراهم يهتمون اهتماماً عظيهاً بالأسطول ، فالموحدون وهم مضطرون للاتصال كل لحيظة وحين لسربط الصلة بين أفريقية والأندلس ونقل المئات من الجند بين الفترة والأخرى ، ولهذا فيان الكتاب يصور القوة البحرية الهائلة التي كان ينعم بها المغرب في العصور الوسطى ، لقد كانت « القطائع » من مختلف الضروب والأشكال ، وفيها الغراب الطيار وفيها المراكب الثقيلة ، ونتيجة لهذا كانت المصانع منتشرة في كل جهة من جهات المغرب والأندلس(١) فيمت ناحية تشهد حقيقة بحرصهم على العمل على ازدهار الحركة في بلادهم في الإضافة الى شبكة السطرق التي تضمن المواصلات بين مختلف أجزاء فيالإضافة الى مدينة وقرية ، بالإضافة الى ذلك فقد ضمنوا البريد بشكل بديع أعتادوها لكل مدينة وقرية ، بالإضافة الى ذلك فقد ضمنوا البريد بشكل بديع وسريع معاً وفي الليل والنهار كذلك وفي البر والبحار<sup>(4)</sup> ، وإذا كان ابن صاحب الصلاة اكتفى بالإشارة الى القانون الذي يحدد مسؤولية المكلفين بالبريد فإننا نعلم ان الدولة كانت تتحرى جداً في إختيار هؤلاء « الرقاصين » وكانت تمنع عليهم منعاً باتاً الإساءة الى سمعة وظيفتهم الذي يعتبر من أشرف الوظائف (١٠) .

ولكثرة ما عم السرخاء مسرافق الحياة نسرى بأن القواعد الحسربية الكبسرى كقاعدة المعمورة مثلًا تتوفر على جميع ما يمكن ان تحتاج اليه الأساطيل المغربية بل إن المواد الغذائية المخزونة فيها قد تفي دون الحاجة اليها(٥). ويمكنك أن تلاحظ الترف الذي كمانت تعيشه البلاد عندما تقرأ عن وصف المصحف العشماني وما

<sup>(1)</sup> أنظر صفحة - 19 - 20 - 40 - 100 - 111 - 147 - 337

<sup>(2)</sup>ص 302 - 303 - 304

<sup>(3)</sup> صفحة 363

<sup>(4)</sup> كان الرقاص يأخذ مركبه من مدينة بجابة سابحاً في البحر فيخرج في المدينة « في أقرب تاريخ دون تعب في مرساه » وربما كان هناك رفاص استثنائي لحمل الأشياء الحامة ، فقد قطع هذا السرقاص في ظرف 30 ساعة المسافة بين كركوي ( جنوب طليطلة ) وإشبيلية . انظر صفحة 7 - 10 - 52 .

<sup>(5)</sup> يشير أبن صاحب الصلاة الى رسالة مرحدية هامة كان في جملة ما عاجته قضية الرقباصين ، وقد وقفت على نص الرسالة في نظم الجمان لابن القبطان بين ورقبة 56 (ب) و 65 (أ) أنظر المن بالإمامة. ص 161 .

<sup>(6)</sup> أنظر صفحة 75 - 209

احتواه من جوهر نفيس وزمرد وياقوت أحمر وأصفر وأخضر (١).

وقد كان أساس العملة الموحدية المدينار المذهبي ، والدرهم الفضي ، وربما أستعمل المثقال الذي لمه نفس وزن الدينار ، وأستعملت الأوقية التي لهما نفس وزن المدرهم<sup>(2)</sup> ، وإن أهم ما يعطي فكرة عن السرخاء المذي كمان يعم البلاد أن نقرأ أن « البركة» التي نفح بها الجنود ذات يوم فاقت بكثير ملياراً من الفرنية الحالية (3).

#### الحياة الدينية:

وفي كل فصل من فصول الكتاب تشعر بالروح الدينية التي كانت تهيمن على دولة « الطلبة » فهم جميعهم يقومون بالشعائر الدينية في وقتها المعين ، لا يمنعهم سفر أو غزو (4) واعتادوا منذ الأيام الأولى ان يوزعوا القرآن أحزاباً ليقرأوا منه يومياً حصة معينة (5) ، وقد قاموا في كل مكان بتشييد المؤسسات الدينية وترددت كثيراً الألفاظ التي تقترن عادة بشعائر الحج الأمر الذي يدل على امتزاج العقيدة بالناس (6) ولكن فكرة التقشف التي ظهر بها الموحدون أول الأمر والتي أضطرت علماء فاس لطمس معالم المرابطين في جامع القرويين (7) ، ذهبت بموت المهدي ، وأمست المساجد آية من آيات الفن المعماري لا يترددون في الإنفاق على ذلك مها كان الثمن ، وقد عهدوا بالإشراف على فنون جامع أشبيلية للطبيب ابن زهروالا ، كما أنهم جملوا يعض المساجد بالنواقيس التي غنموها في للطبيب ابن زهروالا ، كما أنهم جملوا يعض المساجد بالنواقيس التي غنموها في

<sup>(1)</sup> أنظر صفحة 301

<sup>367 - 374 - 363 - 339 - 299 (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> راجع التعليق رقم 16 ص 24 من المقدمة .

<sup>(4)</sup> صفحة 43 - 352 - 353 - 341 - 280 - 87 - 43

<sup>(5)</sup> أنظر صفحة 88 - 349

<sup>(6)</sup> أنظر صفحة 117 - 120 - 141 - 191 - 195 - 210 - 210 - 210

<sup>(7)</sup> يذكر ابن أبي زرع ان فقهاء فاس خافوا من انتقاد الموحمدين على النقش والمرخرف المذي يوجمد فوق محراب جامع القرويين ولذلك فبإنهم طمسوا معالمه . ابن أبي زرع : الانيس المطرب طبعة الرباط أول ص 87 التازي : تاريخ جامع القرويين طبعة بيروت 1972 ، 3 بجلدات .

<sup>(8)</sup> صفحة 338 من المن بالإمامة .

بعض حروبهم بعد أن أدخلوا عليهما بعض التحويرات الفنية(١) ، وكتـاب المن وثيقة تنفع المهتمين بتاريخ التشريع الإسلامي ، فإذا كنا لم نجد أثراً لذكر إحراق كتب الفروع ، فإننا نقف ، على أن الموحدين كـانوا لا يـأبهون إلا بـالكتابـين : القرآن والسنة(2) ، وقد كانت العلوم الدينية التي يزاولها الطلبة عـلى ذلك العهـد في انحاء الامبراطورية علاوة على علوم المهدي : عقيدة التوحيد ، وكتاب الطهارة وأعز ما يطلب(3) ، بالإضافة الى ذلك يدرس علم الأصول بما فيه الناسخ والمنسوخ (4) وعلوم القراءات (5) وعلوم الحديث (6) وكتاب الموطأ للإمام (7) مالك ، وكتب الفقه بما فيها فصول المعاملات والدماء (<sup>8)</sup> ، ومذاهب الأبجة بمنطوقها ومفهومها (٩) ، هذا طبعاً إلى كتب الأدب (١١١) العربي التي يعتبرونها المفتاح الحقيقي لمعرفة أسرار كتاب الله ، وبهذا يتأكد أن الـدولة كــانـت حريصــة على إشاعة الثقافة الدينية بمعناها الصحيح ، وقعد ظلت « العصمة المهدية أ مسيطرة في كل الرسائــل الرسميــة التي توجبه بها الحكــام لأطراف البــلاد . وقد حرص الموحدون حتى في تصرفاتهم السياسية على أن ينظلوا دائهاً مقتدين بعمل السلف الصالح ولذلك نراهم عندما يقررون تسمية الخليفة بأمير المؤمسين برروا

<sup>(1)</sup> يذكر بعض المؤرخين ان ۽ النواقيس ۽ التي توجد بجامع الفرويين حمل بعضها بنو مـرين لكنا عـلى مثل اليقين من أن بعضها منذ أيام الموحدينُ .

ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص 43 - 46

التازي : القروبين في أحد عشر قرناً طبعة فضالة (1961 فضالة -18 - 19 - 20

<sup>(2)</sup> أثر عن الحافظ ابن الجمد أن أبا يعقبوب قال لـ • : « ليس إلا هذا وهـ ذا أو السيف ، يعنى القرآن والسنة وإلا السيف المعجب: طبعة القاهرة ص 279\_ الاستقصا ثان ص 112

<sup>(3)</sup> أقرأ صفحة 85 المن بالإمامة

<sup>(4)</sup> صفحة 88 - 99

<sup>(5)</sup> صفحة 88 - 152

<sup>(6)</sup> صفحة 99

<sup>(7)</sup> صفحة 156

<sup>(8)</sup> صفحة 159

<sup>(9)</sup> صفحة 257

<sup>(10)</sup> صفحة 152

<sup>(11)</sup> انظر صفحة 11 - 201 - 204 - 207 - 220

دلك بأنه عمل كان اقتداءً بصنيع عمر بن الخطاب(1).

وإظهاراً منهم لاحترام الدين وتقديسه نجد أن كل المراسيم التي تصدر عن الدولة لا بعد لكي تأخيذ طريق التنفيذ ان تتلى على منابر المساجد وبين أساطينها (2) ، وكانت حدود الله تقام على العابثين والمخالفين فقد كانوا يتشدون في ضرب أهل الفسق ، وكانوا يعتبرون الخمور عما يتأذى به ويتشكى (3) منه ، وقد كان الفقهاء رجال دين وعمل معاً وهي ظاهرة ممتازة نلاحظها عندما نقرأ أن الفقهاء كانوا يشرفون بانفسهم على التكسير والفلاحة والمساحة (4) ، ولكثرة ما سيطرت الروحيات عليهم نرى أن القادة كانوا لا يأتون عملاً مهما إلا بعد أن يقرموا بشعار الاستخارة (5) المأثور في سنة الرسول ، ومع كل هذا فإننا نلاحظ أن بالفكرة التي دشن بها المهدي دولته أخدت سورتها تقل مع الزمان فالخليفة بستطيب إهداء الجواري الكعاب والسراري ذوات الحسن والشباب (6) ، والنساء بالملاني كن في مذهب المهدي ملازمات لعقر البيت أمسين « يبدين اصواتهن بالفرح وينطقن بألسنتهن بكل لفظ منشرح » (7) .

\* \* \*

إن كتاب المن بالإمامة يضيف إلى مصادر التاريخ الموحدي القليلة والقليلة والقليلة حداً مادة خصبة ثرية ، فإلى جانب أخبار المهدي للبيذق و « رسائل موحدية » وكساب الاستبصار ، ونظم الجمان لأبن القطان ، والمعجب للمراكشي والبيان المغرب لابن عذاري . . الى جانب كل هذا نستطيع أن نعد هذا المجلد الثاني في أبرز الوثائق التي تتحدث عن التاريخ الموحدي حديث معاينة ومشاهدة . .

<sup>(1)</sup> صفحة 199-202.

<sup>(2)</sup> سفحة 148

<sup>(3)</sup> انظر صفحة 40 - 41 - 78 - 281

<sup>(4)</sup> الظر صفحة سي، 321.

<sup>(5)</sup> انظر صفحة 261.

<sup>(6)</sup> راجع صفحة 373

<sup>(7)</sup> راحع صفحة 514.

فلعل نشره اليوم يكون عاملاً على استكمال العناصر لبحث المدرسة الموحدية وعاملاً في الموقت نفسه على سد الفراغ الذي شعرنا به في بعض النواحي ، ولعل هواة التاريخ ، وهواة الآثار ، وهواة الشعر والترسل يجدون فيه ما كنا نؤمل أن يجدوا فيه من المتعة . إن هذا هو الرجاء الذي كان سلوتنا في الانقطاع الى تحقيقه وجعله في متناول المهتمين بالتاريخ .

# السعيرالثاني مركتاب

تاريخ المن بالاحامة على المستضعيين المن جعلهم الله الهة وجعلهم الوارقيين وكفهور الإهل المهيد بالموحد يزعل المثنى وطاع مساف ذلك من خلاجة الماسين الخلياء الماشين الخلياء الماشين والخلياء الماشين

انهى قالىبه وابرع تخبير و نصنيه م عبر ما لملك بزم من حاجب الطاة الباجه مرالله



الصفحة الأولى من الخطوط

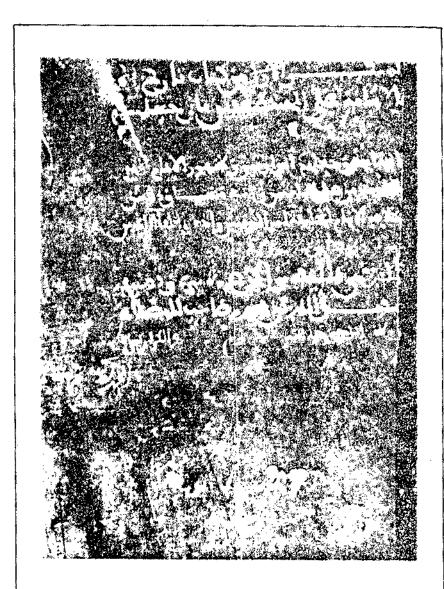

صورة لعنوان الكتاب



الصفحة الاخيرة من المخطوط

MCS/OH

## DEPARTMENT OF ORIENTAL BOOKS BUILDIAN LIBRARY OXFORD

25 April, 1963.

Doar Sir.

I am sorry not to have replied earlier to your letter of 21 karch 1963 in reference to MS. Marsh 433, of which you obtained photographs from us some time ago.

We gladly give you permission to use this manuscript for your forthcoming edition of the work. We should, however, be very grateful if you would refer to it in your edition by the full reference MS. Marsh 433. You should also at some suitable point in the edition make acknowledgments to the Curators of the Bodleian Library.

We look forward to receiving from you in due course the copies of the publication which you promise us.

Yours truly,

Keeper of Oriental Books

Lonsidur Tazi Abdelhadî, Chef division Affaires Culturelles, i.e Ministre de l'Education Nationale, EADAT, Alorocco.

صورة إذن مكتبة البودليان ( اوكسفورد ) بالنشر

#### تنسيه

الارقام التي سترد بارزة ، وبــــين حاصرتين [] المداء من صفحة 65 تشير لرتم ورتبات المخطوط في الأصل . وقد نحيل عليها في التعاليق .

## [2] بسم الله الرّحمن الرّحيم صلّى الله على محمّد وآله

## (منازلة ابن مردنیش لمدینة جیان ومحاصرته لقرطبة سنة 554)

وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وخمسمائة خرج محمد بن سعد بن مردتيش<sup>(1)</sup> من مدينة مرسية <sup>(2)</sup>بعسكره ومع أصحابه النصارى أهلكهم الله بجيشه المفسد منتهزأ الفرصة في ظنه ومتخيلاً بما أفسدته الخمر من ذهنه، أنه بمغيب<sup>(3)</sup> أمير المؤمنين يتغلب على الموحدين ـ أعانهم الله ـ بجزيرة

(1) أحد الثائرين اللين ظهروا بالأندلس في أعقاب دولة المرابطين ممن لم يترددوا في طلب العون من المسيحيين ضد الموحدين، وقد أنكر بعض الباحثين نسبه في العرب وأرجعوه لأصل اسباني ذاكرين أن جده الأعلى (مردنيش) محرف عن: Martinez، ونسميمه المراجع النصرانية بالملك لوبو El Rey Loho وقد منحه البابا لقب «صاحب الذكر الحميدة، تبوفي سنة 567 ابن الاسار، الحنة السيراء ص 220 ابن الخطيب، أعمال الاعلام، نشر بسروفنصال، طبعة لبنان 1954 ص 259.

Dozy: Recherches sur l'Histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen âge, T. 1 198, page 365 - 66.

Melchor - Antuna: Campanas de los Almohades en Espana, Fasc. I (Religion ycultura)P. 13, Note 5.

(2) سرسية (Murcia) شباها الأمير عبد السرحمن بن الحكم سنة 216 لا تنعمد إلا يسيراً عن شباطى. المتوسط شمال قرطاجنة تبعد عنها يـ 48 ك. م.

> الحميري: الروض لمعطار، نشر بروقنصال - 1937طبعة القاهرة ص 181-182-183. شكيب ارسلان ـ أحلل السندسية؛ جزء اللث، طبعة 1936، ص 533.

(3) تحرك عبد المؤمن من حضرة سراكش في أول شنوال من سنة 553 متجهاً نحيو ريباط الفتح، وبعد أن تظم الأحوال تحرك من سلا في العاشر من شهر صفر من عام أربعة وخمسين وخمساشة قاصداً المهدية وطرابلس بإفريفية ليفكهها من جَوْدٍ روجي الشاني أو عالمينالم الذي حنول أن يخلق حواً من العداء بين طرابلس وعبد المؤمن الموحدي. أنظر رحلة اخشائشي ص 36. ابن غلمون: « الأندلس حتى نزل على مدينة (جيان<sup>(1)</sup>)، وفيها محمد بن علي الكومي <sup>(2)</sup>، فصادف عنده من النكوث بالبيعة قبولاً لمسراده، وأعجله الشؤم من رأيه بارتداده، فظن ابن مردنيش أن سائر البلاد يجد عندها وعند أهلها ما وجد عند محمد بن علي في هذه من الفساد، فوصل قرطبة<sup>(3)</sup> ونازلها ودمر زروعها، وعفي ربوعها، وكان فيه <sup>(4)</sup> أبو زيد عبد الرحمن بن تيجيت <sup>(5)</sup>والياً عليها، وحافظاً لديها، فدافعه مدافعة الفرسان الأبطال، أهل الوفاء بالبيعة للأمر العزيز في كل حال، وقاتله أشد قتال، ولاقى عنده ما يلقى من الأساد عند حماية أبنائها الأشبال.

التذكار فيمن ملك طرابلس من الأخيار، ص 58. ابن عذاري: البيان المغرب في اختِصَار أخبار ملك الأندلس والمغرب (من مخطوطات وزارة الأوقاف) الخزانة العامة، الرباط مسجل تحت رقم ق: - 200 ص 20-19. وهذا المخطوط صائل الأن للطبع في مغهد الأمير مولاي الحسن بن المهدي بتطوان، وذلك بعناية المستشرق الاسباني السيد امبروسيو ويسي ميراندا ومساهمة الاستاذين محمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكتاني.

<sup>(1)</sup> جيان (Jaen) تقع شرقي قرطبة على بعد 108ك. م منها، من علمائها أبو ذر الخشني أحد رجالات جامع القروبين.

ابن آبي زرع، القرطاس نشر الهاشمي الفيلالي ـ الرباط 1936. الحميري؛ الروض المعطار - 70 . 72-71.

 <sup>(2)</sup> تتضافر المصادر على أن محمداً بن على الكومي كان والياً على مدينة جيان ولكنها لم تشر لتاريخ توليه هذا المنصب.

ابن عذاري: البيان المغرب ص 22\_ ابن خلدون، المجلد السادس طبعة بيروت 1959. الناصري: الاستقصاء، طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء سنة - 2- 1954 ص 126.

<sup>(3)</sup> قرطية (Cordoba) قاعدة بلاد الأندلس وتمتاز بجامعها الشهير، تقع شرقي مدينة اشبيلية على بعد 138 ك.م.

الحميري: الروض المعطار من صفحة 153 لي 158.

 <sup>(4)</sup> كذا يوجد في الأصل ويظهر أن الصواب (فيها) وفي ابن عـذاري (بها) أنـظر: البيان المغـرب ص
 22.

 <sup>(5)</sup> بعض المصادر تكتبه هكذا: ابن بكيت؛ وبعضها ابن يكيت، وبعضها بخيث، وقد عينه والياً على قرطية عبد المؤمن سنة 550، وتيجيت كلمة بربرية معناها شجرة صغيرة.

ابن عبذاري: البيان المغرب ص 11 ابن خلدون - 492:6 الناصبوي: الاستقصا. ثبان. ص 126 - 110.

### (التحبـل لاقصاء ابن مردنیش عن قرطبة ومقامه علمی أبواب اشبیلیة)

ودام حصاره لها، إلى أن اجتمع القاضي أخيل بن إدريس<sup>(1)</sup> مع أبي زيد عبد الرحمن المذكور وتحيل<sup>(2)</sup> [3] بحيلة من حيل الحرب وكتبا كتاباً على لسان سيد راي بن وزير<sup>(3)</sup> من اشبيلية <sup>(4)</sup>ودفعاه لرجل زيات على ثيابه أشر الزيت، وكان الرجل من خَول القاضي، فأمره أن يغير لباسه كأنه زيات من أهل الشرف <sup>(5)</sup>، ويسير بالكتاب إلى ابن مردنيش بمحلته ويدفعه له. وفي الكتاب من ابن وزير فصل مستفعل عليه مكتوب أن يعجل بالإقلاع عن قرطبة ويسير إلى اشبيلية فهو ضامن له دخولها، فحين قرأ الكتاب ابن مردنيش أمر بالإقلاع والإسراع، واتفق من قدر الله تعالى أن الموحدين - أعانهم الله - كانوا

 <sup>(1)</sup> عن كتب للملئمين وقد اتصل بعد بالوزير ابن عطية فكانت له وظيفة مع الموحدين انظر ص 82
 83 من (المن بالامامة) ــ الحلة السيراء 222. المقري: نفح الطيب، طبعة 1949 حامس ص 19 الزركلي: الاعلام 265:1

<sup>(2)</sup> هناك كشط في المخطوط والأصل: تحيلا، ابن عذاري، البيان المغرب ص 22.

<sup>(3)</sup> يكنى أبا محمد وهو من الرواة الذين اعتمدهم ابن صاحب الصلاة مراراً، وعمن لهم خطوه ساميه في العصر الموحدي، كنان من أشباخ الشوار في الأندلس، ثم سكن مراكش، وقند حصر عنده غزوات وذهب في سفارة فرنانده البيوج وكان يجيد اللسان العجمي، وبعض المصادر بكت اسحه هكذا (سيداري) و(سيدارن) باللهجة البريرية معناها: على رجليه، أنظر ص 261 من من اس صاحب العسلاة، الحلة السيسراء ص 202، 239، أشباخ: تساريخ الأنسدلس من 207، الاستقصا، الجزء ص 107.

وعلى بعد ثلاثة كيلومترات شرق مدينة باجة يوجد جبل دسيد ريه وببدو أن هذا "ثر لا جدال مه لسكتى سيداري، وذلك على ما يسرى العالم البسرتغالي مسارتيم فولحسو (Martin Velho) في الإفادة المخاصة التي أدلى لنا بها مشكوراً بمناسبة زيارتى الأخيرة للبرتغال.

 <sup>(4)</sup> اشبيلية (Sevilla) تقع جنوب غربي قرطبة بينهما 138 ث.م. مدينة أزلية ظلت محمل عنايه من الفاتحين وخاصة بني عبد المؤمن. الحميري، الروض المعطار من صفحة 18 إلى 22.

<sup>(5)</sup> الشَّرف (Aljarfe) يقع في الشمال الغربي من اشبيلية على بعد ثلاثة أميال منها ويعرف بمزمه الشهير، ويسمى كذلك لأنه مشرف على ناحية اشبيلية. الشريف الادريسي، نزهة المنتاق، طبعة ليدن 1864 ص 173-178. الحميري، الروض المعطار ص 101-102. المقري، النفح، طبعه 1949 جزء آص 103-150-103. على نصوح الطاهر: شجر الزيتون، طبعة 1947ص - 11 - 165-164-12.

قد وجهوا جاسوساً إلى المحلة من اشبيلية فحين علم الخبر، وشاع وانتشر، رجع من ليلته إلى اشبيلية وأعلم بإقبلاع المحلة وبخبر كتاب ابن وزير البذي سمع. فصدقوه، وتغيّروا على ابن وزير وسجنوه، فوصل ابن مردنيش بجمعه ونزل على مقربة من أشبيليئة بالموضع المعسروف بالفونت (1) على ميل منها وقاتلها ببعض من أجناده حتى وصل إلى باب قرمونة (2)، وأقام على أشبيلية ثلاثة أيام، فلما لم ير شيئاً مما كان في الكتاب علم أنها خدعة وأقلع خاسراً، وقد شرحت هذا الخبر في (تاريخ المريدين (3)) ولقيت اشبيلية عظيم الخطب، وجماع الرعب، وحل بها وسأهلها كسرب وحرب، وضبطها السيد (4) الأعلى أبو يعقوب [4] - رضي الله عنه ما يسعده وحزمه وجده وعلو جده وبمن كان عنده من حفاظ (5) الموحدين الكبراء وطلبتهم أعزهم الله وبالأجناد الأولياء

(1) العونت (Al-Funt) على ميل شرقي اشبيلية وقد روى ابن الابار عن بعض أصحابه أنه قال: رأبت منقوشاً في حجر الفونت من خارج اشبيلية:

ما فسشاه سوى الوزيس أي أرقم رجم الله مُسن عليم تسرحُممُ خلف الجسودُ يسا مُسلَيسمى واقسَسم عساش مسا عساش شم مُسات جميسداً التكملة، نشر بيل وابن ابي شنب.

. Ambrosio Huici Miranda: Historia Politica del Imperio Almohade, 1957, page. 196. (2) بــاب فرمونة (La puerta de Carmona) تقمع في الجنوب الشعرقي من السبيلية في اتجـاه مــدينة. فرمونة.

(1) هذاكتاب آخر لابن صاحب الصلاة وردذكره مراراً، وقد أغفل الناسخ في هذا الموضع لنقيط الحرف الذي يلي الراء فاحتمل الياء والتاء لكنه في المواضع التالية: ص 20-54-230-271 وضّح الياء، والكتاب في المرة الاحبرة ورد باسم ثورة المريدين. راجع المقدمة حول هذا الكتاب.

(4) كان بنو عبد المؤس يُستمون بالسادة، وقبد عين أبيو يعقوب والميناً على مبدينة اشبيلية سنة إحمدى وحمسين وخمسمائية باقتىراح من القاضي ابن الجبد الذي ورد عبلى الحضرة العلبية ضمن شيبوخ اشبيلية. ابن عبداري: ص 14-13 المقري: نفيح السطيب طبعية مصر 1/1949. 420-1.
الناصري: الاستقصاء 1/1002.

(5) امتاز نظام الموحدين منـذ ظهور المهمدي، بارتكازه على (وحـدات) معينة، تـأخذ كـل منها تـرتيباً خاصاً، والظاهر أن هذه الطبقـات تزايـدت وننوعت بحـب الحابجة والـنزمن، وقد تعـرضت جل مصادر التاريخ الوحدي لهاته الأصناف ومعدادها. بما في ذلك كتاب البيدق، والمعجب للمراكشي، والفرطاس، ونظم الجمان. وكناب العير، والحلل الموشية، ورقم الحلل إلى آخره... الا أن هذه المصادر مختلف قليلاً حول الترتيب المعروف لهاته الفئات وعددها ونوعها. فالبيدق مثلاً على المدادة المحاددة وتوعها.

## المُحبين كأبي العلاء بن عزون (١) وأصحابه وكأبي بكر الغافقي (<sup>2)</sup> وأشياخ

يكتفي بذكر (أهل الدار): دار المهدي، وأهل الخمسين، الذين هم في عنداد صحابته الأولين من أهل القبائل التي تسارعت إلى الاستجابة لدعوته: هرغة وتينملل وهنتاته وجدميوه، كما يذكر عبيند المخزن والحفاظ وأهل الحزب. . .

بينها تولى المراكشي الحديث عن (انعشرة) الذين يسمون بأهل الجماعة، ثم طبقة أهل الحمسين الذين يسميهم ابن خلدون آيت الخمسين، وذكر المراكشي أن الموحدين خصوا العلماء المستجلين باسم طلبة الحضر، كما أطلقوا على علماء المصاحدة طلبة الموحدين. وإن هؤلاء الطلبة هم (الأشياغ) بالذات، وقد أعطى ابن القطان تفسيرات لبعض مهمة الطبقات الموحدية، حيث ذكر أن أهل الذار يختصون بالخليفة في ليله ونهاره، كما ذكر ابن الخطيب في رقم الحلل أن أهل الجماعة كان يخصهم للتقاوض والتشاور، والطلبة والحفاظ لحميل العلم والتلقي، وأهل القبائل لمدافعة العدو.

هذا وورد في الحلل الموشية ذكر (أهل سبعين) نقبلاً عن ابن اليسع، وقمد أنكر وجنود هذه السطبقة ابن الفسطان في نظم الجمسين، ويؤيند هذا خلو البيذق، وابن صاحب الصلاة، وابن خلدون مثلاً من ذكر السبعين. وتتميياً للحديث نشير إلى أن بعض الكتب المذكورة لا تخلو من اضبطراب عند محاولة استقصاء عدد الخمسين مثلاً. فقيد لا يتجاوز المحدود في بعضها تسعة وثلاثين وقد يتجاوز الخمسة والخمسين.

البيذق: أخبار المهدي بن تومرت، نشر بروفنصال صفحة 29-32-33-34-35.

المراكشي: المعجب طبعة القاهرة سنة 1949 صفحة 188-342.

ابن القَـطان: نظم الجمسان (مخطوط) تشر المدكتور محسود علي مكي، وكيمل معهمد المدراسيات الإسلامية بمدريد بمساعدة المعهد الجامعي للبحث العلمي الرباط.

ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، طبعة الرباط صفحة 113-114-114.

ابن خلدون: العبر، طبعة بيروت، الجزء السادس صفحة 470.

الحلل الموشية: نشر الأستاذ علوش: الرباط 1936 صفحة - 88-88-89.

ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول صفحة 57.

الناصري: الاستقصاء صفحة 86.

Basset et Terrasse: Sanctuaires et foteresses. Almohades. Hespéris, t. IV, 1924, p.26 - 27 - 28.

- (1) شيخ الرؤساء بالأندلس والمستشار الناصح لعبد المؤمن ولابنه من بعده، وقد انتدب لعدة مهمسات اذ كان ينعت بناضح الدولة المهدية، وقد حضر غزوة (وبذة) مع الخليفة أبي يعقبوب وهو من الرواة الذين اعتمد عليهم ابن صاحب الصلاة. أنظر ص 351 من كتاب (المن بالامامة).
- (2) هـ و فاضي مـدينة اشبيلية من اللهن كـان يعتمدهم أيضاً عبد المؤمن وقـد كان في صـدر الـذين يدخلون عليه، وقد كان من أهل العلم والنباهة، وكان أحد الوافدين على الخليفية سنة 555 وقـد ولي بعده قضاء اشبيلية أبو القاسم الحوفي. توفي في نحو السبعين وخمسمائة. التكملة ـ العطار رقم 192.

اشبيلية، وأعيانها المحبين المخلصين لهذا الأمر العزيز، يسمرون طول ليلهم على الأسوار ويثقفون أبواب المدينة بالثقاف طول النهار ويتعوذ الجار من شر الجار، وساء ظن الموحدين - أعانهم الله - بالناس قسجن منهم من اتهم، وأمضى السيف والنكال على من صح عليه أنه غش الأمر وأجرم، وسلم من لازم الطاعة واستسلم، ودام ذلك كله حتى طلع الفجر الصادق بالفتوح والبشار بكل جذل، فجذع أنف الكفر وأرغم بالكتب الواردة عليه بالفتوح المتصلة المتناسقة المشتملة فمنها:

## ذكر ورود الكتابين العزيزين المبشّرين بالفتوح الماضية والمستقبلة

الواحد منها مؤرخ بالثاني من ذي الحجة من عام أربعة وخمسين بظاهر المهدية (1) يعلم فيه بكل سرور (2) وجذل، ومنال إقبال وأصل والكتاب الشاني، الجامع لجميع أشتات [5] الفتوح والأماني، مبشراً بفتح (3) مدينة المهدية في يوم عاشوراء من عام خمسة وخمسين وخمسمائة، وتاريخه بيوم عاشوراء.

قال الراويـة (٩): ولما فتح الله تعالى مـدينة المهـدية بتيسيـره الغريبَ،

(1) منسوبة إلى عبيد الله المهدي الذي بناها على شباطىء شرقي القبيروان سنة 300 ( 916م) وكنانت تسمى جزيرة الفاو: وفيها يقول الشاعر ابن حبوس الفاسي في الخليفة الموحدي:

بسطالسع الأسد اختط السناء بها لكنك الأسد الدامي الاظافير بساب حسلسد وأبراج تسمانسية تسخير العقيل فيه أي تسخير البكري: المسائك والممالك ص 29. نشر البارون دوسلان، الجزائر 1857.

الاستبصار في عجائب الامصار، نشر وتعليق سعد زغلول عبـد الحميد طبعـة الاسكندريـة 1958 ص 117. ابن حاد: أخبار ملوك بني عُبيد وسيرتهم ص 10.9.

- (2) اكتفى ابن صاحب الصلاة بالإشارة فقط إلى موضوع هذه الرسالة وإنها كانت «بشرى» من غير أن يورد نصها الكامل.
- (3) يقتصر أيضاً ابن صاحب الصلاة في الكتاب الثاني على وصف «فصول الكتاب السرفيعة» ومقارنته بأساليب البلاغيين المشهورين. وإذا ما اعتمدنا ما ورد في صفحة 7 فإنه من إنشاء الحليفة، ولا يُذ من التقدم إلى صفحة 40 للوقوف على مزيد تفصيل لاخبار المهدية.
- (4) لم نهشد إلى معرفة اسم راوية ابن صاحب الصلاة وأغلب الـظن أنه كـان يستقي أخباره في كــل =

واليمن القريب، ونزل النصارى - أهلكهم الله - عنها، وصفت للإسلام بسعد سيدنا الخليفة الإمام جلس أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنه للموحدين أجمعين مجلس التهنئة والشكر لله تعالى على ذلك ودخل إليه الفقيه العلامة أبو محمد المالقي(1) شيخ طلبة الحضر فقبل يده وهناه على ذلك، فقال الخليفة له رضي الله عنه يا أبا محمد: هل قال أحد في هذا الفتح شيئاً؟ قال فيه . . . (2) ابن حبوس (3) قصيداً حسناً أوله: (كامل)

(شُـدُّت إِلَيْكَ عَلَى السُّياحِ سُسروجُ أَيْنَ الفِسرار بِـأَهلكم يَــاجُــوحُ)(4) قال الخليفة: يكفيه هذا البيت وأمر له بجائزة.

مناسبة من الشخص المختص، على أنه ذكر أحياناً اسم الذبن حدَّثوه كابي محمد سبد رأي (ص 236) وأي العلاء ابن عزون ص 352.

(1) هنو عبد الله بن محمد بن عيسى الأنصاري المالقي، أخذ في صغيره عن أبي الحكم بن بسرجال، واختلف إليه بقريته من نظر طلياطة من شرف اشبيلية، كان فقيهاً نظاراً خطيباً مقوهاً ذا حظ من الأدب وافر، وقد نال مركزاً مها لدى الخليفة إذ كان أمينه ووزيره وكان شيخ طلبة الحضر عنده توفي بحراكش سنة 574. ابن الابار: التكملة كموديرا رقم 1394. . . المراكشي، المعجب طبعه 1949 من 200-245.

(2) هنا بياض. التنبكتي: نيل الابتهاج صفحة 134، ولعل الأصل هكذا: فيه قال ابن حبوس

(3) هو محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس بالياء الموحدة المخفقة، كان يسكن بدرب السراحين من فاس. كان عالماً وشاعراً ملققاً يتقدم في ذلك أهل زمانه ولد سنة 500 وتوفي سنة 570.

ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة رقم 1055 طبع كوديرا.

العجب، طبعة القاهرة 1949 ص 213-214.

Perés La poesie - Fès sous les Almoravides et les Almohades Hespéris, T. (XV3) 1934 page 18 - 33.

محمد الفاسي: الشاعر ابن حبوس (مجلة الثقافة المغربية) نونبر - دجنبر 1941 ص 152 162 (4) بيت من قصيدة نظمت في بجاية، ولعرف منها بيتين أوردهما صفوان بن ادريس:

عصفت بسدعوتك السرياح الهسوج وسطا بأمرك ذايسل ووشبيج وتستدمتك إلى السعدو مسهسابة يشتقس بها في سده ساجسوج والقصيدة كما ترى خطاب لعبد المؤمن وليست خطاباً لأبي يعقوب يوسف.

انبظر صفوان بن ادريس، زاد المسافر، نشر عبد القادر عداد. طبعة بيسروت 1939. ص 1-2، سنة 1934. المجلد 18 ص 32. الجراري ددعوة الحق، مارس 1961ص 56. ثم لا يخفى ما في البيتين من تلميح لتاريخ الاسكندر الأكبر وياجوج وماجوج، المذكور في الفرآن السم، 18 أية 19-91. ابن جزي، كتاب التسهيل المحلد الأول، الجزء الثاني ص 194-195. وفي الكتاب من وصف الفتوح والجذل الممنوح بما أربى على وصف الصاحب بن عباد<sup>(1)</sup> أو البليغ عبد الحميد (2)، وأطنب وطرب النفوس بمجاجات مسرات أعجزت في النثر كتابة أبي الفضل بن العميد<sup>(3)</sup>. فيا له من كتاب أقبل والنفوس من علل الفتنة تشوق، وأحيى بريح طيبة السظفر خالطه (4). من ريح النصر خلوق، سرح باتصال فتح إفريقية (5) وطوع [6] العرب ثم ارتدادهم. ثم تيسيسر الفتح الاعسظم في هريمتهم وغنيمتهم، وتغلغلت فصول الكتاب العزيز في فصوله الرفيعة، وأوصافه البديعة، في آثار الوقائع بالسيوف الحداد، في ذكر الخبيث المخبث جرثومة الضلالة والعناد، الكذوب الطاعة والانفياد، المتسمى بمحرز بن زياد (6)، وأمثاله وأقياله بما أعجز الاسماع، وملأ بالسحر الحلال الرقاع.

وفي آخر الكتاب قبطعة شعر أعلنت بقضاء الله تعيالي بالبيعية في بلوغ الأوطار، وفتح المشارق، وإتمام مواد الله في غلبة الكفار، والمرتدين الأشقياء

<sup>(1)</sup>كاول مروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة للدكتور عبد الحليم النجار، طبعة دار المعارف مصر 1961، المصدر السابق جزء أول ص 261.

<sup>(2)</sup> بروكلمان، المصدر السابق جزء أول ص 261.

<sup>(3)</sup> تروكلمان، المصدر السابق جزء ثان ص 119.

<sup>(4)</sup> هكذا في الأصل، ويظهر أن الصنواب خالبطها لأن البريح لفظ مؤمَّث أو أن هناك لفظة (الـذي) محدوقة: الظفر الذي خالطة.

<sup>(</sup>٤) يذكر ساحب الاستبصار وهو ما يقوله أبو عبيد الله البكري الاندلسي - أن حد أفريقية طولاً من لرفة شرفاً إلى مدينة طنجة غرباً، وأن عرضها من البحر إلى الرمال التي هي حاجز بين بلاد أفريقية وببلاد السودان، لكن يعاقوت في معجسة يجد أفريقية من طرابلس الغرب إلى بجابة، ويؤخذ من ابن صاحب الصلاة أن أفريقية تشمل طرابلس الغرب، وهو ما تؤيده المصادر التاريخية القديمة.

الاستبصار ص 111-111، معجم البلدان: طبعة بيروت 1955 أول صفحة 228، المن بالامامة ص -43 - 300 - 302 جلاء الكرب عن طرابلس الغرب: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كمان بها من الاخيار، تحقيق الطاهر الزاوي. ص 58-59.

 <sup>(6)</sup> هنو محرز بن زياد الفارغي أو القادغي أميربني عبلي من بطون رياح ابن خلدون - 44:6 - 332-.
 336 - 494 - التجاني: الرحلة, ص 341. ابن غليون: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار ص. 53.

الفجار، ونيل الغلبة لأولياء الله الموحدين الأبـرار، وعِدَةٍ بنصـر معجل، وفتـح قريب في يوم أغر محجل، وهي (1): (طويل)

وَلَمَّا قَضَيْنًا بِالمَسْارِقِ أَمْرَنَا وَأَسْرِقَا السَّمِسُ المنيرة موهناً (2) وطُهَّر هذا السَّقعُ (3) من كل كافر وكسرتِ الصَّلبانُ في كل بيعة أشرنا باعناق المطيِّ إليكم فابشر أبا حفص (5) بنصر مؤذَّر ولا بد من يوم أغر محجل وتُشفى صدورُ المرامنين بغروةٍ وتُشفى صدورُ المرامنين بغروةٍ [7] ويغزُو بلاد الروم جيشُ عرمرمً

وَسَم مراد الله في كلّ مطلب وأصبح وجه الحق غيسر محجّب وعاد بها الإسلام بعد تغيّب ونادى منادى الحق في كلّ مرقب فطار بها شأو السّرور بمغيرب(4) كفيل بما تبغيه في كلّ مدّفة يُسيل دماء الكفر في كلّ مدّفة تكون على حكم الحسام المدرّب تُحيّر من قيس (6) وأبناء يعرب(7)

(4) فيه إشارة إلى قول الشاعر:

أخذن بسأطسراف الحديث بينسا وسالت بسأعنساق المطي الأساطح (5) هـو السيد عمر ولد عبد المؤمن من زوجته صفية بنت أبي عمران، حاكم تلمسان ثم حاكم اشبيلية.

 (6) يعني قيس بن عيلان، ويذكر بعض النسابة أن البربر يتحدرون منه، وفي ذلك ينشبه علماء البربسر لعبيدة بن قيس العقيلي:

> أبون أبوهم فيس عبلان في المذرى وقسيس قوام المديسن في كمل بسلدة وقيس لهما المجمد السذي يقتمدى بسه ومما ينسب أيضاً ليزيد بن خالد:

ا ينسب ايضا ليزيد بن حالد: أيها السبائسل عنها أصلنا إن قيساً قسيس عبيلان لحسم

ل حرمة تثني غليل المحارب وخير معد عند حفظ المناسب وقيل لها سيف حديد المضارب

فيس عيلان بنو العز الأول معيدن الحق على الحير دلسل

لكن المحققين من المؤرخين يعتبرون هذا النسبة (منكراً من القبول) على حند تعبير ابن خلدون. ابن خلدون 6261-187-190-191. الناصري: الاستقصاء 62:1-63.

(7) يعني يعرب بن قحطان وقد كان من أعَّظم ملوك العرب، ويقال إن العرب إنما سميت عرباً به=

 <sup>(1)</sup> القصيدة \_ إذا ما اعتمدنا ما ورد هنا في صفحة 8 وما في ص 23من ابن عذاري \_ من شعر الخليفة عبد المؤمن، وقد كان بالقعل شاعراً. الحلل ص 131.

<sup>(2)</sup> قرىء في ابن عذاري هكذا (فوقنا) انظر ص 23.

<sup>(3)</sup> يكتب الصُّقْع دائراً عنده بالسين وهي \_ وإن كانت لغة \_ لكنها غير مشهورة.

تصول به من عصبة الحق مَعْشَرُ فيدمغ بالصمصام كلَّ مُجَاهِرٍ فطوبي لأهل الغرب(2) ماذا يرونه

نخيلة (أ) منا أبقناه ميسر مجسرّب ويقسطع بسالبسرهنان كسلٌ مشغّب من النّصر والفتح المبين المقسرّب

# (الاحتفالات في اشبيلية ببشائر النصر في المهدية)

وكان وصول هذا الكتاب الكريم إلى اشبيلية والأبيات المعجزة المبشرة النيرة، التي تركت ألباب المنافقين متحيرة، في شهر صفر من عام خمسة وخمسين وخمسمائة، فأمر سيدنا الأمير الأجل أبو يعقوب أمير المؤمنين بعد أن يكتبها الناس والطلبة باشبيلية ويحفظونها ويسردونها على ألسنتهم وذكر أنها من إنشاء الأمر العزيز فامتثل الناس ذلك، ودعوا إلى الله أن يخلد لأمير المؤمنين الأوامر العزيزة والممالك، وقرئت الرسالة والأبيات الواصلة وتليت، وارتقبت بها ذوائيب المنابر، واسمع بها الحاضر والبادي بجميع هذه البشائر، وبثت مسراتها في الرعايا والعشاير، وطارت الركبان بأبياتها العذبة المبشرة مطارها إلى الجهات والعماير، وقرعت أخبارها الصادقة، وأنباؤها المتلاحقة، سمع كل كافر، والحمد لله. وأمر الأمير السيد بقرع الطبول(3) على هذه المسار التي استلذت بها المقل وحمدت غيابات الكرى، وتمتعت

وهو أصل عرب اليمن الذين أقاموا بها وتناسلوا.

عمورضا كحالة: معجم قبائل العرب: 3 ص 1266.

<sup>(1)</sup> يرويه ابن عذاري وسجملة ما يلقاه خير عجرب، وعلى هذا يكون المعنى أن همذا المعشر خير بجسرب لكل ما يلقاه.

 <sup>(2)</sup> يعني بالغرب هنا البلاد التي تقع غرب المشارق التي «النجز الله فيها وعده، فتشمل اذن يلاد المغرب
والأندلس. . .

<sup>(3)</sup> جرت عادة استعمال الطبول عند الموحدين سواء عند البشوى أو الايذان بالحرب، والحقيقة أنها عبادة عرفت منذ أيام المرابطين فلقيد استعملها يتوسف بن تاشفين منذ سنة 454، ويظهر أن «الطبول» نقلت في أغلب الظن من افريقيا، وإن الذي يزود دول افريقيا اليوم يمكنه أن يتأكمد من هذا الانتراض...

الاستيصار ص - 220 الحلل الموشية ص 41. أشباخ: تاريخ الاندلس ص 103.

الناصري، الاستقصاء: - 2 ص 45. دكتور أحمد غتار عبادي: دراسة حول كتاب الحلل الموشية مجلة تطوان عدد 1960 ص 153.

بها الآذان بنعيم [8] البشرى. وأطعم الموحدين والناس كافة وخاصة من أهل إشبيلية والأجناد مدة ثلاثين يـوماً، وقرع الطبـول مع الأطعـام متصل، والبشـر مشتمـل، والشعـراء ينشـدون أشعـارهم بـالتهـاني ويتممـون(١) الثلج بصحيح الأماني.

# (استشهاد عبد الرحمن بن تبجيت بضواحي قرطبة)

وفي هذه الأيام ورد خبر كارث من قرطبة أن إبراهيم بن همشك (2)صهر ابن مردنيش نازل قرطبة ودمّر زروعها وقطانيها وأن أبا زيد عبد الرحمن بن نيجيت حافظها وشيخها استشهد عليها، وذلك أن ابن همشك لما أقلع من منازلتها وانتشاف ما كان بخارجها أكمن بخيله ورجاله على مقربة منها بقرية (أطابة (3) وهي قفرة، قخرج أبو زيد عبد الرحمن في جملة من فرسانه ليتطلع الحال فخرج عليه الكمين، فقاتل حتى استشهد على مقربة من قرطبة في المعوضع المعروف «بالدّارات (4)». رجع المخبر.

## (استنجاد والي اشبيلية بأبيه عبد المؤمن واستعجاله في القدوم)

فجاوب السيد الأمير الأعلى أبو يعقوب، حضرة أبيه الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه على الكتاب العزييز الواصل بما اقتضاه النشر، واستوجبه من الدعاء والتأميل الأمر، ووصف الفتنة واستغاث إلى الحضرة

 <sup>(1)</sup> هكذا في الأصل: ويتمعون الثلج، وفي البيان المغرب: ويتمون الثلج ص 42. وثلجب نفسه كذيخل وطرب -: اطمألت. . .

<sup>(2)</sup> إبراهيم بن محمد بن مفرج بن همشك، وهمشك جده نصراني أسلم على يعد بني هود بسرقنطة، كان في جملة الثوار الذين كانوا يظمعون في اقصاء الموحدين عن الجؤيرة، وقد داخل ابن مردنيش حتى زؤجه بنته ثم اختلفا فيها يعد. وتسميه بعض المصادر عبد الله. المراكشي: المعجب، طبعة سلا منة 1938، نشر محمد الفاسي ص 126. 69 - 69. 17. 368

<sup>(3)</sup> اطابة: قرية قريبة من قرطبة، وقد اكتفى ويسي بنقل اللفظ هكذا (Atâba).

<sup>(4)</sup> الدارات: موضع قريب من قرطبة وقد فعل به ويسي ما قعله بالسابق ( Al - Darât)

العلية أن يستعجل منها النصر، وكان عنده باشبيلية الاستاذ أبو العباس ابن سيد المالقي(١) فأمره الأمير السيد الأجل [9] المذكور أن يجاوب بشعر على معنى الشُّعر الواصل، ويذكر حال الفتنة، وبعث بهذا الشعر مع الجواب الذي يشرح فيه أحوال ابن مؤدنيش وإلحاح فتنته فقال: (طويل).

هُـو الأمرُ أمر الله ليس له ردُّ يريدة أيدٌ ويسمويه جُد وفسد وضحت أياته وأباته وما اشتبهت مُذخَّمُ إلا لـزائـغ فمن يبغ فيهما الغيُّ بعمد اجتـالاثِــه وهمذي(2)رياحٌ ريحه عصفتْ بهمُ ولم نُنجهم حصْنُ حصينُ إذا انــزووا ولم يجذوا النُّصر العتيدَ برزعُمهم م وكمانت سبيلُ الرُّشْـدِ واضحةً لهُم ولا سلكُوا فيها سلوك مُعلَّر ولكنهُم مسالُسوا إلى الكفْسر ميلَةُ إلىكم أميسر المؤمنيين تسوجهت لعلُ عياناً منكُمُ لعبيدِكُمْ معـد عضَهُم نابٌ من الكُفْـر معْضِـلُ سكم يعصم الله العلي جميعهم

وقد أفجمت رُعْباً بمه ألسن لُد عقيدته كفر وإقسراره جحث فإن حسام الهند فيه لَـهُ رُشـد فعادُوا كعاد(3) حين جلَّلها الرمُّـدُ ولم يُغنِهم ذاكَ العديدُ ولا العَـدُ من اللَّاتُ بل رُدُوا حديثاً كما أردوا فما منهم فيها وسيم ولا وَخُـدُ ولا انتضَحَت فيها الشكاثمُ واللَّيْـدُ فصالتْ بِهِمْ منكُمْ يَـدُ ولهـا الأيّـدُ بنا الرُّغبَات الجمُّ يحتثُها جهــدُ وقرباً لكم منهُمْ يُدالُ بِهِ البُعْــدُ! وكانوا بكمُ دَهْراً وأنيابُهُ دُرْدُ! بكم تعظم الآمالُ بَلْ يكشرُ الرُّفْـدُ

<sup>(1)</sup> أحد الادباء الذين عاشوا في البلاط الموحدي، وهو أحمد بن حسن بن سيد الجراوي المالقي، درس البحو والأدب كثيراً وكان شاعراً كاتباً بليغاً، وقبد تحول من مبالقة إلى قبرطبة. . . ثم صبار إلى مراكش فأدب بني عبد المؤمن وبها توفي بعد الستير وخسمائة ، ﴿ وَلَيْسَ هَذَا بِابِنَ سَبِّدُ اللَّصِ كما أَنَّهُ لَيْس هــو أحمد الجــراوي، انظر ص 311 من (المن بــالامامــة). نفح السطيب: طبعة 1949جــزء كص ١٢٥ عباس بن ابراهيم. الاعلام يمن حل مراكش واغمات من الاعتلام طبعة فياس 1936 ص 226 - 227. محمد الفاسي: شاعر الخلافة الموحدية، ص 3.

<sup>(2)</sup>من العسائل العربية التي زحمَّت إلى افتريقية وهي فينها ذكره ابن الكلبي ربياح ابن أبي ربيعية بن عهل بن ملال بن عامر . ابن خلفون ـ 69:6-71. . . الناصري : الاستقصاً 151:2 .

<sup>(3)</sup> من يسله لبي الله هود، وقد أرسل الله عليها ريحاً صرصراً عاتبة دموت كيل شيء فيها، والسرمد: الهلاك عند الوهاب النجار: قصص الأنبياء، طبعة ثانية ص 69-78.

بكم يعتلي الإسلامُ شرقاً ومغرباً ﴿ فَلِلَّهُ فَيَهَا دَائِساً وَلَمْكَ الْحَمْسَدُ!

ونهض المرقاص<sup>(1)</sup> بالجواب وبهذا انشعر وطال أمد السَّفير في الورود [10] والصَّدَر، والعدو يلح بالفتنة والفسر، ويستعين باخوانه النصارى وبالمنافقين أصحابه الأخر، واشبيلية في مثل الحلقة من الفتن، قد نهل بالغصص ساكنها، وذهل خوفاً من القنص متحركها وساكنها، وينتظر الفرج من الله، \_ تعالى \_ ومن عدة منجزة في كتاب، ويستمطر الغيث بأن يرفع الله الغيث بآيات الله المتلوَّة في الكتاب، إلى أن سنَّى الله وصول الجواب من الخليفة أمير المؤمنين \_ رضي الله عنه \_ من مضرب محلته المنصورة على مقربة من القسطنطينية (2) بتاريخ ربيع الأول من عام خمسة وخمسين وخمسماية يُعرف فيه بصحيح الإياب، وما ثنى فيه من أعِنَة خيل الله لهذه الاسقاع، وحماية ذلكم الجناب. وفيه فتح الله قفصة (3) ومخاطبة بني سُلَم (4) بالتوحيد،

<sup>(1)</sup> الرقاص: لفظ معروف منذ القدم إلى الآن في المغرب، وبطلق على الشخص الذي يقوم بالبريسد، وللرقاصة أمين يسهر على الحرفة، وقد كانت نستد لرجال أقبوياء سدربين على الركض والعدو، وكان فيهم الرقاص العادي، ورقاص الشرط، وهذا هو ساعي البريسد المستعجل ينقله بسين المدن على الحيل والجياد بمنتهى السرعة، وكان يجد في كل محطة حصاناً مسرجاً يمتطيع إلى المحطة التي تليها.. وقد حددت بعض الرسائل الموحدية منذ سنة 543 واجبات الرقاصة تحديد دقيقاً حق لا يسبئوا استعمال نفوذهم. ومما ورد في ظهير لعبد المؤمن الموحدي مؤرخ في شهر ربيع الأول سنه 543 بهذا الشأن ما يلي: ١٥٠٠ وتخيروا لرسائلكم ارسالا، وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك واللفة رجالا وادفعوا إليهم زاداً بقرم بهم في المجيء والانصراف، ويقطع شائهم في التكليف والالحاق، وارسموا لهم أياماً معروفة العدد، معلومة الأمد لينتهوا بها إلى صواقف رسائلهم ويوزعوها على مسافات مراحلهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولمو مثقال ذرة... ع أنظر ابن القطان، نشر الدكتور محمود على مكي بمساعدة المعهد الجامعي للبحث العلمي، ص - 151.

 <sup>(2)</sup> القسطنطينية: وتسمى تستطينة، مدينة جيلية، تقع جنوب مدينة سكيكدة، وشرقي مدينة بجابة، وهي قديمة حصينة لا يعرف بافريفية أمنع منها...

الاستبصار: ص 127-166-166.

 <sup>(3)</sup> تقع قفصة غربي مدينة صفاقس الساحلية، وشمال قابس وجنوب القيروان وهي مدينة كبيرة قديمة ازلية كان لها سور حصين من صحر لجليل بأحكم صناعة، وكان اسمها مدينة الحنية.

الاستبصار: ص 150-151-152.

<sup>(4)</sup> بشو سليم: بطن متسبع من أوسع ببطون مضر وأكثرهم جمنوعياً وكنائت منبازلهم بنجيد وهم بنبوء

وركب الرقاص بالجواب المذكور مركباً من مدينة بجاية (1) سابحاً في البحر في طريق غير يُبس، ويسر الله له بسعد الأمر العزيز .. أن ساعدت السريح بنفس، وسار أسرع من كوكب إذا خَنَس، وخرج في (ألمرية(2)) مرساه، وحمد منبخه في غدُوه وممساه، ووصل إشبيلية وغرناطة (3) في أقرب تباريخ دون تعب في مسسراه، وفي الكتاب الكريم الواصل في طيه مدرج نصه هذا (4) مع الشعر المجاوب به على شعر الأستاذ ابن سيد المتقدم:

[11] بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده (5)، أعزكم الله، وجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعماه، إن من الواجب

عمقسلة تساجها السبسيكة تسطل بسالسرقب المستيف كسانها فسوقه مسلبكة كسرسسيها جسسة المحديث الول نشر محمد عبد الله عنان ص 99.

 (4) يسلاحظ من الآن 'ن جميع السوسائيل التي يتضمنها (كتباب المن بالاسامة) لم يسذكوها الاستاذ ليفي بروفنصال في «مجموع رسائل موحدية» الذي نشره برباط انفتح سنة 1941.

(5) سنرى في صفحة 99 أن الموحدين اتفقوا على وضع علامة ووالحمد لله وحده منذ رمضان 561. وذلك على ما يقول ابن خلدون ـ اقتداء بالاسام المهدي إذ وجدوها في بعض مخاطبت ولعل إثبات العلامة هنا ـ ونحن في سنة - 555 كان تمهيداً لذلك الاتفاق ـ ومما قالت الأدبية المغربية حفصة الركوئية تخاطب عبد المؤمن:

يما سيسد السناس با من بسؤمل السناس رفده المسنان عمل بسطرس يسكون لسلامس عده عده الخدمد لله وحدد)

سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس عيىلان بن مضر، وفيهم شعوب كثيرة. يسن خلون: 6:141-142-143-145. الاستقصاء 146:2.

<sup>(1)</sup> بجابة: مدينة عظيمة على ضقة البحر المتوسط في الشمال الغربي من القسطنطينية وهي محدثية من يناء ملوك صنهاجة، يناها المنصور بن حماد على إثر عيث العرب في افريقية والفيروان وقد سماها المنصورية، وتحيط بهنا الجبال والبحر منها في ثبلاث جهات، لهما طريق إلى جهنة المغرب يسمى بالمضيق... الاستبصار ص 128-129. ابن خلدون 357:6-358. وفي علمائها في المائة السابعة الله الغبريني كتابه عنوان الدراية.

 <sup>(2)</sup> المرية: (Al Meria) تقع على شاطىء المتوسط جنوب شرقي غرناطة، وفيها الف أبـو جعفر بن خاتمة (مزية المرية على غيرها من البلاد الاندلسية) وفي فاجعتها الف أبو المطرف بني عميرة.

<sup>(3)</sup> غرناطة (Cranada): يقال غرناطة كيا يفيال اغرضاطة، وكبلاهما أعجمي، تَقْمَع جُنوب مبلينة جيان، وشمال مدينة مالقة، فيها يقول وزيرها الشاعر ابن زمرك:

الحتم، والمفترض الجزم، على من لـزمه شكـر النعم لمسديهـا ممهـد الآلاء لمهديها أن يقدر أولًا النعمة بكمالها، ويعمّر خاطره بتفصيل إجمالها، وسخمر في ذهنه بهجة جمالها، ويسسرح عين اعتباره في مشاقل أحموالها، حتى يفسفس على باطنه نبور إشراقها، وتهمى ينابيع مقوله بهاطل غيداقها، وتتباري لـ نفحات الشكر في ميدان استباقها، وهو الفتح الذي بسرز في الأعجام والأعراب، وأضحى نسيج وحده في الاشباه والأتبراب، وعقم عن مثله الزمن السالف، وخلت عن وصف نظير له الكتب والصحائف، تتأكــد بمحله وجوهُ الاعتبار، ولا يزال موقعه يعظم بزيادة الاستيضاح والاستبصار (١)، وقد أبـرزت لكم صوره، وثليت عليكم آياته وسوره، ووراء ذلك من تفاصيله مـطلعات لا تنتهى إليها الأوصاف، وغمايات لا تحيط ببعضها الأكناف، فاجعلوا لأنفسكم حظاً من الاعتمال في وزنه لميزانه، وقدره على حقيقة كنهه وكيانه، واعلسوا أن هذه الجمرة التي أطفأ الله تعالى لهبها، والجمهرة التي أبادها الله وأذهبها، وقطع بحبله القوى وسببه المتين حولها وسنمها، هي شوكة الأمة التي لم نزل [12] للأمم صالية بنيرانها، والجن والأنس مستعيذين من شيطانها، ومرده كل طائفة متحيرة من تمردها وطغيانها، قد دوّخت الملوك والممالك، واستحقت المسارح والمسالك، واقتحمت ببأسها المتالف والمهالك، ومرت عليها فسرون لم يهض لها جناح، ولا ربع لها صباح، ولا قارنها في مطالبها الغوية إسجاح، حتى ظنت أن الحتوف تهابها، وأمر الله لا يطرقها ولا ينتابها، اغتـراراً معددهــا وعديدها، وثقة بـأن الأيام لا تنتقـل فيهم عن معهودهـا، وقد حَبّـا الله لأوليالـه الموحدين من الفتح فيهم صنعاً اختصهم به من بين الأنام، وأجراه عدة لهم

ابن خلدون: العبر: سادس 498. عمد المنوني ـ العلوم والفنون والأداب على عهـ الموحـدس،
 طبعة معهد مولاي الحسن تطوان ص 34.

l'us de Giacomo: une poétesse Andalouse du temps des Almohades Hesps 1XXXIV - 1947, P. 49.

<sup>(1)</sup> أورد ابن عذاري يعض الرسالة معتذراً عن ذكر باقيها للاختصار، وقد ساقها قبل التناريح الـذي أوردها فيه ابن صاحب الصلاة، أي أنه ذكرها في أحداث سنة ثلاث وخمسين وخمسائه. ابن عذاري: المخطوط ص 21.

في ماثور كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام (1). فلمما حقت عليهم كلمة عذابه، وأراد الله إنقاذ حكمه فيهم بما تقدم من أسبابه. (طويل).

تَسَنَّى لأهـــل الحقُّ نيـــلُ مُــرادِهــم ويُسمرت الأسبابُ فاختيمرت المُنِّي ودبُسر رأيٌ فسالتقت عُسزماته فسسار سأمسر الله جيش عسرمسرم بكلِّ بسيط الشُّــانو منقبض ِ النُّسَــا سرواء ورياح النصر تحرد بينهم بفسرب ينزيل الهام عن سكناتيه [1] سفى كلّ صدرٍ نبوّر الله قلبُه وطُهُمُمُ تُ الأفاقُ من كسلٌ كسافسر ولما طغت جهلًا ريباحٌ وصرصرت فلم نُعْن عنها اللَّات شيئــاً ولا حم*ى* وقعد مُزُقعوا في الأرض كلُّ ممزُّق وهملذا لهمو الفتسخ البذي بكمماليه به سمح المدنيا به يبلغ المني لقىد حلٌ قمدراً أن يحيط بـوصفــه ولله سرم فسيسه لا بسدَّ يسجسُلَى ستلقى بسلادُ الرُّوم منمه حتوفَّهما وْمُسَا كِنَانَ هَسَدًا الْغَـزُ وَ إِلَّا مِنَ أَجُّلُهُ

وطاب لهم فيما يُـرُومُونُـه الـورُّدُ وأحكِمتِ الأمــالُ فــانتضى الجِــدُّ عَلَى حُكم ما قد أحكمت ضربه الهندُ يقبودُ به سعْبُ ويَحِدُو به سَعْدُ يصُولُ عليه في السوّغي أنسَدُ وَرْدُ فأضحتُ رياحٌ ما لهَا منهم حَــرُدُ وطعن شتيتـــاتُ القــلوب بـــه سَـــردُ وأشقى صُدُوراً ما لها بالهُدَى عَهْدُ فحصحص حقُّ الله واستُحكم العَقْدُ دهنها بأمس الله داهية إدُّ نفوسَهم عنَّما سُواعٌ، ولا ودُّ . فمن فساته قَدُّ أحساطَ سه قد! تكامل أمرُ الله وانتجزَ السوَعُــد به يسجح العاصى به يقرب البُعد لسباذُ وأذ يُحصي معمانيَـه عَــدُ بالشاره في كلِّ مفتتح بُعْد ويغشى أولى الإلحاد من ذِكْره جهـ د فلمُّا تجلِّي صُيْحُه كمُلِ القصد

<sup>(1)</sup> بعصد دون شك الحديث الشريف: «لا تنزال طائضة بالمغرب ظاهيرين على الحق لا يضرهم من حديثم سي يأتي أمر الله وقد تضافرت روايات المؤرخين على الاشادة بشهامة الافارقة وأقدامهم، بعد ردى أيضاً عن السرسول (ص) أنه «ينقطع الجهاد من جميع الجهات ولا يبغى إلا بسلاد العربيمة . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وعبد الواحنة المراكشي في المعجب وطريقه عن العرب من أب وقاص مرفوعاً بلفظ (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم السباعة). كتاب أعر من طلب نشر جولدزيهم سنة 1903. الجزائر صفحة 269. الاستبصار 112.

يبين لها في كأر ناحسة وَقُلُ فيُلْفي لَـهُ من دُونِها أبداً بُـد فلله ذَاك الرأى والمذَّهَ الجدُّ ف آمالُهم نحسو المغارب تمنلكُ خفافاً كما طارت بجرعاتها الرُّبْـد ومن حافظ للذُّكُو الفاظُّه سُدد فلتشكم منا المسَومَةُ الجُرد أنابوا فما رُدُوا وتابُوا فما ارتبدُوا! وكـــان لَهُم في غي غـيْـــرهم رُشْـــدُ وتحمي حمى التُوحيد من خَيْلهُم جندُ لقد جل قدراً أن يُحيط به حــدُ يروق بها وَهْد، ويزهى بها نجْدُ عليكم بها صمُّ الشوامخ تنهَــدُ على ظهْرها منهم إذا وقد الوَفْدُ أسود شرى يخشى ترايبها الأسد! لهم وكسلام السوَحْي ليسَ لُسه ردا فيوسعنا فضلاً لَهُ الشُّكُرُ والْحَمْدُ

وقبد ضرفت تحو المغارب عومة مُعودةً الاتهم بمطلب وَجــدُّ لأهْــلِ الحقِّ أَوْبُ مـعجُــلُّ وحاجاتُهم بـالشَّرق قـد قُضِيَتْ لَهُمْ إلى الأنَّق الغربي صُرِّنا صُدورَها فيا مُعْشَرَ الأشياخِ من كلَّ طالِب نبشركم أنا اهتممنا بأسركم ويَصْحَبنا من خالص ِ العُرْب معشَرُ [14] رَأُوا في ذويهم عبــرةً فتيَقـطُوا ستغرزُو بلاد السرُّوم منهم عصائبٌ فنطوبي لأهبل الغَبرّب مناذا يُسرَوْنَـهُ جيسوش بنصسر الله تهمي عمليكُمُ ويشجى بسرآها الأعمادي كأنسا ستعلم أرضُ السروم أيَّ فسوَارس وأيِّ رجسال لسلحسروب إذا بُسذَتُ وإنا وإيناهم لنحشم غيلابينا وإنَّــا لنوجــو الله في كــلُّ حـــالــةٍ ــ

وهذه الفتوح التي تفتحت لها السماء، وأشرقت بأنوارها دياجير السظلماء إنما صلي بنيران سيوفها، ودارت أرحية حتوفها، على الرياحين ومن انضاف إليهم من الذين خلعوا عن أعناقهم ربقة الإيمان، ونبذوا وراء ظهورهم أسباب الأمان، وآثروا ناعق الشيطان، على داعي الرحمن، وأما سائر الأعراب فالرجاء فيهم متمكن، وطريق إحدى الخطتين لهم متبين، والقصد إليهم بحسب نفيرهم أو نفورهم متعين، لا محيص لهم عن إحدى السبيلين، ولا بد بحسب نفيرهم أو نفورهم متعين، لا محيص لهم عن إحدى السبيلين، ولا بد لهم من ركوب إحدى الطريقتين، فأما من ظلم نفسه، واعتزل الحق وأهله، فسيدوق من العذاب الأدنى مرأ، ثم يُرد إلى ربه فيعذبه عذاباً [15] نكراً، وأما

من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقبول له من أمرنا يُسرا. الوعد بفتحهم وملكهم سابق، وخبر الوحي لا محالة صادق، والنظر في أمرهم متدارك متلاحق، والعمل على شاكلة الصواب بحسب ما يكون منهم متناسق. فاستبشروا وفقكم الله لما تستقبلونه من المواهب الجسمية، والفتوح العميمة، فإنها لهذه التي بين اليد وإن عظم خطرها، وجلَّ في النفوس أثرها بمنزلة الجملة للعنوان، أوالروح من الجثمان والله تعالى يجعلنا وإياكم ممن شكر انعمه، وآثر العمل الصالح وقدمه بمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

# (وصول جواب عبد المؤمن لابنه)

وعند وصول المدرج وهذا الشعر المبشر انشرحت صدور الموحدين، وتحققوا نصر الله وفتحه القريب بأوفى اليقين، وقريء على المنابر، وتكررت المسار في الرعايا والعشابر، وانتسخ الناس والطلبة والموحدون والعامة نسخا من الشعر المبشر المدرج المذكور فحفظوه، وصانوه وحفظوه ودونوه، من الشعر المبسد الأجل المعظم أبيا يعقوب رضي الله عنه وجميع الموحدين أعانهم الله بإشبيلية وأنظارها هذه البشائر بغررها، وجلبت لديه محاسن صورها، وتليت على التمام والكمال آيات سورها وعرضت [16] على الأفكار والبصائر أشتات عبرها، واتخذ الجميع التحدث ببركاتها أسمارهم وذهبوا إلى النزهة (۱) في أنفسهم سرحة أبهجت بها أزهارهم، وأيقنوا أمنهم من المخاوف وقرارهم، ثم ترادف الكتاب العزيز الشاني لهذا المدرج من أحواز وبجاية مبشراً بتمادي السير والانصراف، وقرع الظنابيب (2) للصراخ والخوت

<sup>(1)</sup> هنا لفظ يقرب كثيراً إلى كلمة: النزهة.

<sup>(2)</sup> جمع ظنبوب حرف الساق، يقال قرع لذلك الأمر ظنبوبه: تبيأ له، قال سلامة ابن جندل: (كنشا إذا منا أتسانسا صنارخ قسزع كسان الصنزاخ لسه قسرع السطنسابيب) ولسان العرب،

بالانعطاف، فارتدفت المسار المؤذنة ببسطة الأرجاء والأكناف.

ولما وصل تلمسان (١) أوقع بوزيره عبد السلام الكومي (2) ثم تلى أثر ذلك الأمر ببناء (3) جبل طارق على ما أذكره.

.121

C. F. Seybold Encyclopédie de L'Islam Tome II: Gibraltar p. 179.

<sup>(1)</sup> تلمسان تقع في الشمال الشرقي من مدينة وجدة، وهي مدينة أزلية عظيمة نبها آثار كثيرة، كانت دار علكة زنات. هذا ومن الغريب أن لا يشير ابن صاحب الصلاة لمدينة وجدة مع أنها كنانت طريق المار والصادر من بلاد المشرق إلى المغرب وسجلماسة وغيرها. ولعمل ما استهمده اليه من تخريب مستمر كان من بواعث عدم التعريج عليها. وفي رجمال تلمسان ألف ابن أبي مربم كتابه والبستان... الاستبصار ص 176-177.

<sup>(2)</sup>كان عبد السلام من أقرب الناس إلى الخليفة بعد مقتل الوزير ابن عطية، وقد كانت لـــه مصاهــرة مع الاسرة الملكية حيث أن والد عبد المؤمن تزوَّج من أم عبد السلام وكنانث له معهنا بنت اسمها - (بندة) وعلى هذه القرابة كان يعتمد في وتصرفاته؛ الأمر الذي استوجب الإيقاع به بعد فتح المهديـة. والوصول إلى تلمسان بطريقة مناولته ـ وهو في السجن ـ مسهـلًا أفقنه قـواه هحني لم يبق فبه إلا عيناه، على حد تعبير ابن صاحب الصلاة. انظر ورقة 43 - 45 من المن بالامامة. (المخطوط) (3) يلوح من هذا النص أن الأمر ببناء جبل طبارق نفذ بعبد الرجوع من المهدينة وبعد البوصول إلى تلمسان والإيقاع بالوزير عبد السلام الكومي وذلك في الرسالة المؤرِّخة بالتاسع من رسع الأول عام خمسة وخمسين وخمسمائة على ما يأي قريباً، بيد أن هناك رسالـة موحمدية ـ نقــل الأستاذ بـروننصال خطأ أنها من انشاء أي جعفر بين عطية المتوفى سنة - 553 مكتوبة في العشرين من ذي القعدة سنة أربع وخمسين وخسمائية تفيد أن الأصر المشار إليمه ورد لغرساطة من ظناهر المهيدية بعمد فتح قفصة، وتذكر أن النية انصرفت إلى والحتطاط مسينة عتيقية بجبل طبارق، وللجمع بدير راوية ابن صاحب الصلاة والرسالة الموجودة نعتقد أنه كانت هناك رسالتان متنابعتان في معنى واحد، إحـداها صدرت أواخر منة 554، والثانية مؤكدة أوائل 555. وعلى ذكر الرسالتين نرجح أن منشئهما أحد شخصين إما ابن المرخى أو القالمي فقد كانا معاً منشئين في هذه الفترة. هذا وغير صحيح أن الأمر بالبناء صدر من أحد خلفاء بني عبد المؤمن ولكنه كيا يتأكد كان أولًا ونانيـاً من عبد المؤمن نفســه. وبهذا تكون رواية الحميري في الروض المعطار محتاجةً إلى شيء من الشحرير والتحقيق. ليفي يروفنصال: رسائل موحدية ص 95. الحميري: الروض المعطار نشر وتسريمة بسروفنصال ص

(ذكر الأمر العزيز في الكتاب الكريم، الواصل بما ألهم الله تعالى به الخواطر، ونور له الضمائر، بناء مدينة كبرى<sup>(1)</sup>في جبل طارق ومؤرخ بالتاسع من ربيع الأول عام خمسة وخمسين وخمسمائة)

ووصل الأمر العزيز ببناء مدينة كبرى ياكل (؟) باذن الله تعالى ومعونته من ناضها من المدن والقرى بالجبل الميمون القديم (2) الببركة على جزيرة الأندلس السامق الشاهق (3): جبل طارق المفتتح منه دانيها وقاصيها وطائعها وعاصيها، تكون هذه المدينة منزلاً للأمر عند إجازة العساكر المنصورة ومحلا (4) ريثما تتقدَّم الرايات المظفرة والأعلام المنشورة إلى بلاد السوم [17]

<sup>(1)</sup> مطهر من النعت وكبرى، أنه كانت بالجبل مدينة سابقة لكنها لم تكن وكبرى، وقد ذكر ابن جزي، مسجل رحلات ابن بطوطة أنه شاهد بقايا السور الذي بناه طارق وأنها كانت تحمل اسم وسور العرب، كهاذكر أيضاً أنه كان هناك بابرج صغيرا قبل مباني أبي الحسن الحريني في الجبل وإن هذا البرج تهدم بأحجار المجانيق إلا أنه لم بذكر هل هذا والبرج، أثر عربي أو أثر موحدي، وإن كنا تحيل إلى انتقدير الأخير، فإن ما استهدف له الجبل من نغيير ال جوهرية بجعلنا نعتقد أنه لم يبق به من آثار طارق ما يستحق الذكر. وقد كان في الإمكان أن نتيقن من حلية الأمر لو أن التقوش العربية التي كانت بالجبل احتفظت بهيئها، فلقد كان هناك تقشان الأول على الباب لحوي للقصبة، والثاني على جدار مبنى صغير قريب من والقلعة الحرة؛ لكن هذه النقوش بين متعذر القراءة وسم مئلاش ضائع، وفيها ما يحمل قبارة وفيها ما يحمل عبارة وقة العائبة الباقية». رحلة ان معرطة نرحة . الاستقصا الجز، 3. إص 122 .

Norris: The Early Islamic Settlement in Gibratar - (Reprinted from the journal of the Rydal Anthropological Institute vol 90 port 2 1960 page 40, 45).

<sup>(2)</sup> سُمَّر , في أن منه كان فتح الاد الأندلس لأون مرة من قبل طابرق بسن زياد.

<sup>(3)</sup> يىلىغ علو جېل طارق عن سطح البيجر 425 ميٽر.

La Grande Encyclopédie To 18 page 919.

(4) صريح جناً في الباعث اللذي جعل عبد المؤمن يقدم عملي بناء هاذه المدينة في الجبل، وقعد كان الموحدون فعلاً أول من أدرك الأهمية الكبرى للجبل كموقع حمري هام لللاحتفاظ ببالاد والروم. وضبط الملة بين المغرب والاندلس.

وكان في الكتاب الكريم أمر جزم إلى السيد الأجل أبي سعيد عثمان (1)بن الخليفة أمير المؤمنين - رضي الله عنه - بالمشي من غرناطة بنفسه وأصحابه وجملة عسكره إلى جبل طارق المذكور والاجتماع فيه مع الطلبة الذين باشبيلية، للالتقاء والاجتماع فيه بالشيخ الأجل أبي حفص(2) إن أمكنه (3) وبأبي اسحق براز بن محمد (4)، وبالحاج يعيش (5) وبالقائد عبد الله بن خيار الجياني (6) والمشاورة معهم، والتراوض حيث يكون البناء المذكور المامور به من الجبل وأمره في الكتاب الكريم وكذلك للسيد الأجل أبي يعقوب باشبيلية

(1) أبوسعيد عثمان والي غرناطة أحد أبناء عبد المؤمن الثمانية عشر، من الذين اتفقت عليهم رواية اس صحب
الصلاة، وعبد المواحد المراكثي، وابن أبي زرع

(2) هو أبو حفص عمر بن يحيى الهنتان من أبرز تعاصة الهدي بن تومرت، وقد خصه بقيادة كتيبة الدرقة (Adarga) وإليه يرجع الفضل في تلبيت مركز الدولة الموحدية واستقرار سلطانها، وهو بطل موقعة السبطاط سنة 568 رجدً الملوك الحفصيين أصحاب تونس وإفريقية، توني عند منصوفه من قرطبة في طريقه برباط الفتح من سلا سنة 571 وبها دُفِن.

البيذق: أخبار المهدي 32-33. ابن صاحب المسلاة: 384. ابن عدّاري: البيان المغرب ص 101 ابن أبي زرع: الأنبس ثان ص 113. الاستقصا 77:29-100.

(3) ورد في نص الرسالة الموحدية: «وقد خاطبنا الشيخ الأجل أبا حفص ـ أعـزه الله ـ ليصل إلى ذلب المكان إن تمكن له». وهو يدل على المركمز الذي كـان يندم به الشبخ أبر حفص حبث أنـه لم يؤمر بالالتحاق بالجمل إلا إذا كان ذلك لا يزعجه. , بروفتصال: رسائل موحدية ص 98.

(4) الشيخ أبو اسحاق هذا ورد ذكره في «الرسالة المرحدية» مرتبن، وقد تـوفي متأثـراً بعلة النفوس La
 الشيخ أبو اسحاق هذا ورد ذكره في «الرسالة المرحدية ص 97 - 98. ابن صاحب الصلاة ص 65.

(5) الحاج يعيش المالقي من ألمع وأشهر المهندسين الذين تألق نجمهم على عهد الموحدين وقد كاسوا ينجأون إليه في كل المشاريع الهامة، فهو الذي فسنع بالر من عبد المؤمن بمدينة مراكش مقصورة المسجد الجامع التي حبر وصفها سائر المهتمين بالآثار الموحدية وخاصة منهم الذين بعنون بالنهضة الميكانيكية على ذلك العهد وفلقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها عند خروج الحليفة وتخفض للخوله . . ، وهو الذي قام سنة 567 في أشبيلية بعملية تسريب الماء لستي البحيرة الملكية، وتوصيله إلى داخل المبيلية من قلعة جابر، كما قام بناء خزان للهاء داخل المدينة، منه كان الماء يشورع على مختلف أحيائها. الحلل الموثية نشر الأستاذ علوش 1936 ص 119 - 120. ابن صاحب الصلاة: الن بالامامة ص 323. - 324.

(6) يكنى أبا محمد، ويعتبر في عداد المتأدبين، وقد كان ومشرفاه على مدينة فاس أبام الملثمين، وكان الصحراوي واليها، لكنه وقد شب بينها خصام تآمر على الصحراوي في لبلة تعريسه بامرأة من قبيلته، ودعا للموحدين سنة 540. البيذق: أخبار المهدي بن تـومرت ص 146. ابن عــذاري: ص 19 - 20.

أن يستنفروا جميع الفعلة من البنايين والجيارين والنجارين والعرفاء من جميع بلاد الأندلس، التي تحت نظر الموحدين - أعانهم الله - ويستعجلوا بالوصول إلى الجبل لامتثال الأمر الكريم، فاحتفل النظر وانجفل البشر لذلك من الأجناد والقواد والكتاب وأهل الحساب لتقييد الأشغال، والإنفاق على الاعمال، وبالتعجيل في ذلك والكمال.

وتقدم السيد الأجل أبو سعيد على ما أمر به من موضعه بغوناطة إليه، ومشى من اشبيلية العريف أحمد بن باسه (١) بجميع البنائين ومن يشاكلهم، ومن يعاوتهم من الرجال ويماثلهم، ونزلوا فيه وابتدأوا البناء في الموضع الذي وقع الجمع عليه والاتفاق من نواحيه، بسيف البحر مما يلاصقه ويليه، [18] وزادت آمال أهل الأندلس إلى ما تقدم إليهم من الأمل، وتحقق واليمن والسعد والفتح في بنيان هذا الجبل، وكان من اشتغال السيد الأعلى أي يعقوب رضي الله عنه باشبيلية في إزعاج الفعلة والرجال للبناء المذكور.

وأحكم البناؤون فيه بناء من القصور المشيدة والديبار (2)، واخترعوا في أسسها طيقاناً والحنايا لتعتدل بها الأرض مبنية بالحجر المنجور والجيار، مساهو عجيب في الآثار، وكما قيل: «الملوك تبني على قدرها من الأقدار» (3) وبما

<sup>(1)</sup> يعتبر ابن ياسه من أبرز الخبراء الذين اعتمدهم للوحدون في مشاريعهم المعمارية الكبرى، وقد استفادرا من خبرته بالإضافة إلى ماهناعنداتخاذ القرار بجعل قرطبة مقر الصدور الأوامر، وعند صدور الأمر ببناء المفصور الملكية بإشبيلية، وقد كان وشيخ العرفاء» وهو الذي قام بتشبيد جامع إنبيلية الأعظم (الخبرالدا)، وما تزال هذه الأسرة معروفة إلى الأن بالمغرب وإليها تنتسب فيها سمعت أسرة باسة المعروفة عنالة ويوجد منها إلى الأن بمدينة فاس بعض البنائين المهرة من يعتمدهم المنصر الملكي في مهانبه ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 66-320.

P.J. Renoud. Notes critiques d'histoire des sciences chez les musulmans-l. Les: أنظر: Ibn Baso. p 1 HESPERIS. Tome XXIV Année 1937.

<sup>(2)</sup> تمس بعص المصادر على أنه بالإضافة إلى القصر الخاص الذي شيد للخليفة عبد المؤمن شيدت تصور أخرى في جوار قصر الخليفة للحادة بنيه، وإنه كذلك أقطع أعيان وجوه البلاه دياراً ومشاؤل في الجبز بالإضافة إلى الجامع الذي تقام في الصاوات. الحميري: الروض المعقار ص 121.

<sup>(3)</sup> تلميح لقول الناصر المرواني باني الزهراء:

المسمُ السلوكِ إِذَا أُورُدُورُ ذَكُسرُهُما مِنْ بِعُسدِهِم فَسِالْسُسْنِ الْبُنْسَيَانَ عَ

لو عاينها المتقدمون من آل عاد بن (١) شداد، لأقروا لهم بالعجز وفضولهم على الذين بنوا القصر من سنداد (2).

وجبل طارق هذا شريف البقعة ، كريم التربة ، عظيم المنعة ، باسق مع أعنان السماء ، يكاد في المسامتة إلى الجوزاء (3) ، وكلما استودع في أرضه من البطحة المنبسطة من بعضه ، نما وزكا وفضل ، وجل وأثمر عن قرب لغرسه وأكمل ، واستقل من جميع الفواكم كشجر التين والعنب والتفاح والكمشري والسفرجل والمشمش والاجاص (4) والأترج والموز وغير ذلك على ضيق ضفته

<sup>-</sup> إن البيناة إذا تسعاظهم فَالْرُه اضْحَى يَالُّ عَلَى عَظَيم الشَّالِ! المُعْرَى؛ نفح الطيب 62:2.

<sup>(1)</sup> كذا في نص المخطوط: «عاد بن شداد» وهو دون شك سبق قلم من انساسخ والصواب شداد بن عدم ويذكر المسرون من أمثال الطبري والنعالبي والمزخشري أنه كان لعاد بن عوص ابسان هما شديد وشداد، وإن الملك خلص لشداد من بعد ودانت له الملوك وسمع وصف الجنّة فقل: ولأبين مثلها) فبتي إرم في صحاري عدن، وإنها كانت مدينة عظيمة قصورها من المذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والانهار السطردة. ومعلوم موقف العلامة ابن خلدون من أساطير إرم ذات العماد، ابن خلدون، 20-11-22. ابن جزي: التفسير جزء 4 ص 197. النجار: قصص الأنبياء: ص 70-71.

<sup>(2)</sup>سنداد نهر فيها بين الحيرة إلى الابلة، به كانت منازل اياد، وكان عليه قصر عظيم تحج العرب إليه وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر في شعره:

ماذا أومس بعد أل محرق تركوا سنازلهم وبعد إياد أهل الخيورنيق والسديسر وبارق والقصر ذي الشرفيات من سنداد باقوت، معجم البلدان، طبعة بيروت 1957 مجلد ثالث ص 266.

<sup>(3)</sup>الجُوزاء: نجم يعترض في جوز السياء، ويظهر أن هنا كلمة سقطت للتاسخ والأصل: يكناد في المسامته يصل إلى الجوزاء، وقد علمنا أن ارتفاعه عن سطح البحر يصل إلى 425م.

<sup>(4)</sup> يذكر ابن صاحب الصلاة الاجاص على أنه شيء غير الكمثري، وأفاد في موضع آخر من الكتاب أن الاجاص فيه ضروب، منها النوع المعروف عند الاطباء بالكمثري، ومنها الاجاص المعروف بالعقر، والنوع المعروف عند أهل بلنسية بالازرة، وقد ذكر ابن الحشاء أن الاجاص هو المعروف بالمغرب معين البقر، وبهذا يلوح أن الإجاص هنا يقصد به العبقر الذي هو تحريف لكلمة عين البقر، وقد دكرت بعض المصادر أن الإجامى عند الأطباء بشمل البرقوق، ابن صاحب الصلاة من 322، ابن المهام، كتاب العلاحة: الجزء 1 ص 180، مدريدص 260-263 أنظر ص 181 من كتاب العليخ في المغرب والاندلس لمؤلف مجهول، نشرويش، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، المجند 15.9، السنة المغرب 196، 196

الممتدة كالحبيل، المستمدة من الطل والوبيل. وماؤه عذب (١) رلال، مروق سلسال، وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه قد صنع في أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريح (2) عاينها الثقات مدة البناء المذكور، فلما رجع إلى مراكش (3) [19] عند إكمال ما أمر به فسدت الرحى لعدم الاهتبال بها. واتصل بهذا العمل من بناء الدور والقصور



(1) تتحدث بعض المصادر الساريخية عن تنزويد الجبل بالمبياء الجاربية الكافية، وفيها منا يتذكر أن المهندسين وحفروا في سفح الجبل مواضع نبع فيهنا الماء، وجمع بعضها إلى بعض حتى سنال منها جدول عم المدينية كلها، من أعدب الماء وأطبيعه، يصب في صحن عظيم اتخذ له وأجري إلى الجنات المغترسة بالجيل...ه. الادريسي: نزهمة المشتاق ص 177. الحميري: الروض المعطار ص 121.

(2)قد يكون هذا هو المصدر الرحيد الذي ينص على وجود رحى ربح تطحن الأقوات بعبل طارق في تنك المعصور القديمة وقد تحدث عن هذا الرحى (De Gayangos) دو كاينكوس نقلاً عن ابن صاحب لصلاة كياتحدث عن رحى الربح هذه: (Balbas) بالداس نقلاً كذلك، وبعدهما الأستاذ توريس. . . وإذا صبح أن أقدم رحى ربح تحدث في هنغاريا ترجع للشرن الثامن فإن أقدم رحى ربح توجد بالجهة المغربية هي . فيها تعلم ـ هذه .

Grande Encyclipédic Tome 23 P. 823 Al Maqqari Adpt Pascual de Gayangos T II. P. 314-315. Torres Balbas (Al Andalus) Vol VII Gibraltar flave y Guarda de España 1: 1942 P. 174.

(3) مراكش مدينة عظيمة تقع جنوب المغرب أسست سنة النتين وستين وأربعمائة 462، وقد اتخذها اللمتونيون
ثم المصامدة من بعدهم كرسياً للملكة نظراً لقريها من صحراء لتونة وجبال الصامدة.

الإستبصار ص 208-209-210. المراكشي: المعجب، نشر اللهاسي 1938 ص 221-222. ابن خلدون سادس ص 377. العباس بن ابراهيم: تاريخ مراكش (أول) ص 63.

Provençal: la Fondation de Marrakech (Melango, d'Histoire et d'archéologie de l'occident Musulman, Tome II. Page 117. بناء السور<sup>(1)</sup> والباب المسمى بباب الفتوح <sup>(2)</sup>في الفرجة التي كانت يدخل منها إلى المجبل بين البحر المحلق به من كلا جانبيه، فجاء فرداً في المعاقبل التي لا يتمكن لطامع فيه طمع، ولا يخطر على خاطر ساكنه جزع من بسر ولا بحر، إذ هو معقل أشِب، ومنزل للسماك منتسب.

واشتغل السيد الأعلى أبو يعقوب رضي الله عنه بإشبيلية مدة شهور في هذه الأوامر العلية، النافذة من الحضرة الإمامية، ولازم فيها الاجتهاد، وقاوم في ذلك الجهاد، يتطلع مع الساعات مبلغ أحوال المباني، وكيف التعاون في جميع المعاني، والفَعَلة يجتهدون في أعمالهم، وينصحون في الأشعال قدر طاقتهم من أحوالهم، فظهر البناء في أقرب مدة، وأبدى العامل عليه جهده، وأظهر نصحه بأعظم قدرة ما عنده.

والسيد الأعلى مع ذلك يرتقب وصول الأخبار بقرب الخليفة من هـذه الأقـطار، فوّصله الـرقـاص بـالتحقيق، من إيـايـه والتصـديق، أنـه في أحـواز

<sup>(1)</sup> كثر الحديث عن مصير هذا السور الموحدي، كما كنثر الحديث عن منا آل إليه وسور العرب». ويقول الهاجور جنرال كينيو (1938) أن ثمة أطلالاً مهدمة قائمة إلى الآن على الصخره العلوية تهبط متعرجة إلى القدة الوسطى وتتهي عند حافة الهاوية المطلة على الرمال، بيد أن البروفسور نوريس يشك في هذه الاقوال، ويرى أن طارقاً لم يكن هو الذي بنى السور وإنما هو من عمل الموحدين الذين كانو يهيمون بناحاطة المدن بنالاسوار كما فعلوا في سور فياس والربياط وأسفى، لكن هذا السور الموحدي تلاشى بدوره وحل عملة سور أبي الحسن المريني، ويتأكد أن آثار البناء الموجودة الآن حوالي الموريش كاسطن: (Castle Moorish) أو الفلعة الحرة (La Calahorra) هي مزيج بين عمل الموحدين وعمل بني مرين كما تذل على فلك تحمليلات مواد البناء التي أجريت من طرف بعض الخبراء. وناسف لعلم حتفاظ الأيام بالصورة المجسمة (الماكيط) التي صنعها السلطان أبو عنان لشكل الجبل بابراجه وغازنه ومساجده، فلو احتفظت بها قصور بني مزين بفاس لتوفرنا على معلوسات مفيدة عن الحييل. الحميري: ص 121. ابن بسطوطة بجلد رابع ص 355 - 360. عمد الكانون: اسفى وما إليه ص 75.

<sup>(2)</sup> باب الفترح : تجمع المصادر على أنه لم يكن هناك مدخل لمدينة جبى طارق إلا من موضع واحد، وهذا المدخل هو الذي يسميه ابن صاحب المصلاة وباب الفترح، هذا ونعرف أن القائد جوهر جعل للقاهرة أربعة أبواب منها باب تحصل السم وكذا بمدينة ضيرة أو المنصورية باب الفتوح .

ابن حماد: أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم صفحة 23-23.

فاس (1)، وقد استاق في أتباعه من العرب بني ريساح وبني جشم (1) وبني عدي (2) وبني عدي (3) وقبائلهم ما يضيق بهم الفضا، على عدد الذباب وعدد الحصى، فاستخار الله تعالى على النداء والحركة إلى التبرك بلقياه، وتقبيل يمناه والتيمن بمحيًاه وعزم على السفر في قطعة [20] من قطع البحر (1) ليعاين في مسيره أحوال البناء بجبل طارق، ويعبر البحر المزقاق (3) إلى العدوة (6)، ويكون في قباء الأمر العزيز قد سابق السباق، وأدى البيعة والميشاق، واجتنى اليمن الحلو المذاق.

#### (غدر ابن همشك بمدينة قرمونة)

فلما كان يوم الجمعة من اليوم الذي عزم فيه بعد الصلاة ان يسير، وهو اليوم الخامس عشر من ربيع الأول وبموافقة اليوم الثاني والعشسرين من مارس

<sup>(1)</sup> تقع فاس على مقربة من وادي سبو شمال الأطلس المتوسط، وقد ظالت الطريق الطبيعي الذي يربط بين العاصمة الموحدية وجزيرة الأندلس من جهة وبين إفريقية وباقي أطراف الامبراطورية من جهة أخرى... وقد كان عبد المؤمن يتعمد التعريج عليها جيئة وذهاباً بالرغم من وجود طرق ثانوية أخرى إذاته كان من طلبة العلم بها أيام شبابه. الإدريسي: نزهة المشتاق 64.

الاستبصار ص 181. ابن عداري: البيان المغرب، المخطوط ص 37-126-126. الاستقصاء: ثنانة ص 63-126.

Celerier: L'Atias et la Circulation au Maroc Hes 1927 T VII P.442 محمد المختار السوسي : سوس العالمة ص 11-10 .

<sup>(2)</sup>كان أصل دخول بني جشم إلى المغرب أن المرحدين ـ كما ترى ـ لما غلبوا عملى أفريفية أَدْعَنَ لهم هؤلاء بالطوع والكراهية كمذلك. وعن أصلهم وتسبهم، أنسظر ابن خلدون، المجلد السادس ص 58 - 68 ـ الاستقصا ثان ص 146.

<sup>(3)</sup>من بني هلال. ابن خلدون سادس - ص 356-356-913.

<sup>(4)</sup>اشتهر المسلمون في العصور الوسطى بقوة أساطيلهم ووفرتها، وكان لهم كيا يحكي التاريخ في كلل جهة (دار صنعة) للقبطائع البحرية، ولكثر ما ذاع ذلك يرى بعض الباحثين أن كلمة ارسنال (Arsenal) تحريف نقط عن (دار الصنعة) المعهودة لدى المسلمين لصنع الاساطيل البحرية.

<sup>(5)</sup> يحر الزقاق، هو البحر المتوسط وربحنا سمي بحر الشنام، وينحر النزوم وبحر الأسكندرية وبحر المتسطنطينية، ويحر الافرنج، وتذكر بعض الأعبنار أنه كنائت هناك فننظرة بين مساحل الأنبدلس وطنجة من بناء في القرنين طولها اثننا عشر ميلاً. معجم البلدان أول ص 345. النزوض المعطار ص 38.

<sup>(6)</sup> يعني عدوة المغرس.

العجمي (1) عام خمسة وخمسين وخمسمائة خرج من الصلاة من الجامع فحين انفتل منها، ودخل في القطعة المذكورة، ووصله الخبر بغدر الفسقة أصحاب ابن همشك مدينة قرمونة (2) بتدليس الشقيّ عبد الله بن شراحيل (3) فيها، وبأن الموحدين الذين بها احتضنوا وامتنعوا يقبّتها، فخرج السيد الأعلى المذكرر من القطعة في تلك الساعة وكان باقى ذلك اليوم باشبيلية يوماً عصيباً.

أحدث هذا الخبر فيها حوادث سوء وخطوباً، وفتناً وحروباً، ورد الولد ان من عظيم الأزمات شيباً، وامتنع السيد الأعلى من سفره، ورجع إلى مفره وحضره، ووجه عسكراً إليها على ما ذكرته في (التاريخ<sup>(4)</sup>)، وتكدرت الأحوال بهذا الطارىء من الخبر وكدره، ونظر السيد الأعلى ــ أعلا الله أمره ــ في مقابلة هذا العدو بما وعد الله تعالى هذا الأمر العزيز في العاجل والأجل من عواقب

<sup>(1)</sup> اعتاد ابن صاحب الصلاة اقتداء ببعض من سبقه من المؤرخين القيدامى، أن يوفق بين التاريخ القمري والسنوات الجوليانية، لكنه في أغلب الأحيان لا يوافق الجداول الجاري بها العمل من أمثال جداول المدكتور: Cettenox والموافق هنا هو 25 مارس 1160. هذا ويلوح من النص أن السيد أبا يعقوب كان يريد أن يتزل كها نزل أخوه إلى جبل طارق لمولا غدر أصحاب ابن همشك بمدينة قرمونة، كها تستفاد من النص السرعة المتناهية التي استقبل بها مشروع بناه المدينة الكبرى على جبل طارق فإن الرسالة الثانية أرشعت في الناسع من ربيع الأول 555 وحملت «في أقرب تنويخ عن طريق الهجر». انظر المن بالامامة ص (10-20.

<sup>(2)</sup> قرمونة (Carmona)، تقع عبلى مقربة من السينية في الشمال الشرقي منها، وهي مديسة كبيرة قديمة في سفح جبل، وجنباتها حصينة ممتنعة، ومن أبوابها باب يرنى، وبساب قرطبة وباب قلمسانة وباب السيلية، وبها جامع من سبع بلاطات على أعمدة رخام وأرجل صخر وبداخلها آثار كثيرة للأول إلا أن جله اندثر...

السروض المعطار: ص 158 - 159. أحمد من المهمدي الغسزال، نتيجية الاجتهباد في المهادنية والجهاد، نشر الفريد البستان طبعة تطوان 1941 ص 34.

<sup>(3)</sup> نفس ما عند ابن عذاري، وابن الخطيب. انظر البيان المغرب ص 29 وكتاب أعمال الاعلام ص 261.

<sup>(4)</sup> يعني تاريخ المريدين كها سيؤكد بعد سطور، ومن حسن الحط أن يعتمد ابن صاحب الصلاة على هذه الإحالة وأن يقيد هنا ذكر أخبار قرمونة ص 45 فان المصدرين الوحيدين اللذين ردَّدا صدى كتاب (تاريخ المريدين) - فيها نعلم - هنو الحلة السيراء لابن الأبار والذيل والتكملة لابن عبد الملك، ولكن ابن الأبار بالرغم من تعرضه لبعض الثوار نقالاً عن ابن صاحب الصلاة أهمل ذكر أخبار قرمونة في أحداث المائة السادسة: الحلة السيراء 199-202-201-203-203.

النصر حسب ما قد ذكرته في (تاريخ المريدين) وحسب [21] ما أعبد ذكره في «هذا التاريخ الفراغ من ذكر السورود السعيد الميسون الطالسع بالتأمين والفتح المبين: ورود سيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه وعبوره البحر الزقاق إلى جبل طارق.

### ذكر عبور الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبي محمد عبد المؤمن بن علي رضي الله عنه البحر من سبته <sup>(2)</sup> إلى الأندلس ونزوله منها في مرفأ<sup>(3)</sup>جبل طارق

وذلك في شهر ذي القعدة من عام خمسة وخمسين وخمسمائة الموافق. لشهر ينير(4) العجمي من العام المؤرخ به عند إيابه من غزوته المهدية وفتح جميع إفريقية ليجتمع بطلبة الموحدين الذين فيها وينظر كيف يكون غزو الروم والمحاربين في نواحيها.

قال الراوية: وبرز إليه يوم إجازته البحر من الناس النظارة على سيف البحر عالم لا يحصيهم إلا خالفهم، وكان يوماً مذكوراً مشهوراً ظهر فيه من فخامة الملك والأمر ما لم يتقدم في سالف الأزمان، ولا تخيل مرآه في الأذهان.

 <sup>(1)</sup>عبارة صريحة في أن لابن صاحب الصلاة كتابين: الأول سابق وهو تاريخ المريسدين، والثاني لاحق وهو هذا الناريخ، هذا وسيذكر أخيار قرمونة ص 45 كما سلف قريباً.

<sup>(2)</sup> أسسة من العدوة المغربية تقع على شاطىء المتوسط يُحيط بها البحر من ثلاث جهات وهي قديمة فيها اثار كثيرة، وعن مدرستها تخرج علياء جلة، وعلى مقربة منها تقم قريبة بليونش حيث يبوجد (حمل موسى بن نصير) الذي كان منه عبوره لأول مرة إلى ساحل طريف. . ، الادريسي ص 167. الاستبصار ص 138 - 137.

<sup>(3)</sup> كذا كتب في الأصل ولعل الصواب مرفأ بالفا أو المرقى بالياء، هذا وقد تعود الجيش الموحدي أن سرل عالباً مجبل طارق كلها كان إبحاره من سبتة كمها اعتاد أن يقصم طريف كلها تحموك من قصر مسمسودة أو القصر الصغير، دوكاستري، فرنسا السلسلة الأولى. المجلد الأرّل ص 124. تعليق 3.

<sup>(4)</sup> دو المعده يوافق في الواقع نونبر .. دجنبر 1160.

قال المؤلف (1): ولما أنارت الآفاق بالعدوة والأندلس بالبشائر الواصلة بقرب الخليفة في الإياب من المسير، على أوفى الظفر والتبسير، أنفد السيد الأجل الأعلى أبو يعقوب [22] عزمه الأول بالإسراع، والوحد والذميل لبركة اللقاء والاجتماع، واستناب باشبيلية من طلبة الموحدين - أعانهم الله - من ينوب منابه في محاربة أهل قرمونة الأشقياء أصحاب ابن همشك، على ما أذكره بعد فراغي (2)من ذكر هذا العبور السعيد. وتقدم وواصل سيره للقاء وأبرم بجملة أصحابه من أبناء الجماعة الجلة أبي محمد عبد الله بن أبي حفص بن على (3)، وأخيه أبي يحيى (4)، وأبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم (5) وأبي يحيى بن أبي حفص ابن يحيى (6)وأصحابهم الموحدين وشيخ الرؤساء بالأندلس أبي العلاء بن عزون وأشياخ الأجناد والقواد الأندلسيين.

ووقد السيد الأجل أبو سعيد بجميع أشياخه من الموحدين وأبناء المجماعة أصحابه وحفاظه وأشياخ غرناطة وأنظارها ووصل الجبل المذكور يسوم وصول السيد الأعلى أبي يعقوب. ونفر الناس عند مثني هذا السيد الضخم

<sup>(1)</sup> أخذ المؤلف يعتمد على ما شاهده هو من أحداث وهو في الاندلس.

<sup>(2)</sup> ابتداء من صفحة 36.

<sup>(3)</sup> هذا هو أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي الذي عُينُ والياً على اشبيلية من لدن عبد المؤمن في الوقت الذي عين فيه عبد الرحمن بن تبجيت، وذلك سنة خمسين وخمس ماشة، وقد استمسر في مهمته مجاهداً مخلصاً إلى سنية إحدى وخمسين وخمسمائة عندما ولذ أشياخ الاندلس - وهمو من وضمنهم - عملى الحضرة بفترحون عملى الحليفة تشريفهم بوال من السادة وآنذاك تم تعيين ولذه السيد أبي يعقوب يوسف، وقد استشهد أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن عملي في موقعة مرج الرقاد عام 557.

ابن صاحب الصلاة ص 53-54 ابن عذاري ص 11-12-13.

Dozy: Recherches.. Page 375.

<sup>(4)</sup> أبو يميي بــن أبي حفص بن علي: وقد اختفى ذكره باختفاء أخبه الوالي الشميد.

<sup>(5)</sup> يعتبر محمد بن أبي إبراهيم من رفاق ابن صاحب الصلاة المذين كان فم تناثير على حياته، وقد ترجم له ترجمة كالملة صفحة 152.

<sup>(6)</sup> من الوفد الذي بعث به أبو يعقوب يموسف إلى قرطبة للاتصال بالحيه أبي سعيد عثمان في شأن الحصول على طساعته لاخيه وذلك إثر وفاة عبد المؤمن، ثم واقل الوف لجبل طمارق عندما تم إصلاح ذات البين.

من أهل اشبيلية من شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضيها أبي بكر الغافقي والشيخ الحافظ أبي بكر بن الجد (1)، وابنيه (2)، وسائر أهل النباهة باشبيلية من الكبراء والشعراء وكذلك أهل قرطبة وجميع الأقبطار والأنظار التي تحت طاعة المسوحدين أيدهم الله ووفد إلى ذلك أهل غوب(3) اشبيلية من كبرائهم وشيوخهم وطلبتهم وشعرائهم [23]... (4) ادهم وأجنادهم ووصل هذا الجمع على أوفى العموم إلى الجبل بذلك المشهد العظيم، والمسلك الكريم.

وعلم المخليفة رضي الله عنه بوصولهم وحلولهم وببدارهم وإسراعهم واجتماعهم فأمر وزيره ابنه السيد الأعلى أبا حفص أن يجمع الوفود من كل البلاد وأن يدخلهم إليه بمجلسه العالي للسلام ولتجديد البيعة الكريمة وتقبيل اليد المباركة منه والاستسلام. فدخلوا على ترتيب وتأديب وسلموا سلام جماعة وتكلموا اقراراً بالطاعة، وتقدم أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي (5)مع القاضي أبي بكر الغافقي لتعيين أهل اشبيلية وتسميتهم وأهل الغرب، وكذلك قاضي قرطبة في تعيين أهل قرطبة ونظرها. وقام الخطيب أبو

<sup>(1)</sup> هو عمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجد الفهري، سمع ببلده لبلة كتاب سيبويه، وأخذ كتب اللغات، ولقي بقرطبة أبا الوليد بن رشد فناوله هذا كتاب البيان والمقدمات، نال حظوة عند الملوك، وكان حافظ المغرب الذهب مالك وقد كان في جملة الوفد الذي قدم على عبد المؤمن صحبة أبي بكر بن العربي. توفي باشبيلية في شوال من سنة 586. ابن الابار: التكملة لكتباب الصلة (كوديرا) رقم 285. الحلل الموشية ص 34 - 122. البستاني: دائرة المعارف مجلد ثان ص 403.

<sup>(2)</sup> لعله يعني بهما ولديه عبد السرحن وأحمد اللذين كانا أول القادمين لفاس من عائلة بني الجسد المجيدة، نعرف له ولدأ آخر اسمه عبد الملك. ابن الابار: التكملة (كبوديرا) رقم 953. ابن أبي زرع: الانيس المطرب. تعليق الهاشمي القيلالي 182:2 الرباط 1936.

 <sup>(3)</sup> الغرب (Algarve) يعني غرب الاندلس. . . وتعرف به ناحية لشبونة ويابرة. انظر خريطة .
 بروفنصال.

<sup>(4)</sup> الخطوط السبعة التي ترجد تحت الكلمات التالية تُشير لكشط يموجله أوائس السطور السبعة الأولى من الصفحة وقد اجتهدنا في ملتها بكلمات مناسبة.

<sup>(5)</sup> تقدم في التعليق رقم 3 ص 93 أنه كان والياً على اشبيلية قبل تعيين السيد أبي بعقوب، لكنه ظل على تشريف وظل كأنه الوالي الشرفي، ولذلك نراه اليوم يقوم - مع قاضي اشبيلية - بمهمة تقديم الوفود للخليفة عبد المؤمن.

الحسين بن الاشبيلي (١) وصاحبه أبو محمد بس جبل (2)وأبو محمد المالقي (3) وخطبوا على الفراد، كل واحمد منهم خطبة في حق البيعة ولـزومهـا، وربط الشرع لعهودها ورسومها، وأقصحوا بمنا خطبوا، وجاؤا من كـلامهم بالسحـر الحلال وأطنبوا، ثم أذن لهم بالقرب بتقبيل إليد المباركة على ما بين من البيعة على الإيمان والأمانة، ولزوم الوفاء بـالطاعـة والديـانة، وأذن للشُّعـراء في(٩) الانشاد، بذلك المجلس العالى الشريف العماد، فأوردوا ما نظموه من فكرهم بمحضر الوارد والمرواد، واحتفال الموفود [24] والاشهماد، فقمال أبو بكسر بن المنخل الشلبي (5) مهنثاً مادحاً، وفي ذلك الجمع منشداً مادحاً وقال: (طويل) فتحتمُ بلاد الشرق فاعتمدُوا الغربًا ﴿ فَإِنْ نَسِيمُ النَّصْرِ بِالْفَتْحِ قَـدَ هُبًّا (6)

أَصْــرتم إليهُ الخيــلُ وهي أجـــادلُ ﴿ فَسَالَتُ بَكُم بَحْراً وَطَارَتُ بَكُم رَكَيَا(٢)

<sup>(1)</sup> هو علي بن محمد بن خليل أبو الحسين عرف بابن الاشبيلي، سكن المرية وأخذ عن أبي القاسم بن ورد وقد كان خطيباً مفوهاً، وقد أخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وأبو عمرو بن عثمان بن عبد الله وكذا عبد الملك ابن صاحب الصلاة، توفي بمراكش سنة 567. ابن الابار: التكملة (كوديرا) رقم 1862 ما المن بالأسامة ص 85.

<sup>(2)</sup> هـ و عبد الله بن جبـل صاحب ابن الاشبيـلي والخطيب بعـده، من أهل مـدينة وهـران من أعمال تلمسان. المراكشي: المعجب طبعة 1949 ص 200. المن بالامامة ص 86-86.

<sup>(3)</sup> انظر التعليق رقم (1) صفحة 71.

<sup>(4)</sup> يذكر المراكشي أن العادة المتبعة لدى الخليفة عبد المؤمن في مناسبات النهنئة أن يستأذن الشعراء في الانشاد وفيؤذن لهم، لكنه هذه المرة ـ مناسبة بناء مدينة جبل الفتح ـ استدعاهم ابتداءً. المراكشي: المجب، طبعة 1949 ص 213.

<sup>(5)</sup> محمد بن إبراههم بن عبيد الله بن المنخل الفهيري، يكني أبيا بكس، كيان من الأدبياء المتقسمين والشعراء المجيدين مشاركاً في علم الكلام، من شعره:

مضَتَّ لِي سَتَّ بِعَنْدُ سَيْعِيْنُ حَجَّةً وَلِي حَرِكَاتُ بِنَعِنْدُهَا وَسُكُونَ فِيا لَبِتَ شِغْسِرِي أَيْنِ أَو كَيْفَ أَو مَنَى يَكُونُ الْمَذِي لا بُسِدُ أَنْ سَيْكُون؟! وقد توفي في حدود السنين وخمسمائة.

ابن الابار: التكملة (كوديرا) رقم 730، ورقم 1427. الحلة السيراء 205.

المقري، النقح، 213:5-254.

<sup>(6)</sup> الخطوط الأربعة التي توجد تحت الكلمات تشير لكشط يموجد أواخبر السطور الأربعة الأولى من الصفحة وقد اجتهدنا لمثنها متى غلب الظن.

<sup>(7)</sup> في ابن عداري (شهبا) ص 24.

ولم تشركُوا عجماً هناك ولا عُمرْبا كمماتهم صرعى وأملوالهم نهيك كأنهم البحرُ الغُمالط قد عبًّا يفلُّون من أجنادك الصارم العضب تسولوا وقد طارت قلوبهم رغبا فكانت لهم رفعاً وكانوا لَهـا نَصْبا! وما غادرت سهل القياد ولا صَعْبا! فما قَطَعُوا فَجَأُ ولا سَلَكُوا شعبا ندامي تساقنوا بينهم أكؤس الصهبا مفارقهم تغشى الجنادل والتسرباا فما تركت نَبْعاً عليهم ولا قَضْبَا تقتلهم ضربأ وتسوسرهم سسربا بما قد قَراهم حِيثُك الطُّعنَ والضَّربا . وليس عَلَيْكُم أَنْ تَسرى ضُمَّراً قُبُـا(2) بِمَا قَدْ رَعَتْ فِيهِا الكلا يُنابِساً رَطِّبا يكونُونَ في الهيجاءِ هِنديةً قضَّبا وإنَّ نجومَ الدَّين طالعةُ غربا وأن تكسروا فيها التماثيل والصلبا فتأنف أن تسقى بها البارد العذبا.

ودشتُم بها هامات كلِّ مضلِّل رميتم بها مشل السهام فأصبحت انبوكم يجرون الخمديلة مسوابغاً وظنـوا ـ وفي الـظن الجهـالـةُ ـ أنَّهُمْ فلما تللاقيتم وبيُّنَت النوغي اضلُّتُهم البيضُ الصوارم والـفَّنَـا وقادتُهُم تلك السيوفُ إلى السرَّدَى · وراموا فراراً والسرماحُ تنوشَهُم وخَــرُوا جميعـاً هــامـــدين كـــانَّهُمْ تغشَّتُهُم سُودُ المنايا فاصبحت وهبت عليهم ريخ بالسك خرْجَفاً لقد حكّمت فيهِمْ ظُبَى الهِنْـدِ رأيهــا وكمانموا لكم جُنْداً فصارُوا غنيمَــة فسروكم عشاقسا شُرَّبساً وعسواتفساً أقيموا إلَى ابن الرِّيق(1) بعد صدورها [25] رعتُها الفيافي فاستدقت جسومها عليها رجالُ كالقِداح، وإنَّما فـــإن تَبْدؤا بــالغَرْب فــالفتــحُ واضــح ضمسان عليكم أن تبيحوا حَسريمُـهُ وأن تُوردوها نهر (دُويْرُ <sup>(3)</sup>) صواديا

<sup>(1)</sup> ابن الريق هذا هو القونسو هنريكيز (Alfinso Enriquez) وقد تسميه المصادر كذلك ابن الرئك، أو صاحب قلمرية، أي صاحب البرتغال لأن قلمرية آنئذ عاصمة البرتغال. المراكثي: المعجب 320. ابن الخطب: الاعلام ص 251. أشباخ: تاريخ الأندلس، ترجمة عبد الله عنان طبعة Terrasse: Histoire du Maroc II P. 321 - 279-245-242

<sup>(2)</sup> القب: العظم النايء من الظهرين، ويكني الشاعر بهذا عن هيف المطايا.

 <sup>(3)</sup> نهر دُرِيسُره (Duero) من الأودية الأربعة التي تصب في المحيط، وادي مينو، وتساجه، وآنسه، وهو يتحدر من جبال قشتالة القديمة ويصب عند البرتغال في بورنسو (Porto) غربي الجنزيرة، وتسميه "

به من دَم الأعداء افنيت شربا!
اعد مُجَاجِات الكُلوم له شربًا
إذا دَارتِ الهيْجَاءُ كانَ لَها قُطباً
فكانوا لَهُ جِسْماً وكان لَهم قَلْبا
فلا بُعْدُ فيما ينتحيه ولا قُربًا
إذا شَدَّ عَقْدَ السّلْم أو بَعَثَ الحربا!
فما أغْزَرَ السُقيا وما اكْثر الخصبا!
لما دَرَسُوا صُحْفاً ولا صَنْفوا كتبا!
فلمّا تولّي الدّينُ لم يعْدُ أن شَبًا
فلمّا تولّي الدّينُ لم يعْدُ أن شَبًا
تفرج حتى صار متسعاً رخبا!
بشائر يستجلي بها السّهل والرّخبا!
فها نَحْنُ لا نرتاح إن ذَكرُوا شِلبا(١)
وأبقى لنفسي ما بقيت بها إربا(١)
إذا طَلَعَتْ حيّت بهجتِها السركبا

الحميري: الروض المعطار ص106-107-108.

(2) البيت يميل لقول الشاعر:

بلد صحبت به الصبابة والصبا فإذا تمشل في المضمير رأيسه ويشير لقول ابن الرومى:

وحبيب أوطبان البرجبال إليهمم إذا ذكبروا أوطبانهم ذكبرت لهم

مآرب قضّاها الشباب هنالكا عهود الصبا فيها فحنّوا لـذلك

العرب بالوادي الجوفي. هذا وبضبط الاسم بضم الدال وتسكين الياء وضم الراء ليستقيم وزن البيت. ابن الخطيب، أعسال الاعلام ص 67. أشباخ: تاريخ الأنسلس ص 236. شكيب ارسلان: الحلل السندسية، الأول 28.

 <sup>(1)</sup> شلب (Sifves) تقع على مقربة من شاطىء المحيط الأطلسي غربي جنوب مدينة باجة، وشمال غربي شنتمرية، عليها سور حصين ولها غلاث وجنات.

ولبست تموب العيش وهمو جمديمد

<sup>(3)</sup> ابن ريمند يعني به .. والشاعر بتكلم سنة 555 (1160) .. ريمند بيرانكبر الرابع -Raimundo Beren) (1) ابن ريمند يعني به .. والشاعر بتكلم سنة 525 (1131)، وقد تلقب بالقديس واتفق مع =

جداوِلَ رَوْض ، والرماخ به قضبا وقد لقحت هُوجُ الرياح به سُحبا احرى دَمُه من تُحْتِهَا وابلاً سَكْبَا اصارته سَهْلاً لا ترى فَوْفَه هَضْبَا يَجُوزُ وشيكُ المسوتِ نحوَكم دَرْبَا! يجُوزُ وشيكُ المسوتِ نحوَكم دَرْبَا! فمن نفس جبارٍ لكم يقتضى النَّحبا! ومُصْدرها شُقْراً وقد ورَدَت كربا(2) وأفضد من مَال المَرْء أفضله كَسُبا وأفضد من ألب المَرْء أفضله كَسُبا ولا أَسْمَحت ودًا، ولا أَذْعَنت حُبّا! ولا أَشْمَحت ودًا، ولا أَذْعَنت حُبّا! وانتُم له حربُ فكانوا لَه حَرْبًا!

إذا جرئدت فيها السيسوف حسبتها كان نعام الدو باضت بافقه وإن عشرت أعلامه لمحارب وإن لقيت هضباً حوافر خيلة إذا جاوزت درباً إليكم فإنسا وان يقض نخباً منهم دو بسالة ويستنفيد البطرين (1) في عرصاتكم: المرسلها شعت النواصي سواهما فلو لم تُجرزها الش نحو عدوها فما اعطت العرب القياد طواعة ولكن رأت شهب الهدى مستنيرة ولكن رأت شهب الهدى مستنيرة

Melchor Antuna: Al Andalus Vol 1 1933 P. 105 - 153.

Dozy: Recherches P. 115.

<sup>-</sup> رامير الثاني ملك أرغون، على أن يتزوج بالأميرة بِتُرْبِيلة (Petronilla) وارثه علكة أرغون، ثم لما خلع رامير نفسه من ملك أرغون واختار السرهبانية بايسع أهل أرغون ريخند السرابع ملكاً عليهم، فصارت في يده قوة عظيمة وتحالف مع افغونش ملك قشتمالة واستمر ملكاً إلى سنة (1162) 557. هذا وليس بعيد كذلك - أن يكون القصد بابن ريخند أفغونش الصغير حقيد ريجند المعروف تحت اسم الفونسو الثامن (El Rey Chico)، هذا بالإضافة إلى إمكانية احتمال الابس الحقيقي لريحوند وهو فرنائده البسوج فهي اعتبارات ثبلائة. ترقُّب تعليقاً ص 230 من المن ابن الحقيقيب: أعلام الاعلام ص 337. الحميري: السروض المعطار ص 43 - 42 الشرجة الفرنسية ص 54. أشباخ: تاريخ الاندلس ص 258 - 254.

ابن خلدون; رابع ص 397.

<sup>(1)</sup> البطريق (Patriarche): رئيس الاساففة وقبل انفصال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية كان يوجد خسة بطارقة، وبعد انفصافها بفيت الكنيسة الشرقية تنقسم إدارياً إلى أربعة بطارقة بينها صار لقب البطريق في الكنيسة الغربية لقباً تشريفياً فقط.

<sup>(2)</sup> فيه من البديسع الايداع وهمو من أنواع التضمين، فلقد أودع فيه ابن المنخل من شعمر المتنبي في مُدح سيف الدولة:

من . فــدينــاك من ربـــع وإن زدتُما كــربــاً فـإنك كنت الشَّـرق للشمس والغربــا. .

وقام محمد بن المدهور وأنشدَ لأبي العباس الاستاذ بن سيد(١) الإشبيلي \_ عرف باللص \_ هذا أبو العباس يعرف باللص وإنما سمى باللص لقوله:

أبسا المحسين خسلوب

(مضارع) 1271 - جَــلَيْتَ قــلبــي بــطَرْف فلِمْ أُسَّمَى بِلَصِّ؟ وَأَنْتَ لِصُ القُلوبِ(1)!

يعنى أبها الحسين فُنْدَلـة (2) في أيام الفتـوة، قصيـدة بعثهـا معـه إذ كـان ضعيفاً عن الوصول بها: (بسيط)

غمِّضْ عن الشَّمْسِ واستَقْصِر مَدَى زُحَل (٥)

وانسظُرُ إلى الجَيْسِلِ السرَّاسِي على الجَبْسُلِ؟

أنِّي رأى شخصَه العَالِي وَلَمْ يَــزل(٥) عنه الصُّدُورُ، وفيها كلَّ مُحْتَمل عن حَمَّله لم يَسعُهُ أَرْحِبِ السُّهُلِ! فكانَ ما كان بَين العُجْز والفشَـل<sup>(6)</sup> أحنى وأنشر فيها ميت الأمل هانَتْ على راحَتَيْه جمْلةُ العِلْلِ! إِلَّا لِيسرفُو ما فِيه مِنَ الخَلَل عَنْ حَادِث جَلل في الحادِث الجَلل

أنَّى استقدَّ له أنَّى اسْتَقَلَّ به إنِّي أطاقَ له حَمْلًا وقد عَجَـزَتُ وَمِنْ تَكُنْ رُحُبُ الْأَذْهَانِ صَيَّفَةً لكِنْ رَأَى جِارَه ذا اللَّحِ يحصِلُه لتَهْن أنْدَلُساً أَن زَارَها مَلِكَ ومن تُكُن عمادة الإحيماء عمادته خلفة الله مَا جَاء الرُّمَانُ بِهِ تغنَى بعَـزْمتِـه الأقْـدَارُ مُجْلِيَـةً "

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن سيد الاشبيلي، وهو غير ابن سيد المالقي، أقرأ العربية والآداب واللغات، وكــان قاشــأ عليها متحققاً بصناعتها شاعراً مع ذلك مفلقاً، وقد توفي سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمس ماشة، التكملة طبعة بيل \_ ابن أبي شنب ص 98 رقم 212. المراكشي: المعجب ص 217. المقري: النفخ 17:5 - 18 - 325. ابن سعيد: المُغْرب نشر شوقي ضيف أول ص 202.

<sup>(2)</sup> صفوان بن ادريس، زاد المسافر تشر عبد القيادر محداد بسروت 1939 ص 52. انظر نضح الطيب جزء خامس ص 332-332.

<sup>(3)</sup> المقري: نفح الطيب تعليق عبد الحميد جزء خامس ص 22.

<sup>(4)</sup> زحل: كوكب تحيط به منطقة نيرة يضرب به المثل في العلو والبعد كها قال الطغرائي:

وإن عملاني ممن دوني فملا عمجمب لي أسوة بالخطاط الشمس عن زُحل!

<sup>(5)</sup> لم يزد المراكشي في المعجب على هذين البيتين ص 217.

<sup>(6)</sup> أضاف صاحب زاد المسافر هذا البيت على البيتين الأولين ولكن فيه عوض العجز (اللعي).

منذهب سيفًه لم يهد في الخِلل تكاد تخرق درع الفارس البطل حَتَّى رَمَتْ بِالْتِي تَـرْمِي عَنْ السَّلَلَ وما بأعطاف نَضْحُ من البِّلَل . يُقِيم ما بعراريْهِ من الهَبُل أَلفَيتُ المَعَالِي جَدَّ مُشْتَغِل! رأيتَ فيه جميعُ النَّاسِ في رَجُـل! والصَّفْحُ قدْ يَحمِلُ العاصي على الزَّلل لم تَرْجُ فِتْراً لهُ الأيام في الطَّوَل! عَلَتْ على وُقعاتِ الأعْصُــر الأوَل ما ليُّس يغرُّوه من صفّين (١) والجمل (١) عُنْقُ المهارة والمهريسة اللَّذُكُ إِلَّا مَا لَمْ يَقُمْ بِينِ أَيْدِي الخَيْـلِ وَالْإِبْلِ! وأعشرَ الـطَيْـرُ منـهُ في ذرى الأسَــل فتستجلد أناة من سنني المُنقل منه بخرم وغره غيسر منفصل تَشاكَا الأمْرُ فيها كلِّ منتكل أسْداً فطالَتْ وَلوُلا الأسْد لَم سَطلُ إلاً وصيَّرهُ أغمني من السطَّلُل! إِلَّا تَسوزُّعُ بَيْنِ الفَتْلِ والنَّفَلِ ويَسْزُدهِي ربُّهَـا إِنْ عُـدًّ في الخَـول!

دُون الخِلافَة في أَجْفَانِه زَمَــعُ، ف استله قَبُساً تسزكمو لَــهُ شُغَــل كالظلَّةِ التَهَبُّ من كلِّ نَاجيةٍ عجِبْتُ أَن يتَصَدَّى المُمْحِلونَ لَـهُ [28] وأن يُقِيمَ مِنَ المَيْـل المُبين ولا ملك إذا تَشْعَلُ النُّنْيَا اخَا تَسَرُفِ وإن نــظَرتَ إليه وهــو مُنْمَفَـردُ مَــا زَال يُغْضى فيُعْطى صــافحا كــرما خَتَّى إذا خطرَ العَاصي بخاطِرهِ وكُمْ له وقْعَسةٍ في كللَ طَاعْيةٍ يعرُوا المُحَدُّقَ في تَردَادِها نــظَراً مَمَا إلى الشُّرق يجتابُ اليبابُ بـه والمُلك ليسَ بمُسرسَاةٍ قـواعِــدُهُ وجَحْفُ ل لجب سُدُّ الفَجَاجُ بِـهِ تعددُو ذكاءٌ وهي قد نهيتُ مصاحباً مِثْلُه في اليَّمَ متَّصلًا مِنْ كلِّ عائمَةٍ في شُكْلِ طَائِرَةٍ هِيَ الْاسَاوِدُ إِلَّا أَنَّهِا خُسْيَتْ فَــذَوَّخَ الأرضَ لم يعْتَص لــهُ مَلِكُ ولا تُمَنَّعَ جِيْشُ أَنْ يَدِينَ لَـهُ تُـزُهى بملكٍ قديسر كـلُ مَمْلكسةٍ

<sup>(1)</sup> صَفَّينَ؛ موضع بقوب مدينة الرقة تقع غربيها حيث كانت الواقعة الشهيرة بين عــلي رضي الله عنه ومعاوية سنة 37.

ابن خلدون: المجلد الثاني صفحة 1096-1114.

<sup>(2)</sup> يعني الوقعة العظمى المعروفة بوقعة الجمل التي كانت سنة 36 في البصرة. ابن خلدون، 2: ص 1961-1990.

بالشَّرْقِ كُرَّ لنصْر الغَرْب في عَجَل! أو كَالأَمَان على أحْشاء ذِي وَجَل! والمُسْركون وأهْلُ الكُفر في جَدَل: والسَّيفُ يَسْنِق مَا يَاتي من العَـذَل أَنْ عَادَلُوا بَين مُسْتَعل ومستفِل! أَنْ عَادَلُوا بَين مُسْتَعل ومستفِل! أو يُجْعَل السَّمَل المشفوه، كالسَّبَل(١) أَنْ مَا لَهُم من جُنودِ اللهِ من قِبل! بالمَشْرَفية (2) والخطية (3) الذَّبل! بالمَشْرَفية (2) والخطية (3) الذَّبل لا تَحْسَبُوا دُولة النَّوحيد كالدُّول! وإن أبيتُم فَخُلفُوا فَجُانَة الأَجل حتَّى يبلغ فيكم غاينة الأَمَل!

حَتَّى إذا استَ وُسَق الأَمْرُ العلي لَهُ فَكَانَ كَالنَّوْم في أَجْفَانِ ذي سُهُدِ [29] أَضْعَى بكرته الإسلامُ في جَذَل كُلُّ يُولِّي صريحَ العَدْل صَاحِبَه السَّمَاسُدُوا عِنْدَ مناه! وغسرَّهُمُ المِسْرَنَ لَوْعَقَلُوا أَيْعَدُلُ الغيمُ غُرِّ المِسْرِنَ لَوْعَقَلُوا أَيْعَدُلُ الغيمُ غُرِّ المِسْرِنَ لَوْعَقَلُوا أَيْعَدُلُ الغيمُ غُرِّ المِسْرِنَ لَوْعَقَلُوا أَيْعَدُلُ الغيمُ عُرِّ المِسْرِنَ لَوْعَقَلُوا أَيْعَدُلُ العَيْشُ محفوفاً جوانبُه أَيْعُوا إلى السَّلْم والانسلام ويحكم ربعُوا إلى السَّلْم والانسلام ويحكم وياتِ التَّيْم حَفَيْتُم مِن دِمَائِكُمُ والله بُحدَد مولانا وسيدنا وسيدنا

قال الراوية لما أنشد المنشد هذه القصيدة بين يدي أمير المؤمنين أنكر أمير المؤمنين هذا البدء في قول الشياعر: وغمض عن الشمس، وقبال على مسمع من النباس: «غمضُ ! غمصُ !» منكراً لهنا(4) لأنه كان يحب الفيال

#### وهل يُنْبِت الخطّي إلا وشيجه

<sup>(1)</sup> السمل: بقية الماء في الحوض، والسّبل: المطريين السّحاب والأرض، وماء مشفوه: كثيرُ الشاربة، كذا في لسان العرب. وقد كتب الناسخ طرة تعليفاً على هذه المفردات يقول فيها منها قرائا مـ «كذا في أصل المؤلف» ذكر صاحب العين. (السمل بالميم: الماء انقليل، والسبل بالبه: الكثير من الماء، المشفوه: يعني بالشفة) وهو يعني بصاحب العين الخليل الفراهيدي في كتابه المسمى «العين» (مخطوط). انظر مقدمة كتاب مختصر العين، تحقيق علال الفاسى ومحمد بن تاويت. طبع 1963.

 <sup>(2)</sup> أي السيوف المشرفية نسبة إلى قرى من أرض العرب تدنو من الريف اسمها مشارف الشام ويقال أيضاً أن النسبة إنى موضع باليمن.

 <sup>(3)</sup> أي الرماح نسبة إلى الخط: موضع باليمامة، خط هجر، تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من بلادالهند فتقرع به، ومنه:

<sup>(4)</sup> في المعجب أن عبد المؤمن توجه إلى الشاعر ـ الذي يعتقد المراكشي أنه كان حاضراً بنفسه ـ قائلاً: لقد ثفلتنا يا رجل! فأمر به ، فأجلس ، قال المراكشي: وهذه القصيدة من خيار ما مدح به لولا أنه كدُر صفوها بهذه الفاتحة . المعجب ، القاهرة ص 217.

الحسن، لكنه أمر له بعشرة دنانير عليه، كما أمير لكل شباعر، وأمير بعشرين مثقالًا لكل من وفد إليه من قاصد لرؤيته وزائر.

وقام القرشي الأمي القرطبي المعروف بالطليق (1) \_ عرف بالطليق بسبب جده الذي أطلقه رسول الله ﷺ (2) \_ فأنشد وأجاد، واستحسن [30] شعره، وكان الكاتب أبو الحسن عبد الملك بن عياش القرطبي (3) كاتب الخليفة واقفاً يحسن أبياته ويكررها، وأولها: (بسيط)

ما للعدا جُنّة أوقى من الهرب لو بُدّكوا قُدماً زلّتْ بقادمه وأيْنَ يَلْهَبُ مَنْ في رأس شاهقة قدُ لاذَ بلْرُ اللَّجَى منكم بهاليه حَدُثُ عن الرّوم في اقطار أنذلُس مِن كلّ مَن يترك الهيجاء في حلكٍ مقلب بين مشتاة وهاجرة يرمي بهم ظهر طرف بطن سايخة

كيف المفرُّ وخَيْلُ اللهِ في الطَّلب (4) لَأَصْبَحَ الكلُّ طَبَّاراً من السرعب إذا رَمَتْهُ سَماء اللهِ بالشُّهُب (4) واكتنَّ ليثُ الشَّرى في غيلِهِ الأشِب والجَمْرِ قَدْ مَلاَ العَبْرِيْنِ بالعَرب (4) جمْرٍ إذا اخضرَّت الغَبْراء بالعُشُب عَمْرٍ إذا اخضرَّت الغَبْراء بالعُشُب قلب أيْسَن الماء واللَّهب عالم والبَحْرُ في صَخَب فالبر في شُغُل والبَحْرُ في صَخَب

<sup>(1)</sup>يسميـه المقري يسالأصم المرواني، وقمد أورد المراكشي يعضماً من القصيدة الممذكورة هنما كمها فعمل المقرّي. المعجب ص 215. زاد المسافر: المترجمة رقم 39. نفح الطيب جزء خامس ص 130.

<sup>(2)</sup> ترى أن سبب تسمية هذا الشاعر بالسطليق لأن الرسسول عليه السسلام أطلق جده والمسراتشي يعلل التسمية بأن جده كان طليق أبي عامر محمد بن أبي عاصر الملفب بالمنصسور وأن سبب الافراج كمان أسطورة نعامة فلذلك يعرف بطليق النعامة. المعجب: ص216 - 217.

<sup>(3)</sup> عبد الملك بن عباش بن فرج بن عبد الملك بن هرون الازدي القرطبي وأصله من مدينة يبابرة بالأندلس، صحب بني حدين بقرطبة ثم استخدمه الموحدون بعد ذلك في الكتابة، وكان مع تقدمه في الأداب وتصرفه مشاركاً في النظم من أبرع الناس خطأ وكانت له من الولاة منزلة جليلة ومن شعره:

عصيت عسوى نفيي صغيراً فبعبد منا رمتني المليالي بسالشيب وبالكبسر المعتنى المسوى عكس القضية ليتنني خُلِقت كبيسراً والسقلت إلى الصغيرا وكانت وقاته سنة 568. ابن الابار: التكملة (كوديرا) وقم 1721.

 <sup>(4)</sup> الأبيات الثلاثة التي اكتفى بها المراكشي (ص 216) واقتصر ابن عذاري على البينين الأوليين، انظر ص 24 منه.

يَصْلَى بِهَا عَاسِدُ الأَوْثَانَ وَالصُّلُبِ كالطور(1) كان لموسى أيمنَ الرُّتب(2)! لم يسط الغور فيه الكفُّ للسحب(2) لعاد كالعِهْن من خَوْف ومن رهب(2)! أضْعاف ما حَدَّثوا في سَالِف الحِقَب(2) كان أيامَ بدر(3) عَنْه لَمْ تَغِبِ! آراؤه في الوغى بالسُّمْسر والقُضُبّ كان الإيابُ لأخرى أعظم النّسب ديـن مسريــحٌ وعــزْم دائمُ الـتّعب وجَارحُ الطَّيرِ لا يَنْفَكُ عن كثب طار السُّفِين أمام الجَحْفَل اللَّجب وأخْضَر في غِمار الرّبيح مضْظَرِب من سابق زبد أو عمائم درب بيض فاشبهت الأسطار في لكتب يَثْن الأعنَّــةُ إلَّا وهْمي كــالـكــتُـب اولأذها حليا جماً عَلَى حلب عن جَوْهُر السَّيْف لا عن مبسم شنب وزاخِير مُـرُّبــدُ الأمُّـواج من غضب حتى حسبنا مدار النَّجم في صُبِّب

وتعبر الماء منهم نبار عباديسة وطودُ طَارق قَــدْ حَلُّ الإمْــامُ بِـهِ لَوْ يعرف الطود ما غشاه من كرم ولو تيقُنَ باسا حل ذروته منه يعاود هذا الفتح نانية ويُلبِسُ الـدّينَ غضًّا ثــوبَ عـزتــه تــدبيـر من قـــارغ الأبــامُ واختلطَتْ إِنْ آبُ مِن غَــزُوةٍ أَفنت أعــاديـــه سما إلى الشُّرَف الأقْصَى بهمَّتِــهِ [31] وحينَ جلِّي تدلِّي فوْق أندلس ملْكُ إذا ما دعتْه الحرْثُ من يُعُد مَا بين مخضرَّة الأقلطار نازحة والجيش تختبطف الأرواح راحتب كستائث صفها والألُ أرديَةً دَاسَتْ جَبَـال دِيـار القيـــروانْ<sup>(4)</sup> فَلـمْ حتى أنساخ بأم الشرك مرضعة حشناء يفتر للخطاب مستمها مُنِيعِة من ذُري سُور تكنّفها تغَلْغَلت في خِنــاق الجـوّ صــاعـدةً

<sup>(1)</sup> الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وقد ذكر بعض العلماء أنه الجبل المشوف على نابلس. . . ياقوت، معجم البلدان.

<sup>(2)</sup> الأبيات التي تحمل رقم 2 زادها المفري على المراكشي. الخامس ص 130 من نفح الطيب.

 <sup>(3)</sup> بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار ... وهو ساحل البحر .. ليلة ،
 وبه كانت الوقعة المشهورة .

 <sup>(4)</sup> القيروان: المدينة العظيمة الشهيرة التي مُصَّرت في الإسلام على عهد معمارية بن أبي سفيان،
 الاستنصار ص 113-114.

كأنّها مركب أشفى على العَطَب ومكنتك مِن المشاوب والسلب من عَفْسو مقتسدِر للغَسزُو منتسدب وشمَّروا لـوُثـوب البَّحْـر من طَــرَب خُوقَ الحُسَام وطيش في القّنا السلب! لما دُعُتُ اختُها بالوَيْلِ والحرب ألقى نفائسه في كفُّ منتهب عن الحُســـام ِ (رِيـــاحٌ) شــرٌ منقَلب نَفِّي الـزُّيوف وأبْقَى خــالصَ الذَّهب من مُارِنِ باللَّم المَوَّار مختصِب لو أنَّها مسحَّت من خَدَّه التَّرب(١) وأنَّس الـدُّين من إيحاش ِ مُغْتُسرب لَهِا بكلُّ طريق لحظُ مرتقب فإنَّها أصبحَتْ مسودَّة الطَّنُبِ على الحماة حُنو المُشْفِق الحدب أيدي الأماني بحبل غير منقضب يُسزاحِم النَّجْم في الآفياق والحُجُبِ

وجين غادرها طول الجصار لهسا القت إليك بأيِّدى الذلُّ طائعةُ سَـــار الـعُلوج وفسي أغنساقِمهم منن مَدُّوا الأكفُّ لِلمُس ِ النُّجْم من فَرح ِ خفَّتْ صقليةً (١) جهارٌ فوقرَ ها(٥) وشبعث ملكها للحرب مختفلا وإنَّمنا بعثَت من جَيِّشِهنا نفيلا صدرت بالعَرُب العرباء وانقلبت فكيان سيفُيك نقياداً لَيهُ تَصَيُ [32] ورَدُّ رأسَ زيادٍ (3) مالـ هُ جَسدُ ألقتُ عن ظهرها جرداء جامحة جَلِّي إيابُك عنَّا كل منظلمية إن الجـزيـرَة مِنْ طُــول انتــظاركمُ صافِحْ بتلك اليـدِ البيضاءِ قُبُّتهـا وامْنَحْ جزيـل العـطايـا حَـانِيــاً ابـدأ يا وَافداً علقت من يُمَّن مقدمه ودانيسا لغسلاه مستكسب غمسم

 <sup>(1)</sup> صقلية: جزيرة تقع شرقي افريقية يحبط بها البحر اليوني شرقاً والبحر التيريني شمالاً والبحر الصقلي أو المتوسط جنوباً وغرباً، عاصمتها بلرم. مارتبنو ماريومورينو، المسلمون في صقلية ص
 1 - 2 - 3، امبيرتو ريزيطانو: مجلة المشرق (روما) عدد سيتمبر 1961.

<sup>(2)</sup> وَقُرِهَا: بمعنى رزَّتِهَا وَثَقُّلُهَا، وهي تقابل (خَفَّت) بمعنى خف عقلها وحمقت فوزَّتها خرق السهام.

<sup>(3)</sup> لم نهتد للمعنى الذي يقصد إليه الشاعر، ولعله يشير لمقتل محرز بن زياد الفارغي رئيس الاعراب مافريقية وأحد بني علي من بطون رياح، والمارن: السرمج الصلب اللدن.. فتكنون المعنى أن رمح الخليقة أطاح برأس هذا المتمرد.

 <sup>(4)</sup> أي أن مطبة همذا المتمرد لفيظت به عن ظهرها... ثم يتمتى عمل سبيل التهكم: ويما ليت هذه
المطبة استطاعت أن تزيح التراب عن خد هذا المتمرد المعفر بالثري(؟).

جم المَواهب للزوار مبتسم ما بَيْن راحَتِه الطّولى وخاطره كانما بِشْرُه والجُسودُ متّصِلُ خليفة الله بَادي العلم مبتسم قد أشرب منه أثواب الصبا أرجا ألفت عُصَي النّوى أشياخُ قسرطبة أتسك تَشْكرُ ما أوليتَ من نِعَم تزداد نوراً إذا اسود الزّمان بها والصّبر في كل خطب طعمه صبر والصّبر في كل خطب طعمه صبر ودمتم تأخد الأيام زينتها كلهم ودمتم تأخد الأيام زينتها

يستغرب النّاسُ وقتاً فَيهِ لَمْ يهَبِ
يفيضُ بحْرُ النّدَى بالعِلْمِ والأدَب
بَرْقُ تَالَّقَ فَوْقَ الرّاكِب السّرب
عن جَوْهَرِ من بديع النّظْم منتخب
لولاه عَرْفُ نَسِيم الرّوْض لَمْ يطِب
في منبت العِزّ والحاجاتِ والطّلب
وإنّ منا أرَج النوار للسّحب
كانها سُرُج في حَالِكُ النّوبِ
لكن عُواقِبُه أَحْلى من الفَسرَبِ
جَرْي الصّقال عَلى الهِنْدِيَة القُضُب
جَرْي الصّقال عَلى الهِنْدِيَة القُصُب

[33] وعند إكمال هذه القصيدة بالإنشاد، تهلًل وجمه أمير المؤمنين رضي الله عنه لها ولحسن أغراضها وهزّته أريعية المعارف بما فيها من الأوصاف وتبلج فلق مجده عن هبة جزلة للقرشي الطليق، أبدت لقوله القبول وسفرت له عن وجه طليق.

وقام الشيخ أبو عبيد<sup>(1)</sup> الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي منشداً تالياً للقرشي المذكور في مجلس أمير المؤمنين رضي الله عنه بالجبَل المذكور وقال: (طويل)

> تُسلالاً من نُسور الخسلافة بَسارِقُ وأشرقتِ السدُّنْيا بِهِ فكانَّها وهبُ بسريَّاهُ النَّسِيم فخِلتُه

أضاءَتُ به الآفاقُ واللَّيلُ غاسِق مِن البِشر في كُلِّ الجِهاتِ مشارق بخبِّرنا أن الخليفة لاحِق

 <sup>(1)</sup> كنّاه كلّ من ابن عـ فـ اري وابن الخطيب أبـا عبد الله نم أورد الأول أربعــة أبيات منهـا، بينها أورد
 الثاني المبيتين الأولين. المبان المغرب ص 240 ـ أعمال الاعلام ص 306.

ولاذ بع بالفتح مُوسى (1) وطارق (2) مخافة أن تسمو إليه العوائق منابتها مسكاً لمَن هُو ناشِق حديث الأماني والرجاء المرافق وتسرع نهضاً للقاء السمالية ولا حملته في السفار الآيانِق لذاك بعيداً وهُو بالقرب لاحِقُ رفيق لمن قلت لديه المرافق رفيق لمن قلت لديه المرافق وصول إذا صدّ الصّديق المُصادق وبث النّدى فاسترزقته الخلائِق وفي كفه بحر من الجود رازق ويف يتفليق الجماجم وامِق وكف لتفليق الجماعين بَواسق وليشق لمح البرق والبرق خافق واركبها الأبطال سَعْد مُطابق

إلى جَسِل قَدْ كَانَ للفَتح منْ الله المُعلا سما بأمير المؤمنين إلى العُلا إذا أمَّ أرضاً للنزول تضوعت وإن طالَتِ البيداءُ قصر بُعدَها تكادُ الربى تنحطُ عندَ لقائِم فلو شاء لم يركب جواداً بجَحْفَل لله شرق يسمُو به فتخالُهُ خوادً إذا ضنَّ الغَمام بوثله أزاح الردي عن مَنْ يعلوذ يعظلُه أَمْنُ مِنَ الخوف مانِع ففي ظلَّه أَمْنُ مِنَ الخوف مانِع ففي ظلَّه أَمْنُ مِنَ الخوف مانِع تعقيم العمداة سيوف من وخيل تسوق الأسدَ فوق مُتونها وخيل تسوق الأسدَ فوق مُتونها تعنيرها التوفيق من كل ضامر وخيل ضامر وخيل تسوق الأسدَ فوق مُتونها تعنيرها التوفيق من كل ضامر وخيل ضامر

<sup>(1)</sup> هو موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء المكنى أيا عبد السرحمن فاتسح الأندلس، أصله من وادي القرى بالحجاز، كان أبوه نصير على حرس معاوية، ونشأ موسى في دمشق فخدم بني مروان ونبه شأنه ولما آلت الحلافه إلى الوليد بن عبد الملك ولاه افريقية وما ورا ها من المنسرب سنة 88 فاقيام في انقيروان. . . ووجه ابنيه عبد الله ومروان فسأخضعا لمه من بأطراف البلاد من المبربر واستعمل مولاه طبارق بن زياد الليثي على طنجة، تم أمره بغزو شواطىء أوربة فـزحف طارق واحتل سنة 92 جبل كالمي Caipe الذي سمي بعد ذلك جبل طارق. . النامن ص 285-286.

<sup>(2)</sup> هو طارق بن زياد الليثي بالولاء اصله من البربر وقد أسلم على يد مسوسي بن نصير، ولما تم لموسى فتح طنجة ولى عليها طارقاً سنة 89 فلما كانت سنة 92 جهّز موسى جيشاً معظمه من البربسر لغزو الاندلس وولى طارقاً قيادتهم فننزل البحر واستبولى على الجبيل وفتيع حصن قبرطاجنة وتغلغل في أرض الاندلس وحاربه الملك رودريك Rodrigo فقتله طارق وافتتح اشبيلية واستجة، وأرسل من استولى على قرطية ومنالقة، شم احتىل طليطلة (العناصمة). . . ثم فتنع مدينة سرقسطة واحتل طرطوشة وبلنسية وشاطبة ودانية . الزركلي، الاعلام، مجلد ثالث ص 313-318.

رِجَالٌ ولكن في الحُرُوبِ ضَسراغِمٌ في الحُرُوبِ ضَسراغِمٌ في الحَرُوبِ ضَسراغِمٌ إذا عطشتْ في الحرب افشدة العِدَى سَقَوْهم بعَضْبِ السَّيف عضباً كأنَّما وأسْمَسرَ في كفيسه أسْمَسرُ ناف أَ

ومنها:

بسَعْدِك بفري السَّيفُ ما عزَّ قطعه لَّسُولاك لم يَقْطَع حسامٌ لضَارِب ملكتَ قِلوبَ النَّاسِ حبّاً ورهبة فَلا ذُو يَدٍ إِلاَّ لاَمْرك ناصِرُ إذا هَمَّ أمراً لم يلحُ بحقيقة إذا هم بَدا من ضِياء العَقْل هذي بدُلُّه ومَن جَعَل التَّقوى سِراجاً لفلْبِه

ومنها:

فطاف بارض الكفر حتى أعادها وكر إلى نَصْرِ الجَزيرة بَعْدَ مَا بجَيْشٍ تَضيق الأرْضُ عنه بطولها وأبيض وردي القصيص كانَّمَا تُجردُه أيدي الأحِسَةِ في السوَغى

ومنها

ولما أثار النَّقع ليل عجاجه تطلع من قَيْس ٍ ضياءُ تـــلألأت

وقد حجبت فيه العُيدون الرَّواْمق المصطلعة أفاقهما والفيمالية

وينفذ حد السَّهْم ما هُوَ راشق<sup>(1)</sup> ولا فَتِقَ المخطِيُّ ما هُوَ فاتِق فسدَانَ بِكَ الصِّنفان بِرُّ وَفاسِق ولا ذُو فَم إلاَّ لِشُكرك ناطِقُ وغابَ دليل للشفهم صادِق وغاب دليل للشفهم صادِق عَليْه ومن نسور البَصيرة سابِق أضاء ولم تُحْجَبُ لدَيْه الحقائِقُ أضاء ولم تُحْجَبُ لدَيْه الحقائِقُ

إلى الحقُّ وانقسادَ الأبِيُّ المُشاقِق

أتساهُ مَعَ السرُّكْسِانِ نساع ونساعِق

وترْهُبُه لو عاينته المعماليق

تفتُّح فَوْق النُّصل منْمُ شَفَايِقُ

وتَغْمِدُه هامُ العِدَى والمفارقُ

وخياً ولكن في السَّبَّاق شُسوائِيق

شبات وخَلْقٌ كامل وخَلَاثِقُ!

وَقَــد فـرغــوا للصَّبـر وهــو مُفَــارِقُ

لَهُ مِن مُرُوق المُرْهَفات أمارق

وأبيضَ في كفّينه أبيضٌ فالتُّ

 $<sup>(\</sup>frac{1}{i})$  في ابن عذاري: رتق ص 24.

فسلاح ومن جُنسد المَهَابَةِ دونَه ثنام عيونُ الرُوم عنه وإنّما تنوَّمهم يضُ الخدود نَواعمُ كأنُ بهم والسيف يأكسل وفُرَهُم فما ولَدوا للمسلمين غنائِمٌ! ولا زال أصر الله للدّيين هادياً

وقاء ومسن حفظ الإلاه سسرادق تسام وسعد للخليفة طارق وتسوقطهم سُمْدُ القنى والسوابِقُ وما جمعوا للنائبات مُفارق وما جمعوا للنائبات مُفارق وما جمعوا للنايسات(۱) طوالِق وأنت لِدين الكفر ماح وماحقُ

وقــال الأستــاذ أبــو العبــاس أحمــد بن سيّــد [ 36 ] الأشبيلي الشــاعــر<sup>(2)</sup> ــعــرف باللصـــ يمدح الأمير الكريم ويهنئه بهزيمة العرب المذكورين:(بسيط)

ما دُونَ أَمْسِ اللهِ مِنْ مسترقُبِ وَاذَا تسطلع نبورُها لم تُحْجَب جاءت على الهدي القبويم الأوجب أحنى على مَن هادَ من عَطْف الأب! أَمْناً وبات الصَّقْسُ ضَيْف التَّعْلَب! حَنَّت لشرُواهَا باقْصَى المَعْرِب! حَنَّت لشرُواهَا باقْصَى المَعْرِب! والنَّفسُ يلهَجُ بالحدِيثِ الطيب! ضَوْءُ الصَّباح على سَسواد الغَيْهَب نَكُسُوا عُهُوداً أَبْسِرمَتْ في يَعْسَرُب ذَهَبُوا من التأويسل أخبث ملْهُ عَسْرُب ذَهَبُوا من التأويسل أخبث ملْهُ ملْهُ الجَهْب في أَنَّ مسسراها ليبرق خُلِّب في أَنَّ مسسراها ليبرق خُلَبِ في أَنَّ مسسراها ليبرق خُلَبِ في أَنَّ مسسراها ليبرق خُلَب في التَّبُوب وهي مَلُءُ السَّبْسَب مِنْ في منوطة بالكَوْكُب!

صعّد بفكركَ بعدها أوْ صوب الشّمْسُ تحجبُ في الطّلوع وبعده المنتي الخلافة لا خلافة بعدها أخنى على من خاد من صَرْف الرُّدَى! أَضْخَى به السّرحسان رَاعِيَ ثُلَة الصّخَى به السّرحسان رَاعِيَ ثُلَة عصفتُ بأقضى الشّرق منه عزمة فأتت على شيع الضّلالَ كما أتى ومضَتْ على حدُّ الحُسَام أعَارِبُ لما خداهم للجهاد مُشَمَّرُ لما فكانما ألقى الكتابُ إليهم فكانما ألقى الكتابُ إليهم ورأوا غماماً لم يشكّوا ضلة غيطى على أبْصَارهم قدرُ الرَّدَى والسَمَّرُءُ يعطمعَ ما دَنَتْ والربّما حسبَ الفتى الطماعَ ما دَنَتْ والربّما حسبَ الفتى الطماعَ ما دَنَتْ والربّما حسبَ الفتى الطماعَ الماحماعَ الماحماعَ الماحماعَ الفتى الطماعَ الماحماعَ الماحماعَ الماحماعَ الفتى الطماعَ الماحماعَ الفتى الطماعَ الفتى الطماعَ الفتى الطماعَة الماحماءَ الفتى الفتى الطماعَة الماحماءَ الفتى الفتى الطماعَة الماحماءَ الفتى الفتى الطماعَة الماحماءَ الفتى الفتى الطماعَة المحماعة الفتى الفتى الطماعَة الفتى الفتى الطماعة الفتى الفتى الفتى الطماعة الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى الفتى الفتى المحماعة الفتى المحماعة الفتى المحماعة الفتى المحماعة المحم

<sup>(1)</sup> هنا فضاء، ولعل محله حرف الناء. هذا وقد كتب في الطرة ما يأتي: (وذيل له)؟

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 1 صفحة 99.

مشه لكان الغيار صغب المركب أعْلَى المراقي في الجَنَابِ الأَفْرَبِ! خلف كلذاكي بَرْقِه المتلهب أَفْعَى اليباب استجمعت لتوثب! أخذ البريء بها بذَّنْ المُلْنِبُ فيهِم لذي القلب الذكي الخُلّب إلا أراها الطفل مثل الأشيب جَازَتْ بمنسَمِها كريمَ المنْصِب وكَــذاك إن يعضّب لحتّ تعضّب أَهْلَ المعالي في الجَنَابِ الأَقْرَبِ في السُّلم رقسراق اللُّجين المذهب للطّعن أو صَمْصَامه للمضرب فى ضنَّكيه متقلب في مُلِّعبِ ومن الجيباد بكــلِّ شَغْــر اشنـبّ فتهمُّ عن أوطارهم بسنفررُبُ فتنظلَ تحشي فنوقَهما بنالأثلب فإذا بهم ظفِرُوا بقِلْح أَخْيَب حتَّى يعم الفَتْلُ كلِّ مُصَلَّب من بُعْد بحث عنكم وتنقب!

ولو أنَّ غمدرَهُم لملُّلُّ نمالَهُمَّ لكنُّه أرقَاهُم من عِزَّةِ كالسرُّوض إلاَّ أنَّ فِي أَحْشَالِهِ أوْلى لَهُم من بطشةٍ قيسيّة قَدْ كَانَ فِي أُولِي النوقائسع زَاجِرٌ لِمْ لَا؟ وما ذكرتُ ربساحٌ يَـومَهــا هَــلَّا اقْـتُــدُوا بِسَــراةِ قَـيْس إِنَّهَــا تَــرْضَى إذا رَضِيَ الخليفة دَائمــاً وربيعية (1) وكفائها من زغبية (2) يسرتساخ للمسؤت ارتيساخ قنساتسه مرخ بمعتسرك الهبساج كأنسه أبدأ يهيم من النظب بأزاهر تتبوهم الكفار وقسع سلاحهم وتحدثُث المسران عن عَسزَماتِهمْ ضَرِّبُوا القِداح على النفّاق ضلالةً لا أيْنَ بِمَا آلَ الصَّلِيبِ وحَرْبُهُ ويبورث التوحيم عرض بملادكم

ومنها بعض أبيات:

وتقر عين نبيُّنا في يَثُرب

حتّى تفر عيوننا في أرْضِنا

<sup>(1)</sup>ربيعة من الفبائــل العربيــة التي كانت محــلاتهـم بالصعبــدـــ ابن خلدون، العبر، مجلد ســـادس ص .30

<sup>(2)</sup> تعتبر زغبة في أول الفبائل العربية التي تتضدم في التشريضات الموحـدية عنــد حفلات التمبيــز المتي نجري بين الحين والآخر عند العرب، وذلك لأنها أول القبائل التي اقتنعت بمذهب الإمام المهدي، انظر صفحة 296 من (المن بالإمامة) ابن حلدون 6 صفحة 30.

[ 38 ] حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أبي هرون (1) قال: كنت واحداً من جميع الوقد الذين بادروا بقصدهم ووقدهم مع أهل إشبيلية ومن كان تحت طاعة التوحيد من أهل الأندلس إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه بجبل طارق وأقمنا معه نحو عشرين يوماً، أمر للناس الوافدين في مدة هذه الأيام، ثلاث مرات بالبركة، ونال جميع الناس معه الإنعام الذي عوده وسلكه وأجاز الشعراء (2). وأنال خيراته الفقهاء والكبراء، والموحدين والأولياء الطهراء، وأقام الوفد المذكور تحت أنعامه إلى أن عبد الخليفة رضي الله عنه عيد الأضحى الجبل السعيد على أوفى الظهور، وأذن للناس بالانصراف إلى أوطانهم وقد رأوا الأمال بالتبرك به في زمانهم، وكذلك أنال الفَعَلَة والبنَّاتين والصناع بركات وخيرات حين استحسن ما صنعوه ووضعوه، وجاءوا فيه على الغرض الذي نقذ وطبعوا له، وشاءوا في بنائه والمبعوا له، وشاءوا في ذلك بناء الخورنق (3) والسدير (4) وأبدوه للناظر كالبدر والمنير فحسن لهم جهة الأمر العالى ما وفقوا فيه من البناء وحشن التدبير.

<sup>(1)</sup> أحد رواة ابن صاحب الصلاة، ولم نعثر له على ترجمة فيها بين أيمدينا من مصاجم الادباء المسوحدين ولم نتمكن من معوفة شيء عنه من خلال كتاب المن بالامامة سيها ولم يذكر غير هذه المرة. هذا وقد ذكر ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ان ابن صاحب الصلاة روى عن أبي بكر بن هرون، فهل يوجد لابن هرون كنيتان أم أن الرواية كانت عن هذا وذاك أم أن الكنية المذكورة في الذيل خطا؟ الذبل خطوط خزانة الرباط 16-2646.

<sup>(2)</sup> بالإضافة إلى أي بكر بن انتخل الشلبي، وأي العباس بن سيد الاشبيل، والقرشي المطليق، وأي الحسين بن صاحب الصيلاة، بالإضافة إلى هؤلاء أنشد في ندوة جيل طارق الشاعر عمد بن حبوس الماسي، وأبو عبد الله الرصافي شاعر الاندلس، وأبو جعفر بن سعيد العنبي وأبو العباس الحسواوي صاحب الحماسة المغربية في أغلب ظننا. المراكثي، المعجب صي 213 ص - 217 الجسواوي صاحب الحماسة المغرب ص 25 - 26. ابن الحطيب، اعمال الاعلام ص - 266 م 267. ابن الحطيب، عمال الاعلام ص - 267 من بلافريج، عبد الخليل الموشية ص 130. ابن بطوطة، المجلد الرابع ص 361 أحمد بلافريج، عبد الجليل خليفة. الأدب الأندلسي ص 178.

<sup>(3)</sup> الخورنق ذكر كثيراً في أشعار العرب وضربت به الامثال في الاختبار، وهو قصر كمان يظاهر الحيرة وقد قبل أن الذي أمر ببناء الحورنق هو التعمان، وإن الذي بناه له رجل من الروم يقال له سنمار وهو الذي أثر عقابه من قبل التعمان على أثر إنهاء البناء في أسطورة معروفة. المعجم، المجلد الثانى 402-402.

<sup>(4)</sup> السدير: يذكر بعض الرواة أن السدير قصر قربب من الحودنق كان النعسان الاكبر اتخبله لبعض د

### (صد سرية وردت لتطلع أخبار الموحدين)

وفي خلال هذه الإقامة المؤيدة طرأ فتح في الكفرة بأن وصلت من جهة جيان سرية من النصارى لتتطلع الأخبار، فخرج الأمر العزيز باتباعهم فأدركهم [39] الموحدون أنجدهم الله فغزّوهم وسبوهم ووصل الفتح فيهم، فزادت المخيرات والمسرّات والحمد لله. وقضيت مسائل الناس وحوائجهم ومآربهم ومطالبهم وأنصف المظلوم من الظالم. ووعدوا بالنظر العميم في نصرهم على الأعاجم.

وبعد هذا كان انصراف سيدنا أمير المؤمنين رضي الله عنه في أول عام ستة وخمسين وخمس مائة وأجاز البحر<sup>(1)</sup> منصرفاً إلى حضرة مراكش حرسها الله. ونظر إلى الأندلس بتجهيز العساكر بما أذكره بعد<sup>(2)</sup> هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. واتدع فيها أمير المؤمنين رضي الله عنه سنة ست وخمسين المذكورة متوفراً على تمهيد أمره العزيز وسلطانه، وتألّف العرب الذين جلبهم<sup>(1)</sup>

ملوك العجم وقد ذكره الأسود بن يعفر بقوله:

أُهــل الخُسُورنــق والسنديسر ويسارق والمقصر في الشرفات من سننداد وذكره عبد المسيح بن عمرو عند غلبة خالد بن الوليد على الحيرة في خلافة أبي بكر الصديق:

أبسعسد المستسدَّريسَ أرى سسواماً تسروَّح بسامخورسَق والسئَسديسر الأبيات، انظر التعليق رقم 2 صفحة 87. المعجم ثالث ص 201 - 202. هذا ويوجد في الحهه الغربية الجنوبية من مدينة كوبلا بعبداً عنها بنحو 55 كلم قصر تاريخي يحمل اسم والاخيضر، وبما كان هو والسدير، أنظر كتاب الاخيضر، مطبعة الحكومة. بغداد صفحة 40 وقد وقفت عليه لكن هناك من يرى أن فيه ليست ساسانية، وإنما هي عربية.

<sup>(1)</sup> يستأثر ابن عذاري هنا بذكر موقعة فحص بلقون التي حقق فيها الموحدون انتصاراً عظساً، وفد أنشد أبو العباس الجراوي في هذه المناسبة رائية بديعة يقول في مطلعها: أعسانيت ديسن السواحسير السقسهسار بسائسشسرفسيسة والسفسسا الحسطار

البيان المغرب ص 25-26-27.

<sup>(2)</sup> ابتداء من ص 45.
(3) ابتداء من ص 45.
(3) يلوح من النص أن عبد المؤمن كان أول من عمل على جلب العرب من افريقية، وقد اقتفى أشره ولده أبو يعقوب يوسف كها سترى في صفحة 259، هذا وقد أثر عن يعقوب المنصور ولند نوسمت وحفيد عبد المؤمن أنه المتحول العرب للمغرب وأنه ندم عبل ذلك، ومن المهم أن نعسرف أن هاك فرقاً بين تصرف عبد المؤمن وولده من جهة، وتصرف الحفيد يعقوب المنصور من جهه أحمرى، "

لحماية<sup>(3)</sup> رعيته وأن يكونوا من جملة أجناده وأعوانه، لما أمله من غزو الكفر وكسر صلبانه.

### رجع الخبر الى ذكر عبد السلام (١) ووفاته

ذكر ما دار من الأوامر العلية في هذه العزوة المنصورة ، غزوة المهدية وفتح افريقية وأخبار عبد السلام في وزارته الى حين الايقاع به فيها وميتته .

قال الراويــة الثقة : لمَّــا خرج أميــرُ المؤمنين رضي الله عنه من حضَّــرته مراكش الى غزوته [ 40 ] الحافلة المؤيدة غزَّوة المهدية ، كان خروجُه في أول شهر شوال من عام ثلاثة وخمسين وخمس مائة على ما ذكــرته<sup>(3)</sup> واستــوزر عبد الســـلام بن محمد الكومي ووصل إلى سـلى<sup>(3)</sup> برباط الفتــح<sup>(4)</sup> بها، وَجُــه منها

<sup>•</sup> فالأولان كان جلبها للقرب تقرباً وتآلفاً بينها كان عمل الثالث سنة 584 بدافع إرادة تغريبهم وعقابهم وذلك لما ضربوه من الخلف وناصروا عني بن إسحاق بن يوسف المعروف بابن غانية أحد أعيان المثمين الذين كانوا ملوك المغرب والذي كان عميلاً لقراقوش مولي تقي المدين عمر ابن أخ صلاح الدين الأيوبي، فقرق إذن بين الحالين. الناصري، الاستقصاء. ثبان 151 - 150، ابن أبي زرع، القرطاس، طبعة فاس ص 164، ابن القياضي: جذرة الاقتباس طبعة فاس ص 349، عمد بن عبد السلام السائح: الغص المهصور (مخطوط) ورقة 13 - 14. عمد الرشيد ملين: عصر المنصور الموحدي، المطبعة المحمدية، الرساط 1946 ث 242. إقرأ ص 273 وص 67 من التذكار لابن غلبون، وانظر أيضاً الفاشوش في أخبار قراقوش للسيوطي.

 <sup>(1)</sup> يعني به الوزير المقرب عبد السلام الكومي وسنقف على ترجمة له وافية ، وانظر مع هـذا البيذق ،
 أخبار المهدي ص 147 . الاستقصاء ثان ص 125 .

<sup>(2)</sup> يعنى دون شك في السفر الأول من كتاب المن بالإمامة .

<sup>(3)</sup> سلى : يذكر أبو القاسم الزياني في الترجمانة الكبرى أن أول بناء بناه البرير لما دخلوا المغرب مدينة سلا ، ويذكر صاحب الاستبصار أن الذي انخذها مدينة هم أرباب البلد العشريون . وقد كانت تحسوي . في جملة ما تحسوي عليه ـ قصراً بديعاً يعرف بىدار ابن عشرة بناه أبو العباس أحمد بن القاسم من بني عشرة ، وتقبع سلا هذه على شاطىء المحيط الأطلبي يفصلها عن رباط الفتح السوادي المذي يصب في المحيط ، البيذق 66 . الادريسي 72 . الاستبصار صن 149 . الروض المعطار ص 197 - 198 . ياقموت معجم البلدان . بوجندار : تناريخ رباط الفتح ، طبعة الرباط 1345 هجرية ص 18 - 19 . السائح : الغصن المهصور ( مخطوط )

<sup>(4)</sup> رباط الفتح أو ( المهدية ) كيا يسمى في العصر الموحمدي : يقع عمل شاطىء المحيط وقعد كان في=

عبد السلام المذكور في قطعة من قطع البجر إلى جزيرة الأندلس ليتطلع احوالها في اقرب مدة فوصل إلى إشبيلية ثم إلى قرطبة ثم إلى غرناطة وتطلع احوال الاندلس كلها وأنهى إلى الطلبة الذين فيها الأوامر العزيزة التي حملها، وانصرف إلى أمير المؤمنين يسلى في خمسة عشر يوماً غاب عنه.

فلما تحرك أمير المؤمنين رضي الله عنه أثىر ذلك الى غزوت على ما قدمته ووصل الى مدينة تلمسان أمر ابنه السيد الأعلى أبا حفص أن يصحبه في غزاته وكان والياً عليها فامتثل ذلك .

ولما وصل أيضاً إلى مدينة بجاية كان ابنه السيد الأجل أبو محمد عبدالله والياً عليها فأمره أيضاً بصحبته والمشي في الغزاة المذكورة ومشيا مع أبيهما في العساكر المنصورة وتغلب عبد السلام على الحال كلها في هذه الغزاة وطال السّادات وضايقهم ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال، من الراحات والبطالات بالنهار وطول الليال، وقد كان قديماً قبل هذه الحركة المنصورة يقصر بهم ويسيء العشرة معهم فرفع الى أمير المؤمنين رضي الله عنه أنهم يشربون الخمر [ 41] المحرمة وقرر ذلك وكرر المطالبة لهم هنالك، فتاثر الخليفة لقوله وبحث عليهم وبعث شيوخ الموحدين الثقات اليهم ودخلوا موضعهم ومجتمعهم عليهم دون إذن ولا مشورة فوجدوهم يأكلون طعاماً وبين يدهم مشروب مطبوح من الربُ (1) المخلال الذي لا مرية فيه ولا ريبة

القديم يتكون من برج للسكني وكل ما حواليه أرض حرائية ، وكان هذا البرج منملكاً تثلاثة : بعضه لأهل سي أعني بني العشرة وبعضه لابن وجاد من أهل إشبيلية ، وجانب للمخزن فاشتراه الخلفاء من أربابه وخلص لهم ، وهكذا لما وصل الخليفة إلى سلا سنة 545 بني القصبة الحصينة المعروفة الى الآن على فم البحر ، وأجرى لها الماء من عين غبولة بواسطة المهندسين . الاستبصار ص 140-141 .

Jean Léon L'africain:

Description de L'afrique 1956 page 164 - 165.

راجع صفحة 305 - 306 من ابن صاحب الصلاة والتعليقات التي تمس تأسيس ( المهدية ) . (1) الرُّب \_ كما في لسان العرب \_ : الطبيخ الخائر من عصير العنب ، وقد وقفت في رجز مخطوط يوجد=

فرجعوا إلى أمير المؤمنين وشهدوا عنده بسالحال، وزوَّروا عنده كلام كل مطالب وحيلة كل محتال، فتيقن أمير المؤمنين رضي الله عنه مطالبته لهم، ولم يُظهر له شيئاً مما به نحلهم، فلما نازل أمير المؤمنين رضي الله عنه المهدية وأقام عليها المدة الطايلة المذكورة وخاطبه أهل مدينة قابس(1) بالتوَّحيد بعث عبد السلام المذكور من المحلة بعسكر ضخم من المسوحدين أعزَّهم الله مقدماً عليهم مع جملة طلبة وحفاظ، فلما وصلواً على ثمانية أميال من قابس، بادر أهلها مع قاضيهم بالخروج، الى الموحدين وتلقيهم بالطاعة، والتزام أمر الدّين والجماعة(2)، فأعملوا السير في الحين الى المدينة المذكورة فانهزم من

الرب طبيخ صفو ساء العنب بعد قعود ثفله المجتنب لسلسك في السطيب، أو للربع في السعنب السرديء ذا السياني رع واطبيخه مدة طبيخه السعدال ه

وهذا المخطوط تعمل الآن الدكتورة إكواراس Iguaras على نشره وقد أوقفتني ـ مشكورة ـ على نصوصه الاصلية وقد ذكر لي أن اسم (الرّب) معروف الى الآن في إسبانيا لنوع من المتناولات : مصوصه الاصلية وقد ذكر لي أن اسم (الرّب) معروف الى الآن في إسبانيا لنوع من المتناولات : Afriope ، وقد كان شربه معهوداً ـ أول الامر ـ لشدة برد الجبل والمجه كها ترى . لكن الموحدين لم يلبثوا أن انتبهوا الى أن مفعوله ، لا يختلف عن مفعول الخمر الحبرام فاصدروا الأوامر بمنعه ، ومكذا فبعد أن كان بساع بمكان خاص بمنينة ومكذا فبعد أن كان الرّب يقدم في الاحتفالات الرسمية وبعد أن كان بساع بمكان خاص بمنينة مراكش ( باب الرّب ) بعد ذلك صودر في سائر أطراف المملكة سنة 580 ورجع الناس إلى مبدأ ابن تومرت . الاستيصار ص 211 . بروفنصال : وسائل موحدية ، البرسالية 28 صفحة 164 . ابن إبراهيم ، تاريخ مراكش أول ، 109 .

#### Allain et Deverden:

Les portes anciennes de Marrakche: Hespers T. 44 - 1957 page 121 - 123

(1) قابس : مدينة كبيرة قديمة أزلية تقع غربي جزيرة جربة جنوب صفاقس وقد كان عليها ساور من صخر من بناء الأواشل ، وقد أحاط بها خندق كبير يجرون البه الماء إذا خاقبوا من نزول عندو إليهم ، وهي كثيرة الموز والنوت . الاستبصار ص 112 ياقوت معجم البلدان .

#### (2) قال عبد الله التجالي :

و فارتحل ( عبد المؤمن ) إلى تونس ، وكان تروله عليها يوم السبت العاشر من جمادي الأولى من السبنة المذكورة ( سنة 554 هـ أ سايه 1159 م ) وانصلت الاخبية من الحنايا إلى حلق السوادي , ـ

بمكتبة جامعة غرناطة يقدع في نحو 1333 بيت من نـظم أبي عثمان إبن إنشيخ إبي جعفر بن ليـون
 النجيبي على كيفية عمل الرب ، وهو يقول :

كان في جوانبها من العرب (1) القاطنين مها وقُتلوا واستؤصلوا على ما تقدم الشرح به في هذا التاريخ بالرسالة الواصلة (2) من سيّدنا أمير المؤمنين في وصف هذا الفتح . واستبدّ عبد السلام بجمع الغنائم والأموال ، وتنفيل ما شاء من الأنفال ، ولم يعلم بما فتح الله من الأمال ، وأدل [ 42 ] بقرابته ووزارته غاية الإدلال ، فنسب إليه في الأموال الاحتجان ، والإنكار والكتمان .

وفي مدة مغيبه عن المجلس المذكور تكلم أشياخ الموحدين الناصحون لهذا الأمر العزيز بعضهم مع بعض في حال عبد السلام المذكور واستعلائه عليهم وتقصيره بأولاد أمير المؤمنين السادة ومطالبته لهم وتشكى الساداة الى الأشياخ بحالهم وبما دهوا به من عبد السلام من الاذاية ، فقال لهم الشيخ أبو محمد برزيجن (3) وكان من أهل الرأي والدهاء والعقل والفضل : « الذي أدى من

ي وعاين أهل تونس أمراً عظيماً ، وأيقتوا بالهلاك ، وأقام العسكر ثلاثة أيام لا يقاتلون ، فترل إلى عبد المؤمن أشياخ لبطلب السلم من أهل تنونس ، منهم بنو عبد السيد : عمسر ومعاوية ، وعبد السيد ، ومنهم أبنا منصبور بن إسماعيل وابن عمه عتبق ، ومنهم الخبارجي محمد ، وحمزة بن حزة ، وعبد المغزيز القمودي وغيرهم ، وكانوا اثني عشر رجلاً ، فوصلوا الى عبد المؤمن فطلبوا العفو منه ، فاسعفوا به ، بعد مكابدة شديدة وامتناع عظيم من عبد المؤمن . ، الخب . ( من رحلة الشجاني ، طبع تبونس ( المطبعة الرئيسية ) سنة 1377 - 1958 ص 345 ) ويتذكر من جملة المذين ودوا على عبد المؤمن من طرابلس الغرب الشيخ ابن مطروح سفيراً عن المدينة ، أنظر رحلة الحشائشي المسماة جلاء الكرب عن طرابلس الغرب ، ص 36 .

<sup>(1)</sup> يمكي ابن عذاري هنا انه لدى سنة 554 ظهر على العرب من بني سُلبم المعندين على مدينة قابس ما أوجب استدعاءهم ، وأن عبد المؤمن خاطبهم بشعر طويل للقاضي أبي عمران منه قوله : السُليسة دعوة ذي أنحاء مسرشد هاد إلى الحق المبين المسعد كما خاطبهم بشعر ثان لابن طُفيل إلا أنه لم يثبت منه شيئاً .

ابن عذاري ، البيان ص 21 .

<sup>(2)</sup> لم يستى ابن صاحب الصلاة - كما سلف - نص الرسالة وإنما اكتفى بوصف بعض العساصر فيها . ( أنظر صفحة 5) وليس من شك في أن يكون السفر الأول قد تضمن الحديث كذلك عن فتح الهريقية كما يؤخذ من ابن عداري اللي أحد ينقل عن ابن صاحب الصلاة منذ أحداث سنة 534 ، البيان المغرب ص 2 .

 <sup>(3)</sup> يظهر من سياق الكلام أن للشيخ أبي عمد هذا مركزاً عاماً في البلاط الموحدي غير أننا ثم نعشر على
 ذكر له بعد هذا ، وربما كان الاسم ( يسرزيجن ) أو ( بسرزيكن ) ، وهمما اسمسان وردا في بعض ع

الرأي والنصيحة لله وللخليفة أن نتكلم اليه بجميعنا معشر الموحدين والطلبة ، وأن يجعل بيننا وبينه من يوصل اليه كلامنا من بيننا واحداً » فقبلوا رأيه واجتمعوا وتكلموا إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في أن يكون ابنه السيد أبو حفص الذي يوصل كلامهم اليه فأجابهم الى ذلك ، ووزر السيد الأعلى أبو حقص في ذلك اليوم ، وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه لأشياخ المسوحدين أعزهم الله ولجميع طلبة الحضر : إن الله تبارك وتعالى يقول على لسان نبيه موسى : ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في أهري ﴾ فاستبشر الموحدون أعزهم الله بالأمر الذي أمر ، وكمل لهم الرأي الذي دبر .

فلما انصرف عبد السلام من الحركة المذكورة [ 43 ] وفتسح الله المهدية، ورحل أمير المؤمنين عنها الى إفريقية وفتحها وهزم العسرب واستقاهم على ما ذكر، كان عبد السلام بماشي على ظهر من حاله فلما انصرف أمير المؤمنين رضي الله عنه، ووصل مدينة تلمسان، تشكى أهل العدوة بعمال عبد السلام من حملهم على الرعبة وظلمهم وتعديهم، ومن كومية (أ) أصحابه ووصفهم باحتجان الأموال والخيانة للأمر في جميع الأعمال، وأطنبوا في التشكيّ بالتبكي وأضافوا ذلك الى الرضى من عبد السلام بجورهم (2) فأمّر أميسر المؤمنين بجمع المشتكين وحضور أشياخ

السراجع الموحدية . ابن الزيبات ، التشوف أن رجبال التصوف نشر الاستباد أدولف فور طبعة الرباط 1958 ، ص 434 . ابن خلدون : العبر ، المجلد السادس ص 710 .

<sup>(1)</sup> كومية : معلوم أن البربر جذعان عظيمان : البرانس والمبتر ، وأن كلا منها تتفرع عنه قبائل فمن انقبائل التي تتفرع عن البتر قبيلة ضرية أو ضريحة ، وتضم فرقتين بني فحانن ، وبني يحيى . فمن بطون بني فاتن مطماطة وهطفورة ، وتضم كومية ومغيلة اللخ فكومية إذن إحدى بطون بني قحاتن من البرابرة البتر . ابن خلدون ، سادس 176- 178 . الاستقصا أول 64- 65 .

<sup>(2)</sup> كان عبد المؤمن ـ وبنوه كذلك ـ يحقت كل المقت طغيان المولاة ، ولذلك ققد كان يصبخ بأسماعه لكل شكوى تجنباً لكمون البغضاء والمحقد . ابن عذاري 125 ، تأريخ الأندلس ، تسرجمة الأستساذ عبان ص 304 .

عمد المرير: المحاكم الإسلامية طبعة تطوان 1952 ص 35.

الموحدين وطلبة الحضر والقاضي لسماع أقوالهم ، وتبيين تشكيهم بما كلفوا من حمل أنفالهم ، فبينوا وقالوا وأطنبوا ، ووصل كلامهم الى أمير المؤمنين على أبين التوصل والتفصيل فتغيّر وتأثر وقال : « عجباً من هذا الأمر وسعته ، وعدم المال عند مأمنه ، كانت لمتونة (أ) إنما يملكون الى تلمسان هذه وكانوا ينصفون أجنادهم ونحن الآن قد ملكنا ذلك وزائداً على ما كان بأيديهم : إفريقية كلها ولا عندنا ما نُعطي للموحدين ، هذا من عجب العجب » وعبد السلام واقف يسمع . فقال له عبد الحق بن وانودين (أ) وأخوه تميم بن وانودين (أ) : يا أمير المؤمنين : ذلك لتضيع المخازن والسدّين قال أمير المؤمنين : والمدين يكرر هذه الكلمة . قالا : نعم فقام أمير المؤمنين من مجلسه مغضباً ليدخل [ 44 ] موضع مقره ، فيادر عبد السلام بتقديم نعله ، فتركها أمير المؤمنين ولم يلبسها ومشى حافياً إلى موضّع؟

قال الشيخ أبو يحيى زكربا بن سنان (<sup>4)</sup> حدثني الشيخ أبو عبد الله محمد (<sup>5)</sup> بن يوسف بن وانسودين قال: كنان عبد السلام من بعض أصحابي

<sup>(1)</sup> لمتونة: من القبائل التي تتقرع عن البرانس صنهاجةً التي تصل بطونها الى نحو السبعين منهم لمتونة وكدالة ومسوفة ، وقد كانت لهم دولتان عظيمتان الزيريون بأفريقية والملثمون بالجزائس والمغرب وبلاد وبلاد السودان ، وقد كان موطنهم الأول بالصحراء ومط مملكتهم أعني بين بلاد البربر وبلاد السودان ، وقد أسلموا بعد فتح الاندلس ثم كانت لهم صلة وثيقة بأراضي السودان دشنت مند الأيام الأول ببعته عبد الله بن ياسين الاستبصار ص 213 . ابن خلدون سادس 176 - 177 . الاستقصاء نان 66 . . .

<sup>(2)</sup> هذا من أصحاب المهدي المستدركين بعد التمييز وهو أبو عمد عبد الحق بن وانودين الهنداي ويظهر أن له صلة بسليمان بن وانودين والي تلمسان. البيدق: أخبار المهدي ص 33-34-35. الاستقصاد ثان ص 95. عمد المختار السوسي: سوس العالمة ص 20.

<sup>(3)</sup> هو الشيخ أبو الطاهر تميم بن وانودين من أصحاب المهدي كذلك . المصادر السابقة .

<sup>(4)</sup> أحد الرواة الحفاظ الذين تردد ذكرهم عند ابن صاحب الصلاة ، وأبوه هنو الشيخ يحيى من أهمل خسين ، وقد عهد الى الابن خمنة وستين وخمس ماثة بالولاية على طبيرة وشنته والعلميا ، انظر ورقة 146 من المن بالإمامة .

<sup>(5)</sup> هو ابر عبد الله محمد بن أبي يعقبوب يوسف بن والبودين من أهل هنداتة البيدَق : أخبار المهدي 33 - 34 - 35 .

فسرغبت فيه إلى عمي عبد الحق وتميم ابني والودين أن لا ينزيدا في الشهادة عليه ، فقالا لي : والله لئن لم تنزك يدك عنه لنقتلنّك ، فسكت فلما كان في ظهر ذلك اليموم قبض على عبد السلام وسجن في سوضع محبسه ووصل الساداة رأيهم والموحدون فيه .

قال الراوية: فلما أقلع أمير المؤمنين من تلمسان تلطف لعبد السلام المذكور في السراح فكأن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنعطف له وعُلِم بذلك فخوطب من في تلمسان ممن يختص بالامر أن يُتحيل في مينة عبد السلام فاجتمع الرجل الذي وصل إليه الأمر بالسجان وصنع له السجان ثُردة في فروج جعل فيها سُماً، ورغب لعبد السلام أن يأكلها وخدعه بأن قال له: قد وصل الأمر بسراحك ورغبتي منك أن تجازيني على حسن تلطّفي بك. فقدم له الطعام والثردة فأكلها وتشعر في الحين بالسم فيها فرمى باللقمة التي كانت في يده في وجه السجان وقال: خذ ثردتك أهلكك الله! ومات من ليلته وحدثني أبو العيش الكومي (١) أحد أشياخ كومية قال لي: كان [ 45 ] الخديم الذي يعجن لمه الخبر الذي يأكل كل يبوم عبد السلام يجعل له فيه مقداراً من المحمودة (٤) فيسهل في كل يوم لحمه وبنسل عظمه حتى لم يبق فيه إلا عيناه.

 <sup>(1)</sup> ممن ذهب الى إنسبيلية في حاشية أبي عبد الله بن الشيح أبي إبراهيم لما عين والياً عليها سمة إحدى وسنين وهمسمائة . أنظو ص 147 من المن الإمامة .

راجع كتاب السطيخ في المغنوب والأندلس نشر . ويتي في صحيفة معهد السنراسات الإسسلامية المجلد 9 و10 سنة 160-1962 أنظر هناك أنواع الثردة التي كانت أنذاك خاصة ص 116-115 .

<sup>(2)</sup> المحمودة : نوع من البتوع : له نفس المفعول الدي للسَّقموبيا ، من خصائصه كثيرة الاسهال ، وقد ذكرت بعض المصادر أنه صمغ الفربيون ، كما جعلته بعض القواميس مرادفاً لاسم تاكوت ، وقد اعتبد الانتقام في القديم بطريق الاسهال كما يحدث الشاريع ، وقد ورد ذكر ( المحمودة ) في كتب الحسيدلة والطب كي ورد ذكرها في كتب الحسية ، وقد ذكروا أن أفضل أنواع المحمودة هو ما يبرد من أنطاكية ( Sacarmonée d'Antioche ) . دوزي مادة ( المحمودة ) . محمد النجاري بن قاموس عربي ، فرنسي مادة شقموليا ، الوزير المغساني : حديقة الأزهار في ماهبة العشب والعقار ، مخطوط بالمؤانة العامة تحت رقم 35 ج ص 13 .

Renaud : Trois études de la mèdecine arabe en occident . Hes 1931 T X II Fas.

وكان السبب الذي كثر إدلال عبد السلام به على الأمر أن كان والمد أمير المؤمنين قد زوج أيام السيرات والدة عبد السلام فولدت له أبنة تسمى بندة (1) فكان يرى لنفسه حقاً ولم يعلم أن الملك عقيم وأن مسراته هموم ، ومرعفاته كلوم ، وكانت تلك الاخت ( بندة ) قد زوجها أمير المؤمنين رضي الله عنه من الشيخ الموحدي أبي حفص فلم تحسن عشرته فطلقها برأي أمير المؤمنين حين أساءت الزوجية معه وهجر أمير المؤمنين بندة وعوضه خيراً منها . وأعقب عبد السلام من البنين . . . . . . (2) .

## رجع الخبر الى تبيين ما قدّمته من حرب قرمونة حتى فتحها الله :

ذكر انصراف السّيّد الأعلى أبي يعقوب رضي الله عنه من جبل طارق إلى إشبيلية وانصراف السّيّد الأسني أبي سعيد إلى غرناطة بعد إجازة أمير المؤمنين رضي الله عنه البحر منصرفاً إلى حضرة مراكش على ما ذكرته:

[ 46 ] ولما انصرف السيد الأعلى أبو يعقوب إلى إشبيلية من مُوادعة أبيه رضي الله عنهما ، وذلك في أوائل عام ستة وخمسين الموافق لشهر (3) فبراير العجمي رتب المقانب والسرايا على حرب الأشقياء الشرقيين الكافرين أهل قرمونة يغادونهم ويراوحونهم بساحتها فلاذ الأشقياء المرتدون فيها بالجدران والأسوار ، واحتجبوا بحيطانهم راضين بحالة الضيم والحصار ، ظانين بأنهم مانعتهم حصانتها وأنى لهم هذا الامتناع من أمر الله الغالب القهار ، فعم

<sup>(1)</sup> كتبت في البيان بالنساء بدل الباء : فندة . النظر صمحة 24 و ص 44 من البيان المغوب لابن عذاري

 <sup>(2)</sup> تمه الناسخ في المطرة إلى أن وهنا بياضاً»، وقد عرفنا من بنيه محمد الذي ظهر في ومساطة بمين وائي المهندة ومين انشيخ أي سعيد بن أي حفصن.

الشحان لرحلة ص 350.

 <sup>(3)</sup> أوائل عام سنة وحمسين وخسمائه ثوافق يناير العجمي 1161
 أبط حداء أن الدكتور كاطوز ( Cattenoz )

جهتهم الحصار ، وظلوا من ضيقة الإسار ، بحال من لا يسرح له بالصبح مال ولا توقد له بالليل نار ، وسنَّى الله تعالى ببركة الأمر العنزيز أدامه الله أن مكن الله الغزاة الموحدين من الغادر الشقي الكافر عبد الله بن شراحيل الذي غَدَر مدينة قرمونة (١) ومكن منها بدلسه محمد بن همشك ، وسيق أسيراً مكتوفاً الى السيد الأعلى أبي يعقوب بإشبيلية فغزاه وغزا أصحابه وأتباعه وأشباعه المنافقين .

وفي أثناء هذا الغزو وصل الشيخ المرحوم الفاضل أبو يعقوب يوسف بن سليمان (2) بعسكر ضخم إلى إشبيلية من الموحدين أنجدهم الله وأعانهم من تجهيز سيدنا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه عند وصوله إلى مراكش من انصرافه المذكور [ 47] فاتصلت آمالُ الناس ببلاد الموحدين عند وصولهم وحلت المسرات بحلولهم وأدخل الشيخ بهم الميرة والأقوات والآلات إلى قرطبة ، وحييت وقويت وأقام بإشبيلية الى أن ظهر النصر على الأعداء ، واستمر الظفر بالأشقياء وتحصلت صيفة أهل إشبيلية عند أهلها ورعيتها على أوفى الأمن في الجهات والأرجاء . وكان إنصراف الشيخ المرحوم المذكور معلماً الحضرة العلية بجهاده واجتهاده . ثم أن السيد الأعلى أبا يعقوب رضي الله عنه مشى عن إشبيلية إلى زيارة أبيه الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه حين اتدع بحضرة مراكش على ما ذكرته ناظراً في غزوة الروم الذي أضمره في نفسه من الاحتفال في ترتبب العساكر للغزو العظيم . واستخلف السيد الأعلى أبو يعقوب رضي الله عنه بإشبيلية لحرب قرمونة الشيخ الحافظ الشهيد أبا محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي (3) ، ومنازلة الأشقياء الذين بها من رجل محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي (3) ، ومنازلة الأشقياء الذين بها من رجل محرب ، فارس مقدام في الحروب مجرب ، حافظ قاصل درب بالفتنة سايس

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم 3 ص 145 من المن بالإمامة .

 <sup>(2)</sup> يُعبد أبو يعقبوب هذا من أهبل خمسين ، وهبو من تينملل كان زعيبياً للموحمدين ومحالصة أمير المؤمنين . البيذق ـ اخبار المهدي ص 33 - 34 - 35

<sup>(3)</sup> من شيوخ الموحدين المبرزين وقد استشهد في موقعة مرج الرقاد انظر التعليق رقم 3 صفحة 93 .

ذي ناب في الفتن ومخلب ، خطيب باللسان العَربي المعرب ، فتجهَّـز بذلـك الجيش الى حرب قرمونة المذكورة ، وسكن قلعة جابر(١) على بُعد أميال منها يغاديها ويراوحها بالغزو كـل يوم ، ويسسري بالخـارات نحوهـا طول ليلهـا حتى يصبح صباح [ 48 ] القوم ، فخامر الرُّوع لابن همشـك في مدينـة جيان وفي بلاده ، ولم يغثها ولا أمدُّها بعـون من استمداده ، وأسلمهـا وأفردهـا من نظره عشد عجزه اللذي عجّزه الله بنيته وفساده . فسار أبو محمل عبد الله بن أبي حفص المذكور من قلعة ( جابر ) ونزل عليها لصق سورها بالموضع المعروف بحصن ابن سلام<sup>(2)</sup> بعسكره المؤيد ، وفي صحبته الشيخ أبو العـلاء بن عزون ً نصيح الأمر العزيز، ومعه أصحابه الجند الأندلسيون المرسومون في زِمَام الامر الكريم حتى ضاق حال مّن في داخلها من الرعيـة والشرذمـة بالحصــار ، . ويئسوا من أصحابهم الأشقياء من الغوث والانتصار ، فقيض الله رجلًا من أهل قرمونة اسمه « شراحيل »(3) ، ليس من أهل قرمونة ، وليس من الغادر الكافر المسمى أولًا ، المذكور اللذي غدرها ، المعروف بعبـد الله بن شراحيـل في حسب ولا نسب إلا اسم اتفق فيهما ، فداخل الموحدين . أعزهم الله . بالليل سراً في محلتهم وطلب منهم الأمان في نفسه ورعية بُلده والإحســان له إن هــو أدخلهم المدينة ويسّر الله له الأمنية الثمينة ، فأنعموا لـه فيمـا طلب ورغب فاجتمع بأصحابه وارتبطوا له لما ارتبط ، وضمن لهم الأمان والشرط الذي شرط، وأدخلوا الموحدين ـ أعزهم الله ـ المدينة من البسرج المعروف « بقسرن

Huici: Historia. P. 245 - 253

 <sup>(1)</sup> قلعة جاير ( Alcala de Guadaira ) تقع جنوب قرصونة عبلى مقربة منها ولا تبعمل كذلك عن إشبيلية ، واليها ينسب الشاعر عامر بن خدوش القلعى القائل :

الا يسا سقى السرّحسان قلعة جابس فكم في فيها من لَيَسال، زواهسوا المن عداري 171 : ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب أول ص 291 .

 <sup>(2)</sup> رحصن ابن سلام ) لم نقف على مصالم هذا الحصن في و الأندلسيات ، التي بسين أيديسًا وإن كنا نعلم أنه كان على مقربة من قرمونة .

<sup>(3)</sup> لم نقف على ما يميز شراحيل هذا في الأخبار المتعلقة بقرمونة في المصادر التاريخية .

المعزة ع<sup>(1)</sup> كما فعل أولاً بالغدر من ذلك الموضع .

[ 49 ] وفتحوا باب المدينة للموحدين ، وتملكوها في الحين ، وانحصر الشقي القائد الشرقي ابن أبي جعفر (2) بالقصبة مع أصحابه ثم نزل على الحكم فيه وفتحها الله ضحوة يوم الجمعة العاشر من شهر المحرم وبموافقة اليوم (3) السادس والعشرين من ينير العجمي من عام سبعة وخمسين وخمس مائة ، وكان غدرها على ما تقدم في التاريخ به (4) ضحوة يوم الجمعة أيضاً الخامس عشر من ربيع الأول ، وبموافقة اليوم (5) الشاني والعشرين من مارس العجمي عام خمسة وخمسين وخمس مائة على ما ذكرته في التاريخ (6) . وتقبض يوم فتحها على القائد الشرقي ابن أبي جعفر وسير مكبولاً في الحديد الى سجن إشبيلية وبقي إلى أن نفذ الأمر المطاع أدامه الله من الحضرة العلية بصلب في الرملة (7) تحت قصر ابن عباد من إشبيلية وارتفعت فتنة قرمونة على ما ذكرتها في التاريخ .

<sup>(1)</sup> قرن المعزة برجُ بقرمونة ولم نفف على ذكر له في آثار غرناطة .

<sup>(2)</sup> ابن أبي جعفر : قا د حامية قرمونة وقد كان مصيره الأسر ثم القتل والتصليب تحت قصر ابن عباد ولعل له صلة بابن أبي جعفر الذي نار بمرسية وقتل سنة 540 .

الحلة السيراء ص 208 - 209 - 218

<sup>(3)</sup>الموافق لليوم العاشر من المحرم من عام 557 هو 30 دجنبر 1161 لا 26 من يناير .

<sup>(4)</sup>راجم ص 20

<sup>(5)</sup> الموافق كما تقدم ـ حسب جداول الدكتور كاطنوز25 مارس 1160 .

<sup>(6)</sup> انظر صر 20 .

 <sup>(7)</sup> الرملة ( Rambla ) يظهـر أنه ميـدان تحت تصر ابن عباد . محمـد الفاسي : الاعــلام الجغرافيـة الأندلسية ( البينة ) يوليوز 62 ص 57 .

<sup>(8)</sup> هنا بياض في أصل المخطوط ثم إن هذا المسجد هو.. بدون شلك. الجامع الذي ورد وصف عند الحميري صاحب الروض المعطار والذي يجنوي عنى سبع بلاطات تقوم على أعمدة رخام وقنواعد من صحر . الحميري ص 159 .

<sup>(9)</sup> لأول مرة يظهر ابن صاحب الصلاة بالأندلس بقرمونة، ويظهر أنه كان في ركب المجاهدين.

في الجمامع يغسله وهمو جالس مستند الى الحائط الشرقي من جامع قرمونة والرجال يغسلون الجامع بمرأى منه ، وأقام فيها حتى أصلحها وأمنها وانصرف إلى إشبيلية ، وأعلم في خبر فتحها حضرة الخليفة [ 50] بما فتح الله له فشكر وحمد لكن الأيام عدت عليه إثر ذلك حسب ما أذكره من استشهاده (1) رحمه الله .

الخبر (2) عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة بمداخلة الغوي ابن دهري<sup>(3)</sup>مع اليهود الإسلاميين الساكنين بها الذين أسلموا على كره وما حدث عليها من الوقائغ

قد تقدم التاريخ في قبيح نكاية إبراهيم بن همشك لمدينة قرطبة باصطلامه وصلمه في كل صيفة زروعها ، وتعفيته جنباتها وربوعها ، مدة الأعوام التي غاب فيهما سيدنما أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى غزوته مدينة المهدية وفتحها وفتح أفريقية ، وأنه استولى بغدره وشردمته على مدينة قرمونة ، ولم يبق من البلاد المجاورة لإشبيلية إلا قليل نبه الله نفوس أهلها

<sup>(1)</sup>كان ذلك بموقعة ( موج الوقـاد ) انظر صفحة 154 من ( المن بالإسامة ) راجع التعليق رقم 3 صفحة 93 .

<sup>(2)</sup> عني المستشرق الهولاندي الشهير دوزي بترجمة هذه القطعة من كتاب المن بالإمامة التي تبنديء من هذه الصفحة 50 الى صفحة 62 ولكنه ـ وقد أزعجه أسلوب ابن صاحب الصلاة ـ اكتفى بشرجمة المقصود ، وقد كنانت مناسبة للحديث عن والضغط ، اللذي استهدف لـ \_ في نظره . بعض الأسبانيين وخاصة اليهود منهم الأمر اللذي جعلهم يتظاهرون بالإسلام بالسرغم من أنهم ليسوا كللك . . ولم يفته أن يتحامل على ابن صاحب الصلاة الذي بعتبر في نظره مسرفاً مغالياً ومغرضاً متعصباً . . .

Dozy: (Recherches) sur ce qui passa a Grenade en II 62 page 364 - 372

<sup>(3)</sup> كان ابن دهري صهراً لابن زيد مشرف غرناطة ، وقمد استطاع أن يجمع حول طائفة من اليهود المتطاهرين بالإسلام ، وعليه اعتمد ابن همشك في التآمر على غرناطة ، وإذا ما أعتبرنا ما ورد في بعض المصادر فإن المسيحيين أسهموا بدورهم في محاولة الاجهاز عمل ظهور الموحدين . المصدر الساب ص 301.

بالتوحيد ، والإقامة بالطاعة على الأمر السعيد ، فلما كان البشر الميمون باياب سيدنا رضي الله عنه وعبوره البحر الى جبل طارق ، ثم انصرف الى حضرة مراكش على ما ذكرته (١) ، لازمت العساكر من المسوحدين أعانهم الله حصار قرمونة على ما شرحته (٤) ، حتى فتحها الله تعالى فأسف عليها إبراهيم بن همشك وهو بمدينة جيان ، فاضطرمت الفتنة في قلبه ، وعزمت [ 51 ] طويته المنافقة أن يغدر مدينة غرناطة إذ هي على قربه . وداخل من فيها من اليهود الإسلاميين مع حليفهم المعروف بابن دهري الفاسق المنافق الذي كان صهر (١٥) ابن زيد مشرفها (٩) قبل ، وكان السيد الأسني أبو سعيد بن الخليفة رضي الله ابن ذيد مشرفها (٩) قبل ، وكان السيد الأسني أبو سعيد بن الخليفة رضي الله ابن همشك في ليلة معينة يصلهم فيها الى باب الربض (١٥) بغرناطة ، ويكسرون قفل الباب ويدخلونه فوصلهم في ليلة . . . . . من شهر . . . . (٥) من سبعة وخمسين وخمس مائة ، واتفق من سعد هذا الأمير العزيز وأهله أن كانت القصبة (٢) من غرناطة محصنة بالرجال ، مجلوة بالأقوات والآلات واتحاد القصبة (٢) من غرناطة محصنة بالرجال ، مجلوة بالأقوات والآلات واتحاد

<sup>(1)</sup> انظر صفحة 39 من ابن صاحب الصلاة.

<sup>(2)</sup>انظر صفحة 46 من المؤلف .

<sup>(3)</sup> هكذا في أصل المخطوط وهو الصواب، وقد حرات الكلمة عند دوكايانكوس (Dozzy : Recherches page 380 - 381.

<sup>(4)</sup> المُشرُف بالاسبانية ( Almojarife ) كان هو الذي يتوصل بكل السواجبات والحقسوق اللازسة عند الإيراد والإصدار للسلع فهو بنابه المفتش العام للديموانة ، ومن المكن ان يكمون ابن زيد هـذا كانت له هذه الوظيفة على عهد المرابطين ، فإن وزيراً للمالية في ايام تـاشفين الصفـير كان بحمـل السم أن عمد الحسين بن زيد .

 <sup>(5)</sup> باب الربض : أحد أبواب غرناطة ويقصد دون شك ربض البيازين حيث كانت تقوم سوق البزاة ( Albaicin ) الذي يقع في شمال المدينة في العدوة الغربية منها .

Dozy: 382. Huici: p. 201 - 200.

<sup>(6)</sup> هكذا بياض ، ولعل المؤلف كان ينوي أن يتأكد من اليوم والشهر ليملأ الفراغ الذي تركه ، لكنه لم يتمكن من ذلك ، وقد نقل ابن الخطيب أن ذلك كان في شهر جمادي الأولى لكنه ذكر سنة ستة وخسين وخسمائة . الأحاطة ص 309 .

<sup>(7)</sup> القصبة بعني بها القصبة القديمة التي توجد في العدوة الغربية جسوب ربض البيازين .

A Gallego Burín : Grenade . 1954 P. 124 , Huíci : P. 201 - 200

المسوحدين الأبطال ، فوصل الغادر ابن همشك على ما تسووعد معمه ، وقد أجمع الكفر مجمعه ، وكسروا القفل والباب ، وتنادوا بالصياح بالأصحاب ، فلما تسامع الناس بالمدينة الصياح والكفاح ، بادر من كان له ولاء ، واعتقاد في المدين واحتماء بالفرار بأنفسهم إلى القصبة ، والمعاونة والمعاضدة الى أخوانهم الموحدين الحببة فلما أصبح الله بالصباح من تلك الليلة المزؤودة وقد تملك ابن همشك المدينة ، خاطب المنافق أميره ابن مردنيش بمرسية يعلمه بما انفق له ، وأطمعه أنه إذا وصل بشرذمته وعسكريته ينزل بالطوع من [52] في القصبة من الموحدين قبله . فاحتشد ابن مسردنيش من في بلاده ، من في القصبة من الموحدين قبله . فاحتشد ابن مسردنيش من في بلاده ، من جميع أجناده ، واستدى النصارى (۱) أصحابه ووصلوا اليه وخرج في جمعه الذميم ، طامعاً فيما ضمن له الغادر ابن همشك من شيطانه الرجيم ، واحتل الذميم ، طامعاً فيما ضمن له الغادر ابن همشك من شيطانه الرجيم ، واحتل النه همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء (2) التي في جبل السبكة (3)

<sup>(1)</sup> كان القواد المسيحيون الذين أسهموا في هذه الموقعة ثلاثة الأول:

الفسار رُودْ ريكيث ( Alvar Rodriguez ) الذي عُسرف في المصدادر الإسسلامية تحت لقب الأفسرع ، والمثاني أيرمانكو السابع التسابع Ermengaud VII. الذي سماه ابن صاحب الصلاة القمط أرجال Urgel والمثالث هو أخ أيرمانكو السابع الحسمى كوسيسران دوصال Caucerand de Sales وسنقف على تاريخ مصرع : الأقرع ه أما هذان الأخوان فقد توفيا معاً في سنة 799 ( 1083 ) .

<sup>(2)</sup> والحمراء ، تقع في المعدوة الشرقية من غرناطة يفصلها عن القصبة القديمة نهر (حداره) ولا نتوفر حول التاريخ القديم للحمراء على معلومات كثيرة ، وكبل ما نعرف عنها انه ورد ذكرها أول ما ذكر عند الكلام على وقعمة سنة 277 في عهد عبد الله الأصوي ، وقد يكون بناؤها ثم بعيد بشاء القصبة القديمة ، وبها كان قصر ابن باديس لكن تاريخها ازداد وضوحاً يظهور بني نصر عام 689 . هذا ويظهر أن القصبة القديمة لم تكن لتحمل الجيش المتحدث عنه ، ولذلك فإن الاستعانة برواية ابن الأثير بما يوضح المقام فلقد ذكر أن القلعة كانت تحتوي فقط أنصار ابن همشك من الإندلس ، أما المسيحيون وعددهم الفان فقد كانوا يعسكرون بظاهر القلعة الحمرا .

أنظر آخر بيت في قصيدة ص 153 .

ابن الأثير : الكامل في التاريخ المجلد التاسع طبعة القاهرة 1348 ص 78 .

Dozy: Recherches page 385.

A . Schaade : Alhambra : Encyclopédie de L'Islam Tome I page 280 - 281

A . Gallego Burin : Grenade 1859 . page 26 .

<sup>(3)</sup>كذا رسم بدون ياء بعد الباء لكن الياء تثبت في كثير من المصادر الاخرى وقد ورد ذكر السبيكة في=

الموازنة لقصية غرناطة (١) غرناطة وشرع منها في الفتال ، وإقامة المنجنيقات لرمي الحجارة على الموحدين في قصبتهم بأعظم الاحتفال ، وعذب من حصل في يده من الموحدين وعبث فيهم ورماهم في كفة المنجنين ، واستخف بالبخالق في عيشه بالمخلوق ، وهزأ بجهله بكل فريق ، وأسد الله تعالى الموحدين بالقصبة ، وأعانهم وثبتهم بمعونته وتصرته وكانت عندهم الأقوات والآلات فعدوها مع عون الله عدنهم ، وقطعوا الساباط(٤)المتصلة بينهم وبين القصبة الحمراء حذراً من قتال الأعداء فيه اليهم واستغاثوا بأمير المؤمنين رضي الله عنه ، وبالموحدين الذين بإشبيلية : أبي محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي الشهيد ، وشاعت الأخبار ، وسرى الرقاصون بالاستغاثة الليل والنهار .

واعدادم نجد والسبيكة قسد علت وللشفق الأعمل تسلوح بُسرُوق وقال أبو إسحاق النموي وقد اشتاق الى السبيكة :

لما نيزلت من السبيكة صادني ظبئ وددت لديسه ان لم أنسزل في اعبَبُ ليظي صَادَ ليشاً لم يكن صن قبلها متخبطاً في أحبل

هذا وقد نقلت بعض المصادر الإسلامية أن نزول ابن مردنيش كان على الأكمة التي تحمل اسم وكدية مردنيش و ونقل عن الاستاذ ايكيلاز Eculiaz أن المكان يسمى في بعض الوشائق بكدية ابن سعد ، ويقتصر ابن الأثير على القول بنأن ابن مردنيش استقر خارج غرناطة في موضع الشريعة ، وعا أثر عن المصادر المسيحية بعض الأهازيج الشعبية الأسبانية التي تتعلق بهذه الموقعة وذا الشريعة ع .

ابن الأثير: الكامل، مجلد تاسع صفحة 79.

ابن الخطيب : الأحاطة ، نشر عبد الله عنان ص 123 - 358 .

Dozy: Recherches, page 381 - 382 - 384 - 385.

(1) يعني بها القصبة القديمة التي تقدم ذكرها والتي نقع في العدوة الغربية من غرناطة .

(2) الساباط هو على ما يفهم ايكيلاز .. Eguilaz اللذي يحمل اسم و قسطرة القاضي ۽ التي كانت تجمع بين القصيتين الحمراء ، والقديمة ، وقد ذكر في الساريخ أن قسطرة القاضي هذه شيدت حوالي سنة 447 هـ ( 1055 - 1056 ) وأن الفاضي الذي تنسب اليه هو صلي بن ثوسة الذي ولي القضاء لباديس بن حيوس ، والذي على يديه كاذلك عُسل منبر جامعها . وقد اندثرت معالم هذه ع

عدة أشعار فقد قال أبو الحجاج من شعر يحن فيه لغرناطة :

#### ذكر حركة أمير المؤمنين

وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد تحرك من حضرة مراكش [ 53 ] على عادته وطيب نيته للغزو \_ رضي الله عنه \_ وجعل الجنّة مأواه في عام سبعة وخمسين المذكور وعساكره المؤيدة تابعة له فوصله الخبر بغدر غرناطة وهو بوادي كساس (1) على مرحلتين من مدينة رباط الفتح بسلا فأقلقه ذلك ، وتأثير لما هنالك ، فلما وصل رباط الفتح بسلا المذكورة تقدم السيد أبو سعيد بمن كان معه من أصحاب الخاصين به مسرعاً بالسير ليلا ونهاراً إلى الأندلس لعله يدخل قصبة غرناطة ويفر ابن همشك عن القصبة الحمراء من المدينة بدخوله ، والسيد قد قرر عنده أن ابن همشك إنما هو في جملته الناميمة المشهورة له وإذا ابن مردنيش قد وجه لابن همشك المذكور عسكراً ذميماً من النصارى عليهم العلج الذميم الأقرع حفيد البرهانس (2) لعنهما الله ، في الفي فارس

Provençal: Hes. T.X page 121 - 122.

Ambrosio Huici Miranda, Historia Politica . Page 200 - 201 .

القنطرة الآن ، وأكد البحث خطأ الذين ظنوها الأثر الذي يـوجد عـل مقربـة من الحمام المغـربي
 هناك .

<sup>(1)</sup> وادي كساس : لم يضف دوزي ولا كذلك ويسي شيئاً على ذكر السوادي Wadi - Kesas, Rio ) ( كسس ) كمكان يوجد في منتصف الطريق بين المنافقة الموادي آلانه الموادي المنافقة الطريق بين الرباط ، الرباط ومراكش كما ورد ذكره في المنشوف كذلك ، وهو كما ترى على بعد مرحلتين من الرباط ، فيسلمة النبية مع المسراحل التي ذكرها الأدريسي وابن صساحب الصلاة نجد أن رأس المرحمتين من الرباط هو لجيسل ( Guisser ) فيكون هذا الوادي هو : « وادي التويمي ه بالشاوية جنوب مدينة سطات .

الأدريسي ، نزهة المشتاق ص 70 . الن يبالإمبامة ص 304 ابن عدّاري ص 8 . التشوف ص 274 .

Dozy : P. 374

Les Cuides Bleus (Marco ) 1925 ; Carte. Page 112 - 113 page 120 ; Huici P. 248 ; C . 4

<sup>(2)</sup> هنو Alvar Rodriguez حقيد ألفبار فانييز Alvar Fanez ، هذا البذي لم تتحدث عنبه المصادر المسيحية إلا مرة واحمدة فيها يبذكر ، وذلبك سنة 542 (1147) في تماريخ الفنونس السابع ، وقد...

ورجالة كثيرة . فلما وصل أبو سعيد الى قصر مصمودة (1) وأجاز البحر الزقاق ووصل مالقة (2) استدعى من موضعه الشيخ الحافظ الشهيد أبا محمد عبد الله بن أبي حفص بن الوالي على إشبيلية أن يصله بعسكر إشبيلية وأنظارها أسرع ما يمكنه واستعجله في ذلك بحسب ما ظنه من حال عدوه ، فنهض أبو محمد عبد الله المذكور والتقى بالسيد أبي سعيد ، وتجمعوا بجميعهم وصَمَدُوا الى غرناطة والنصارى أهلكهم الله قد وصلوا قبل ذلك على ما ذكرته فتقدم السيد [ 54 ] بالموحدين والجنيد الأندلسين حتى وصل فحص أغرناطة (3) حيث السواقي الجارية بالماء لسقى أرضها في الموضع المعروف

ابن أبي زرع : القرطاس ، طبعة سلا . ص 155 جزء ثاني .

Huici: P. 200

(1) قصر مصمودة هو قصر المجاز لا يبعد عن طنجة ، تقابله جزيرة طريف من الأندلس ، أسسه أمير مصمودة أبام ولاية طارق بن زياد الليثي بطنجة ، ومنه كان جوازه لجبل طارق عام تسعين ، ومنه غالباً كان يتم عبور الجيش الى الاندلس ، وهو المسمى بالقصر الصغير ، دوكا ستري ، فرنسا السلسلة الأولى . المجلد الأولى ، 174 تعليق3

الادريسي : نزهة المشتاق طبع ليدن ص 166 . المواكشي : ( المعجب ) ص 357-367.

· بوجندار : مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح 1345 هجرية ص 22 . أحمد المكتباسي خريطة المغرب الأركبولوجية طبع تطوان 1961 ص 20 .

Huici : Page 224 - 225

(2) مائقة : مدينة على شاطىء البحر جنوب غرناطة . وفيها استندار بها من جميع جهاتهما شجرً النبن المنسوب إليها وقد كان تينها يحمل الى مصر والشام والعراق وريما وصل الى الهند وهي من تأسيس الأون وجامعها بالمدينة من خمس بلاطات ، وقد كان لها خمسة أبواب : بابان إلى البحس . . . وبما أنشده القاضي بن حوط الله فيها :

(3) فحص غرناطة ( Vega de Granada ) يقصد به السهل الأخضر الذي تشرف عليه غرنـاطة .
 الأحاطة ص 105 : 375 .

كانت له مواقف أباد فيها بحياة كثير من الناس لذلك فإن اسمه قد رسخ ولا يعرف ابتاؤه وحفدته إلا به . . وهو معروف في المصادر الإسلامية بافرع بل أن القرطاس لم يدعم إلا بلقبه هذا .

بمرج الرقاد (1) على نحو أربعة أميال من أغرناطة المذكورة فخرج إليهم إبراهيم بن همشك بالنصارى وأصحابه ودارت الحرب بينهم في الموضع المذكور ، وظهر عدد النصارى، وراع الناس مددهم وعددهم بظهور الكمين عليهم فانهزم الناس بالموضع المذكور وولوا فارين وقطعت بهم عند فرارهم تلك السواقي فسقطوا فيها بخيلهم، وكانت من أقوى أسباب الانهزام وقتل واستشهد ذلك اليوم الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي المذكور وتخلص السيد أبو سعيد ووصل مدينة مالقة ، واستشهد في ذلك اليوم العصيب كثير من الموحدين رحمهم الله ، ومن الأندلسيين ، وكان هذا الرزء عظيماً ، وخطباً جسيماً ، وثبت الله الموحدين المحصورين في قصبة أغرناطة وفي ضبطها إذ كان هذا الخطب بمرأى منهم من القصبة لأعوانهم بإطلالها على المذكور وانصرف ابن همشك من هذه الوقيعة مع أصحابه على الفحص المذكور وانصرف ابن همشك من هذه الوقيعة مع أصحابه النصارى الى القصبة الحمراء بأغرناطة وأسرى الموحدين بين يبديه يقتلهم ويعبث فيهم على مرأى من أخوانهم حسب ما قد ذكرته في تاريخ المريدين (2)

<sup>(1)</sup>كان هذا الاسم يطلق على موضع بـظاهر غـرتاطة على بعـد بضعة كيلو مشرات من قرية الطرف ( Atarfe ) في سفـح جبل البيرة ( Sierra de Elvira ) على معـربة من نهر شنيل ، ومعـابلها الحديث هو ( Majorrocal ) أو ( Merrojal ) . البيدق 126 . الحلة السيراء 230 . الإحـاطة في أخبار غرناطة ص 261 .

Huici : 201 نقلاً عن دي لوثينا Seco de Lucena : Notas Sobre ( Al Andalus ) Topnimia Arabigo Granadina 1944 . P. 201

<sup>(2)</sup> صويح كما ترى في أن لابن صاحب الصلاة كتاباً متفدماً أسماه (تاريخ المريدين) وعندما كان دوزي يترجم هذه القطعة من الكتاب لم يكن قد وقف بعد على ما أوردته الحلة السيبراء حول كتاب تاريخ المريدين، هذا الكتاب الذي نشره كما هو معلوم، ولذلك فقد اكتفى بالإحالة على كتابه:

<sup>(</sup>Suppl., aux dict., ar). Recherches page 376.

# [ 55 ] ذكر وصول الخبر الحادث بمرج الرقاد على الخليفة أمبر المؤمنين رضي الله عنه

وأنه لما وصل خبر هذه الوقعية الى حضرة الأمير الأعز أدامه الله برباط الفتح بسلى ، وكانت العساكر المؤدية من الموحدين أعانهم الله والعرب المجلوبين والأجناد المرسومين قد تلاحقت بالمقر الكريم على نية ما تحركوا اليه من الغزو لأهــل الشقاء والــروم اختار منهم الأمــر الكريم أدامــه الله عسكراً ضخماً ، فخماً شهماً ، من أعيان كل قبيل من أهل الشهامة والنجدة اللذين تعودوا دلج الليـل وإيطاء القتيـل وجمعهم ووعظهم وعـرفهم ما لهم في نصـر الحق وقمع الباطل عند الله تعـالي من الزلفي والأجـر الدائم الكفيــل الأوفى ، واجتمع في عدد الفرسان والرجال زهاء عشرين الفأ عاهمدوا الله تعالى وبمايعوا المخليفة أمير المؤمنين ـ أدام الله أوامره ، وحاز مفاخره ، على مناجزة الأعماء الأشقياء ـ والكفار الأعداء والروم الكافرين وحمـاية لله تعـالى في الدين وعــوناً لإخوانهم الموحدين الصابرين المحصورين بقصبة غرناطة ، وأمر عليهم أمير المؤمنين رضى الله عنه ابنه السرضى الأمير المسرتضى أبا يعقبوب يوسف رضى الله عنه وأصحبه الشيخ الفاضل العاقل أبا يعقوب [ 56 ] يوسف بن سليمـان(١٠) زعيم الموحدين ، وخالصة أمير المؤمنين ، لتجربته بالحروب ، ودهيه في الخطوب ، ومقارعته قديماً وحديثاً بهم الأبطال المتدرعين بالقلوب ، تيمناً به بما خص في هذا الأمر من النصر العجيب ، والرأي الناصح المصيب ، فتحركوا منه من رباط الفتح بسلى نافرين ، مسارعين بـالسير مـواصلين ، إلى أن وصلوا مجاز<sup>(2)</sup> البحر الزقاق فاجازوا منه الى الخضراء<sup>(3)</sup> ونزلوا فيهـا ، ولم

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 2 ص182

<sup>(2)</sup> لم ندر مل يقصد قصر مصمودة أو سنة أو مركزاً ثالثاً ولكنا اعتدنا أنه عندسا يكون النزول في طريف يكون الإبحار من قصر مصمودة . . راجع التعليق رقم 2 ص 191 .

 <sup>(3)</sup> بعني الجزيرة الخضراء ، وتقع في الشمال الشرقي من جزيرة طريف غربي جبل طارق .
 'Huici. P. 224

نزل العساكر تتلاحق ، وتتبادر في الإجازة وتتسابق ، حتى أكملوا إجازتهم ثم تحركوا من «الجزيرة الخضراء » على تعبية ، وطيب سريرة وفية ، صحبة الأمير والشيخ الفاضل المدبر وأموا على شاطىء البحر في الطريق السالك الى مالقة فاجتمعوا بمالقة مع السيد أبي سعيد .

## ذكر الرأي السديد المرفق من الشيخ المرحوم أبي يعقوب إلى عساكر الموحدين

وتحرك السيدان الأجلان أبو يعقبوب وأبيو سعيد والشيخ المرحوم أبو يعقبوب المذكبور من مدينة مالقة بالعساكر المظفرة بعد تزودهم من الدقيق والعلوفات، وأدرار النعم عليهم بالبركات، ومعونتهم على غزوهم بأكمل المخيرات، ونهدوا إلى أعدائهم بعون الله تعالى وبرأي الشيخ المرحوم [57] أبي يعقوب، يرحل بهم كل يوم مرحلة رفيقة، ويقيم بحسب ما يسوى أن الرفق يعين فريقه، قد سلك الطريق حيث اجتمع رأيه مسع رأي الأدلاء من الرفق بالضعفاء، والنهضة بأهل الحزم والنجدة والوفاء، آل غرناطة بمحلة الأشقياء. وابن مردنيش قد وصل بحشده وعسكريته، وبالنصارى شبعته، طامعاً فيما اطمعه الشيطان، واستاقه التباب والخسران، ونيزل في الجبل المتصل بقصبة غرناطة، وابن همشك بجبل السبيكة (1) بالقصبة الحمراء مسع النصارى وأميرهم العلج الأقرع حفيد البرهانس لعنه الله ومعه ابن القمط أرجال (2)

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 1 ص 189.

<sup>(2)</sup> تذكر المصادر المسبحبة ان انقمط ارجال (Comte d'Urgel) كان سنة 1162 (517) هو ايسرمانكو السلاميع (He إلى المسادس الملقب بندو كياستي (De السلاميع (Ermengaud VII) السذي خلف ابناه إيبرمنانكو السيادس الملقب بندو كياستي (Castille سنة 1587 (1183) وخلفه وليده البكر الرمانكو الثامن وأن النص الذي بين أيدينا يؤكد أن المقصود هو ايرمانكو السيامع فهو الذي كيان سنة 557 قمطا . . هذا وترى أن ابن صاحب الصلاة يسميه ابن القمط أرجال عوض القمط أرجال لنفس السبب الذي حمله على أن لا يعطي ألفار روذكير عروفي استه الحقيفي وإنما حفيد البرهانس أي أن هذين الرجلين إيرمانكو السادس المدعودو كاستي والفار فانيز كانا ع

النصراني (و) (1) اخوه ايضاً في عدد أكثر من ثمانية آلاف فارس من النصارى أهلكهم الله سبوى عسكريته الذميمة. وابن مردنيش في أكثر من هذا العدد وبين العسكرين وادي (2) حَدَارَّه المتصل بغرناطة وقصبتها يفصل ما بينهما من الأرض في الاتصال، كما كان والحمد لله مهلكا لهم بالتردّي فيه يبوم الحرب والنصال، وهم ينتظرون كل يوم وصول العساكر، ويظنون ظنوناً سيقت من الله تعالى حتوفهم فيها في ساعة ملاقاتهم بالسيوف البواتر، والموحدون أعانهم الله يمشون في طريقهم على تؤدتهم بصفا طَوِيتهم، ونصر الله تحقق في أعلى المويتهم، حتى وصلوا الموضع المعروف ببوادي دلر(3) القريب من قرية الهمدان (4) فأقاموا [ 58 ] عليه ثم ارتحلوا إلى وادي شنيل (5) على قرب من غرناطة، والكفرة بعجبهم يظنون أنهم لا يقربون إليهم وأنهم على عادتهم في التبسطى من حركتهم. فلما كان يوم الخميس (6) السابع والعشرين من رجب التبطى من حركتهم. فلما كان يوم الخميس (6) السابع والعشرين من رجب

يه معروفين جداً لدى المسلمين ولذلك فانهم لم يسمعوا الابن والحقيد منهم إلا بهما. راجع التعليق رقم 1 ص 25. Dozy: Recherches page 387، 125

<sup>(1)</sup> لا توجد في أصل المخطوط مع نها اعتبار لما ورد في المصادر المسيحية وتمشيأ مع ما يُعطيه المعنى - ضرورية ولذلك أفحمناها بين هلالمين، أما أخبو القمط المشار إليه من قبل ابن صاحب الصلاة فهو كوسيران دوصال: (Caucerand de Sales) الذي مات سنة 1183 قريباً من بلنسية. انظر التعليق رقم 1 صفحة 125. Dozy: 387. 128

 <sup>(2)</sup> وادي حداره (Darro) اسم النهر الذي يخترق مدينة غرناطة وهو فرع صغير من نهر شنيل وقد كان في القديم يحمل اسم يحر القلزم!

ياقرت: معجم البلدان، المجلد الرابع ص 195 - 388 - الأحاطة ص 532.

Dozy: quelques anciennes Localités de L'Andalousie (Recherches) page: 342 (3) وادي وِلُس (Rio Dilar) قريمة ما تنزال إلى الآن، وتقع جنوب غرضاطنة على مغبرية من قبرية عاليدُوله. الإحاطة: 310. \_202. 192. 44 للنامة على مغبرية

<sup>(4)</sup> قرية الهمشان (Alhendin) تفع كذلك جنوب غرناطة قبريباً من دلس، وقد استعبارت هذا الاسم من القبيلة العسريية المشهورة همدان وقعد حرفت عن ويسي إلى (المهمدان)؟ الاحباطة ص 118. Dozy: Recherched, page: 345.

<sup>(5)</sup>وادي شنيل (Río Genil)يقع جنـوب غرتـاطة وهــو متفرع من نهر الــوادي الكبير. الاحــاطة ص 124. الحلل السندسية أول ص 129. . 203. -203

<sup>(</sup>b) الموافق حسب جنداول المدكتمور كناطنموز هنو 12 ينوليمه 1162 وهنو منا عند دوزي في كتبايمه (Recherches).

الفرد عام سبعة وخمسين وخمس مائة جمع الشيخ المرحوم أبو يعقوب جميع أشياخ الموحدين أعانهم الله وأشياخ الأجناد والانجاد من مسوفة (1) ولمتونة والقبائل وأشياخ العرب الجائزين ووعظهم وأعاد التكرار بالموعظة بما لهم من الأجر عند الله تعالى في جهاد الكفرة أعدائه وعدوهم وأن الجنة مضمونة لهم عند الله إذا صدقوا، ووقوا بما بايعوا به ونطقوا. فجددوا في الجهاد النية. وأخلصوا الله الطوية. وأعلقوا خيلهم بعد صلاة الظهر من يومهم وعزموا على أن يسروا في الجهاد ليلهم واستلأموا السلاح وركبوا خيلهم بعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة الذي كان الفتح في صباحه الشامن والعشرين من رَجب المؤرخ وقدموا أمامهم الأدلاء والرجالة المصامدة (2)، أهل النجدة المحامدة، والمتصل بجبل السبكة والقصبة الحمراء حيث النصارى أهلكهم الله وصاحبهم ابن همشك ومشوا طول ليلتهم على تؤدة في الجبل المذكور على شواهقه وأحجاره [ 59 ] وقد سهل الله عليهم الطريق، على وعره وقرب لديهم البعيد السحيق، ووعدهم سهل الله عليهم الطريق، على وصفها، مقمرة في آخر نصفها.

فلما فرق ضوء الفجر بالصباح من يوم الجمعة الشامن والعشرين المؤرخ المذكور أطلوا على محلات الكفرة في ذلك الصباح، فبدؤوهم في مضاجعهم بالكفاح، وخلطوا أحشاءهم بالسيوف والرماح، فلم يلحقوا أن يركبوا خيلهم إلا وقد أجاز الله بهم ويلهم، ثم كانت منهم بعد موافقات وحملات ومدافعات على عادة كفرهم وطغيانهم وعبدتهم لصلبانهم. وضياء النور بالنصر قلد انتشر، والصباح قد ميز العدو بصفته والجو بالقتام قد أظلم وأغبر، فلا تسمع إلا ضربة سيف بحتف أو صوت غمغمة، أو جر جمجمة. وقد أذهل الله

 <sup>(1)</sup> مسوفة: احدى الفبائل المتفرغة من صنهاجة التي تتسب للبرانس. راجع التعليق رقم 1 صفحة
 117.

<sup>(2)</sup> المصامدة هم المنتسبون لقبيلة مصمودة احدى القبائيل السبع التي تفرعت عن البرانس. واجع التعليق رقم 1 صفحة 116 والتعليق رقم 1 صفحة 117 وكتاب داسفي وما اليه المهدي. (3) قد علمت أنه يُسمى كدية مردنيش أو كدية ابن سعد راجع التعليق رقم 1 صفحة 189.

الكفرة وابن همشك وأنساهم، فظنوا أن الأرض من جبل السبيكة إلى محلة صاحبهم ابن مردنيش متصلة! وأعماهم في بصيرتهم وهي بوادي حدارة وامنفصلة، فولوا أدبارهم عند الدفاع والانهزام، وتردّوا في وادي حدّارّه عند إظلام ذلك القتام، فتقطعت في حافات ذلك الوادي أجسامهم، وحان في ذلك الصباح السعيد حمامهم، وهزمهم الله تعالى ونصر أولياءه الموحدين. وقتل في المعركة الاقرع النصراني حفيد البرهانس(3) وحزّ رأسه وسيق بعد أيام من الهيزيمة إلى [ 60 ] قرطبة وعلق بباب القنطرة (3). وتردّى في الوادي الملكور ابن عُبيد صهر (4) ابن مردنيش وقواده الأكابر وفرسانه المشاهير، وكان ابن مردنيش بالحبل المتصل بغرناطة على ما ذكرته يبرى قتل إخوته ويعاين حسرته ويندب شيعته وكفرته. واتصلت الوقعية، السامعة المطبعة، في الأشقياء وانتصارى من كل جانب. واستولوا (5) الموحدون أعانهم الله عليهم يقتلونهم بتحكيم الرماح والسيوف القواضب، في السهل وانجبل بنصر الله الواحد الغالب، ودخلوا مدينة غرناطة وسط النهار، على أتم النصر والاظهار، وخرج الموحدون المحصورون من القصبة في الحين، قاتلين لمن في داخل وخرج الموحدون المحصورون من القصبة في الحين، قاتلين لمن في داخل المدينة من الأشقياء القاطنين، وأقلع ابن مردنيش منهزماً من موضع محلّته وخرج الموحدون المحصورون من القصبة في الحين، قاتلين لمن في داخل المدينة من الأشقياء القاطنين، وأقلع ابن مردنيش منهزماً من موضع محلّته وضعة محلّته من الأشقياء القاطنين، وأقلع ابن مردنيش منهزماً من موضع محلّته ومن المدينة من الأشقياء القاطنين، وأقلع ابن مردنيش منهزماً من موضع محلّته

<sup>(1)</sup> من المعلوم أن وادي حداره ليس الا مجرى هـزيلا، ولهـذا يعتقد الأستـاذ سيموني Simmone أن القشتاليين عبدما أرادوا النزول من المكان المسمى (La Cuesta de los muertos) سالكين طـرقا ضيقـة ووعرة، سقـطوا من أعلى إلى أسفيل حيث وادي حدارة الذي يكثر عمقـه في هـذا المكـان بالذاب Recherches: page 379 com. 1

 <sup>(2)</sup> عبارة ابن أبي زرع: هوقال ابن صاحب الصلاة: كنان فتح غرناضة وقتل الاقبرع النصراني عام سبعة وخسين. القرطاس ثاني طبعة سلاص 155.

 <sup>(3)</sup>باب المقتطرة أحد أبواب قرطبة ومنها باب اليهود والباب الجديد وباب عاصر، ويذكر ابن عداري
 أنه علق بباب القصر.

البيان المغرب ص 33. المقري: نمح البطيب 1949 ثان ص 13. الحميسوي: النروض --- 153. 156. الغزال: نتيجة الاجتهاد ص 37 - 36. . Huici: p. 204. . 36

<sup>(5)</sup>كذا على اللغة الضعيفة...

بباقي شردمته وترك أخبيته وأسلابه، كما أفرد في ذلك أصحابه واقتفى الموحدون أعانهم الله أثره وقتلوا من أدركوه وأخبر خبره، وأخذوا حاله وأثقاله، وسرى فارًا بنفسه في تلك الجبال والأرجا، واسئله كبف نجا! وكان هذا الفتح من أعظم الفتوح التي يسر الله لأهل الأندلس، ورفع عنهم الفتنة وردَّ بارحهم إلى السبيح (1) (؟) وأنعم عليهم بخيره ويسره الممنوح، وانتسب هذا الفتح بالعدوة والأندلس إلى سعد السيد الأعلى أبي يعقوب واستقر في نفوس [ 61] الناس ذلك، وعند أشباخ المسوحدين أعزهم الله هنالك، وكان ذلك سبباً أن ينال الأمر العزيز والمماليك (2). وأعلم السيدان المذكوران والشيخ المرحوم أبو يعقوب بن سليمان حضرة الخليفة رضي الله عنه في حين ذلك اليوم بالفتح يعقوب بن سليمان حضرة الخليفة وحسن طويته في أهل الكفر، ووصلهم بعد ذلك دعاه رضي الله عنه لهم بالثواب على جهادهم الكويم، ثم أنائهم من الإمام بركاته وهياته ما أربى على التكميل والتتميم. وما استسره ووعاه من الإمام المهدي المعصوم (3)، وسر بذلك سروراً تاماً، وشكر الله تعالى شكراً عاماً،

 <sup>(1)</sup> كذا في الأصل، ولعله تحريف لكلمة النسبيح، ويكون القصد أن حالتهم تغيرت من تباريح إلى تسابيع شكراً نه وحمداً.

<sup>(2)</sup> كذا في أصل المخطوط، والمعنى أن هذا النصر كنان من البواعث التي مكنت السيد أبنا يعقسوب وأنالت لأمر (الأمر هنا بمعنى النفوذ والجاه لا بمعنى الأمير) العزيز كها أنالته المماليث وهكذا حذف حرف الجر قبل للفظ وأن كها هو الشائع نحوبًا ويؤكد لمك هذا تصرف ابن عذاري هنا حيث يقول: «وكان ذلك سبباً في نيله الأمر العزيز».

ابن عذاري صفحة 33.

<sup>(3)</sup> كذا ظل الموحدون الأول يلقبون المهدي بن تسومرت، وسنرى أن هذا اللقب لم بعمد مستساغاً خصوصاً من قبل لمأسون بن المنصور بن عبد المؤمن بل إن تلك الهمالة من القداسة التي كان يُضفيها الأواثل على المهدي أمست حدعاة للنفصة عليه، فقد روى التاريخ أن المأسون لما دخسل مسراكش سنة 627 صعد المنبر بجمامع المنصور - وكان علامة آديباً بعيغاً فخطب في الناس ولعن المهدي على المنبر وقال: ولا تدعوه بالمهدي المعصوم ولكن ادعوه بالغوي المذموم، ألا لا مهدي إلا عيسى . . . . ولما نزل على المنبر أمر بالكتب إلى جميع البلاد بمحو اسم المهدي من السكة والخطبة وتغير سنه التي ابتدعها للمسوحدين. ونعى عليه النداء للصدلاة باللغة البربرية وغير ذلك من والسنرة التي احتص بها المهدي بل انه أمر بتدوير الدراهم التي ضربها للهمدي مربعة وقال: ان كل ما فعله المهدي . يما هو يدعة ـ لا سبيل إلى اقراره.

واجتمع الموحدون أعانهم الله باخوانهم المحصورين في القصبة خير اجتماع، وشكروا الله تعالى على نصره لأمره المطاع، وإن غلبوا عدوهم فجازوهم صاعاً بصاع.

ولما أكمل الله هذا الفتح بعونه لم تبق بلد في البلاد المجاورة لغرناطة إلا وصل أهله تباثبين، وبالبطوع راغبين مذعنين متضرعين، فصفح عنهم بالعدل، وتفضل عليهم بما عود الله من الفضل، وتمشت الحال في ضم أموال المنافقين للمخزن، بما وجب عليهم من نفاقهم وارتدادهم إلى الفتن، ثم نظر في صلاح البلدة لمعنى التسكين والعمارة لجوانبها والتسوطين، والتفتت<sup>(1)</sup> أحوال الموحدين المحصورين بالقصبة في ضيقتهم وجبر الله عليهم أموالهم التي انتهبت، ويسر الأمر [ 62 ] العزيز إليهم من الخيرات والاعطيات ما استكثرت لديهم واستغربت.

ثم عزم الرأي السديد بعد هذه السياسة، وإكمال فتح الله للرياسة، أن يتحرك العسكر المنصور لحصار ابن همشك بمدينة جيان، وأن يستأصل في جميع جنباته من فيها من أهل النفاق والعصيان، وأن يخص هو بالنكاية والانتقام منه بأوفى الخسران، فنزل الموحدون أعالهم الله بساحة قريته المذكورة الظالم أهلها، السابق أخذها يما اقتضاه جهله وجهلها، فلاذ هو ومن فيها من الأشقياء والكفار بالجدران والاطام، وأصبحوا بأسوارهم راضين بحالة الضيم والاهتضام، ظانين بأنهم مانعتهم حصونهم وانى لهم من الامتناع من أمر الله والاعتصام. فانتسف كل ما وجد حواليها من الأموال، وخرب عامرها حتى رجع قفراً تندبه البوم بسوء الأحوال، وعاين الخاسر الغادر ما عاين من سورة الأبطال، ودام بذلك إلى أن وصل الأمر العزيز باستيطان قرطبة واليها بالارتحال، على ما أذكره (5).

المراكشي: المعجب طبعة القاهرة ص 291.

الاستقصاء الجزء 2. طبعة دار الكناب بالبيضاء ص 212.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ويظهر أن الصواب التامت.

<sup>(2)</sup> يعني في صفحة 64.

واتصل في أثر هـذا الفتح العـظيم نظر الخليفـة أمير المؤمنين رضي الله عنه لمدينة غرناطة وقصبتها سنام الأنـدلس، فملأ مخـازنها في القصبـة بها بالقمح والشعير والملح وآلات الحرب من الرماح والدرق والسيوف والنسي والسهام والترسة بما ابهت الناظرين، وقصر عن وصف الواصفين، وأوصل [ 63 ] أمره العزيز ذلك كله إليها من العدوة في المراكب في البحر إلى «حصن المنكب(١)» وانتقل جميع ذلك من المنكب إلى غرناطة وتحصل في قصبتها مُخْزُوناً، فحيبت بعد موتها بهذا النظر الجميل والحزم الموصول، والنيل المبذول، واستنفذ من كان فيها من الموحدين من علة الحصار، وبعمد الانتصار، وأجزل لهم النزيادة في بركاتهم، والنماء لهم في مواساتهم وأنعم عليهم بالإحسان إحساناً، ووالاهم رفقاً وحناناً، ورتَّب في غرناطة جماعة من الأجناد الأندلسيين، الموثوقين في التوحيد مع الموحدين، فدافعُوا عنها مّن جاورهم من الأعداء حتى عاد قفرُها عامراً، وخرابهــا ساكنــاً آمناً، أمــراً ظاهــراً منظاهراً، فقطع ابن مردنيش امله عنها وكل ثائر، متقدم أو متأخر في الفتنة من ظالم جائر، وبقيت في أيدي الموحدين، أعانهم الله على الطاعـة وصحـة اليقين، بعد عظيم الفتنة لأهلها السائسين، واتصل إخران المخازن المذكورة من جميع الأقوات فيها من عام سبعة وخمسين إلى عام ثلثة وستين وخمس مائنة حتى فني وقسم على الموحدين في مواساتهم، والإحسان اليهم في اعطياتهم. وهذه المدينة ذكر ابن حيان (2) في خبرها أنها لم يملكها أحد من

<sup>(1)</sup> حصن للنكب (Almunêcar) مرسى صيفي يقع غربي ألمرية وشرقي مالفة: له نهر يريق في البحسر المتوسط، وبه نزل الامام عبد الرحمن بن معاوية عنــد دخولــه الأندلس وذلــك في ربيع الأول من سنة 138. . . الحميدي: الروض المعطار صي 136. . . Huici: P. 204.

<sup>(2)</sup> هو أبو دروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي سلطان المؤرخين في عصوه، وعمدة جل الذين كتبوا عن الأندلس من المتقدمين، ولد سنة 377 وتوفي سنة 469، من كتبه المقتبس، في تدريخ الأندلس يقع في عشر مجلدات ضاع معظمها ولم يبق إلا بعض القطع. نشر منها الأستاذ ميلشور انطونية قسها عثر عليه في البودليان، ويتوجد منها في مكتبة جسامعة القرويين قبطعة تتعلق بتاريخ الأندلس في أيام الأمير عبد السرحمن بن الحكم وابنه الأصير محمد، يعمل الآن على نشرها وتحقيقها الدكتور مكي والدكتور حسين مؤنس. وهناك منه قطعة شائلة تتعلق بتداريخ الأندلس في...

الصنف الأندلسي من آخر دولة آل محمد بن أبي عامر إلا الصنف العدوي(١).

وفي أشر هذا الفتح أمر اميسر المؤمنين رضي الله عنه أن يكون استقرار [ 64 ] الأمر بمدينة قرطبة.

#### ذكر وصول الأمر العزيز باستيطان السيدين الأجلين المذكورين قرطبة واستقرار الأوامر والعساكر بها، والاعتناء بجانبها

ووصلهم الأمر العزيز بسكنى قرطبة، وهم بظاهر جيان محاصرين بها على ما ذكرته، وأن تكون مقرًا للأمر بالأندلس كفعل بني أمية بها في قديم حقبها، إذ هي موسطة الأندلس، وأن تكون اشغال الأعمال مستقرة فيها، صادرة إلى النواحي من ناحيتها، فسوصلها أبسو إسحاق بسراز بن محمد المسوفي (2) بالأمر العزيز واستقر داخلها واستدعى الكتاب والمشارف من اشبيلية وأنظارها، فبادر إليه ابو القاسم بن عساكر (3)، وأبو بكر المراني (4)، وأبو

على الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر يقوم على نشرها الأستباذ غارسية غوميس. همذا وقد عثر مؤخراً على قطعة فريدة يترجع أنها منه تبتدىء من سنة 299 إلى سنة 330 في خزانة المعفور لمه جلالة محمد الحامس طيّب الله شراه، ومن المعروف أن جملالة الحسن الشائي أصدر أموه الكريم بفهرسة الحزانة المحمدية والعمل على نشر الفريد منها. . . ومن كتبه كذلك المتين ويظهر أن نقله ها من كتابه «في أخبار الدولة العامرية».

احميدي: جذرة المتبس. نشر ابن تاويت الطنجي رقم 397. ابن الابــار: التكملة، رقم 148. اخلة السيراء ص 119 - 149 - 154. ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 80 - 84. دائــرة المعارف الاسلامية أول ص 146.

تاريخ الفكر الأندلسي ــ ترجمة المدكنتور حسين مؤنس ص 208 ـ 209. ــ

<sup>(1)</sup> العدوى نسبة إلى العدوة أي المغرب الواقع على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

<sup>(2)</sup> انظر ص ۶۶ تعلیق رقم 4.

 <sup>(3)</sup> أحد الكتاب المبرزين في البلاط الموحدي عن كان يُعين أحياناً لمحاسبة المتصرفين في أسوال المخزن انظر صي 311.

<sup>(4)</sup> لم نقف على ذكر لأبي بكر هذا في غير هذه المرة.

بكر الحصار (1)، ومشوا إليه راحلين عن اشبيلية، ومعهم من الكتاب جماعة كبيرة مشهورة من أعيان اشبيلية وأعيان جهاتها، وكنت (2) في جملة من كتب من الكتاب، وعين للاشتغال بذلك الباب، فاستعفيت وقنعت، والتزم غيري ممن كتب لتقييد أموال المخزن بها وبأنظارها وبالبلاد المفتنحة المرتجعة من أيدي المنافقين، ولضم الزكوات والفرائض المفروضات، فقربهم عند وصولهم إليه وأدناهم وأنزلهم في الديار للسكني وسنّي لهم الخيرات [ 65 ] وأسناهم، ووالاهم بالمبرات واستعملهم على الأشغال وولاهم، وعسرت وطبة بعد قفزها، وأمِنت من كربها بالفتنة وذعرها، وتلاحق الناس والكتاب لهذه الآمال، وشغلوا بالتصرف في الأعمال، وأظهر أبو اسحاق عادته في النصح لجميع المخازن، في داخل قرطبة وخارجها وجميع الأقطار التي للموحدين والمواطن، واستعمل على اشبيلية من أصحابه من وثقه، واختصه للموحدين والمواطن، واستعمل على اشبيلية من أصحابه من وثقه، واختصه عياته إلى أن توفي بقرطبة بعد ذلك في عام تسعة وخمسين وخمس مائة من علة النقرس (3) المزمنة به.

فلنرجع إلى ذكر قدوم السيدين على قرطبة:

وقدم السيدان الأجلان أبو يعقوب وأبو سعيد ابنا أمير المؤمنين رضي الله

(1) الحصار هو أبو بكر محمد بن علي الحصار الاشبيلي توفي بمراكش سنة 579.

ابن عذاري ص 122 ـ المغرب في حلى المغرب. تشر الدكتور شوقي ضيف 1 ص 279.

 <sup>(2)</sup> يقدم ابن صاحب الصلاة نفسه هنا لأول مرة على أنه كان في عداد الكشاب وان كان قبد استعفى
 من الوظيف ول الأمر . . . (اقرأ صفحة 65 كذلك).

<sup>(3)</sup> النفرس: ورم يحدث في مفاصل البدين والقدمين؛ وفي الابهام منهما بصفة خاصة، يشولون: إنه مرض الملوك ويعزونه للافراط في المآكل، وهو الذي يعرف بالفرنسية باسم لاكوت A Goutte

وكتب أيصاً أبو مروان عبد الملك من زهر بصدد هذا الداء يقول: أو . . . ويحدث في الاقدام النقرس، وذلك ورم يحدث في القدامة أو إحداهما وحق ذلك لهما فإنهما يطبعهما أسفل موضعاً من سائر أعضاء اليدين . . وأكثر ما يكون النقرس عن النزم المشي من غير اعتباد . . ه كتاب النيسبر في المداورة والتدبير. لأبي مروان عبد الملك بن زهر . تحقيق ميشال خوري نشر المنظمة العسربية للنربية والنقافة والعلوم. سنة 1983 ص 376-376.

عنهم على قرطبة من غزوتهم المنصورة ضحوة يوم الأحد الشاني عشر من شوال سنة سبع وخمسين وخمس مائة، ومعهم الشيخ المرحوم أبو يعقوب على الأمر الكريم الذي ذكرته، فخرج جميع أهل قرطبة إلى لقـائهم وكنت أحد من خرج للتبرك بهم مع وفد الكتاب أهل اشبيلية اللذين ذكرتهم إلى باب القنطرة(١) المتصل بـالفحص إلى طريق جيـان وأعيان قـرطبة البـاقون منهم في الفتنة مع أهل اشبيلية على أقدامهم بادرين إليهم مع النظارة من أهال قرطبة فكان عدد أهل [ 66 ] قرطبة اثنين وثمانين رجلًا لجلائهم من الفتنة عن البلاد، وبما كان حل ببلدتهم من القفر بغورها والنّجاد، وقد ظهر على هيأتهم وصورهم البُّؤس، واستمر على بلدتهم وعليهم من الفتنة الدّروس، قـد لبسوا من الثياب اطمارا، واستبشروا على حالهم بـذلك اللقـاء، ودعوا إلى الله أن ينزيدهم في عمرهم أعماراً، فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من بؤس هذه الفتنة الأندلسية، ما لم يذقه أحد من أواثلهم في الفتنة الحمودية(2)، بإلحاح ابن همشك وقسارته القصية العجمية، فسبحان من أحياهم بعد ذلك من مماتهم، وأعـادهم بالنصـر والعدل الإمـامي إلى حيّاتهم، واستقـر السيدان والشيخ أبـو يعقبوب بقرطبة فأصروا ببنيان قصبورها، وعمبارتها وحمياية ثغبورها، وجلبوا البنائين والعرفاء والقعلة لبنيان القصور والدور من خرابها، واعادتها على تسرفيع قبابها، وصرف حالتها من مشيبها إلى شبابها، وتقرد العريف أحمد بن باسـه(3) إلى ذلك، وجدد ما وَهُي هنالك، وانجنب أهلها إليها في أقرب مدة، وتجددت آمالهم وصلحت أحوالهم أحسن جدة.

ثم انصرف الشيخ المرحوم أبو يعقوب بمن أمر له من العسكر المؤيد من الموحدين والمجاهدين والعرب الجائزين، إلى حضرة أمير المؤمنين،

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 3 صفحة 134

<sup>(2)</sup> نسبة إلى بني حمود بن ميسون بن حمود بن عبلي بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب، وحول دولهم.

انظر ابن الخطيب في أعمال الاعلام ص 128-137.

<sup>(3)</sup> انظر التعليق رقم 1 ص 86 والصفحة 322 من نص الكتاب.

لشرح الفتح والظفر [67] المكين، وأقام السيدان بباقي الموحدين من العسكر لالتزام الأمور، وصلاح الجمهور، فوصلتهم من الأقطار الوفود بالتهاني، واتصلت بهم السعود والأماني، وأصبحت بهم قرطبة بعد بؤسها مطمحاً للهمم، ومسرحاً لآمال الأمم، وتراجع أهل قرطبة من البلاد إلى موطنهم، وتسامح الشاسع والقريب منهم بالفتح الذي كان فعادوا إلى مسكنهم، وأحسن السيدان الاجلان للطلبة من أهل قرطبة المذكورة فأثبتوا أسماءهم في زمام العسكرية للمواساة، ورتبوا الأجناد وجلبوهم من كل بلد للسكنى فيها وأظهروا الاغتباط بنواحيها، فظهر العمران، واتصل الأمن وسكنت الأوطان، وكأن الفتة لم تكن اذحل بدارها النصر والأمان.

وأقام السيد الأعلى أبو يعقوب بها وأخوه أبو سعيد معه فيها من تاريخ قدومهما المذكور إلى أول المحرم من عام ثمانية وخمسين وخمس مائة ووصله الاستدعاء السعيد من الحضرة الجلية بالوصول إليها فتحرك من قبرطبة وأعمل طريقه على اشبيلية ووصلها يوم الأربعاء العاشر من شهر المحرم من عام ثمانية وخمسين المؤرخ ولم يقم بإشبيلية الإخمسة أيام ووصل سيره إلى الحضرة على ما وعده الله تعالى أن يكون الأمر أمره وينزيل غيره بخلع المخلوع (١) واتفاق [ 63 ] الأمر العلي والموحدين أعزهم الله على إمامته، وإصفافهم على تصويب خلافته، حسبما أذكر ذلك بعد(2) هذا. وأقام السيد أبو سعيد بقرطبة على الحالة المأمور بها فزادها تمصيراً، ومهدها تمهيداً وتبشيراً، ومشى الأوامر العلية بالتسكين والتوطين، والاحسان والتأمين، حسب ما كان مع أخيه من العلية بالتسكين والنظر الموفق من تساعهما، ونيسل النساس من فضلهما وكسرم طباعهما، وانضافت اشبيلية ونظرها في الأشغال السلطانية من الولاية والعزل، والتقديم والتأخير في العقد والحل، إلى نظر السيد الأجل بقبرطبة بمن فيها.

 <sup>(1)</sup> يشير لاخيه محمد بن عبد المؤمن وسيمر بنا قريباً انه أسقط عن الخلافة من قبل والله لما لوحظ عليه من استهتار بمبادى، المدين .

<sup>(2)</sup> صفحة 79-80.

وكذلك أشغال المخزن أنماه الله إلى ننظر أبي اسحاق براز بن محمسد المسوفي: فكان باشبيلية على شغل الموحدين أعزهم الله أبو داود يلول بن جلداسن (1) وكان على شغل المخزن بها محمد بن المعلم الإيلاني (2) يجتمعان كل غدوة على المصالح، ثم يفترقان إلى النصائح، داما على هذا من تباريخ مشي السيد الأعلى أبي يعقوب إلى الحضرة بالاستدعاء مدة إلى أن كانت وفاة الخليفة الرضي خليفة المهدي رضي الله عنهما، وكان الاتفاق والاصفاق بولاية العهد الكريم والمبايعة لأمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين رضي الله عنه فافرد أمره العالي أبها عبد الله محمد بن أبي [ 69 ] سعيد المعروف بابن المعلم الايلاني بإشراف الأعمال على إشبيلية وبقي أبو داود على نظرة في الأشغال، وأضاف إليه النظر في الاسهام، فداما على ذلك إلى وفاتهما على ما أذكره ان شاء الله تعالى (3). وكان من حديث محمد بن أبي وفاتها على ما أذكره ما أذكره أيضاً إن شاء الله تعالى (4)، ووفد الشعراء لتهنئة سيدنا أمير المؤمنين رضي الله عنه على هذا الفتح الذي أحيى جزيرة للإندلس، ورفع عنها الفتنة المهلكة لها بالنَّجُس، فقال في ذلك الأستاذ أبو الوليد اسماعيل بن عمر المعروف بالشواش الشبلي (3) وأنشدها بنفسه: (الكامل)

<sup>(2)</sup> أبو عبد الله محصد بن أبي سعيد الايبلاني المعروف ببابن المعلم، وقد استصر بقية حيباة عبد المؤمن ومعظم أيام أبي بعقوب مشرفاً على الاعمال باشبيلية إلى أن كانت سنة 573 فانتقم من ولما انتقد عليه من أخبار شنيعة وأحوال فبظيعة، وأصر بسجنه وصبودرت أمواليه وضربت بعيد محنة طويلة عنه. المن بالامامة ص 310 - 310 - 320 ابن عذاري ص 104.

<sup>(3)</sup> هذا مما كان عليه أن يذكره في السفر الثالث وانظر مع هذا ص 320 فيها يتعلق بـابن المعلم. وص 337 فيها يتعلق بجلداسن.

<sup>(4)</sup> في السفر الثالث.

ضمنت فتسوح مشسارق ومغسارب وهَــوَتُ عِــداه في عَــذَابِ واصِبِ ووراة نار الحقّ أنجعهُ طالِب متوجها بالنصر ضربة لازب مغتال كل مُعَانِيهِ ومحارب واستصحبت للنصر الزم صاحب فقطعن عرض البيد غير لسواغب كَكَــواكبِ، وجنــاثبِ كخبــائـبِ(1) منها فِسَاحُ أجارع وأخَاشِبِ(2) سالتُ دُماً ساساطُ ومُسذُانب فحَّذَارِ من زُجِلِ الرَّواعِبِ صَالب فىاطلُبُ أمانساً من هنربسرٍ غناضِب جيَّاشـةٌ بـزواجــرٍ وغُــوارب فى الكُفْر عن فشع مبينٍ راتب من بَعْدِ هذا السوم نهبُ النَّاهب! يلقى بدأ، أو تَـوْبـةٌ من تـاتِب فليهده للرُّشد عَفْل تُحَارِب يهدى الأنام إلى الطريق اللآجب

غيزميات منصبور العنزائم غيالب يا سعد دين الله أفلح حربه أولى لأشياع الغموايمة والمردى يمفضى لأمسر الله غيسر معسرج عبادات مختسرم العُسدَاة مسظفَر امنت كتباثبه مكهدات العبدى واستنجلت بنجاجه وبيثنيه [ 70 ] بسوايقِ كبوارقٍ، ومسواكِبٍ كاثرن أعداد التحصى وتضاءلت طلعَتْ على الأعداء سحْاً للرُّدّي تلك المَخَــايــلُ أغْــدَقَت وكــافَــةً تلك الشُّيُــول تغـولُ من تُشــطُو بــهِ خُلُجٌ من البَحْرِ الطَّموحِ هوتُ بهِم يسوم العسروبسة أغسربت فتكسائسه وتبيقر الأغداء أن جماهم ما بَعْدُها إلا مقادّةُ صاغِر من لم تبصُّرُهُ بصيسرةُ مهتَّب الحقُّ عند إمام حق مجْنَبَى

الراء على الواو حتى لا يلتبس بثورة المريدين لابن صاحب الصلاة وقد توقي بمراكش في شوال سئة
 569.

السيوطي: بغية الوعاة في طبقات النغويين والنحاق طبعة - 1326 ص 86. العباس ابن ابراهيم: الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام جـ 3 ص 24.

<sup>(1)</sup> الجنائب: ج جنيبة: الناقة التي تحمل الميرة؛ قال الحسن بن مزرد:

رخسو الحسبال مبائسل الحسفسائسب وكسابه في الحسي كسالجسنائسب والخبائب ج خبيبة: الخط من السحاب أو الرمل، يشبه قطار هذه النوق بالطريقة من السحاب أو الرمل. كذا أقدر.

<sup>(2)</sup> الأجازع ج أجرع: الأرض المستوية من الرمل، والأخاشب من الجبال: الغليظة الخشنة.

يفضي فيمضي كل حق واجب إلا إذا أعطى يغني ويُعني راضياً أو ساطياً وينفي ببَذُل ضمن الالبه لكفّه ولسيفِه رزق الأنيس لو تعلمُ الوحشُ العوادِي بأسه لم تستعِدْ له تحوي نداهُ الطيرُ في وُكناتِها فَشَرِنُ تَرْج عَرفتُ عوارفَه فتشكر فضله وتدين إعظا فتمر يُمناً بالرضا لمُسالم وتمر يُمناً بالرضا لمُسالم وتمر برحا نصرت كتائبه بمنصور اللوا غلاب كل قواظنُ جيْشَ اللَّيل خاف مَغاره عند الصّباح واظنُ جيْشَ اللَّيل خاف مَغاره عند الصّباح أمضى إلى الشَّرق القصي عزيمة نالتُ قِياد وكان جُنْحَ اللَّيل خاذَر هَوْلها وللذاك مَا أَوَكَ عَرب الوَرَى من شامِخ سامي النَّرى النَّرى

تدعُده داعية السّعَدادة والعُلَى في الله أعْملها عَلَى بُعْد المَداى إن أعدوزت ورُداً بقَفْ رَمُمْ مُمْدِل أو اخلفتُها مرزَّنة بتسنوفة أو اخلفتها مرزَّنة بتسنوفة على يا أمير المُومنين بغبطة واهنا بنشرى طالعتك سُعُودها

إلا إذا أعسطَى فسفسوَّق السوَاجِسب ويَفى ببَسَذُّل مسواهب ونسوالِيب

رزقَ الأنسيس وكــلّ وحُثْن سَــاغِب

لم تستعدد لصيدها بمخالب

فنُسرنُ تَسرُجيعاً بشكر ذائب

وتدين إعظاماً بحُكْم الراجب

وتمرأ برحا بالردى لمخارب

وله فيه تهنئةً بعيد الفطر بعد الوقيعة المذكورة وفي عامها: (الوافر)

وَسعْدِك يُسَرَ الفَشْحُ القَريب وقدٌ قلِقَتْ بمضجَعِها الجُنُوب فحنَّت أنفسُ وصبَتْ قُدُوب

فباضت أنبامِلُه بقَيطُرْ سياكِب

وَوَقَاكَ سَعْدُكَ كَالٌ خَطْب نَائِب

تُجْلُو ظــلامَ حَـنَــادِس ِ وغَيَـــاهِــب

ب المُسرِكَ أَسْمَعَ السَّدَّاعِي المُهِيبِ وملكَسكَ مهَد السَّدُنيا فَقَسَرَّتُ وهَدْيِسكَ مَلِّكَ الأهسواء طَـوْعــأُ

تهادُّ الهذيبُ والسرُّشا السرُّبيب! فمشه في شوامِخها رُسُوب تمايَلَ عَنْهُما الغُصْنُ الرَّطيب كمَ فُرك، إنَّه أبدأً رحيب! وعَاذَتْ من بسَالِتك الحُرُوب عَلِي شَفْق الدُّجَاعَلَقُ صبيب فيلزم قبلتهما ذاك الموجسب يُرجِّمُ ظنَّه نسيه السَّببُ ولاكِنِّي بِحُلْفِك أَسْتَربِهِ! جـوازي الخَيْـرِ مــا جَنَبُتْ جَنُــوب تَفَدُّس لا يُعلِمُ ولا يَحوب وَجِـدُ لا يَسمِيلُ ولا يَسخِيب شدى وأريخ سارئها الغربب عَياءٍ عالهُ منه طَبِيب فحُلُ مضلَّةٍ لقَدُ (١) رَكُوب سواء والمحرونة والسهوب لحاليه كأسوت أو نُهُوب فييسدُو فَسُوْقَ أُوجُهها قُلطُوب فتعروه الضَّمانية والشُّحوب وكلهم حليف أو نسيب وفضالًا، والإلاهُ هـ والمُشيب اراه إلى إرادتكم يُسجِيب عيظيماً سيامع ليك مُسْتَجيب

وعيذ ليك ألف الأشتيات حَتّي [ 72 ] وحلمُك أرْجَعَ الشُّمُّ الرُّواسِي ورَوْحُك وارتياحُك للمعَالي ورسعت للعفاة إذا المحوا تفادت من سماحيك العطايك قتلت صروفها قسرا فمنها وخافت مِنْك قاصية الله راري وُجسودُك في السورَى شيءُ عجِيبُ ومَما فِي أَمْرِكُ الصَّدقِ استُسرَاءُ أميسر المؤمنين جَزنك عنا الا لله منسك إمسام صِدْق إمَام اللّين واللُّنيا بلجلَّه بِهِ رُعبتُ رعايلها، وكانَتْ وصح به النزمانُ فكلُّ دُاءٍ وذلُّ الحَالَويِين عَلَى نَلِدَاهُ مفيدً أو مبيدً مستسمرً تُسافِسُ جودَه السُّحْبُ الغَوادي ويحسد سوره بدر الدياجي وكليف وبينهم قلربي تسراعيي [ 73 ] امينَ الله قــد وفَّسيتَ عَــدُلا وقسد وَهُب السرَّضِيا لَكُم، وايُّ دَعَسُوْتَ إلى الإلاه فسفاز فسوْزاً

 <sup>(1)</sup> اللقم: وسط النظريق وواضحه، أي أن الأمكنة التي يضل فيها المرء تمسي بفضل نداه واضحة مسلوكة.

عَليمُ راشِدٌ فبطِن لبيبُ معيالم وينهم وندئ ينصوب وكل في كفالتكُمْ رَبيبُ وصّائك والمقامُ له حَبِيب الهجيرة(١) من جيوانحيه لهيبُ تبئم للفُخي ثغرُ شَنِيب يسروقُ بسكم وذُنسيساكم عَسرُوب سفيض ولا يلم به نُـفُسوب زمانسك إنه السؤمن الخصيب عنزينز ضمئه عمنأ فشيب وقد شمطت ولاخ بها المشيب وان تَـحْتَـلُ شعبَكم شُـعُـوب ورَايي في اعتمادِكم مُصِيبُ ناى عنها وعربي غريبا واحمد في حياة استطيب وقد سلفَتُ له عندي ذُنوب واقتسم أنَّه منها يُتُوبُ فكم جَانٍ ومجْتَرِم يُسِيبُ

وعسلمت المخهول فسليس إلا فاؤسعت الأنام أهدى يسريهم ف انتُم للجميع ابٌ عَـطُوفٌ تقضى فنهسز صؤمك مستديسا وفَسارق غميْسر مخمسار، فحَمرُ وبسشر أنْ يُعاودَكم، فعَنْهُ ووافسى العبيد والأيام عيد وانتم للسماحية يتخبر جيثوى ليهن المدهر والأعياد بُقْبا ستصحبها مُدَاومة بنَصْر وتَبْقَى مشلَ مَا تَبْقَى اللَّيَالِي فَدَاك مِسواك أَن تُمْنَى بِخَطْبُ تسرامتُ بي إلىك نَسوَى نـــدوفُ ومسا لسي أن يسقسال قسمِسيُّ دار وعدت وعسودتس أولسي وأجدى وسالمني زَمانِي في ذُراكم ر 74 ماعت خاتفاً ممّا جَسَاهُ فغفها أيها المسؤلى وصفحا

<sup>(1)</sup>كان رمضان 557 يوافق غشت 1162 وهو رقت حركها يشير إلى ذلك الشعر.

ذكر انصراف سيدنا الخليفة أمير المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ من رباط الفتح بسلى الى حضرته مراكش بعد الفتح في هزيمة ابن مردنيش وابن همشك والنصارى اهلكهم الله على غرناطة والظفر بهم.

قال الراوية: وان أمير المؤمنين رضي الله عنه نظر لله تعالى وجدد عنومه وحزمه وصفى سره لربه، في بعده وفي قربه، في غزو الروم بجزيرة الأندلس واضمر غزوة عظمى براً وبحراً لبلقى الله بها يوم القيامة بالفوز لديمه والرجاء فأمر باتشاء القبطائع في سبواحل العدوة والأندلس فصنع منها زهاء مائتي (1) قطعة، أعد منها في مرسى المعمورة (2) بحلق البحر على وادي سبو (3) بمقربة سيلا مائة وعشرين قطعة (4)، وقفت عليها وعددتها بالمرسى المذكبور، وأعد باقي العدد البذي ذكرته في أرياف العدوة - والأندلس، وأمر بكتب الرجال

<sup>(1)</sup> شاهد القرن الثاني عشر ثلاث انتفاضات في ثلاثة من مواكز القوى البحرية في عالم البحر المتوسط فقد استجمع المسلمون في الغرب قواهم من جديد وأنشأوا دولة أفريقية أندلسية متحدة هي دولة المرابطين ثم دولة المرحدين المذين أعادت أفريقية في أيامهم بناء الأساطيل الهامة. أرشيبالويس: المقوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد محمد عيسى ومراجعة محمد شفيق غربال، طبعة القاهرة 1960 ص 387-398.

<sup>(2)</sup> المعمورة يقصد بها المدينة التي تحمل اليوم اسم المهدية على الضفة اليسرى لمصب وادي سبو شمال ملا على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً منها على خط مستقيم، ولم يكن هناك وجود لاسم المهدينة، إلا أينام السلطان اسماعيل سنة 1092 م ((168) عندسا حاصر المرسى وضيق على جيش الاسبان المحتل، فقد خرج راهبها مستسلياً وبيده مفاتيح المدينة، جاء بها هدية للمولى إسماعيل فأمنه ودخل المدينة وسماه، بالمهدية.

Caille: La ville de Rabat: 63 Coindreau: la casbah de Mehdia.

عبد الهادي النازي: مهدية المولى إسماعيل ومجلة المغرب، مايه 1963 ص 9-7.

 <sup>(3)</sup> وادي سبو: منبعه من الأطلس المتوسط، طوله 600 كلم يتراوح عرضه منا بين 150 إلى 300 ميثر ويصب في المحيط بالمعمورة «المهدية الحالية» قرب مدينة الفنيطرة.

 <sup>(4)</sup> بعض المصادر تذكر أن عدد القطع المنشأة أربعمائة قطعة: 120 في المعمورة، وبالريف 100 وببلاد أفريعية 100 ويبلاد الأندلس 80.

ابن أبي زرع: الأنس، جزء ثان ص 164 الناصري، الاستقصا جزء ثان ص 128.

والرؤساء الأبطال لعِمارتها، والقيام بحمايتها والنظر في آلاتها، وأعدُّ من القمح والشعير للعلوفيات والمواساة للعساكر على وادى سبو بالمعمورة [75] المذكورة ما عاينته مكدُّسا كأمثال الجبال، بما لم يتقدم لملك قبله ولا سمعنــا به في جيل من الأجيال، بقى في ذلك الموضع معداً من عام سبعة وخمسين إلى عــام اثنين وستين وخمس مائــة، حتى فني في أكداســه وعاد تــراباً ورمــاداً بـاحتراقـه بعضه في بعض وإفسـاد الزمـان له فسـاداً، ونظر رضي الله عنـه في استجلاب الخيل له من جميع طاعاته بالعدوة وافريقية وانتخاب الأسلحة من السيوف المحلاة، والرماح الطوال على أجمل الهيئات، والدروع والبيضات والترسة إلى غير ذلك من الثياب والكسا والعمائم والبرانس(١)ما استغربته الأذهان ولا تقدم بمثله زمان، وقسم ذلك كلُّه على الموحدين أعانهم الله على أشياخهم وعامتهم وعلى العرب أجمعين بجميع قبائلهم الحاضرين وعلى الأجناد المرسومين المعينين، وكان لـه رضي الله عنه من النـظر الحافــل لهذه الغزوة ما لم يتقدم له قبل ولا رئى له مشل، وحرض النـاس ووعظهم وذكـر ما لهم من جهاد الروم من الأجر عند الله تعيالي، وأقام بمبراكش ناظراً معداً في الذي وصفته من هذا الاستعداد إلى الجهاد إلى أول عام ثمانية وخمسين المؤرخ. وأخذ في الحركة في إلى الزيارة.

DOZY: Sup: T. I Page 79

 <sup>(1)</sup> البرنس: كساء يكون غطاء الرأس جزءاً منه متصلاً به وكانت مدينة نول في القديم مركزاً مقصوداً لاقتناء البرانس. الإدريسي، نزهة المشناق ص 60.

[ 76 ] ذكر حركة امير المؤمنين رضي الله عنه من مراكش الى زيارة قبر المهدي رضى الله عنه بتينملل (أكروداعه، لما يؤمله َمن زماعه من غزو النصاري اهلكهم الله.

قال الراوية: وتحرك أميسر المؤمئين رضى الله عنه إلى الـزيارة المـذكورة في فصل الشتاء والسرد، واتصال الأمطار بالأنبواء والجهد، وقبد البسط على الأرض من جهات الطول والعرض من الصقيع ما ملاً الاسقياع، وغمر البقيم والبقاع، والنباس معهم قيد أصابهم الجهيد والبيرد، فلما وصيل إلى أحسد الأودية (2) التي بين حصن كيك (3) وبين مدينة تنملًل حرسها الله وجده حاملًا قد امتلاً من صَفَّتيه وعبر به بالماء، وازلعبُّ فيه السيل الجُحَاف الراعب من النُّلُج بـالجبال ومـطّر السماء، فـرأى رضى الله عنه أن الإقـامة عليـه إلى أن نخوض تصعب وتبعد، وربما جادت السماء وتسكب. فاقتحم موضع المخاضة(٩)بدليل ِ في ذلك الوادي. فطلع معه الماء في سرجه، وبل ثيابه وآذاه ببرهه وثلجه(٥)، وأجاز الناس بعــده على اقتحام، وتــرادف وزحام، ونــالهم من

<sup>(1)</sup> تينملل، وقد تكتب هكذا تينمل أو تنافللت، وقد رسمها أحياناً ابن صاحب الصلاة كلمتين: تين ملل وهي فعلًا مؤلفة بالبربرية من تين، بمعنى ذات وائيل بمعنى الحواجز «الصرايم» التي توضع في سفوح الجبال لجعلهما صالحة للزراعة والسقى، وهمو الجبل اللذي كان مهمد دولة الموحدين أولَ الأمر، وبها بني الإمام داره ومسجده، ومدنها ثم حصتها الخليفة حتى غدت أمنع حصن، هذا إلى وعبورة مسالكهـا الأمر البذي يجعل الـوصبول إليهـا من أصعب المحـاولات. الادريسي ص 64 ــ الاستبصار 208 ـ الاستقصاء ثان ص 78.

Les Guides Bleus 1925 page 156 - Basset et Terrasse: Tinnel Hespéris 1924 page 15. محمد الفاسي مجلة البينة عدد ماية سنة 1962 ص 50.

<sup>(2)</sup> بقصد وادي نفيس الذي يصب في وادي تانسيفت، الاستبصار ص 209.

<sup>(3)</sup>حصن كيك: يقم بين سكتانة وهمنتانة .

البيذق، أخبار المهدي خرائط بروفنصال. (Provençal).

<sup>(4)</sup> المخاضة من الوادي المكان الذي يخاض أي يعبر منه، ومن المعلوم أنسه توجـد في الأودية أمكنسة لا سبيل لاجتيازها نظراً لبعد غورها بينها توجد أمكنة يرتفع سطحه فيها فتلك هي الخاضات. (5)كان الوقت أول عام 558 وهو يوافق أول يناير 1163 فالوقت وقت شتاء وثلج .

البلل كثير، ثم نزل رضي الله عنه بالمحلّة في فسحة من الأرض، وأوقدُوا فيها النيرانَ للتّدفي، والتّداوي بما يشفي. ثم اقلع ووصل المنسك الكريم، وزار وودع [ 77] وانصرف وقد نال الأجر العظيم، وعند الانصراف منها في الطريق ظهر من جرحة محمد المخلوع بما وجب عليه في اثر ذلك المخلع، وذهب في جانبه الصدع من شرب المخمر المحرمة وظهور السكر عليه(١)، وذلك انه تقياها على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه في المحلة على مرأى من عظماء الموحدين، وأشياخهم والعالم من المؤمنين الزائرين، فصح عند المخليفة أبيه نكره، وتخليطه وسكره، فأسقط(2) هو بفعله من الأمر نفسه، وكسف بالنهار شمسه، على ما أذكره بعد هذا، ولما رجع أمير المؤمنين رضي الله عنه أنفذ العزم في غزوته على نيته.

 <sup>(1)</sup> لا انسى أن الوزير عبد السلام الكومي كان وجه تهمة في هذا الصدد ليعض أولاد عبث المؤمن.
 راجع صفحة 41 من المن بالإمامة. وانظر ابن عذاري ص 44.

<sup>(2)</sup> يلوح من نص ابن صاحب الصلاة بوضوح أن خلع محمد هذا كنان في حياة عبد المؤمن نظراً لمنا ثبت عليه من استهتار وانحملال، الأمر المذي أظهر للخليفة من الآن عجز ولي العهد عن تحمل الامانة، وهذا ما في القرطاس وابن الأثبير، أما ابن خلكان والمراكثي فبدكرون أن الخلع لمحمد كان بعد وفاة والده، فبعد أن تربع على كرسي الامارة ظهرت عليه أشياء لا تليق بأولياء الأمر كتناول الحمور، وفي الرواة من نسب إليه انه كان مصاباً بضرب من الجذام، ولمذلك فان مدة منكه استمرت خمسة وأربعين يوماً ولكنها لم تزد على ذلك نظراً لمعارضة أخويه أبي يعقوب وأبي حفص

المراكشي: المعجب تصحيح سعيد العربيان 1949 ص 236 ـ ابن أبي زرع جزء شان 167، تعليق رقم 1 أشباخ: تاريخ الاندلس ص 313 ـ الناصري الاستقصا ثان 128.

### ذكر حركته الى رباط الفتح بسلا على النبة الصادقة من الغزو والجهاد، والنظر والاستعداد

خرج أمير المؤمنين رضي الله عنه من مراكش إلى ما ذكرته يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأول بموافقة (2) التاسع عشر من شهر فبراير العجمي من عام ثمانية وخمسين وخمس مائة واتصل سيره وعنزمه، وأمره العزين وحكمه، على عادته المعلومة الكريمة من المشي الوفيق، ومراحله إلى منبازله المبنية في الطريق (3)، والرفق المعوّد [ 78 ] منه لكلّ فريق، والعساكر الميمونة المتقدمة معه، قد رأت أن اليمن لها صحبته ومجمعه، فساروا صحبته على الوفور والكمال، والظهور والاقبال، في أحسن حيال وأتم آمال، حتى وصل رباط الفتح، ومنباط النجح، بسلى المذكورة، فأراح بها منتظراً لاستيفاء المتأخر من العساكر إلى المتقدم، ووفاء عدة الفتى المعتذر المتلوم، واكتفاء الشيخ الطائع المجاهد المنهزم. فتلاحقوا، واستوفوا بجمعهم وتسابقوا، الشيخ الطائع المجاهد المنهزم. فتلاحقوا، واستوفوا بجمعهم وتسابقوا، مبادرين بحسن الطوع الذي بين ضلوعهم، ونزلوا بمحلاً تهم خراج سلى الفحص المتصل بغبولة (4) فضافت عنهم الأرض فأتصلوا حتى إلى أرض

<sup>(1)</sup> صفحة 79 - 80 من المن بالأمامة.

<sup>(2)</sup> الموافق 21 يبراير 1163. ويلاحظ أنه لا أثر إلى الآن في المغرب للاحتفال بالمُؤلِد.

<sup>(3)</sup> لم يذكر ابن صاحب الصلاة المنازل مفصلة كما فعل في مناسبات عائلة لأنه لم يحضر هذه التنقلات بنفسه ولذلك فقد طوى ذكر وادي تانسيفت ودشر الحطابة، وتونين وتوقيطين وام الربيع والجيسل أو وادي كساس ومكول.

انظر أبن صاحب الصلاة 53-303-304.

(بندغل)(۱) في عدد ازيد من مائة ألف فارس ومائة ألف راجل(٢) قد عم جميعهم الاحسان، وتم لهم الانعام والامتنان. حدثني أبو محمد سيد رأي بن وزير(١) قال: لما استوفت العساكر على محل امير المؤمنين رضي الله عنه، جَمَع أشياخ الموحدين أعانهم الله وأشياخ العرب وأشياخ القبائل من الأجناد، أهل الحروب ممن تعودوا الغزوات من أهل الرأي وأكابر القواد. قال: وكنت ممن اختصني فيهم، وسألني عن جزيرة الأندلس وقال للجميع من الأشياخ: اشيروا علينا كيف تكون هذه الغزوة إلى بلاد الروم فقد عزمنا عليها برأ وبحرأ، وسرّحنا بها اعلاناً وجهراً، [ 79 ] وقال رضي الله عنه: وإن العساكر والحمد لله وحده ـ على ما ترون من وفور الاعداد، وظهور الاستعداد، وطريق واحد ولا يسعهم ولا يحملهم. فقولوا رأيكم، فقال له أشياخ الموحدين ـ أعزهم الله ـ وجميع الناس: يا سيدنا يا أمير المؤمنين الرأي السعيد، المنصور السديد، هو رأيكم، فأشار إلي أن أقول، فقلت له: سيدنا ومولانا رأيكم الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأجلى، فقال رضى الله عنه: تقسم العساكر على روم جزيرة الموق أعلى وأهلى وأهلى وأهلى وأهلى وأهلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى وأهلى وأ

<sup>(1)</sup> إذا ما حاولنا أن نجمع بين روايات المؤرخين في هذا الصدد، فسنجد أن المكان الذي يحمل هنا اسم وبشدغل، هو نفس المكان الذي يحمل اسم عين خيس عند القرطاس والاستقصا، وقد حاولت أن أقف على تحديد أرض بندغل لكني لم أجد اثراً خذا الاسم إللهم فيها يحكى في القولة السائرة مقسمة بن دغل: واحد أخذ الشكيمة وواحد أخذ البغل، يضربونها في القسمة الجائرة فهذا الرجل الذي هو «ابن دغل، لا يسوي بين الناس ولذلك فهو يعطي أحدهم جواداً بينا لا ينال الثاني سوى جام! وحاولت بعد هذا أن أقف على عين خيس لكنها هي الأخرى مجهولة، ينال الثاني سوى جام أن يكون موقعها في الشمال الشرقي من عين غبولة، ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الأمكنة إنما تعني المواقع التي كان الجيش يعسكر بينها. القرطاس ص 167 ــ الاستقصا 128. Caille: La ville de Rabat, page: 64

<sup>(2)</sup> ترى أن أبن صاحب الصلاة بذكر أن عدد الفرسان زهاء مئة ألف، وأن عدد الرجالة كذلك مائة ألف بنيا ذكر صاحب الفرطاس \_ وتبعه في ذلك الاستقصا \_ أن عدد الفرسان زهاء ثلاثماته فارس وأنه علاوة على مائة ألف راجل توجد ثمانون ألف منطوع فالفرق بينها كبير كها ترى، ولذلك فإننا نرجح أن خطأ في النسخ وقع في أحدهما، وغيل إلى أنه في الفرطاس.

الفرطاس ثاني ص 167 ــ الآستقصا ثان 128 . Caillé: La ville de Rabat, p. 63

<sup>(3)</sup>راجع التعليق رقم 3 ص 67 .

الأندلس إلى أربع جهات، وقلت له: نعم يا سيدنا ومولانا أدام الله. أمركم، تكون جهة ابن الرنك(1) بقلمرية(2) أولاً، وجهة الببوج(3) بالسبطاط(4) ثانية، وجهة أدفونش(5) بطليطلة(6) ثائثة، وجهة برشلونة(7) رابعة، فقال: أحسنت يا

(1) راجع التعليل رقم 1 ص 96 .

الرونس المعطار ص 164 وراجع الشعليق 1 ص 96 .

(3) هو بالذات Fernando II de Leons، والبيوج «EL Baboso» لذب له ومعناهد: الكثير اللعاب كما يفسر ذلك صاحب المعجب، وقد كان هذا اللقب في العصور الوسطى تحقيرياً إذ كان مرادفاً للأحق، وقد دفع هذا النعت ببعض الباحثين للتساؤل عن مصدره وهيل أنه يستحق حقيقة هذا الوصف الذي بنم عن العنه وضعف النظر، وقد أشار المؤرخ البلاتيني ليكاس دي تي Lucas de ويندلته الذي كان يعيش على عهد ولهذه، عندما كان يصفه إلى أنه كمان في حركماته على فرسه ويبذلته العسكرية ينبىء عن ضراوة وشراسة أكثر عا ينبىء عن الشجاعة والإقدام وأنه بغضب في الحين لدرجة أن صوته يستحيل إلى زئير أسد، ولكنه لا يلبث أن يعود إلى حال الرجل الذي يكون مضرب المثل في دمائة الأخلاق ويعتقد الباحثون أن هذا الوصف من وليكاس، كاف للتعبير عن المعنى الذي يوحي به التلقيب بالبسوج، وقد حضر البسوج هذا وقعة الأولد سنة 292 وغدر بالناصر عام العقاب سسة 609 فقد ورد في ترجمة ابن الحسن بن القيطان أنه أي ابن القيطان جم متاله في ومعاملة الكافرة للناصر من بني عبد المؤمن حين وفد عليه البيوج سوغ له فيها القيام اليه عند معاينة. . . . فلم يرضها العاهل الموحدي الخ . . .

المعجب: طبعة القاهرة ص 320 ابن عاذاري ص 95 - 103 ابن عبد الملك الديل والتكملة خامس غطوط الحزانة والرباط، D. 1705 - ابن خلدون الرابع ص 392 - الاستقصا ثان ص 171-171.

Dozy: Recherches page 106 - 107 Huici: 233 - 235 - 370 - 372.

أشباخ: تاريخ الأندلس ص 350 التعليق رقم 1.

- (4) يقصد هنا «Ciudad Rodrigo de Leon» الذي يقع شسرقي قلمرينة وغربي إبلة، وليس القصمد إلى Ciudad Real الواقع جنوب طليطلة. 364- 279 - 477.
- (5) اذفونش الصغير هذا هيو القيونس الشامن «Alfonso VIII de Castilla» ملك قشتالة و- EL. .
  (5) اذفونش الصغير هذا هيو القيونس الشامن «Huici: 240 255 263 625 وراجع التعليق رقم 3 ص 97 .
- (6) طليطلة وToledo، تقع جنوب مجريط شرقي طلبيرة على نهر تاجة، مركز يجمع ببلاد الأندلس. أخذها النصارى كيا يقول الحميري في المحسرم من سنة 478، وتعتبر عاصمة قشتالة Castilla الروض المعطار ص 130-131.
- (7) برشلونة Barcelona؛ مدينة تقبع على شباطىء المتوسط شبرقي الاندلس، يتم المدخول إليهما=

 <sup>(2)</sup> قلمرية: (Coimbra) عاصمة بلاد البرتغال القديمة تقع في أقصى غيرب الأندلس شمال شنترين
 تكثر بها فاكهة وحب الملوك ه.

أبا محمد! وقمت وقبلت يده المباركة، وبايعه جميع الأشياخ من جميع القبائل على ذلك وصوِّبوا الرأي الذي رآه، وتبركوا بمسراه.

#### ( مرض الخليفة واسقاط محمد عن ولاية العهد )

قال الراوية: ثم بعد هذا المجتمع في المجلس الكريم ، والعزم العظيم ، مرض أمير المؤمنين رضي الله عنه وأخذُه وجعُه الذي تسوفي ودام ذلك به ، والناس مقيمون ينتظرون من الله تعالى شفايته ، ويبرتقبون عافيته ، والأطباء يدخلون كل يوم ، ويسئلون ولا طبيب إلا الله تعالى وحده لا شسريك له . ولما تمادى المرض أمرً (١) أمير المؤمنين - رضي الله عنه . بإسقاط محمد الذي كان ولي العهد من الخطبة [ 80 ] يوم الجمعة الثاني من جمادى الأخيرة من العام المؤرخ ، وفهم الناس أن الجرحة المسوصوفة قد قضى بها ، وأسقط من الخطبة بسببها ، تمادى المرض أياما ودخل الشيخ المرحوم أبو حفص إليه وتكلم معه وواصاه ، ووَعَى منه السرَّ الذي أوعاه ، والسيد الأعلى أبو حفص أبن أمير المؤمنين قد ملك الأمر كله مما جعل له أبوه قديماً وحديثاً (٤) ، وحكمه تحكيماً ، وخصّه بوزارته خصوصاً للأمر وعموماً ، وعلم أنه سَيَحمي الحمى ويحمى الحريما الحريما الحريما المريما المائية والمناه المؤمنين المناه المؤلورة عند السيد الأعلى أبي حفص المسلكور

والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل المسمى بهيكل الزهرة، ويعبر ابن الخطيب عن هذه المنطقة بمنطقة أرغون وبرجلونة، كما يعبر عنها ويسي باراغون «Aragon» المروض المعطار - 42
 43. أعيان الأعلام ص 337.

 <sup>(1)</sup> تـرى من خلال النص أن أصبر المؤمنين هــو الذي أصر بخلع ولده ولمــا يزل عـــل قيد الحياة راجع التعليق رقم 2 ص 150 .

 <sup>(2)</sup> انظر التعليق رقم 2 ص 85 .

<sup>(3)</sup> في أغلب الظن أن الأصل حديثاً وقديماً حتى ينسجم مع السجع لذي اختاره.

<sup>(4)</sup> لا يخفى ما في إثبات الألف من مجاملة للسجع فيإنه كالقافية، وقد تكرر هذا من ابن صاحب الصلاة «وأسكنا بالتصافي بينهها الأرواح والأجساما.. الأسراج والألجساما.. (ص 319) وهـو جار على سنن الأسلوب العربي في الموضوع: وأجع ما كتب على الأيتين الشهريفتين وأطعنا الله وأطعنا الرسولا... وتظنون بالله المظنونا...».

ولم يزل الألم والوجع يشتد به وهو يذكر الله تعالى على ما ذكر النبي والمهدي والصديقون والشهداء والصالحون رضي الله عنهم وعنه. فلما كان ليلة الجمعة خُلع (1) وخظد محمد عن العهد ووُلي امير المؤمنين أبويعنوب رضي الله عنه حسب ما أذكره في أيامه إن شاء الله تعالى، وذلك بجد أخبه شقيته السيد الأعلى أبي حفص إليه وسعيه وجده هو في نفسه، وبما ظهر عليه من الفضل في أسره ونهيه، وحمل (2) أمير المؤمنين إلى مدينة تينملل، ودفن بجانب قبر المهدي رضي الله عنهما. وكنان الذي احتمله ابنه أبو الحسن علي، وكان له من السنّ حين توفي ثلاثة وستون سنة على سا رواه الشيخ الحافظ أبو يحيى زكريا بن سنان. وقبال غيره: أربعة [ 81 ] وسبّعون عاماً (3)

#### ﴿ بنو الخليفة وبناته وكتابه ووزراؤه وقضاته ﴾

قال الراوية: وخلَّف من البنين أميرُ المؤمنين أبو محمَّد عبد المؤمن بن علي رضي الله عنه: الخليفة أبو يعقوب. المخليفة بعده. شقيقه أبو حقص، أبو عبد الله محمد المخلوع. أبو محمد عبد الله صاحب بجاية. أبو سعيد عثمان، أبو علي الحسين شقيقهما، سليمان المكني بأبي الربيع. أبو زكريا يحيى . . . أبو إبراهيم إسماعيل . . أبو إسحاق إبراهيم . .

 <sup>(1)</sup> وبهذا فسخ عبد المؤمن الرسالة طلكينة التي بعث بها في شمأن تنصيب محمد همذا كولي للعهمد قبل الثاني عشر من ربيع الأول من سنة 551, رسائل موحدية، نشر بروفنصال ص 55-61.

<sup>(2)</sup> لم يفصيح أبن صاحب الصلاة عن حمل عبد المؤمن، همل كسان وهمو محتضر أو مبت! ويصدرح صاحب الحلل بأنه توفي بالرياط. ويذكر ابن خلدون أن منيته أدركته بسلا. الحلق ص 131 - إبن خلدون مجلد 6 ص 496.

<sup>(3)</sup> هكذا بخط الناسخ «سبعون» وهو دون شك خطأ والصواب ستبون والذي يؤيد هذا أن ابن أب زرع نقل عن ابن صاحب الصلاة، في كتابه الهن بالإمامة هاربع وستون سنة». فالغالب على الظن أن ابن أبي زرع وقف على نسخة أخرى مصححة. ابن عبداري، البيان ص 36 - ابن أبي زرع « الثاني طبعة الرباط ص 168.

أبو يوسف يعقوب ، أبو الحسن علي . . أبو زيد عبد الرحمن . . أبـو سليمان داود . . أبـو سليمان . . أبـو سليمان داود . . أبـو موسى عيسى . أبـو العباس أحمد(١) .

البنات: صفية، عائشة.

كتابه أيام خلافته: ميمون الهواري<sup>(2)</sup>، أبو محمد عبد الله بن جَبَال<sup>(3)</sup>، أبو جعفر بن عطية<sup>(4)</sup>، عطية بن عطية<sup>(5)</sup>، أبو الحسن بن عياش<sup>(6)</sup>.

الوزراء في خلافته: أبو جعفر بن عطية ، أبو محمد عبد السلام بن

<sup>(1)</sup> يتفق ابن أبي زرع وما يوجد هنا عند ابن صاحب الصلاة من أن لعبد المؤمن سبعة عشر ولداً بيد أن المراكشي صاحب المعجب وهو معاصر لصاحب المن بالإمامة .. يذكر أن أبساء عبد المؤمن فقط سنة عشر، ويلاحظ أن المراكشي حذف من أبناء عبد المؤمن أبا سليمان داود وأبنا العباس أحمد لكنه أضاف ولداً لم يذكره صاحب المن في هذه اللائحة هنا وهو أبو عمران موسى، لم يذكره هنا وإن كان قد ذكره بعد مرتين في أثناء سرد الحوادث ص 279 و292. وهكذا يتضع أن عدد أولاده شمائية عشر ولمداً. البيدق جدول بروفنصال ص 225 المعجب ص 198 - ابن أبي زرع 188

<sup>(2)</sup> ميمون الهواري من سكان قرطبة كان أديباً فقيهاً ولمه شعر فيها جرى بين أبي الوليمد بن رشد وأبي عمد بن أبي جعفر في النفضيل بين الهيللة والحمدلة أثر فيها قول ابن رشد. ادر الأمار، التكملة «كوديرا» رقم 1136.

<sup>(3)</sup> انظر تعليق رقم 2 ص 95 .

<sup>(4)</sup> ولد بمراكش في سنة 517 وكتب للمطانين على بعن يوسف وابنه تاشفين، ثم لما انقضت دولة المرابطين دخيل في لفيف الناس وأخفى نفسه إلى أن استكنبه واستوزره بعد حين الخليفة عبيد المؤمن في ظروف نبه عليها مترجموه، وقد كنان في كتابشه بليغاً سهيل المأخيذ منقاد القريحة سيئال الطبع، وبعد أن أدرك مكانة مرمرقة عنيد عبد المؤمن جبرت له محنة، وقتل هو وأخوه أبو عقيل عطبة أواخر سنة 553.

ابن عذاري، البيان ص 16. المراكثي، المعجب، طبعة مصر ص 198 - 234 - ابن الآبار، الحلة السيراء، طبعة دوزي سنة 1847 - ص 198. ابن الخطيب، الأحاطة طبعة الفاهرة جزء أول ص 132 - 139.

<sup>(5)</sup> مو أبو عقيل عطية بن عطية أخو أبي جعفر القضاعي المراكثي واصله ـ القديم كـأخيه ـ من قرية بناحية طرطوشة بشرق الاندلس وقد ترك بعض الأثار النثرية .

رسائل موحدية ـ نشر بروفنصال ص 22 - 71.

<sup>(6)</sup>راجع تعليق رقم 3 صفحة 102.

محمــــد (١) ، السيد الأعلى أبــو حفص ، أبــو العلي إدريس <sup>(2)</sup> بين يـــدي <sup>(3)</sup> أبي حفص . [ 82 ] السيد الأعلى المذكور .

القضاة له: أبنُو عمران موسى (<sup>4)</sup> صهره من أهـل تينملل ، حجَّـاج بن يوسفــ<sup>(5)</sup>.

# ( ترجمة أبي القاسم أخيل بن إدريس )

ومن الكتاب: أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي هو أحد الكتاب البلغاء والشعراء كتب في فتوته لأل الملثمين (<sup>6)</sup> ثم بعد ذلك في أول الفتنة لابن حمدين (<sup>7)</sup>، ثم تحول في الفتنة الى بلده ومسكه على معنى النظر

(1) هو عبد السلام الكومي وقد ترجم له بإسهاب ابن صاحب الصلاة ـ راجع صفحات - 41 - 42
 45.

(2) تال حظوة سامية في البلاط الموحدي إلى أن قبض عليه واستصفيت أمواله في شهـور سنة 573 أو سنة 577. وقد تردد ذكره في كتـاب المن بالإسامة. المراكثي: المعجب ص 244 ابن عذاري ص 104.

(3) يعني أنه كان وزيراً مسؤولًا لدى السيد ابي حفص وابن أبي ررع، جزء ثان ص 174.

(4) من اعتمد عليهم عبد المؤمن في استدعاء غرب افريقية بشعر طويل يقول في أوله:

أسسليسم دعوة ذي إخماء مسرشمد هماد إلى الحمق المسبين المسمعدد ومسلكس مماكسال كسل مسمدد ومسلكس ماكسال كسل مسمدد وهو غير أبي عمران موسى التازي الذي كان قاضياً للجماعة أيام آبي يعقوب رأيام أبي يوسف كذلك . ابن عذاري، البيان ص 21 للحكامية عذاري، البيان ص 21 للماكشي، المعجب ص 246 - 313، ابن أبي زرع جزء ثان ص 175.

(5) يكني أبا يوسف، ابن أبي زرع، الأنيس جزء ثان ص 175.

(6) آل الملثمين: يعني دولة المرابطين، وقد كانوا يتلثمون ولا يكشفون عن وجوههم، قال ابن خلكان توارثوا هذه السنة خلفا عن سلف، وقد اختلفوا في أصل هذه العادة فمن قائل إن المناخ هو سببها ومن قائل غير ذلك، وفي تلثمهم يقول أبو محمد بن حامد الكاتب:

قسوم له م مسرف العالا من جسير وإذا انتمارا صنب الجسم هم هم ما الساق الحراد العالم العالم العالم المسلم الما السنة الحراد السراد كل المسلم المسلم المسلم الاستقصا ثان ص 3-4. وانظر التعليق وقم 1 صفحة 67. حول الحول الذي تعت هناك بالقاسى.

(7) أبو جعفر حمدين بن عمد بن حمدين. ابن الآبار الحلة السيراء ـ ص 222 ـ ابن الحطيب اعسال الاعلام ص 176.

والاحتياط لأهله وولده فلما تغلب أبو الغَمْر بن عزون (1) على ( رندة ) (2) تقبض عليه وسجنه ، فاستقر بمالفة مخرجاً عند ابن حسون (3) يبكي سجنه ، ثم إنه رحل الى حضرة مراكش حرسها الله بعد فتحها وقرارها ، واتصال التمكين للموحدين في دارها وجوارها ، فاتصل بالوزير أبي جعفر بن عطية ، وعرف بحديثه مقر الخلافة العلية ، فكتب له عن إلامر العلي إلى أبي الغمر بن عزون برندة بصرف ماله والحفاية بأهله وقضا أوطاره وآماله . ولم يبزل أبو جعفر يعتني به ، ويحسن جميل منهبه ، فسكن مراكش وخلط ، وقصر بنفسه فانحط عن منزلته وسقط ! فقال فيه إبراهيم بن المسفر (4) الشّاعر يهجوه: (متقارب)

فبان التخيل عين الغَبَن به المُومساتُ على كلّ فَنَ ! وهمّـوا بشَكُوى ولكن لِمَن؟! [ 83] تخلِّلتُ أخيَل ذا عفَّةٍ إذا بــالمَحَلُ السذي احتلتَّهُ وقــد أكثر الفــولَ جيــرائــه

<sup>(1)</sup> هو أخ لأبي العلاء بن السائب بن عزون وكان صاحب مدينة شريش ورندة فلها أجاز الموحدون إلى الاندلس نزلوا به، فكنان أول بلد فتحود من الأندلس شريش، خرج اليهم صاحبها أبو الغمر فيمن معه من المرابطين وبايعهم لعبد المؤمن، فكان ملوك الموحدين إذا قدم عليهم وفود الأندلس كان أول من ينادى منهم.

البيدة ، أخبار المهدي ص 125 ما الحلة السيسراء 222 ما ابن خلدون، سيادس 486 - 487. الناصري، الاستفصاء ثان 104 - 107.

 <sup>(2)</sup> رئدة: (RONDA) مدينة قديمة تقع شمال جبل طارق على نهر ينسب إليهما وبقربها عين تعرف بالبراوة.

الروض المعطار ص 79.

<sup>(3)</sup> أبيو الحكم الحسين بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الكلبي بن حسون وقيد اشتهار بكلية أبي حسون ولي القضاء بمبالقة سنة 538 ثم دعا إلى نفسه الحلة السيراء 222 ابن الحطيب اعمال الاعلام، ص 254 - 255.

<sup>(4)</sup> لم نقف على ترجمة ابراهيم هذا, وقد تكون له صلة يأبي الحسن المسفر الفيلسوف المغربي، عبد الله كنون, فلاسفة الاسلام في الغرب، ص 119.

## ( ترجمة أبي بكر بن ميمون القرطبي )

ومن الأساتيذ بمواكش أبو بكر بن ميمون القرطبي (١) وصل الى الحضرة العليبة واستوطنها واشتهر بمعرفته علىد الخلافة حتى نسى قرطبة ومواطنهما وقطينها وقبطنها ، وانحلت اليبه الطلبُّةَ مِن كلُّ مكان، ودرت أخلاف الأرزاق عليه بالحقيقة والامكان، فقال يتغزل في أبي القاسم بن تيسيت<sup>(2)</sup> من أهل فتيان مدينة أغمات (3): ( المتقارب )

وها أنا من مسها لم أفق كما خضت بحر دُمُوع الحَدق أمنتُ الحريق أمنتُ الغَرق (4)

أبا قساسم والهسؤى جِسنة تبوّات جاجم نار الضّلوعُ أكنت الخليل؟ أكنتُ الكُليم؟

(1) هو محمد بن عيد الله بن ميمون ابن ادريس بن محمد بن عبد الله العبدري وقد كان متقدماً في علم اللسان بليغاً متصوفاً في سائر الفنون حافظاً حافلًا شاعراً فكه المحاضرة ظريف الدعماية خرج من بلده فرطبة في أيام الفتنة فنزل مراكش وأقرأ بها العربية والأداب، وله مقطعات في الغزل شــرحها في سفر ضخم، ونمن أخذ عنه حسنُ بن محمد الانصباري، وقد روى هـوعن أبي بكربن العـربي وأبي الوليد بن رشد، وقد كان بحضر مجلس عبد المؤمن في جملة العلماء ويبدي ما عنده من المعارف إلى أن أنشد في المجلس الأبيات التالية التي نظمها في أبي القياسم عبد المنعم بن محمد بن تيسيت. . . فهجره عبد المؤمن ومنعه من الخضور في مجلسه وصرف بنيمه عن المفراءة عليه. مات بمواكش بوم الثلاثاء في جماهي الأخبر سنة 567 عن سن يناهز التسعين.

ابن الأبار، التكملة (كوديرا) رقم 751 ـ السيوطي: بغية الوعاة طبعة 326 ص 61-62.

صفوان بن ادريس: زاد المسافر تشر محداد ص 6 - 7. العباس بن ابراهيم المراكشي: الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام، ثالث ص 23.

(2) راجع التعليل السابق.

﴿(3) اغمات: هي في الواقم مدينتـان تقعان جدوب مدينـة مراكش، احــداهما تــسى اغمــات وريكة والأخرى اغمات هيلانة، وبيتها نحو من ثمانية أميال، وبأغمات وريكة يسكن الأعيان وينزل التجار لأنها دار التجهيز للصحراء بها نهر بشق بعضه المدينة، يقال له تاقيروت، فيها قضي المعتمد ابن عباد أيام منفاه ومما قبل فيها وفي ابن عباد:

انفض يسدُّيك من السدُّنيا ومساكنها والأرض قد اقفرتُ والنَّاسُ قد ماتوا وقسل ليغسالمهسا الارضبي فسد كتسمت

سيريسرة العسائر العبلوي أغمسات

الاستبصار ص 207 ـ العباس بن إبراهيم: تازيغ مراكش واغمات أول ص 110-111-112-11. (4) لا يُغفَى ما في البيت من وتلميح ولقصة إبراهيم الخليل لما القي به في الجحيم ووقصة مومي كليم الله لما ألقي به

في اليم، النجار: قصص الأنبياء ص 93-189.

قال الراوية: وإن هذه الأبيات وصلت إلى الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه فأمر أن يدخل مجلسه قبائلها المذكور(1). وكنان الأستاذ يستهاجى مع اليكي الفاسي(2) الشاعر، وممّا قال فيه اليكي: (البسيط)

قالوا: هجاكَ ابنُ ميمونِ فقلتُ لهم يَا ليتَ شِعْرِي مَنِ الهاجِي فَادْرِيـهُ قالوا: الفقيهُ الذي مِنْ أرضِ قرطبةٍ قلتُ الفَطِيم؟ فقالـوا كلُّهم: إيـه

# ( ترجمة أبي الحسن بن الإشبيلي )

الفقيه الخطيب أبو الحسن بن الإشبيلي (3) شيخ [ 84 ] طلبة الحضر هو الخطيب المصقع بين يدي الخليفة الرضي أمير المؤمنين عند حضور الوفود ، الناطق بالفصاحة والبلاغة المنظومة نظم العقود ، بادر إلى الأمر العالي على قدره وسبق إلى نيل علم الخلافة فناله حين ابتدر ، واستيقظ أن يتشرف بالبساط العالي والناس نيام ، وورد بحر العلم فارتوى منه بالسبق وهم حيام ، فقرّبه الخليفة واستدناه ، ونال من الأمال مُناه ، فتجلّت لَهُ من العلوم بحور ، وتحر تعد الخليفة في العلوم والمداكرة أول وتجلّ المحلل وآخر خارج ، عالم فاضل يتكلم في المجلس العالي مسترسلا بالمذاكرة متمهلاً على حسن أدب في المناظرة ، فإذا خرج منه تذاكر مع طلبة الحضر بما وعى من الخليفة من علم « المهدي »(4) وبين لهم ما ناله من العلم العلم العلم من العلم من العلم من العلم علم « المهدي »(4) وبين لهم ما ناله من العلم

<sup>(1)</sup> راجع التعليق رقم 1 صفحة 159.

<sup>(3)</sup> على بن محمد بن خليل المكنى بأبي الحسن والمعروف بابن الاشبيلي ، سكن المرية ، وأخذ عن أبي القاسم بن ورد ولازمه واتقن علم الأصول وبرع فيها وكان خطيباً مفوهاً، أخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وأبو عمرو عثمان بن عبد الله ، تولي بمراكش سنة 567 ابن الآبار -التكملة (نشر كوديرا) ص 668-669 حرقم 1862.

<sup>(4)</sup> كان المهذي على رأي الاشعرية في أكثر مسائل الاعتقاد فقد كان يعتمد القول بتأويل المتشابه من القرآن والاحاديث بعدان كان أهل المغرب مقتدين بالسلف في ترك التاويل واقرار المتشابهات كما جاءت، ومن أجل:

النبوي ، إلى فضل قد طبع عليه في ذاته وحنان ، ووصل لجميع غرباء الناس والطلبة بخيراته ، يوصل عنهم كلَّ خير ، ويدفع عنهم كل ضير ، يشفع فيهم عند الأمر العالي فيشفع ، ويتكلم فيصغي لكلامه ويستمع . دام على علو مكانته عند الخليفة رضي الله عنه فاسهمه الأسهام والديار ، وأنباله الاكرام والاوطار وتزوّج بنت القاضي ابن الملجوم (١١) وخدمته في ذلك المطالع السعيدة من بروج النجوم ، ولم يزل [ 85 ] على ما ذكرته ، مدة أيام الخلافة إلى أن ولي أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله عنه فمشاه على منزلته ، ووالاه جميل رتبته . لقيته (٤) بحضرة مراكش حرسها الله سنة ستين وخمس مائة وسمعت عليه قراءة عقيدة التوحيد (٤) ، والعقيد المباركة المسماة بالطهارة (١٠) ،

هذا كان يسمي أصحابه بالموحدين تعريضاً باللمتونيين في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم في نظره \_إلى التجسيم، ولهذا فقد كان يرى أن في نسبة الصفات إلى الله شبهة اشراك غيره معه هذا إلى قوله بعصمة الإمام . . .

الناصري الاستقصاء ثان 73 ـ راجع التعليق رقم لـ ص 61 ـ أحمد بلا فريج : عبد المؤمن وتأسيس الدولة الموحدية، عجلة السلام (تطوان) عدد نونبر دجنبر 1933 ص 24 وما يلبها.

<sup>(1)</sup> أسرة ابن الملجوم شهيرة بقاس على عهد المرابطين والموحدين كان منها العالم والأديب والقاضي وقد اشتهر بعضهم باقتناته للكتب وملك الحزائن العظيمة، ويكتفي ابن صاحب الصلاة هنا بوصف ابن الملجوم هذا بالقاضي، وإني على مثل البقين من أنه يقصد به أبا الحجاج يوسف بن عيسى بن على بن يوسف بر عيسى بن قاسم (الملقب بالملجوم) الازدي الفاسي، فقد تفقه بأبيه، وروى عن جماعة من الأجلاء، وولى قضاء مدينة القرويين من فاس ثم صرفه عنها يوسف بن تاشفين . . . ثم ولاه بعد قضاء مراكش وكان رئيساً في الفتيا والحديث والأدب حدث عنه ابنه أبوموسى عيسى وقد توفي عن بضع وستين سنة في شهر ذي الحجة سنة 492، ولعلم أنجب السيدة التي تزوج بها ابن الاشبيل في آخر حياته بعد أخيها عيسى، ومنهم أبو القاسم ابن الملجوم الذي عوقب من قبل المنصور لما بني قصراً مشرفاً على حمام عمومي بفاس . ابن عذاري (مخطوط) ص 153 ابن القاضي الجذوة ص 345. ابن الآبار، التكملة رقم 1674-1930 - 2007.

 <sup>(2)</sup> يلاحظ أن ابن صاحب الصلاة أمسى بمدينة مراكش وقد عرفناه قبل بمدينة قرمونة ثم مرشحاً للكتابة بقرطبة ،
 راجع ترجمته في المقدمة .

 <sup>(3)</sup> هي عقيدة ابن تومرت باللسان العربي: (المرشدة) وهناك عقيدة له أخرى باللسان الغربي. بروفنصال،
 رسالة موحدية ص 132 ـ الحلل الموشية 89. الاستقصا ثان 77-77.

<sup>(4)</sup> عبارة عن مجموعة أحاديث مختره ضمنها المهدي كتابه (الطهارة) ـ المراكشي المعجب طبعة مصر 1949 ص 279.

وكتاب أعز ما يطلب<sup>(1)</sup> بقراءة الكاتب أبي عبد الله بن عميرة<sup>(2)</sup> ، وكنان إذا قرا القارىء المذكور فصلاً مما ذكرته من العقائد شرح غامضها وفتح أقفالهما على الطلبة وذلل لهم حتى يروض رايضها<sup>(3)</sup> ، وكان يخصّني مع الطلبة بالسؤال ، ويهتبل بي غاية الاهتبال ، وإذا سمع بذكري نبه عليَّ بأحسن تنبيه ، ونبوه فيه غاية التنويه ، مذهباً كريماً من مذهب العلماء ، وغرضاً حليماً من حسن خلق الكرماء ، توفي بحضرة مراكش . ومن فضله وجده أنه قصده أحد الطلبة راجياً منه أن يكلم له صاحب سجلماسة (4) أن يصرفه إذا لقيمه فقال لغلامه في الحين : قرب الدابة ! فركب ومشى إلى صاحب<sup>(5)</sup> سجلماسة الى داره وكلمه فيه وقضى حاجته فيه . وهذه شيم العلماء والفضلاء رضى الله عنه وعنهم

<sup>(1)</sup> تبتديء أول رسالة من هذا الكتاب يقول المؤلف: أعز ما يطلب وأقضل ما يكتسب، وأنفس ما يدخو العلم الذي جعله الله سبب الحداية إلى كل خير... فلذلك سمى الكتاب (أعز ما يطلب) وقد نشر سنة 1903، وقدّم له الأستاذ المجري جولد زيبر، هذا وكتاب أعز ما يطلب هو غير كتاب الموطا. الحلل الموشية ص 125. GOLD ZIHER: Mohamad IBN TOUMERT - ALGER: 1903.

المنزق: العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين ص 29جان وجيروم طاروا، أزهار البساتين، تعليق أحمد بلا فريج، ومحمد الفاسي، الرباط سنة 1349هـ ص 109-110.

الدكتور أحمد غتار العبادي ، دراسة حول كتاب الحلل الموشية ، مجلة نطوان العدد الخامس 1960 ص 157.

<sup>(2)</sup>هو محمد بن أبي القاسم بن عميرة الكاتب من أهل المرية يكنى أبا عبد آلله ، يروي عن أبن زغيبة وأبي بحر الأسدي وأبي محمدابن السيد وأبي الحسن بن مغيث وغيرهم ، ولم يذكر ابن الآبار تاريخاً لوفاته ولكنه ذكره بين ترجمة الاستجي المتوفى سنة 577 وترجمة ابن المؤذن المتوفى سنة 578 الأمر الذي يشير إلى أنه توفي خلال هذه المسنة .

<sup>(3)</sup> يُعطينا ابن صاحب الصلاة وصفاً طريفاً للمجالس العلمية على عهد الموحدين فهي على نحوما ادركناه نحن في جامعة القرويين مثلاً: يتلو السارد فقرات من المتن فيتصدَّى الاستاذ للشرح والتعليق. عبد الهادي التازي. جامعة القرويين. بيروت 1972. ثلاثة مجلدات.

<sup>(4)</sup> سجلماسة: مدينة عظيمة من أهم مدن المغرب، تقسع على طبرف الصحراء، يقبول صاحب الاستبصار أنها بنيت سنة 140 أسسها مدرار بن عبدالله ولها إثنا عشر باباً وهي كثيرة النخل والأعناب وسائر الفواكه. وتحمل البوم اسم الريماني الاستبصار ص (201-201-202-203.

<sup>(5)</sup> لم نعرف من كان صاحب سجلماسة على هذا العهد إلا أننا على علم من أن أمير المؤمنين عين منة 571 أخاه أبا على كوال على سجلماسة.

# ترجمة أبي محمد عبد الله المعروف بابن جبل

الفقيه الخطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن جبل (1) ، كان صاحب أبي الحسن بن الإشبيلي عند الخليفة رضي الله عنه يخطب بعده إذا خطب . ويحضر إذا حضر فيوري [ 86 ] الخطابة والفصاحة من كتب ، وتتعجب الوفود من بلاغته غاية العجب ، دام على التعرف والتنويه للغريب الى أن توفي رحمه الله .

# ذكر خلافة أمير المؤمنين ابي يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين

في الليلة التي تدوفي فيها أبوه رضي الله عنهما ، وذلك ليلة الجمعة العاشر من جمدى الأخيرة عام ثمانية وخمسين وخمسمائة وما كان من عضد السيد الأعلى أبي حفص شقيقه إليه في ولايته وحمايته وترشيحه لخلافته وشهادته وشهادة الشيخ المسرحوم أبي حفص بن يحيى وغَيْسرهما من أشياخ الموحدين أعزهم الله بما أشهدهم به أميس المؤمنين من تقديمه الأمر العزيز عوضه وخلع محمد عن الأمر ، ورضي محمد بخلعه ، وتسليم الأمسر له بجمعه ، وأنبساط الأمال في أيامه ، وكثرة الاغتباط من الأموال بسعادة اعلامه ، وذكر بعوثه وغزواته ، وغزر أفعاله وسيره الكريمة وفضائله العميمة ، أعطياته واتصال الإحسان بمواساته ، وظفره بكل ما عانده في محارباته وتيسيس وأبي سعيد عن البدار - إليه ، والعاقبة الجميلة بعد ذلك لديه ، من بلوغ ما وعده الله به من تكميل عداته وهباته ، طول أيامه وحياته .

قال الراوية : واستبدُّ السيد الأعلى أبو حفص بــالأوامر العليــة السلطانية على ما كان مع أبيه ووهبها لأخيه هبةُ مرضية . . وأعلم الموحــدين أعزهم الله

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم 2 ص 95 .

هو والشيخ المرحوم أبو حفص بخلافته وانفراده . وبما كان من الخليفة من تقديمه له باشهاده ، واجتمع الشيخ أبو حفص وجميع الموحدين أعزهم الله والجميع من أشياخ القبائل على المرضى به والتيمن بمذهبه ، والاستسعاد بقضائله الصادرة عنه ، الظاهرة عليه برتبه ، فتفذ الأمر منه بكل تأنيس لمناس ، وهدايات من العدل باديات الأنوار والاقتباس ، ووعظ الشيخ المرحوم أبو حفص الموحدين أجمع على طبقاتهم ومراتبهم وذكرهم بما يجب عليهم في دينهم وصلاح بقينهم وعرفهم بما أوجب الله عليهم من مفروضهم ومسنونهم وبحق البيعة ولم يعلم أحداً من الناس بالوفاة (1) واشتد عليهم في أروم المصلاة وضرب بالسياط أهل الفسق والجناة ، وشغلهم بأنفسهم من الأحاديث بالخرعبلات ، وألزم الحفاظ من الموحدين وغيرهم عند المساء وعند القراغ من صلاة [ 88 ] الصبح الحرب واشتد عليهم في ملازمة ذلك باعظم الاشتداد واللزب .

ثم نفد الأمر من الأمير بانصراف العساكر المجتمعة إلى قبائلهم ومواضعهم وتأخير العرض إلى وقت يأذن الله به من إزماعهم وإجتماعهم، وكملت البيعة بأكمل خلوص السرائر، وطيب الوفاء في الضمائر، فتسمى لنفسه باسم الأمير واستقل بما سار اليه من العهد العزيز والتأمير، ويعد كمال هذا الترتيب، والفراغ من الأشغال بما ذكرته من التأديب، انصرف الأمير الى حضرة مراكش مسع أخيه والأشياخ من الموحدين أعزهم الشفملك دار المخلافة، وأنافت به السعادة أكرم إنافة، وحاز المخازن والأموال وأضافها في مقرحق الدين والمسلمين أحسن مستقر وإضافة.

 <sup>(1)</sup> تقليد يجري عليه دُهاة الحكام قبل أن يأخذوا بناصية الأمور، فقد يكون اعلان والوفاة وقبل الاحتياط فوصةً
 للفتائين والمنتهزين بل أنت ترى كيف أنَّه لم يكتف باخفاء الوفاة ولكنه وشغل والناس بأنفسهم عن والقيل والقائل . . .

<sup>(2)</sup> يعني تلاوة الغرآن حزباً حزباً، وقد عرفت قرءاة الحزب منذ أيام المهدي، لكن الجزمائي نقل عن ابن صاحب الصلاة انها كانت بأمر من يوسف بن عبد المؤمن بن علي في ساثر البلاد. زهرة الأس، طبعة الجزائو -نشر بيل 1923 ص 74. الحلل ص 89.

# الثناء على الأمير أبي يعقوب في شيمه الكريمة العظيمة مدة إمارته ومدة خلافته ملخصاً حتى أَفسَدهَ في خلافته المستقيمة

قال الراوية : كان<sup>(1)</sup> الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه كاملًا فاضلًا عدلًا ورعاً جزلًا مستظهراً للقرآن كتاب الله تعالى بشَرْحه في نــاسِيخه ومنســوخه قارئاً لنصه ، حافظاً له على وقفه وابتدائـه عالمـاً بحديث رسـول الله صلى الله [ 89 ] عليه وسلم بصحيحه ومختلفه وحَسَنِه وغريبه وبإسناده متقناً في العلوم الشرعية والأصولية متقدماً في علم الإمام المهدي رضي الله عنه محكماً لأفانين علمه المذي أملاه وأخل منه ، محباً لأهله ضابطاً على الأمر العلى ، باسطاً رعيه ، صادقاً رأيه للمسوحدين أعنزهم الله بالفضل الجلي باتصال المواساة في كل شهر وبالبركات في ممر الدهر ، صليباً على الأعداء أبياً عن الضيم ذائداً عن الأمن راغباً في العمارة ، مثابراً على الجهاد ، مشيعـاً للعدل مقسطاً فيه ، يـذهب في زهده وورعـه ، وبسطه لعـدله ، وسـداده في فضله ، مذهب أبيه الخليقة رضى الله عنهم . نظر بنور الله تعالى فأصلح العدوة وأمنها ، وأنس شاردها وسكنها ، وقرَّب أشياخ طلبة الحضر وأحسن لعامتهم كفعل أبيه ، وأمرُّ عليهم فضله المستمر وخصُّ جزيرة الأنبدلس في إسارته وخلافته ببعوثه لها بالغزو فقمعوا عاصيها وعدرُها ، وافترعوا بالفتح قاصيها من الأرض ودنوها ، وأحسن لأجنادها وسبل عليهم الخيل لغزو الكفرة في امدادها بالمئين والألاف في إعدادها ، وهو الذي مصَّر إشبيليـة وأمر ببنـاء سورهـا من جهة الوادي (2) من ماله بعد هذم السيل (3) العظيم له الخارج على جنباتها

<sup>(1)</sup> نقل ابن عذاري عن ابن صاحب الصلاة ملخصاً لهذه الترجمة، ولكنه عوض أن يسوقه مقدمة خياة الخليقة الحافلة، عوض ذلك جعلها خاتمةً لأيامه.

راجع مخطوطة ابن عذاري ص 132-133.

<sup>(2)</sup> يعني به الوادي الكبير ((Guadalquivir) وهوينبع من شقورة من الجبال الوسطى في اسبانيا ويصب جهة قادس غير بعيد عن مصب وادي آنة .

 <sup>(3)</sup> تستهدف اشبيلية على الدوام لسيول جارفة حكى عنها تاريخ الأندلس فمنها سيل سنة 574 ، وسيل 597 . ابن عداري ، البيان المغرب ص 105 . الروض المعطار ص 21 .

وجهاتها في عام أربعة وستين وخمس مـاثة وبنـاه بالحصى والبِجِيـَـار من [ 90 ] الأرض إلى أن علاه على حالـه الأن على يدي أمنـائه الأخيـار، فلما عقـدت البيعة له بإجماع واصفاق ، في النصف<sup>(1)</sup> من جمادي الآخرة عام ثلاثة وستين وخمس مائة واستنوسقت له الأمال ، وتحرك غازياً بعسكره الضخم الشهم مردفاً لأخيه السيد الأعلى أبي حفص في غزو ابن مردنيش واستقر بإشبيلية عام ستة وستين وخمس ماثة وَعقد جسراً على واديها بالفنطرة العنظيمة الهندسة، الممسوكة بالمراكز المؤسسة ، لعبور الناس عليها من أهلها وأهل الشرف (2) إليها لعمارتهم وحاجاتهم ومرافقهم ، ولإجازة العساكر للغـزو عليها ، تقـدم له في ذلك من الأجر الجنزيل ، والـذكر الحفيـل ، ما لم يتقـدم قبله لملك في الأندلس منذ فتحها موسى بن نصير وطارق بن زياد وتحصل لــه عند الله تعــالى في ميزاته من الزلفي الكريمة ما يجده عنده بأوفر الحظ الأوفى فإنه سبَّلها على المسلمين للعبور عليها في مصالحهم دون قَبالة <sup>(3)</sup>، ولا إجازة عمالة ، وجلب الماء في الساقية لمشرب أهلها ولقصره ، وابتنى فيها الجامع الكبير العتيق لاتساع الناس فيه عن ضيقتهم في جامعها (4) فساوَى به جامع قرطبة في الاتَّسَاع واستجلب في ابتنائه العُرَفاء والفعلة ، فكمل في مدة قليلة من الأعوام على عظمه وسعته وجرمـه وارتفاع سَمْكـه ، وابْتني قصبتُها [ 91 ] إلى نصفهما بتأسيسها حتى الى الماء ، وابتنى الزلالق<sup>(5)</sup> لأبـواب إشبيلية من جهــة الوادي

<sup>(1)</sup> معلوم أنه تبوأ كرسي الخلافة منذ الليلة التي نوفي والده: ليلة الجمعة العاشر من جمادى الأخيرة من سنة 558 لكن ابن صاحب الصلاة لا يقصد هنا البيعة ابتداء وإنما يقصد تجديد البيعة التي تمت سنة 563 بمناسبة التسمية لأول مرة بأمير المؤمنين .

<sup>(2)</sup> حول الشرف راجع التعليق رقم 5 ص 67.

<sup>(3)</sup> القبالة: هي في الأصل الضريبة التي تدفع لبيت المال، وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقضي به الشرع، وكانت هذه الكلمة تستخدم في المغرب والأندلس للذلالة على الضرائب التي كان يؤديها أهل اخرف أو باثعو السلع الرئيسية (أنظر دوزي: ملحق القواميس العربية 2- 305 - 306.

 <sup>(4)</sup> يعني به جامع أشبيلية القديم وهو جامع ابن عدبس الذي يأتي الكلام عنه. انظر مجلة
 الأندلس. مجلد 11 سنة 1946 صفحة 425. ومجلد 12 سنة 1947 صفحة 145.

<sup>(5)</sup> الزلالق جمع مزلاق: المزلاج يغلق به الباب، وكان الفياس أن يكتب هكذا: الزلاليق بالباء.

احتياطاً من السيل الخارج عليها ، وابتنى قصبتها الداخلية والبرائية (١) خارج باب الكحل (٢) والقصور المكرِّمة خارج باب جهور (٤) والقضاطر حول مدينه إشبيلية من كل جانب ، واشكن الثغور القفرة من كلب النصارى عليها ، وابتنى جميع أسوارها وأعادها للإسلام بالعمارة بعد قفارها وفدى من الأسرى من وجد من أهلها عند الرُّوم ، وأنقذهم من ربَّقه عبودية الكفر الى حرية الإسلام ، وفدى عليّ بن وزير (٩) ، وغانم بن صردنيش (٤) قائديّه من أسر النصارى بمال كبير وغزا الكفرة ببعوثه وعساكره المؤيدة براً وبحراً ، وأذاقهم عيشاً مراً ، حتى أدْعنوا للصلح معه حسب ما أذكره في محارباته (٥) . وهو الذي حمى بطليوس (٢) من الكفر ، وابتنى لها قصبتها الشاهقة المانعة وسرّب الماء اليها من الوادي ، فقطع العدو أمله عنها بما أشحنها من الألات والعدد

<sup>(1)</sup> يعني الخارجية وهي عبارة معروفة الاستعمال. هذا ويظهر أن القصبتين اللتين كان الفيصر بناهما في وسط المدينة واللتين تعرفان «بالآخوين» قد درستا. الروض المعطار ص 18.

<sup>(2)</sup> باب الكحل أحد أبواب اشبيلية ، وتوجد أيضاً باب الكحل ضمن الأبواب القديمة بمدينة مراكش بالرغم من أنها لم تذكر في المصادر. 524 - 500 - 509 - 251 . Huici: 251 - 254

عباس بن ابراهيم المراكشي: الاعلام بمن حلى مراكش وأغمات من الاعلام أو ص 109.

<sup>.</sup> Allain et Deverdun: les portes anciennes de Marrakech Hesperis: 1957 P. 85 - 126

<sup>(3)</sup> تردد ذكر هذا الباب سيها عند القصور الموحدية . وقد حاولنا أن نقف على موقعه من مدينة أشبيلية ، ومن التوافق أننا نجد المؤرخ المسيحي Ortiz De Zuniga في كنابه والحوليات الكنسية لمدينة أشبيلية البخزة الأولى 32 - 39) يتحدث عن باب يسميه Vib Ahoar كان موجوداً في حتى اليهود باشبيلية ولا يستبعد - كها يقول الأب مبلتشور \_ أن يكون هذا الاسم تحريفاً لباب جهور الذي يذكره أبن صاحب الصلاة .

Melchor Antuna: Sevilla y monumentos arabus P. 61 -87.

 <sup>(4)</sup> هو أبو الحسن أخ سيّد رأي بن وزير من شيوخ الثوار بالأندلس الذين استناموا إلى الحكم الموحدي وقد فداه
 أمر المؤمنن بأربعة آلاف دينار. ابن عذاري 99.

 <sup>(5)</sup> هوغائم بن محمد الذي استدت إليه بعد ذلك قيادة الاسطول المرابطي، في سبنة وأسر سنة 576 على ما يذكر ابن عدارى في البيال المغرب. ص 109.

Melchor; Companas de los Almohades en Espana P. 43 Note 1.

<sup>(6)</sup> في السفر الثالث.

<sup>(7)</sup> بطليوس (Badajoz) مدينة تقع شمال إشبيلية شرقي بابرة ، بناها عبد الرحم بن مروان المعروف بالجليقي ، وهي بقعة جليلة على ضفة نهرها الكبير المسمى الغور ، والذي ينتهي إلى حصن مارتلة . الروض المعطار ص 46.

من الأسلحة والرجال المنتخبة ، وهو الذي ابتنى المدينة المتصلة الشانية لمدينة مراكش على ما أذكره (١) في خلافته في موضعه . ونال الناس معه في إمارته وبعد ذلك في خلافته من جميع الطقات من الكتّاب ، والعمّال ، والطلبة ، والقضاة ، والرعية بصلاح أحوالهم ونماء [ 92] أموالهم ما لم يُعقّد مثلها في زمان حتى شبّهها الطلبة وأهل التواريخ بأيام عثمان بن عفان رضي الله عنه (2) وهو الذي غزا بجيوشه مدينة (وبذة) (3) ونازلها وحاصرها وأشرف على فتحها على ما ذكرته (4).

#### الوفاء بالعهد

ولما كانت الوفاة للخليفة أظهر الشيخ المرحوم أبو حفص بن يحيى من بطانة النُصح بالوفاء، والدُّفاع بالحماية على أكمل الاستيفاء، ما وطد الأحوال، ومهَّد الآمال، برأيه الموفق السديد، وسعيه في الباطن والظاهر الحميد، ولازم الجلوس والحضور بنفسه في المجلس العالي، واقتدى الموحدون - أعانهم الله - به في حسَّه فثابروا البكور والالتزام على التوالي، فاتصلت الحال واستقامت على الطريقة، وثبتت الأعمال والآمال بالحقيقة، ولم تزل الوفود من كل جانب يصلون ويوصلون فيرجعون مسرورين، مقبولين في مسآيلهم شاكرين مشكورين. أوتوالى استبداد السيد الاعلى أبي حفص

<sup>(1)</sup> صفحة 143 - 209 - 292.

<sup>(2)</sup> ذكر المسعودي أن عثمان كان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد وفي أيامه التمنى جماعة من الصحابة الدور والضياع: فمنهم الزبير بن العوام بني داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت وهومنة النتين وثلاثين وثلاثيمائة . . . وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي . . . إلى أن قال: وهذا باب بتسع ذكره ويكثر وصفه فيها تملك من الأموال في أيامه .

مروج الذهب، المجلد الرابع طبعة باريز ص252 - 253 - 254 - 255.

 <sup>(3)</sup> وبذة (Fluete) حصن على وادي بقرب اقليش يقع في الشمال الغربي لمدينة فونكة جنوب مدينة شنتمرية .
 الحميري : الروض المعطار ص 194 .

<sup>(4)</sup> ابتداء من 342 من المجلد الثاتي.

على معنى الوزارة والإمارة بإنفاذ الأوامر السلطانية عن امره ، على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة في سرّه وجهره ، عن رضى من الأمير أبي يعقوب أخيه واتفاق وإجماع قليم قليم إلى الموحدين وأصفاق وأخوة موصولة ، ومساكنة في دار أبيهما بدار الحجر(1) على السلامة في النفوس من غيرة الأمر بالقبول مقبولة ، وعلى حب الإخاء مجبولة ، ووزر إدريس بن إبراهيم بن جامع (2) بين أيديهما ورأيهما لرفع الرفوعات والمسائل ، وتوصيل رغبة الوافد ومسئلة المسائل ، وكان هذا إدريس نشأة دار أمير المؤمنين ، وابن أمينهم الأمين ، ممن يؤمن على الحرمة ، وممن غذته النعمة ، فكان إذا أكمل الخدمة السلطانية في أوقاتها وانفصل الناس ، لازم الدخول على انفراد إليهما فيما يختص بهما ، ويحتاجان من مؤونتهما وأسبابهما ، بتوسط عقلي ، وصمت على السلامة بينهما مبنى أصلي ، مع عفاف في طبعه ، وكفاف في أواسكنه ، وأسمت على السلامة بينهما مبنى أصلي ، مع عفاف في طلبه وأنزله وأسكنه ، وأسمت على ما يحب . فلنرجع الأن إلى وأنساه أهله ووطنه ، وسعى له في خير ، ووصله بكل خير . وسأذكره (3) وأذكر الأخوة .

Castan Deverduh: Marrakech des origines à 1912, page 196.

 <sup>(1)</sup> يعني بها القصبة المعروفة بقصر الحجر أو دار الحجر وهو حصن حصين كها يذكر صاحب الحلل الموشية.
 الادريسي: نزهة المشتاق ص 69، الحلل الموشية نشر علوش 1936 ص 114.

<sup>(2)</sup> ظل ادريس ابن جامع وأخوته وبنوه محل تجلة واحنرام طيلة خمس عشرة سنة لكنهم سنة 573 على رأي ابن عذاري أو 577 على ما يقول المراكثي كانت السطوة بهم وأبعدوا إلى مدينة ماردة (Mérida) ستة أعوام إلى أن مات أبو يعقوب في غزوة شنترين ثم لما استخلف أبو يوسف عفا عنهم .

المجب طبعة المغرب 1938 ص 148 طبعة القاهرة 1949 ص 244، ابن عداري ص 104، راجع التعليق رقم 2 ص 157.

<sup>(3)</sup> دون شك في المجلد الثالث، وقد نولى ابن عذاري تلخيص ما يوجِد هناك فانظر التعليق السابق.

## ﴿ ذَكُرُ مَا صَارَ الَّذِهِ أَمْرُ أَخُوةً أَبِّي يَعْقُوبٍ ﴾

وكان السيد أبو الحسن علي بن أمير المؤمنين رضي الله عنه حاضراً ليلة الوفاة والبيعة فمشى إلى تينملل على ما ذكرته للمواراة بالجسم الكريم فرجع من عشيته وفي نفسه علة من دخل الحسد ، موذنة له في العاجل والأجل بطول الكمد ، فأقام [ 94] مكبوداً فريداً بما في نفسه ، يظهر إنحاء وفي طيه حقوداً فلم تمهله علته ، ولا طالت(1) له مدته ، حتى فاضت نفسه في تلك الأيام ، وغابت شمسه قبل الجمام ، وذلك في بقية عام ثمانية وخمسين وخمس مائة .

وأما السيد أبو محمد عبد الله فأقام ببجاية بعد الحال ، يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، ويرى الرأي ويكرره مع من يختصه في الذكرى ، ويعزم على ما فيه الرضى لله تعالى ولمنصبه الكريم في الدنيا وفي الدار الأخرى ، ولم تزل مخاطبة الأمير اليه بالاستلطاف والاستدعاء ، والجواب منه باللعدة في النظر بالزماع الى ذلك الإخاء ، فمطل نحو سنة ونصف ، واعتذر عن الوصول ، ثم عزم وتحرك عن بجاية وظاهره إيصال الشمل الموصول ، وإن أمله خير مأمول ، فلما استقلت به الرواجل ، أدركته المنايا بما كانت في غيبتها تحاول ، فبان عنه الصاحب الأهل ، وأفل بشمسه الأمل ، وذلك في عام سين وخمس مائة ، قوصل خبر نعيه الى الأمير أبي يعقوب بمراكش فتفجع من وقوى جملته وأهله ، ونظر في تثقيف بجاية وأنظارها ، ريثما يرجه لها من انتحاره لحماية ديارها وأقطارها ، ثم بعد ذلك كان الخبر بصفاء من وابتهجت وجوه الأمال بعد العبوس ، وتنزلت الرحمة بتقليب التقوس ، وابتهجت وجوه الأمال بعد العبوس ، وتنزلت الرحمة بتقليب القلوب ، وأجاب المتوقف الى البدار بتعجيل [ 52 ] المطلوب المرغوب .

وأما السيد أبـو سعيد عثمـان فتوجـه اليه الى قـرطبة عن الأميـر الحافظ

<sup>(1)</sup> كذا بادخال لا على الفعل الماضي مع أن قصده النفي لا الدعاء . على خلاف الفاعدة الأغلبية لدى النحاة .

<sup>(2)</sup> سيكون هو أبا زكرياء بحيي بن عبد المؤمن. انظر صفحة 145.

المرحوم أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم (1) ومعه الحافظ الأجل أبو يحيى بن الشيخ المرحوم أبي حفص (2) ، والحافظ أبو الربيع سليمان بن داود (3) ، فتمارض عند وصولهم واعتل ، وأطال الالتواء واختل وارتبط لهم ثم انحل ، فرجعوا من عنده الى الأمير بمراكش بمواعيد . وقد تكلم الناس المرجفون ، وزخرف في حديثه المزخرفون ، وثبت الله الحق ، ثم أجاب الصدق، ولما التوت حال هذا السيد في الاعتذار، وتُلُوم له في الانتظار، بعد المدة التي ذكرتها عزم السيد الأعلى أبو حفص بالمشي إليه واستدعائه بالتأنيس والقدوم إلى جبل الفتح : جبل طارق عليه . وتسامع الشعراء فوصلوا .

# وصـوَل وفد الشعـراء عنـد وصـول خبـر هـذه البيعـة السعيــدة البــه بقصائدهم للتهنة عليها

فتقدمهم أبو الـوليد إسمـاعيل بن عمـر الشُلْبيُّ (٩) وقام منشـداً ، وقال : الكامل )

واستُنظهر التاييدُ والسّمكين البرُ التقيُّ الطاهرُ المَيْمُون يُسِدُو عليه هديه ويبين في الصالحاتِ فنجُحُه مضمُون وكذاك تنمي للأصُول عُصُون وسقاه صَوبْ الفضل (٤) هَنُون

عُهْدُ أنارَ به الهُدَى والدَّينَ بُشرى الخلافة إذْ تقلَّد عهدُها أشرى الخلافة إذْ تقلَّد عهدُها [ 96 ] تجلُّ الإمام ونشأة الخُلق الرضَى الناصرُ المنصورُ أوضَع نهجة يُسنسمَسى السيه ولادة وسيادة يسلمنت الزاكي تاصًّل واعتلَى

<sup>(1)</sup> أنظر التعليق رقع 5 ص 93 .

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 6 ص 93 .

<sup>(3)</sup> لم نقف على ذكر لأبي الربيع فيها نتوفّر عليه من مصادر عن العهد الموحدي.

<sup>(4)</sup> هو بالدَّات المعروف بالشواس أنظر التعليق رقم 5 ص 142 .

 <sup>(5)</sup> البيت غير موزون كها لا بمخفى، وقد حاولت أن أوقعه بيعض الكلمات، وبعد وقوعي على عين المخطوط
بالبودليان (اكسفورد) تبين في أن التصوير لم يلتقط كلمتين على الطرة مقحمتين بين الفضل والهنون وهما:
وُهُون.

وصفيا ليه اليُنبُوع وحيو مُعِين وغدته حاملة الرضاع لبون سمكانه من عُلوهنُ مكِين بسنعوده الأيسام وهو جنيسن والمشرفيُّ أخُّ له وخَدِين وصفّا عليه سرده المحوضّون في حيث ملتفُّ الــوشيــح غــريــن تحنُّب عليه برفَّقه وَتلِين! واختصَّه التَّرجيخُ والتَّبينِ ! لم تلتبس بشُهودهِنَّ ظَنِين ا بحديث مُجْدِك والحديث شُجون ! والحربُ خَاسِرةُ المتاع زُبُون ! فستشيسره لك غسرة وجَسِين ا ومف امُكُمُّ صدقٌ هُناك رَصِين ! فَغَدَا لَـهُ بَعُدَ الرَّئيسِ أَنِينَ ! وأتيح فيها اليمن والتامين وعلى العُداةِ الأشقياء منسون وارتــدُّ طَـرفُ الكُفْــر ويمـــو سَخِين فتُقيم خدُّمة أنسرها وتُدِيس فسنشائسه مستألَقُ مَسْنُون فيفت مُعَاطِفُ لِلدَّنَةُ ومُتُبون حسن المجلاء صياقيل وقيسون فصهيلها شؤق لها وخبين وغسلًا لُهَسا إنْسرَ السرَّمساء رَنِيسن بمَقامِه الأرْضَى يُحاط السَّيُن بغَنُالِيه رَحْبُ الدُّراع أمين

ريان من ذاك النعيم هنا له رضع الخِلافةَ نـاشِئـاً في حِجْرِهـا وحنت عليه حانباتُ لِلعُلَى ضَمِن السيادةَ في الطُّفولة وازْدهَت عيزٌ ربيب، والعُلوُم لِلدَاتُه ترك المهاذ لشرج أجرد سابح شبل غدته لحوم أساد الرغي وكأنُّها الهسيجاءُ أمُّ بررُّةٌ يا سيداً اعْطَى السيادة حقَّها شهدت بفضلك صادقات وقائع وتَحدُّثَت بيضٌ الصُّوارم في الـطُلي لله درك والسفسوارسُ تسدُّعسي واليبوم ينظلم للعبيون قتاسه في مازق ضنِكٍ ترزُّلُ كماتُـه ولرُبٌ صَوال الرُّئير حطمتُه [ 97 ] هي بيعةً رضِيّ الإلاه مقامّهـا أمنية للأولياء كريجة مُلِئت عبونُ اللِّين منها قُرَّة حسدت لنا زُهْر النَّجوم سُعُودَها أخَف ألسّماكُ لها بأهبة حازم وسرت إلى الأرماح بُشْـرى بِسَعْدِهــا وجَلَتْ وُجُـوه البيضِ فاعتقدت لَهَـا حنَّت منطهمنةُ الجِينادِ ليَسومُهنا وحَنتُ مؤطَّرةُ القِسِيِّ سياتِها شكراً لمولانا الخليفة إنَّهُ ولَّى الأمانية أهلها وسمّا لَها

بجميع أحسوال الصّلاح ضميين أدّت عن خَيْسر الطَّهُور بُسطُون أَستَلَى لَهِنُ مُعادةً يساسين! وأسعين الله ربُسك ناصِر ومُعين ومُعين! عِلْقُ نفيسُ للعلاء تُعمين! بوفور خَيْسرات الإلاه قَمين! والحبُسلُ حبْلُ الله وهيو مَتِين ويقول للأشياء كن فتَكُون!

لم يعْدُه الرأي السَّديدُ وهدْيُه خِدْنُ النُّقِي وسَلِيل أَنْوار الهُدَى جَدازَ العُلا ، فكمَالُه وخلاله اسعد ولي العَهْد واصِعَد سامياً واستخلص العِلْقَ الشَّمِين فانتُمُ وتهنأوا الحظَّ الجَسِيمَ ، ففضلُكُم الأمرُ الله وهدو مدويَّدُ يسرعاك مَن يُسرعيك عهد عبادة

وقال الشيخُ المُسِنُّ أبو بكر المنخل الشِّلبي (1) وأنشد: (كامل)

ومددّت من نُور الهدى أوضاحها ووصلت راخك في العالاء وراخها فحميت جانبها ورشت جَناحها لاحت كضوء الصبح حين ألاحها قد أوقدت بك للهدَى مصباحها شدّت إليك نطاقها ووضاحها أو كانت الهيجاء كن سلاحها بعثت لحياء العفاة رباحها نسبت لديك شرودها وجماحها وزكت فلم تطلب إليك سراخها طور المديح فأفحمت مُسدّا عما خولا الكلام فعطلت أمداحها خاللة قدرها لكم وأتاحها فالله قدرها للكم وأتاحها فالمنت لغايات الأمور صلاحها

[ 98 ] تَهْنَ الخلافةُ أَن جلوتَ صباحَها وعَفدتَ عقلَكُ في الوفاءِ وعَهدَها ووفرتَ من حُسْنِ السَّياسةِ حظَّها صدَفَتُ أميرُ المؤمنين فِراسَةً ولاكنَّها عينُ اليَقيين بأنَّها لم تَحُوها حتَى حَوَيْتَ فَضائِللاً إِنْ كانتُ النَّعماء كن سحابها إنْ اهلكَ الأعداء ربيحُ عَذابِها شردتُ زماناً عن أَكُفَ معاشِر قامَتُ وقد حَمدَتُ إليك مقامَها قامَتْ وقد حَمدَتُ إليك مقامَها والشَّعراءِ في قامَتُ على الخُطباءِ والشَّعراءِ في فالبِسْ محاسِنَها وجر ذُيولها والبَّسْ محاسِنَها وجر ذُيولها في أَسَنَ المرَّمانَ وأَهلَهُ بشمائِل مُسَائِل أَسَانَ وأَهلَهُ بشمائِل

<sup>(1)</sup> راجع ترجمته في التعليق رقم 5 صفحة 95

تسقى تُسرَاكُ غدوُهما وَرَوَاحَهَما فَغَــدَتْ ثُبَـوِّىءُ فِي ذَراك مُــراحَهــا فثنت عليك غُصُونُها أمداحَها فتكسَّتْ بلك بشرها وسماخها طُيعَتْ جُسوماً كنتُم أرواحها فسقيتكموه تميرها وقراحها ولأثر غَيْب ما تطيل مراحها يَوْمَ الوَعَا فاستجزّلَتْ أرباحُها أيد تُصفِّق للنَّدامي رَاحَها بفنائها أن تستحلد فللخها ونفَتْ لأشفار النظّبَى أرماحها وتُنذُمُ من سُمْر الرِّماح صِحاحَها. صيغت يتامُور القُلوب صِفاحَها طاروا لها بيض الوجوه صباحها سُـرُجاً تُبِين تحتها؟ أشبــاحَهــا ألفتُ لك الكوم العِناق رماحَها تُرْجى إليك هجانها ولقاحها بدر الكتائب لينها جُحُجاحها سمحُ الخلائق جزلها وضَّاحَها تــدُعــو بحي على النَّــدى ممْنــاحَهــــا تموري بشلب مغارهما وكفاحهما أشجارها وتكفّأت أقداحها أخمذوا غليها نجمدها وبسطاحهما إن كانَ سَيفُك بعَـدُها مفتاحَها أن تسترد عسداءها وطماحها

إنَّ المعالي مُـدُّ نشأنَ سحائِبٌ أَنْعَضَلْتَ من ماء الحياةِ مرادَها آ 99 وجَرى بذاك العَذْب، في شجراتِها ف ضعتَ دُرِّتُها وقَا ثُ تُ زمامَها والماثُوراتُ إذا اعتُسرِ نَ فانما سُلسَلتُم راحَ المكارم لِلوَرَى مرحت جيادُك ليس يثنيها السُّرى وشررت سيوفك بالعلى أغمادها تَسْقى العُدَاةَ سِمامَها فكأنَّها سأكف طائفة ترى يسوم الوغسا هجرت لأطراف الرّماح سهامُها تختــارُ من بِيضِ السُّيــوفِ فليلَهـــا وتظلُّ إن سفع الحديد وجوهها وإذا دَعاهُم صارخٌ لكريهةٍ متهَلُّلينَ كَأَنُّ في قُلَمَاتِهِم . . . أنتَ السذي إنْ حلَّ ربْعسك طارقُ وتخاضَعَتْ ذُلُلاً إليك رقابُها وإذا امتطى ظهر الحصان رأيته وإذا امتريت نواله ألفيت يا رُوضة لللاملين وجنَّة إنَّ الأعادي لا ترال كعها المعالم [ 100 ] قد غيّضت أنهارها وتحرَّقتُ كلفت بهنا أعداؤها حتّى لَقَلْ ما ضرِّنا إنَّ غلَّقوا ما حَوْلَها وأنا الزعيم إذا أشرت بلحظة

فعلى سيبوفك أنْ تُبيد كماتها أشكو اليك من الليسالي إنها كم رُمتُ أن ألقاكم وتصددُني وتضيق نفسي شم أجري ذكركم إن كان دَهري يَبْتغي إفسادَها فلِقَتْ ركابي من مُعاودة السرى وصلت إلى ملك الهدى فاعادها والنُكها قدد بيّنتْ عن طاعة وشدَنْ بذكركم الجميل فعطّلت

وعلى جُيوشك ان تروِّح ساحَها قد أسرَحَتْ سِظَلامَتي أسواحَها نُوبٌ تنيخُ بساحتي أثراحها فسظل تستلني إلي نجاحَها بِجمَسِل رأيك قَدْ أسوْتَ جراحَها وحمدنَ رأيي حين كنتَ صباحها ممّا شكتُه من السَّرى وأراحَها قصرتُ عليكُم محضها وصراحَها وصراحَها وصراحَها وصراحَها وصراحَها وصراحَها

ووفىد مع الشعراء أبو عمر بن حربون<sup>(1)</sup> فقال مهنئاً على هـذه البيعـة السعيدة ومادحاً وذكر الوقعة التي كـانت على ابن همشك وابن مـردنيش بجبل السّبِكة بغرناطة في عام سبعة وخمسين قبل البيعة : ( الطويل )

وفي وضف علياكم تُصَاغُ القلائِد ربِّتما تقضِي الحقوق القصائدُ! مَطارد أو هُمْ للخُصطُوب طرائِدُ وفي ظَلَب العَلْيا تَهُونُ الشَّدَائد بِمَا ضمِنتُ عنها العِتَاقُ الجَلَاعد صروفُ اللَّالي والسَّرى والفَدافِدُ تَكَادُ تضلُّ القصدة فيها الفَراقِدُ [ 101 ] لكم بعْدَ حمدِ الله تُهدى المحامِدُ فَإِن لكم حقّاً عَلَى كلَّ مُسْلِم المِحَرَى من شِلب ركب كأنهم سروًا فوق أعناق الشَّدائد نحوكُم لعمسر عُلاكم إنَّها للمليشَةُ لعمسر عُلاكم إنَّها للمليشَة نجوبُ بهم جلسابَ كلَّ ذُجُنَّة

<sup>(1)</sup> هو أبو عمر بن عبد الله بن حربون كان أولاً في جملة كتاب ابن قسي زعيم المريدين ثم في جملة كتاب السيد أبي حفص وطلبة الحضر إلى أن مني بالحرمان، أورد له ابن صاحب الصلاة عدة قصائد في مناسبات مختلفة وممن روى عنه أدبه وأشعاره عبد الله القيسي وابن حربون هذا غير الشاعر ابن حزمون (بالزاي) المرسي. ابن الزبار، التكملة، عدد 1427، الحلة السيراء نشر دوزي ص 200، 201. صفوان بن ادريس، زاد المسافر ص 89 المراكشي، المعجب ص 293 - 294 - 295 سالمن بالامامة 111 - 213 ابن عداري، البيان المعرب ص 46.

عَلَى الحَضْرَة العلْياء قبْلِي وَافِلَهُ فَإِنِي بِإِخلاص الضَّمير لشاهِلُهُ مَدَى الدَّهر ساع في رِضَاكُم مجاهد مُلُ انتُجِزَتُ للدُّينِ مَنِي المَواعِلهُ مُلْتَنوى لا يَرتقي فيه حَاسِلُهُ يقربُه من لَمْ يرل وهو جَاسِلُه يقربُه من لَمْ يرل وهو جَاحِلُه إلى النَّساس مَيْمُون النَّقِيسَةِ زَاهِلهُ على وَجْهِهِ من نُورِ ذي الغَرش واقِلُهُ على وَجْهِهِ من نُورِ ذي الغَرش واقِلُهُ المُفْسَلُ مَنْ تُلْقَى اليَّه المَقَالِد وأمَّا إذا جنَّ النَّقلام فعَالِد ويقْضِي لَهُ بالفَضْل عاو وَراشِدُ المَقْضِي لَهُ بالفَضْل عاو وَراشِدُ المَقْضِي لَهُ بالفَضْل عاو وَراشِدُ ويقْشِي لَهُ بالفَضْل عاو وَراشِدُ ويقْشِي لَهُ بالفَضْل عاو وَراشِدُ

ولَـوْلا خُـطوبُ أَخَّـرِتْنِي لَم يَفِـدُ فَإِنْ لَم أَكُنْ مِن شاهِدِي بَيْعَةِ الرضا فَحَسْبِي أَنني فَحَسْبِي أَنني أَنكِ اللَّبِالِي أَو فَحَسْبِي أَنني أَنكِ اللَّبِالِي أَو فَحَسْبِي أَنني أَنكُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ وَفَعَ اللَّهُ مَا ذِلْتُمْ تَسرقُون حتى أَنته مُتَّكُ فَمِا ذِلْتُمْ تَسرقُون حتى أَنته مُتَكَ أَنته مُتَكُم فَمَ اللَّه صادِعُ فَي البيعة الغرّاء جاءت يقودُها في البيعة الغرّاء جاءت يقودُها وأبيض فَيساض اليَسدَيْنِ مُبَدرك وأبيض فَيساض اليَسدَيْنِ مُبَدرك فيأت فيأن قيان قيلد الأمير العقبي فيأن فيأن ميليك إذا لأخ النسهارُ معظمً ميلين لَـهُ مَن لم يبدِنْ لخليفة في يَبدين لَـهُ مَن لم يبدِنْ لخليفة في يَبدين لَـهُ مَن لم يبدِنْ لخليفة في يَبدين لَـهُ مَن لم يبدِنْ لخليفة في

[ 102 ] ويكتَسِبُ الرّعددِيدُ مِنْه بَسَالَةً

مِسَ جَسَدُوَى يسدَيْسه السرَّواعِسد ولا تُسَقِّننَى إلا لسدَيْسهِ الفَسرائِسَدُ ويسرُجِعُ عنْسهُ مُعْدِمٌ وهْسوَ واجِدُ لماساريَبْغِي الخَصْبَ في الأرضَ رَائِدُ يمسدُّهُمما مِنْسهُ مُعِينَ ورافِسدُ تسبطُّر ضليًّسلُ واذْعَسَ مَسادِه وطيبُ الفُروع أن تبطيب المَحَاتِد فإن حَلَّ مولودُ فقد حَلَّ والد!

وتَسَعُرِفُ فما يَدْفَعُ المَوهُوب إلا بيُسْنِهِ فَيَرْجِع عَنْه جاهِلٌ وهُو عَالِمُ لَـهُ داحةٌ لـو أنَّ للمُرْن جـودَها وطيْع تمنَّى الرَّافِدان (2) لَو أنَّـهُ إليه انتهى النُود المُبِين الَّـذي به هُو المُصطَفى من صَفْوةٍ بَعْدَ صفوة سَلِيلُ الإمام المحْتَى وشَبِهُه سَلِيلً الإمام المحْتَى وشَبِهُه

<sup>(1)</sup> يعني قيس، وقد علمت أن بعض المؤرخين يرفعون نسب عبد المؤمن ، وهو من كومية الى قيس عبلان بن مضر وإن المحققين على أنهم ينتهون إلى ضرى بن زحيك . أنظر التعلق رقم 6 ص 73 . الاستقصاص 89 . (2) الرافدان : دجلة والقرات، وعن هذين النهرين أنظر : جغرافية العراق للدكتور جاسم محمد الخلف طبعة معهد الداراسات العربية 1961 ص 26 - 28 - 29 .

من النُّور أجناسُ تُنوَّامُ وفسارد لقيد ماتَ تلميذاً للديهم عُطّارد لكنرة ذكر الله فيها مساجد فَلَيْسَ لَهُمَ إِلَّا السُّدُّرُوعِ نَضَائِدً لَهَا مِن شَبَا السُّمْرِ الطُّواَلِ مَراود<sup>(2)</sup> ويُجْبَــرُ منْهَـــاضُ ويـصْلح فـــاسِـــدُ فَمُهْما بَدَا لُمْ يفقيهِ البِدُر فِاقِدُ سَوائِلُ من مَاءِ الحَدِيدِ رواكِلُهُ عَلَيْهِنَّ من رَدْع اللَّهُمَاءِ مَجَاسِلُ فَلَا الماءُ مُنْسَابٌ ولا الجَمْرُ هامد وسا هُو إلا ما تمُحجُ الاسمارِدُ (3) تسطول بهما يسوم اللُّقاَّءِ السَّسواعِـد يفيءُ دمـاً منهـا، وظمَّــان واردُ تشقُّل أغلاماً تُديُّ نواهِدُ وأعينُهما حُمْرُ المَسْاقِي سَمواهِمُ قريب لدّيها النّازحُ أَلْمُتساعِدُ لأصبح تشتمليه منها الخرائد ولم يحترمُ في البِيدِ منهـــا الأوابـدُ ولا ملكتْ لهُــوج الــرِّيــاح مُقــاردُ بَدا أَسَدُ مِن فَوِق فَتْحَاء تَاعِدُ وأقبل مذعبورً من الأدم شاردُ

مجالسهُم رؤضَاتُ نجدٍ(١) يـزينهـا مجالسُ لو تُـرْقَى الكَواكِب نحْوَهَـا لقد عَمرت بالعِلْم حِتَّى كأنها إذا نضَدُ الدّيساج مَسْالَ بِمَعْشَسِ وإن مُرِهتُ حرَّبُ عـوانٌ فعنـدهمُ بعَــدُل أبي يَعْقُوب يَــامَنُ خــائِفُ فَتِّي تَنْجَلَى الظَّلَمَاءُ عَنْ نُسُورٍ وجُّهِــهِ وسَايلُ بِه تُخْسِرُكَ عِن عَنزَمَاتِهِ عَلَيْهَا لِرَقْرَاقِ السَّرَابِ غَلَابِلُ تُحَمَّعُنَ مِنْ مَاءٍ ونارِ تَالَّفَا وظنَّت مجاجُ النُّحُلِّ مِنْهَا بِمَالَهَا [ 103 ] وسُمرِ طِوال مِن رماح ِ رُدَيْنَةٍ أَبُـتُ أَن تـرى إلاّ ورُيــان صَــادر تميس كمسا ماسَتْ قُدودٌ نسواعِمُ تــزَيُّتْ بــزَىُّ الحُبِّ فَهْــىَ سَـــواهِمُ وعُـوج كـأمثـال ِ السَّـراحين شـزَّبِ حسانً لو أنَّ الحُسْنَ نِيلَ بمطلبَ إذا الجمَّت لم يَعصم العُصمَ معقلٌ فما سُوَّمَتْ مِن قبلهن بَسوارقَ إذا شطية منها بدَتْ تحتَ فارس تسراها كما ولِّي من الذُّعـر خـاضِبُ

 <sup>(1)</sup> تجد: البلادالتي فوق العالية من جزيرة العرب بالنسبة لتهامة. ياقوت: معجم البلدان. تاريخ نجد (للشيخ
ابن غنام) نشر الدكتور ناصر الدين الأسد 1961.

<sup>(2)</sup> العين المرهى: غير المكحولة، وشباكل شيء: حدَّ طرفه.

<sup>(3)</sup> جمع أسود: العظيم من الحيّات وفيه سوادً.

كما انحدّرت من رأس رَضوي (2) الجلامد تناغى بها بينَ البِيُسوتِ الـولائِــدُ كما افتضحَتْ بعدَ الأماني عامِدُ (3) كَمَانَّ رَبُّناهِمَا لَلْعَمُوافِي (4) مُمُوائِمَدُ غَداةَ رأوا أنَّ الشَّفارَ المُوارد! ووَلِّوا كما ولتْ نَعَامُ شوارد! وهُم للسُّيوف المُراهَفاتِ حصائِدُ وقُدُ فازَ بالنَّصِ الجَليدُ المجالدُ وهَـل يُدْفع الحِين المُتاحَ المكائِـدُ إذا لم تساعده على الضرب ساعد(5) فسيسان منهم طائع ومعانيد فَمَن نَـال حَـظاً مَنكُم فهــوَ مـاجِــدُ عليها من النَّظم البَّديع ِ فَرائدُ ومِن نِعَم المَـولَى المعظّم شــاهـدُ عجائبٌ يفني الدِّهـرُ وهي خوالِـد ! الى ابن أمير المؤمنين قبواصد .

لقد وردّت شنيل منها (١) مقائبٌ تجلُّل منها المَرْدَنيشيُّ خرْيَـةً وولِّي بهما شموهماءَ قمد فضحتُهُمُ قريتم سِباع الأرض منهما فأصبحتْ لقد أيقَنوا أنَّ الحتُّوفَ مصادِرٌ فجاءوا كما جاءَتْ أَسُودُ بُواسلٌ كُتائبُ كالخاماتِ خامُوا ، فأصبَحوا نــزَلْتَ عجـاجَ المــوتِ ثم تكشَّفَتْ ولم يَغْن عنهُم بــوم ذلــك كَيْــدُهُم [104] ومايَصْنُعُ السَّيف المصمم في الوغي إذا كان صير الملوك بحكمكم وما المجدُ إلا من هِساتِ أَكَفَّكُم ودونكَمُــوهـــا من تُنـــاثــي فـــريـــدةً تسلاقي عليها من لسساني شساكسرٌ وفي خَلدي إن كيان في العُمْر مهلةٌ قصائد أنى سرت يومأ فإنها

أنظر التعليق رقم 5 ص 132 .

<sup>(2)</sup> رضوى: اسم جبل بين المدينة والينبع: ومنه المثل العربي: وأثقل من رُضُوى وخاخ، شيخ تشاب وشاب تشاخه.

<sup>(3)</sup>كذا في الأصل ولم نشيقٌ جيداً من معنى الشطر الثاني للبيت. .

 <sup>(4)</sup> العوافي جمع عافي: كلّ طالب للرزق، وقد قرئت لدى بعض الناس والعرافي، جمع عرفاء: الضبع وذلك لطول عرفها وكثرة شعرها قال الشنفري:

ولي دونسكم أهسلون مسيد عسمالس وارقط زهملول وعسرفها، جيسال التازي: لامية العرب طبعة الرباط، 1953 ص 21.

<sup>(5)</sup> على عبن هذا البيت طرة باهمة لم نبينها إلا في (أكسفورد) ، وقد كتب قيها باللفظ: وهذا ينظر إلى قول المتنبي: وما السَّيف إلا مستدار لزينة ، وقد حاولت عبثاً أن أجد له ذكراً بين شعر المتنبي ، وقد أدد الاستاذ البَّالة السَّالة عبد الكريم بن الحسني في رسالة مسهبة أن قائله هو البحتري وليس المتنبي من قصيدته في مدح الفتح ابن خاقان غير أنه عوض (مستدار) يوجد (برَّغاد) والبز: السلاح وليس بعيداً تحريف بزغاد إلى مستدار. أنظر بحلة (الأقلام) العراقية أكتربر سنة 1964، ص 178.

#### رجع المخبر

ذكر حركة السيد الأعلى أبي حفص إلى أخيه السيد أبي سعيد على معنى التحامل والتعاون ، والتواصل والتعاون ، واجتماعهما بجبل الفتح جبل طارق

تحرك السيد الأعلى من حضرة مراكش في أول شهر ربيع الأول الموافق لبقية أيام (1) من شهر ينير العجمي من عام ستين وخمس مائة في جملة من أعيان رجال الموحدين - أعانهم الله - وأبناء الجماعة كأبي يحيى بن الشيخ المرحوم أبي حفص (2) ، وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن تيجيت (3) ، وإسحاق بن أبي إسحاق بن جامع (4) . ومن أشياخ ثوار الأندلس المختصين به وإسحاق بن أبي إسحاق بن جامع (4) . ومن أشياخ ثوار الأندلس المختصين به كأبي محمد سيد رأي [ 105 ] ابن وزير (5) ، وأخيه أبي الحسن (6) علي ، وصاحب لبلة (7) علي الفخار ، وزيد بن محبوب ، ومحمد بن أبي مروان بن سعيد الغرناطي (8) ، ومن أشياخ مشوفة ولمشونة (جال اجتمع فيهم نخبة من الناس كبيرة القدر ، متوسطة العدد والذكر ، عددهم نحو الأربع مائة قارس ،

<sup>(1)</sup> الموافق 16 يناير 1165.

<sup>(2)</sup> راجع تعليق رقم 6 صفحة 93 .

<sup>(3)</sup> من أبدء الجماعة، وقد صحب السيد أبا حفص ابن الخليفة عبد المؤمن إلى غزو ابن مردنيش سنة خس وستين وخسمانة، وكذلك صحب الحليفة أبا يعقوب يوسفس في موقعة وبُذة، وذهب في مهمة إلى بطليوس. . . أنظر ص 279 من ابن صاحب الصلاة.

<sup>(4)</sup> من أعيان رجال الموحدين، وأغلب الظن أنه أخ للوزير أبي العلاء ادريس بن أبي إسحاق ابن جامع راجع التعليق رقم 2 صفحة 169.

<sup>(5)</sup> هو صاحب يابرة. أنظر التعليق رقم 3 صفحة '67 . الاستقصا. الجزء 2. ص 107.

<sup>(6)</sup> انظر التعليق رقم 4 ص 167.

 <sup>(7)</sup> لبلة (NIBLA); مدينة قديمة تقع في الجنوب الغربي للأندلس بشمال طريانة قريباً من إشبيلية . الروض المعطار ص 168.

<sup>(8)</sup> من أسرة ابن سعيد المعروفة أصحاب قلعة يحصب (Alcalà Ia Real) ويظهر أنه أخّ لعبد الرحمن وزير المظالم لدى ابن مردنيش والمنضم للسوحدين بعد، وقد تولى كل منها على النوالي الاشراف على أعمال البناء الجارية في المسجد الجامع بالسبيلية. راجع صفحة 325 - 337 - 337 - 338 ، وقد أبن الخطيب: الاحاطة، مخطوطة الاسكوريال ورقة 147.

وصحبه بالأصر الكريم للغزو في هذه الحركة السعيدة الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين<sup>(1)</sup>، وأبو عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن وانسودين (2) بعسكر مختار من أعيان العرب وأنجادهم كعلي بن محرز بن زياد (3)، وأخوته المبادرين للغزو بالتكاثر والازدياد، ومن قبيله وشيعه رجال فرسان أبطال زهاء أربعة آلاف فارس ليتقدّما بهم بين يدي السيد الأعلى الى إشبيلية وقسرطبة لحماية صيفتهما في مواسطهما وثغورهما ودفع الأعداء الروم والأشقياء المنافقين عن معمورهما، فوصل السيد الممذكور وجمعه الموفور الى مدينة سلى بالجميع، وأقام فيها نحو شهر للنظر في المصالح، وتقدم الشيخ أبو سعيد وأبو عبد الله محمد بن يوسف، بالعرب الى البحر للأجازة على منا تروعد معهما عليه، وفي أثناء هذه الإقامة خاطب السيد الأعلى أخاه إلى قرطبة يعلمه بالمشي إلى لقائه، وتنسّم ريح المواصلة من تلقائه، وان يكون قرطبة يعلمه بالمشي إلى لقائه، وتنسّم ريح المواصلة من تلقائه، وان يكون المجتمع بجبل الفتح جبل طارق عمره الله في فوصل جوابه منعماً بذلك تحت وعد صادق، [ 106 ] وعهد مُوافق، فأعمل السيد الأعلى حركته الميمونة، ومشيته المصونة، بجملته الخاصة المذكورة المتعينة من سلّى الى طنجة.

قال المؤلف عبد الملك بن صاحب الصلاة: كنت (4) في جملة الواردين قاصداً التبرك بالسيد الأعلى، ولأحضر مع طنبة الحضر الوافدين، وأقصد قصد القاصدين. ولما وصل السيد الأعلى الى طنجة (5) بجملته المباركة ركب منها

<sup>(1)</sup> كنف من شيوخ الموحدين الذين اعتمدهم البلاط الموحدي في غزواته ضد الثوار سواء في المغرب أو الاندلس، ولذلك فقد نال تنويهاً من قبل الخليفة يوسف في الرسائل الموحدية، وقد كان عين من قبل عبد المؤمن بن علي وزيراً في بجاية لولده عبد الله ثم بعث به يوسف كطليعة أولى عندما فروا لجواز إلى الأندلس سنة 666. اليبذق ص 32 - 33. الاستقصا ثان ص 110.

<sup>(2)</sup> أنظر التعلبق رقم 5 ص 117.

<sup>(3)</sup> هو ابن الثائر العربي محرز بن زياد أنظر تعليق رقم 6 ص 72 .٠

<sup>(4)</sup> أمسى ابن صاحب الصلاة يتحدث عها رآه رؤيا عين وقد نزل بجبل طارق. راجع المقدمة.

<sup>(5)</sup> طنجة: مدينة أزلية كانت بها آثار كبيرة للأول ويعتبرها بعض الجغرافيين أخر حدود افريقية في المغرب، وكانت على الدوام دار مملكة الأمم الغابرة، ويذكر التاريخ أنه منها كان يمتد رصيف الاسكندر الذي بناه على بحر الزقاق إلى مناحل الاندلس، وكانت تمر القوافل والعساكر من ساحل طنجة إلى الاندلس، ويذكر أنه قبل =

البحر الزقياق في الغراب<sup>(1)</sup>طيبار وعبر به إلى مدينة سبتة منفرداً مع خياصته الخاصة به وكاتبه أبي الحسن عبد الملك بن عياش ، وأمر بمشى الناس على خيلهم على البر إلى (قصر مصمودة)(2) ثم إلى سبتة، فنزلوا بها ، تحت أمره بخير منزل ، وانسابت عليهم الأرزاق والضيافات والمواساة بكل بر مستعجل ، فلما كان في اليوم الثاني من وصوله إلى سبتة ، عبر غراب طيار في البحر من الجزيرة الخضراء يعلم من فيه بحلول السيد أبي سعيد مع خاصته وأشياخه بجبل الفتح جبل طارق ، فعبر السيد الأعلى البحر في ذلك الْيوم ، ومعه جملة الناس في القطائع المعدة لعبوره في هيئة عظيمة للنظارة من نشر البنود ، وقرع الطبول والسرور بالورود ، وإيصال الشَّمل بذلك الوصول ، وكان يوماً شهيراً كلُّه سرورٌ ، وبرز أيضاً فيه السيُّد أبو سعيــد في قطائعــه بجبل الفتح براياته ، وإنجاز عداته ، وببشر ملاقاته ، ما أبهت [ 107 ] الحاضرين ، وسـرُّ العابـرين والنَّاظـرين ، واجتمعا خيـر اجتماع ، وارتفـع الإرجاف أجمـل ارتضاع ، وعمَّ الخير والحُبور بجميع الجهات والأسقاع ووفد أهل إشبيلية والفقيه ابن الجد ، وقاضيهم أبو بكر الغافقي ، وصاحب المخزن محمــــد بن المعلم(3) المستناب بإشبيلية ، وأهل الغرب(4) ، وأهل قرطبة وغرناطة والشعراء للتَهاني ، باتصال البشارات والأماني ، وجلس السيد الأعلى للناس

الفتح الإسلامي بنحو مائتي سنة طغى ماء البحر المحيط إلى بحر الزقاق فضاعت الفنطرة الاسكندرية.
 الادريسي ص 168 ـ الاستبصار ص 138 ـ معجم البلدان المقري: نقح الطيب1949 جزء أول ص - 132
 راجع التعليق رقم 5 ص 72 والتعليق رقم 4 ص 90 .

<sup>(1)</sup> العُراب: Gurapus كلمة مرادقة لكلمة قطعة بمعنى السفينة القديمة التي تسير بالقلوع والمجاذيف، وقد ررد ذكرها هنا وكذا في البيدق ومصادر أخرى، واستمر لفظ (الغراب) معروفاً إلى أواسط القرن الثامن عشر ولذلك فإننا تجد له ذكراً في سفارة الغزال لاسبانيا، جمعه أغربة.

ابن صاحب الصلاة ص 108 البيذق، أخبار المهدي ص 107 النص العربي وص 176 والنص طبعة معهد. مولاي الحسن، تطوان 1941 ص 11. الاستقصا 6: 75.

Dozy Sup. aux dictionnaires Arabe. T. 2. page 204 - 205.

<sup>(2)</sup> أنظر تعليق رقم ١ صفحة 128

<sup>(3)</sup> أنظر التعليق رقم 2 صفحة 142

<sup>(4)</sup> بقصد الغُرُب (AL GARVE) من الأندلس.

للسلام في القصر المشيد في البنيان الرفيع الشان ، فدخل وفد بعدد وفد ، وخطبوا وأطنبوا ، وأطعموا البطعام ، وأنيلوا المنزل الرحب والأنعام ، وأنشد الشعراء أشعارهم وقضوا فيما وفدوا به أوطارهم ، وحبا السيد الأعلى جميعهم بالأعطيات والبركات والكسا على أتم الخيرات ، ودامت الإقامة في الجبل مدة خمسة عشر يوماً في مسرة متصلة ، ومبرة مشتملة ، وأنشد أبو عمر بن حربون قصيدة حسنة من أولها إلى آخرها : (بسيط)

قَدْ حَصْحَصَ الحقَّ لا ريبُ ولا فَنَدُ هَـذِي الْفُتُ خُـــذوا بحظِّكم يــا أَهْـلَ أنسدَلُسَ فَــليس لــ واسْتَهــــــكُــوا بــعُــرَى الأمْــر الــذى بَـهـَــرتْ

هَـذِي الفُتُوحِ التي كـانُوا بهــا وعدوا فـــليس لــغـــاو بَـــغـــذهـــا رشــــد

آيسائسه كل من يعلو ويتقتصد والكلب ينبخ ما لم يسزار الاسد ! عباد بيه قد انجز الموعد حقاً وانتهى الأمد الحق بيتكم لا المال مذخر عنكم ولا الولد مواهبه تحصى الخصى قبل ان يحصى لهاعدد يني فيطن يكاد لولا ندى كفيه يتقد أني أني أدب إلا إذا انبسطت بالعرف منه يله فين سَرى إليكم وهو بالرحمن مم منه يله فين سَرى إليكم وهو بالرحمن مم منفيد في طائفة لا ينهد النصر إلا آيسة نهدوا عن غمرة وردوا

لَهَا طرائقٌ في هاماتِهم قِدد

من الفضائسل مَسالَم يَـحُــوهِ بَلَدُ

آیسانسه کا النیوم صُمَّم صَدَی الغاوی بارْضِکُم هسذا الذی وَعَسد الله العبساد بِسهِ [ 108 ] هذا سَلِیل إمام الحقَّ بینکم فقدْ ظفِرتُم بفیساض مواهبه یغشون منه إلی أسوار ذی فِسطَن لا بقبض العدم کفاً عن أخی أدَب لما اعتضدتُم بِهِ مستصرحین سَرَی وَجَاء فی سَرَعان الجَیْش یقدُمه من جُسُودِ الله طائفة مَجَسرِبون مسراس الحَوْب دأبهم قد طال ما عَجَمتُهم كلُّ ملحمةِ انظرُ إلی مَجْمع البحرین (۱) کیف خوی انظرُ إلی مَجْمع البحرین (۱) کیف خوی

 <sup>(1)</sup> يقصد به جبل طارق، وبه فسر في قولـه تعالى: ﴿ وَإِذَا قبال موسى لفتناه لا أبرح حتى أبلغ مجمع المبحرين ﴾. (السورة رقم 18 الآية 59) فراجع ما كتبه المفسرون.

وفيه لاقى أضاه السيد السيد السيد الاكتفات (3) قباباً وسطها العَمد كما كفات (3) قباباً وسطها العَمد أساود سكنت أجوافها أسد لقمان والمركب الجاري به لُبد (4) في المخاري به لُبد (4) بخسراً خِضَمًا له من فضة زَبَد فَما لَكُم دُونَ هذا الأمسر ملتحسد على العِسراب وأن الملتَقَى صَدَدُ

لاقى الكليمُ عَلَى الشَّاطيء به خضراً (١) صنوان ما اجتَمَعًا في أرض أندلس يا من رأى الفلكَ فوق المَوْج طاقية (٤) ينسابُ منهنَّ في أعلى غسوارب بحرَّ كان أبا حقص بصَهْوته تعجَبُوا من غُراب (٥) فَوْق غارب وعابَنَ البَحْر منه (٥) لجته فالآن قُلْ لذوي الإلحاد شانكم وبشر العُجْم أنَّ العرب قَدْ دلقت

[ 109] هَاتِيك ثانية اليُسرموكِ (7) قد رَجَفَتُ

# ما إن لَكُم صبّبٌ عَنْهَا ولا صَعْدُ

(1) يذكر المفسرون - كما قلنا - أن مجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحبط وبحر الأندلس، وأن في هذا المكان بالدَّات تم التقاء نبي الله موسى بالخضر عليه السلام - ابن جزي - كتاب التسهيل الأول جزء ثان طبعة 1355 - ص 191 - 192. عبد الموهاب النجار: قصص الأنبياء طبعة 1936 ص 302.

(2) نظراً للمكانة الخاصة آلتي احتلَّها الاسطول المغربي على عهد الموحدين. والتي كانت الباعث الأوَّل لصلاح الدين الايوبي على الاستنجاد بهذا الأسطول. فإن الفطع الشعرية التي كانت تقدَّم للخلفاء الموحدين، كانت نشير في الغالب إلى هذه الظاهرة الخضارية التي كان المغرب يستأثر بها.

(3) المعنى على (نصبت) مثلًا، لكن المخطوط فيه كفأت ولم أهتضم المعنى على هذا اللفظ.

(4) لعله يقصد لقمان صاحب النسور وتنسبه المشعراء إلى عاد (لسان العرب). وفي حياة الحيوان للدميري ص 301 جزء 2 في امثال المنسر: وقالوا - أقى الأبد على لُبد، وهذا اللبد هو آخر نسود لقمان بن عاد، وكان قد سأك الله طول العمر فاختار النسور، فكان يأخذ الفرخ حين خروجه من البيضة فيربيه فيعيش ثمانين سنة، هكنذا حتى هلك منها ستة فسعى السابح لُبد، وذكر في لبد قولهم: أهزم من لبد وأنشد:

تسحب ذيسل الحسياة يا لُبُدُ

يسا بسكسر حسواءكسم تسعسيش وَكَسمُ (5) راجع التعليق رقم 5ص 180.

(6) يظهر أن لفظة (فوق) سقطت هنا.

(7) اليرموك واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن شم يحضي إلى البحيرة المتنبة، كانت به حرب بين المسلمين والروم أيام أبي بكر الصديق. يأقوت معجم البلدان. دكتور حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام، مجلد أول ص 225. والكُفْسر خزْيَالُ ما ينفكُ يُضْطَهَدُ فِيهَا الحِفَاظُ وفيها الصُّبُرُ والجَلَد عَلَى الجِيَادِ التي قد زَانَها الجَيَادُ أَيْنَ الغَواةِ الأولى قَدْ طِيالِ مَا يُبردُوا مثل الرَّواعد فيها البِّرقُ والبرد كسَأنُّ كسلُ سسنسان طسائسرٌ غَسرد كأنَّه مقلةً فَدْ مَسَّهَا رَمَد منيسرةً فِي دُسِاجِي نَـفُعُـهـا تَقِــدُ إلَّا تلقُّاه من خمرصانهما رُصَد والبَحْرُ في جنَّبِ ما تُولُونه ثُمَــدُا يقصر المرء غنه وهر مُجْتَهد تَبْلَى اللَّيْــالَى وهُنَّ الغَضَّــةُ الجُــرُد لـوُلا رجـاؤكُمُ قَـدْ فتُهَا الكَمَـد تعقد على نفْتِ نفّات بهَا العُقد ا

فالدِّينُ جَدُّلانُ قد عزَّتْ جوانُه هَا إِنَّهَا كَاللَّهُ بِمَا تُشْاعُ نُحَوُّكُمُ تُسرى الكُماةَ الَّتي مَا شَأْنُها خَــورَ شيبٌ ومُردُ يُنادي البأسُ إن ركبوا : ظُنُّوا بِهَا قَد أَتَتْ تُزْجِي مَقَـالِبَهَـا وللذُّوابِلِ في أَرْجَاتُها نَعَمُّ . مِن كلِّ أزْرق آشارُ اللَّهَاء بيه اطلعتُمــوهــا بـــأفــاقِ الـــوَغى شُهُبــاً فليْسَ يصْعَد شيطانَ النَّفساقِ بهَسا مَن ذَا الـذي يتعاطَى وصْف حـالِكُمُ فسوغوا عبدكم عذراً ، فمجدكم ودُونكم من قــوافِي مَـدْحِكم خَبــرا صَـــذَرْنَ منَّى بِحُكم الوُّدِّ عَنْ كبـــدٍ بعثتُ منهنُّ بـالسُّحر الحـلال ، فلُمْ

وقال عنه ما أجاز البحر منصوفاً بمدينة سبتة في تاريخ ذلك : (طويــل) تجشُّمتُ هَوْلَ البحس في طَلَبِ البَحْرِ

ولم أشْكُ صَرْفَ السَدُّهر إلَّا إلى السَدُهر

[ 110 ] فَغُــلُ للدُّيــاجِي أغْـــدِقي أو تَـكـشَّـفِي

فَها أَنَا قَدُ أمسيتُ في ذِمَّةَ البَدْر لعَمْـرُك ما ألقى أبا حفص الـرّضَى ﴿ وأشكُـو اللَّيَّالِي مَا تَـطاول مِن عُمَّتر هُمَامٌ إِذَا مَا هُمَّ نَالُ مُرادَهُ ولو أنه أَمْسَى على قِمَّة النَّسُر

هــو أَبْنُ أَميــر المؤمنيـن وشبـهــه وحشبُكَ من فَرْع وحشبُكَ من بَحْر

فاستحسن هذه البيات مع تقدم القصيد وما ذكر فيه من القصود ، ثم نفذ أمره الكريم بالانصراف، وعبور البحر الى العدوة والانعطاف، وسرح أشياخ بلاد الأندلس الوافدين ، والعمال والأجناد القاصدين ، بعد ما ذكرته من الأنعام عليهم على أوفى التمام المقام ، وأجاز السيد الأعلى وأخوه السعيد(1) وأكثر الجملة الخاصة به ولم تستكمل المراكب ولا القطائع النّاس في الإجازة في ذلك اليوم ، فأقام السيد في سبتة ثلاثة أيام إلى أن عادت المراكب والقطائع بالعبور إليهم بألجبل ، وبالجزيرة الخضراء فأجاز الجميع إليه ، واستقروا في محلته بين يديه ، وكنت(2) مع الوافدين أولاً وأخيراً ورفعت شعراً مع الشعراء على رأي عمر بن الخطاب(3) رضي الله عنه استلطف فيه كرمه ، واستعطف به عدله ونعمه ، وأوصله إليه الكاتب أبو الحسن بن عياش وبين عند السيد الأعلى مسألة وفودي وقصودي فوعد رضي الله عنه في جانبي بعدة جميلة ، وبآمال كفيلة .

### ( مرافقة ابن صاحب الصلاة لركب الخليفة ونزوله بالمغرب )

وصحبت [ 111 ] حَمَّلت ه (4) حتى إلى الحضرة العليبة المشتملة على العدل وعلى كلَّ فضيلة ، ووصلتها يوم وصوله ، وحللت فيها حين حلوله ، واستسعدت به حيث كان في إقامته ورحيله ، وكما قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي (5) فخر الأندلس وبحر علم الأنفس في تأليفه في (كتاب

<sup>(1)</sup> هو بالذات أبو سعيد، ولعل الأصل هكذا أبو سعيد.

<sup>(2)</sup> يؤكد ابن صاحب الصلاة أنه كان في جلة الخاضرين إلى جبل طارق. وأنه كان ضمن الشعراء الذين أسهموا في تحية هذا اللقاء بل واستمر مرافقاً للركب. راجع المقدمة.

<sup>(3)</sup> يقصد فيها يتأكد أنه لم يتبع في شعره حوشي الكلام ولم يعاظل، وأنه لم يقل إلا ما يعرف ولم يجدح إلا بما هو موجود، وتلك المبادي، هي التي اغتمادها عمر بن الخطاب في الحكم على ابن أبي سلمى بأنه أشعر الشعراء... الأصفهانى الأغانى جزء 9 طبعة بيروت 1955 ص 295.

<sup>(4)</sup> عرض هذه الورقة رقم 56 تجد في المخطوط المجلد ورقة تحمل خطأ رقم 56 بينيا هي في المواقع رقم 61 وتبتدىء هكذا: وأي عبد الله بن يوسف المتقدمين بالعرب إلى جنزيرة الأندلس، واجع المقدمة حول الخطأ الذي وقم فيه الذين جلدو! المخطوط ص 16.

<sup>(5)</sup> أبو بكر محمد بن عبد الله بنَّ العربي المعافري ترجمه غير واحد في غير ما كتاب، وُقد كان على رأس ــ

الرحلة )(1) له حين دخيل بغداد وتعبرف بسلطانها: « نعمت المعبرفة التعبرف بالسلطان ، والتشرف به عند التغرّب من الأوطان ، ونعم العبون على العلم البرياسة بالأمن والاستيطان » . ونفذ أمير السيد الأعلى أبي حفص إلى أبي عُمر بن حربون ، وأبي الحسن (2) . . . . الهوزني، كاتب محمد بن المعلم أن

الوفد الذي ورد على المغرب لنقديم طاعته للمسوحدين سنة اثنين وأربعين وخسمائة توفي على مقربة من مدينة فاس عند رجوعه من مراكش سنة 543، وفي عهد السلطان المولى اسماعيل حين وقد عليه للمغرب وفد المعافرة من الصحراء وتزوج منهم بالسيدة خنائة بنت بكار سيدهم فسألت عن قبر ابن العربي وأمرت ببناء فبة عليه ما نزال معروفة مقصودة إلى الآن. الحلل الموشية مس 122 ملقري نقح العليب طبعة 1949 جزء ثان ص 233 مالاعلام الحير الدين الزركلي سابع ص 106 مالمباس بن إبراهيم الاعلام ثالث ص 11. الدرر الفاخرة . . .

(1) كان القاضي أبُو بكر بن العربي ذهب صحبة والده في مهمة رسمية إلى بغداد مبعوثاً من طرف يوسف بن تاشفين، فقد خاطب يوسف بواسطة هذا الوفد الخليفة ببغداد على عهده أبا العباس أحمد المستظهر بالله ابن الخليفة العباسي المقتدي بالله في أن يعقد لاسير المسلمين بالمغرب والاندلس... ولكن هذه الرحلة إلى المشرق لم تمر كسائل الرحلات اذ أنها كانت فرصة لابن العربي كما يأتي بما لم يأت به أحد، ولذلك فقد ذكر في أبرز مؤلفاته الفريدة (كتاب الرحلة). ويوجد مخطوط بالمزانة العامة بالرباط يظن أنه (ملخص) لكتاب الرحلة، وهو يبتدىء هكذا:

قال الإمام الحافظ القدوة المبارك الفاضل أبو بكر محمد بن عبيد الله بن العربي المعافري الأندلسي (رض): وقد شاهدت من طلب العلم بافريقية ومصر والشام والساحل والعراقي والحجاز وما لا بأي عليه الاحصاء ولا ينال باستقصا . . ولما سبق القضا برحلتي إلى تلك المشاهد الكريسة، وحلولي في تلك المقامات العظيمة، دخلتها والعُمْر في عنفوانه، والمفصن مايس بأفنانه، وسرلته في كتاب ترتيب الرحلة . . إلى أن يقول: المرتبة الأولى لما وصلنا إلى مدينة السلام كتب أبي برد الله مثواه . . . إلى الخليفة رضوان الله عليه كتاباً في درج طويل على صفة ادراجهم في مخاطباتهم . . . وغنم هذه الأوراق هكذا: انتهى ما لحص من هذه القصة . . . الخ . .

وابن صاحب الصلاة هنا ينقل مقطعاً من الرحلة المعافرية عنا لم آجد له نصاً في المخطوط المشار إليه وإن كان قد اشار إلى الاتصال بسرجال الحكم. المخطوط رقم 1020. الحزائدة العامة، الرساط المقري نفح الطيب الجزء الثاني ص 235، أحمد الهواري، دليل الحمج والسياحة طبعة 1935 ص 293. العباس بن إبراهيم جزء 3 ص 13. ابن خللون، المجلد السادس ص 386. السيسوطي: تاريخ الحلفاء 1959 صفحة 426 - الاستقصا ثان ص 53.

(2) هنا بياض وأغلب الظن أن اسم علي سقط للناسخ الذي لم يترك فراغاً عند إيراد الاسم اثر هذا، وأبو الحسن الهوزي هذا هو علي بن أبي حفص عمر بن أبي القياسم بن أبي حفص كان ـ فيما رواه ابن عذاري ـ من الرواة الذين اعتمد عليهم ابن صاحب المصلاة عند سرده لحموادث 575، وقد وردت تكنيته عند المراكثي وابن صعيد بأبي الحسين وذكره الأول على أنه من كتاب الخليفية أبي « يصحباه لكتابته في جملة كتابه ، فأما أبو الحسن الهوزئي فرفعته أبامه بتدوينه في المحاسبة وبخطّه ، وأما أبو عُمَر بن حربون فطالبته معارفه ، وذنبته أفهامها وأقلامه وأشعاره حتى تمكنت من حرمانه وصطه حسبما أذكسره في هذا التاريخ (1) .

وتحرك السيد الأعلى من سبتة آخذاً في السير ، بالبشر العام وباوفى النخير ، فاجتاز في مسيره على مدينة فياس (2) ، ثم أعمل البطريق إلى حضرة مراكش حرسها الله والسعد يقدمه ، والنصر علمه ، والبشر مبتسمه ، إلى أن وصل فتلقّاه السيد المؤيد الأمير أبو يعقوب رضي الله عنه ، ومع السيد أبي حفص [ 112 ] أخبوه السيد أبو سعيد خارج مراكش على أوفى الاستبشار ، والسرور البادي باجتماعهم ، والاستظهار ، وإقماع المنافقين والكفار ، وعلى أكمل غاية الظهور والبروز من قرع الطبول وخفق البنود ، واجتماع النظارة وحضور الوفود بكمال العهود . ودخل السيد مراكش في أول رجب الفرد من عمام ستين وخمس مائة ، وأطعم الموحدين الطعام وجميع الناس ، وظهر السرور في الابشار بأجمل النظاهر والإحساس . وأنشد الشعراء أشعارهم بالتهاني والمدائح فأجادوا وأحسنوا ، وخطب الخطباء فأتوا في ذلك بالسحر الحيلال وبينوا ، وقال الأستاذ أبو الوليد الشواش الشلبي في ذلك المجلس الكريم مادحاً مهنتاً الأمير أبا يعقوب بالقدوم الميمون المعلى بالسلامة والتسليم : (كامل)

 سعيد يعقوب والثاني على أنه من كنّاب منصور بني عبد المؤمن كما يذكر ابن عذاري. المعجب طبعة القاهرة ص 244 ـ ابن عذاري ص 106 و165 ـ المغرب في حل المغرب أول ص 235.

(1) في السفر الثالث دون شك وانظر التعليق رقم 1 ص 175.

<sup>(2)</sup> لقد علمنا منذ قليل أن ابن صاحب الصلاة كان في جملة الواقدين على جبل طارق وأنه صحب موكب السيد أبي حقص إلى الحضرة العلية، وهكذا نجد ابن صاحب الصلاة يحل بمدينة فاس، ونحن نرجع أن تكون هذه هي زيارته الأولى لمدينة فاس، ونرجع أن يكون استمع في هذه المرة إلى الشبخ المسن الذي حدّثه عن رحلته لبغداد واتصاله بالإمام الغزالي. ودعاء هذا على أيام بني لمتونة بالبوارا الحلل الموشية ـ نشر علوش ص 85.

وضَحَتْ بانوادِ الهائى قَسَماتُ مَالِكُ السُلوك منزَّلَدُ لكنَّه دَانتُ لَهُ الدُّنيا وكافَة أهْلِها أَيْدَى لَنَا بشبابه وَمَنابِه وَمَنابِه

وأبانَتِ الهدي الفويم سماتُه(۱) غَلَبَتْ عَلَيْه مِن النَّفي مَلكاتُه فَعَفَا وعَفُ وسامحَتْ عطفَاتُه عجبَاً وظاهر حسنه حسناتُه

[ 113 ] فرعٌ من الدُّوح الألَفِّ تسامقَتْ

الْنَالُه وتقابَلتْ شَعَبَاتُه صُعِداً وعاجَالَ غرسَه ثمراتُه والمعلوات كرائماً دَايَاتُه عَداً ، وقَدْ قَدلت به سَنُواته ومضت مضاء صفاحه غزماته وُصِلَتْ سَاهِ خَيْرِهِ خَيْراته وسنداده وتبين بيه سماته صفْواً مَعِيناً لم تشبه قَلْاتُه وهُناك شُيِّد بالهُدَى حُجُراتِه وبَنِّي لِـه المُجْدَ السطَّموح بُنَاتُه أضْحَاوْهُ وتيسَّرَتُ طلباته لا تُسرِّتُ جي من وجُده مسْلاًتُه والبخسلُ لا تُنسَى لَـهُ حُسرمَـاتـه وحينيث وتواصلت فكرات والبيضُ زهرٌ ، والـدُّمــا شُقْرَاتُــه خبرً الصُّدى وظلاله راياتُ يشدُو فتطرب في الطّلَى نَعْماته فتَشُرِيه وتهادُه هاته

سَامَى وطُاوَل في سماواتِ العُلَى غرر لبيب والعُلُوم لِلدَاتُ، كلسرتْ فَضَائلة فكاللُّوت الحصى ومضت بسرق غيسومه صفحاته وافادة دهرا مفيدا منعما نجا الخليفة يقتمدي بمرشاده وَرَد السُّؤُلَالَ العسُّدْبَ في يَنْبُسُوعِــهِ فهُناك أسَّس بالتَّفَى بُنْسِانَه ولأه مرتبة الفكخار ولائه وتقسل الخُلُق المرضى فسأنجحت صت يبوكم باليوغي أو بالنَّدَى ألف الحُرُوب فلم يُخِلُّ بِعَهْدِها وإذا تَسذَكُ مسا أَجَدُ نِزَاعُهُ يُلهيمه رَوْضُ والفَني دَوْحاته والسَّانغَاتُ مسواردُ يشْفِي بهَا في حَيْثُ صَوْتُ الْمَشْرَفِيُ مَرجَّعُ ويهتُّ من ريح الجلاد نُسِيمُها

<sup>(1)</sup> أورد ابن عذاري عشرين بيئاً من قصيدة الشواش. البيان المغرب ص 47 - 48.

ربُّتْه مِنْ حَمْس الوَغَى ربَّاتُه وتطيح بالمؤت الرزوام عدائه لله فاستدرت لَـهُ دَعَـواتَـه فى فِعْلِه جريتْ لَـه فَعَـلاتُـه ومناك وتُنقُبُلَتْ فُسُرِساتُه سُبُلَ النَّجاة فأنتُمُ مَنْجاتُه فُرنَتْ بِأَجْرَل نعمةٍ أوباتُسه والمجدد تقصر دونها غسايساتسه جمع الفضائيل والعلى مشعائسه ماضي الشَّب الا تُنَّقى نشواتُ لا يَـرْتَضي شارَتُ لَـهُ أَنْفَاتُـه وإذا تنكُّر أحرزت جَنباتُه! ونواكه وتكنونت نقساته موصولةً في رَعْيه يقظائه وبسامركم عُسطَفَتْ عليه حيساتُسه شمُـــالًا ، ولا يقضي عليــه شتـــاتُــه ما واصَلَتْ غَلَوَاتِه رُوْحاتُه

تُخنُو عليه الحربُ إذْ كَانَ ابْنَها [ 114 ] فتَقيه بادرة الغوائل والرُّدي يا خَيرُ مَن ملكَ الـوُرى ودّعاهُمُ جُوزيتَ بِالحُسْنِ إِذَا مَا مُحْسِنُ مَن يُصْف حبُّك أشعدتُ أحسواله مَنْ يَقتىدى بِكَ يِهْتىدى ، أو مَن يَرُم وتُهَنَّأُ البُّشْرِي بِأَوْبَةِ سيِّدٍ نَجْلُ الهُـدى وأخـوك عـزّت نسبــةً في الله اعمــل سعبُــه فحــوَتُ لَــهُ سيفٌ بكَفِّك مُصْلَتُ تسْطو بــه نَـدْبٌ أَشُمُّ الأنف إِن سُئِلَ اللَّذِي سَهْــلُ الجّـوانب راضيـــاً ومــواليـــاً ساس الأنام فأمِلَت تعملُوه يُـرْعي بِجَفْن كـلاءة وحمايـة أننتم لأهمل الأرض أوثنق عصممة لا ذَلْتُم لِلمَكرُماتِ ولِسلعُلى واستقبلوا في الـدُّهـر عُمْــراً بـاقيــاً

وقال أبو عمر بن حربــون يهنيء بالإيــاب من جبل الفتــع ويمدح الأمبــر [ 115 ] أبا بعقوب والسيد أبا حفص ويغبط الأخوة بينهما : ( وافر )

وأنسجه مطلب بسلَغ السطَّلابُ فقد شُكِسرَ السوجُه والمشَّابُ فما في سعْد طالِعها ارتبابُ شَوتُ حِجَجاً تعِيثُ بها الدُّلابُ بلاد الجذب حلَّ بها السَّحابُ! بِأَيْسَنِ طَائِسٍ كَانَ الإِيابُ وكَانَتُ وجهَةً كَرُمت مَنَاياً إذا قضَّت مثاربَكم جميعاً دلفتُم بالأسود الى بلاد أشبُهُها غداة حَلَلتُمُوها يُسَنُّ على تَسرائيها التُّسراكُ! وقسوص رخله عنسها الخراث تُسِيـلُ بهـا المُحَـاني والسُّعـابُ فهم عَرَبُ وخَيْلُهُم عِرابُ مكرَّمَةِ تشدُّ لَهَا الرُّكابُ مخايسل ما لصادقها كسذاب شعاعٌ ما يسزال لُسه التهابُ أعنتها كسا زخر العباب ولكن مشل ما يشمو الحسابُ فطيّر من كتائبكم جواتُ فيصغر رقعة عنه الباب كنمــا ينقَضُ في الـجـــوَّ الشِّــهـــابُ بامير لا يسطيسرُ لَـهُ غُـراتُ بيمنكم وأصحبت الصعاب به الألبابُ والحُسُب اللباتُ بماضى الحد تعرفه الرِّقالُ فشانُهما وشانكما عُحابُ! يُمتُ على العصاة سه العَسداتُ كسأنَّ السطيسر بينهُما جبابُ من السرَّايسات تتبعها عُقباتُ فقد سجَدَت له الشُّمُّ الهضابُ عَلَى لا يُضافُ اليه عَابُ كمشل البُحْسر يُسرجي أو يُهساتُ \_أدام الله أمركه مصوابُ!

فلولاكُمْ لَفَكُ أَضْحُتُ مِواتًا فقد ألقى عصا العمران فيها جَمعْتم من بَنى قيْس شُعموباً تجانس جيشهم لفظاً ومَعْنيُ تعماهَمُذُنُّم ممواطِنَ خيْسر أرْض همو الجملُ المذي للفَتح فيمه بسه من نُسور سيِّسدنسا أبسِكُسم وشطر المغرب الأقصى ثنيتم وليس سموكم كنحباب ماء أتتكم كتبهم مستصرخات يخطُّ من الصُّفوف به سُطورٌ فسكم مسن ممارد عساجَلتُمموه حَبَيْتُم غاربَ الكفرانِ منه [ 116 ] وَلِيُّ العَهِدِ أَنجِحَتِ المساعي -وأخكمت الأمور بما تسواصت تُصِرتم من أبي حفص أخيكم وقبلكم اصطفى مُوسى اخاه منسرى عننكم ببسخسر سكنفسهسر تسيسر الشمش شسيفة إلسيه تضمّن رزُقها فترى مُقابأ إذا ركع الوَشيع على الهوادي عسليم من سسراة بسنى غمليً (١) كَسُموب الحميد مسلاف وهوت كسانٌ السنُساس من خَسطاً وانستمُ

<sup>(1)</sup> يعني به علياً والــد الخليفة عبد المؤمن، البيلـق، أخبار المهدي ص 21- 22 ابن عذاري ص 36.

وأنتم (1) في مشاهدكم كُهُولُ فمن يسرجو بوصفكم قياماً فما يسطيع غايتكم حسيبُ أسيدنا أبا حفص رضاكم وللولا ما أزملُ من رضاكم أنا العبدُ الغريبُ وليس ينزري بعيدٌ أن يسمى إلى دُهر بعيدٌ أن يسمى إلى دُهر العرب العبد أن يسمى إلى دُهر العبد العبد أن يسمى إلى دُهر العبد العبد

وأنسم في موالدكم شباب ! وفضلُكم تضمنت الكتاب ولا يَحوي فضائِلَكُم حساب به يُسرجسي لهذي الله الشُوابُ لَما سَاغَ الطَّعام ولا الشَّرابُ بحمن آواه ظلُّكم اغْتِرابُ نوائبُه بلكركم تُنابُ

وقال أبو عمر أيضاً مرجعه من الجبل ، [ 117 ] يمدح السيمد الأعلى أبا حفص وقد استكتبه على ما تقدم الذكر به (2) ويهنئه بـزورة كعبة أخيـه ويحثه :
( كامل )

واحدُوا الى باب الأميسر قطارها حتى تُحدث عسده احبارها في أن تشتكي اصرارها فسالتُفعُ في أن تشتكي اصرارها قد احسنت بسركاتها زوّارها فارموا بأخفاف المليّ جمارها قد صارها من حبّكم ما صارها قد كان يستوي السرى امّارها(4) إن ملأت بسقاتكم أبصارها تطوي المهامِه لينها ونهارها رسمَ السُرى بحروفها أسطارها

حَشُوا المعلى فقد قضت أوطارها وإن اشتكت (3) أيضاً فلا ترنو لها لا تعددوها أو تحسلُ فسساءه واستسوصلوا أعمالها وكلالها حتى تنزورا كغبة الفضل التي فاذا استلمتم بالسلامة ركنها هما أنسها صور البكم نُنزعُ بلغت رساطَ الفتح عُسوجاً ظلعاً وستغتدي بَعْدَ الغُؤور جسواجسطاً فاستشرفوها كالسهام سواهما تطوي صحائف كل أرض صحصح

<sup>(1)</sup> في المخطوط: رأيتم وهو لا يستقيم.

<sup>(2)</sup> وذلك في صفحة 111 مع أبي الحسن الهوزني.

<sup>(3)</sup> في المخطوط اشتكيت وهو لا يستقيم ولا يسوغ ذلك.

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل ولم نتبينٌ معناه.

طارَت باجنِحة السُرور مَطارَها بشت بسارُص المُسْرِكِين مَغارَها شُنّت بسارُض المُسْرِكِين مَغارَها شَكَرَ الأنامُ لفضلِكم السارَها إن لم ترع فرق العصاة قدارُها(1) سحَّاب أذيال القنسا جَرَّرُها وتَسَرَى ملائكة العُلَى أنصارها خلط العجاج لجينَها ونُضَارها تُكلى تمنزُقُ صَدْرَها وصرارَها وَفَعَث لأبصار العباد منارَها قد أضرَمت بين الجوانِح نارُها ميمونة تممنتُم أنوارَها ميمونة تممنتُم أنوارَها تهدى البكم وَرْدَها وعِرارَها نظمَتْ ببشر لفائكم أشعارها وعرارَها نظمَتْ ببشر لفائكم أشعارَها

ومتى شدا الحادي لحسن ثنائكم صدرت عن الجبل المُبارَك بَعْدَما واستقدمت للرُعب كل كتيبة وقضت بارض العدوتين مسارباً إالله المُبارَك بَعْدَما وقضت بارض العدوتين مسارباً جه زُنُم نحو الاعادي فيلقا جه زُنُم نحو الاعادي فيلقا جماؤوا تقدمها السَّعود طَلائِعا لبست بها شمس الظُهيرة حُلة في في المنافق ا

وقيال الكاتب أبيو عبد الله الشياطبي (2) مهنئاً بيالإياب ميادحاً وهيو كاتب مجيد ، ورجل مجيد ، إلا أن سبب توحشه عن النياس وهم استغلب عليه فاستولى عليه بذلك الخمول والقعود : (طويل)

ليست لمن آسها مُعيَّدة وسألف اللَّعبرُ أن تُعيثُه جَعداً لِما جاء في السلاستة!

شاطبة قرية ضنينه تهتضم الطُب اهتضاما والخبث المحض تصطفيه زاد الماني نشر عد القادر عداد ص 95.

<sup>(1)</sup> قدار: ابن سالف الذي عقر ناقة الله آية صالح عليه السلام.

<sup>(2)</sup> لم نطمثن لما وجدناه عند البحث عن هذه التشخصية وإن كنا لا نستبعد أن يكون هو محمد بن عبد الرحن بن ياسمين الذي كمان معدوداً من الفقهاء والأدياء والمذي كان لمه حظ من قرض الشعر والمتوفى سنة 590 وقد نقل من شعره يهجو بلدته شاطبة:

تَحيه مشتاق الفُؤاد مُطاره ولاحَ هِــلالُ الـفِــطر بعــد سِــرَاده يُسسرُ بمرآهم مَحَلُ قُراره بصنويمة وافتمه لحين التنظاره عَلَى ثقبة يسرجُسوهُما لانْتِصَاره تلقَّاهُما للبِشْرِ حِينَ بِدَاره ومُلُكِ أَبُو يَعْقُوبَ قُطِبُ مَدارِهِ وليسُ بنُكُر مُشبَل عن ازارِه فمِنْ خُلُقِ الإِيمَانِ تَـركُ اختصاره لعُثمانَ تَشْكُو منْه شخط مزاره كَمِثْلِ اليَّمَانِي خُلَّ غُرِبُ غِرارَه بشأويبِ مَيْسرِ في مُسرَابِ نَهساره إلى مُجْتَنِّي الأمَال قَصد مَطَاره وحمل به للدِّين حمامي ذماره هِيَ اللَّاحِبُ الهادي بضَوعِ مناره وأجرى له الأقدار وفق اختياره بِهَا غُزِي الإلحادُ في عُفْر داره يمينُ الرُّدى فيها كمِشْل يَسَاره وَيُنْسَى ابنُ مُسرٌ ؟ وقّع يــوم حِفــاره (3) بم امِن المُغْنَرُ وَقُعْ حِدَارِه

سلام كعَرْف السروض عَتَ قَطَاره ويُشْرَى كما انشقَّ الدُّجي عن صَباحه يقر بعين الملك مقسدم سادة [ 119 ] لتّهن أبّا يعفوب غبطة أوْيةٍ أميران سأل الملك سيفيه منهما بحيثُ أَبُسُو خَفُصِ وَعُشْمَنَ بِعُسْدَهُ عَمِيداً سَنَاءٍ بَلِّ شِهابَا سِيَادَةِ يُباحُ اخْتِيالُ الحُسْن مِن رَهُـو خيلِهم ومَــاً يرْهب الأعـداء مِنْ حُسْنِ منـظرِ لْقَدْ صَدِيتُ مِن نَاصِرِ الْأَمْرِ مُقْلَةً فَنَادَتُ أَبَا حَفْص أَخَساه لَعَنزُمَسِةٍ يُسواصِل ادْلاج السُّسرى من ظـلابِـه وَجِاءا ، كما سوى جناحيه طائرً بحيث استقر العِلْمُ والجِلْمُ والهُدى به السُّعد ممتَّدُ وهَدي حَالافَة قبد اعتاضه الرّحمن للخَلْق رحمة حكتُ بيعةُ الرضْوان(١) بيعتُه التي ألستَ تَسري في الناكِثين وقَسائِعــاً تُنسَّى هِللاً حُسرُب؟ نساره(2) حَصَائِكُ سَيْف الحقّ صَرْعي بشاهق

<sup>(1)</sup> يشدير إلى البيعة التي تمت في صدر الإسلام على مقربة من مكة عند الحديبية فراجع ما كتبه المفسرون عن الآية الشريفة: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾. سورة الفنح الآية 18. ابن جزي: كتاب السهيل، المجلد الرابع.

<sup>(2)</sup> لا شُكَ أَنْ هَمَا كُلْمَةُ سَقِطْتُ لِلنَّاسِخُ تُوجِدُ أَثْرُ كُلْمَةً هَلَالَ أَوْ حَرْبٍ.

 <sup>(3)</sup> يعني أن تلك الوقائع تذهل هلالاً وابن مر. . . لكن من هو هـ لال؟ وابن مر؟ فهـ ل هلال بسن مردنيش؟ وهل الأصل ابن مريق؟ لم نهتد فعلاً للتأكد من قصد الشاعر.

لقد غَمِيتُ منْها البصائر شَعْدَةً أحداثُ هُدم لدله نك دارَ بَدوادِه ولوَ قَدرعوا للصَّفْح أبواب توْب فِي غَمَاده [ 120 ] مُسوَ الدملك المَيْدُ ون طائرهُ انتحى

ألى السُّهوَفُ الأعملي كريسمُ نسجاره تُناديه للللباب مَوْرد حكمةٍ يفجّرُه للفَهم سبْر اختِساره ومنها:

هو ابنُ أميسر المؤمنيين أقامة كذا الفراغ يبرْكو مِن أرومة أصله بكم حَسُنَ الشّعر الذي راق نظمه له حجلً التقصير في وصف مجدكم عسى الجُود يحظيه بصهوة صافي ودونكها يا بن الإمام قصيدة كما قرنَ الآتي الى البيت حجّه وحسبكم هَدْياً نناءً عليكُمُ له كعبة منكم تبطوف بها المنى

الى بثُ علم منذُ بدد انتشاره وللفرع ما يسوتى الجنى من شماره ولم يسكُ إلا مدْحُكُم من شِعاره ولكنْ عُسلاكم قسابلُ لاعتسداره يشق على ذي السَّبق شق غباره من الأدب المنظوم بعد انتشاره وشفْعه في نيَّة باعتماره بعفو ضمير لم يُشَبْ بسماره وحيثُ مُنى الإنشاد مرمى جماره!

ذكر العزم المؤيد من السيد الأعلى المجاهد الاسنى المرحوم أبي حفص بن المخليفة رضي الله عنهم بالحركة السعيدة المنصورة الى ابن مردنيش باتفاق ورأي الأمير ابي يعقوب رضي الله عنه ، واجازته البحر بعسكره المظفر ومنازلته بلاد ابن مردنيش مردفاً للشيخ أبي سعيد (1) بن الحسين والشيخ [ 121 ] أبي عبد الله (2) بن يوسف المتقدمين بالعرب الى جزيرة الأندلس لحمايتها في ربيع الأخر من عام ستين وخمس مائة على ما نقدم وخمس مائة على ما نقدم الذكر به في هذا التاريخ (3)وما دار في ذلك

قال المؤلف: وأقام السيد الأعلى أبو حفص بمراكش بعد انصرافه من جبل الفتح ومعه أخوه أبو سعيد بقية شهر رجب الفرد وشهر شعباه كله، وكان أبو سعيد بن الحسين وأبو عبد الله بن يوسف قد تقدما بعسكر العرب المذكور على ما تقدم (4) وبعشوا عند وصولهم إشبيلية منهم جملة مباركة نحو الخمس مائة فارس الى مدينة بطليوس لحماية صيّفتها فيسر الله لهم غزو شرذمة ذميمة

<sup>(1)</sup> يعني أبا سعيد يخلف بن الحسين. راجع التعليق رقم 1 ص 180.

<sup>(2)</sup> عوض هذه الورقة رقم 61 نجيد في المخطوط المجلّد ورقية تحمل رقم 62 بينها هي في الواقع رقم 65، وتبسدي هكذا وجملة حتى إلى الحصرة العلية المشتملة على العدل وعلى كيل فضيلة . . . . واجع التعليق رقم 4 ص 185 والمقدمة حول اختطأ الذي وقيع فيه الدين جلدوا المخطوط ثم أن الشيخ أبا عبد الله بن يوسف عن لم نجد لهم ذكراً في البيد في ولا ضمن الرسائل الموحدية ولا في بقية المصادر الاخرى التي بين أبدينا فلعله ممن بقي ممن لم يتوقف على أسمائهم. ابن عداري ص

<sup>(3)</sup>وذلك صفحة 105.

<sup>(4)</sup> وذلك صفحة 121.

كبيرة من النصارى أهل شنترين(١) أعادها الله وهزموهم وغنموهم واستأصلوهم قتلًا وسبياً ، فكان ذلك عنـوان الفتح لمـا يذكـر بعد في هـذه الغزوة . ثم أبــا سعيد وأبا عبد الله خرجوا من إشبيلية بالعسكر الميمون الى مدينة غرناطة لدفع المحاربين الأشقياء عن جهاتها وحماية صيفتها فعند خروجهم من قرطبة الي جهانها التقوا على غير ميعاد ولا معرفة بعسكر مجتمع معد من عسكر ابن مردنيش بحصن لك (2) ، فكانت بينهم مدافعات عميمة ، وكرات في معركة من الحرب عظيمة ، ظهر فيها من إقدام أبي عبد الله بن يوسف ومن أعيان العرب وسائر العسكر ومن صبرهم ودفاعهم وقراعهم [ 122 ] ما لم يظهـر مثله إلا في زمان الأبرار، المجاهدين الأخيار، تواصلت الحرب بينهم طولُ يوم على شُرب الماء في وادي(3) لك المذكور ، وانفضت الحرب عن ظهورهم وثبات من الموحدين وحيرة من المنافقين واستغراب منهم ، كيُّفَ يوجــد مثل هؤلاء في الموحدين ، فوصل كتباب أبي سعيد يخلف بن الحسين وابي عبد الله بن يوسف الى الأمير بمراكش مستغيثين معرّفين بهيشة حربهم ، وموافقتهم في طعنهم وضربهم ، وذلك في أول يوم من شهر رمضان المعظم من عام ستين وخمس مائة السيد الأعلى أبو حفص رضى الله عنه لله غيرة عـظيمة ، وعسكــر في يـومه ، وأمر بالنفير اليهم والإسراع بـالموحـدين من الصابـرين ، ونخبـة الفرسان الأبطال من العرب الرياحيين والأثبجيين (٩) والزغبين ورجالهم . والنفوذ لديهم وخبرج من الحضرة في العشير الأول من شهر رمضان المعظم

<sup>(1)</sup> شنترين (Santaren)، تقع شمال لشبونة، على جبل شاهق بينها وبين بطلبوس كيا يقولُ الحميري أربع مراحل.

الروض المعطار ص 113 - 114.

<sup>(2)</sup> حصن لك (El castillo luque) يقع جنوب غرناطة على مقربة منها.

ريسي: ص 225.

<sup>(3)</sup> الذيُّ تَقَدَم هو حصن لك وِلعل به وادياً بحمل أيضاً اسم وأدي لك.

<sup>(4)</sup> يعتبر الاثبج من الهلاليين ولكنهم أوفر عدداً وأكثر بطوناً وكان منهم المقدم، والعاصم ابنا مشرف بن البيج بن أبي ربيعة بن عبسك بن هلال بن عسامر. والموحدون هم السذين نقلوهم من افريقية إلى المغرب.

أبن خلدون المجلد السادس ص 48 فيا بعدها.

المؤرخ بالعالم المذكور، وخرج معه أخوه أبؤ سعيد عثمان وهي غزوته الأولى إلى ابن مردنيش السعيدة الفاتحة للموحدين أعانهم في عدوهم فأزعج السيم حتى أجاز البحر ووصل مدينة إشبيلية بجمعـه الظاهـر ، واجتمع بـالموحـدين المسذكورين بهــا وتذاكنووا في الرأي ، واتَّفقـوا وتشاوروا ووقفـوا وخرجـوا من إشبيلية غازين عارمين مصممين الى بلاد ابن مردنيش في أول ذي(١) القعدة من عام ستين [ 123 ] المؤرِّخ ، فأول مـدينة نـازلوهـا له مـدينة ( أنـدوجر )<sup>(2)</sup> لقربها من قرطبة وأنها شجي في حلقها ومشتركة في تربها ، إذ هي من بسائطها ومحارثها . وموضع مستغاثها من المرافق في قـديمها وحـديثها ، ففتحوها في يوم نزولهم في ساعة قتالها ونـزالها عنـوة ، وبادر أهـل الحصون المجاورون بدخولهم في التوحيد ، القريب منها والبعيد ، وشن العسكر المنصور بأمر الأمير السيد الأعلى خُيلُه بالغارة على نواحيهـا فاستـاقت المغانم على القرب والبعد ، وامتلأت أيدي الصوحدين أعـزهم الله من السبي والفيء وازداد تعماً الى نعمهم ، وشفيت قلوبُهم من وجدها وأجسامهم. وهُم بالجميع من المهم وتيقنوا ان ذمة الله موصولة بذممهم . وأنعم السيد الأعملي \_ أعلى الله أمره، وخلد في الدهور فخره ـ عنـد كمال هــذا الفتح الميــــر على الموحدين أعانهم الله بزاد وبركة زادها لهم أحساناً منه وانصافاً ، فتألقوا في المواخاة على ما كانوا عليه أضعافاً، واستعدوا بعدة القلوب للحروب، وفي العمدد آلافاً ، ونهض السيمد رضي الله عنه في همذه الغزوة السعيمدة النَّه وض الذي لم يتقدم لغيره في هذا الأمر ، ولا سبقه سابقٌ في قديم الزمان من العُمْر فإنه نهض بنيةٍ لله صافية وعساكر بالنصر ضافية ، وأجناد من الله معه متلاقيـة ، ولما كان الفراغ من شغل فتح أندوجر [ 124 ] المذكورة وثقف من وجب تثقيفه ، وسبى من سبى وتحكمت في ذلك رماحه وسيوفه ، واصطفى فيها من

<sup>(1)</sup> موافق 8 شنتبر 1165 - Huici: 226 - 1

 <sup>(2)</sup> أندوجر (Andujar) بندة من مقاطعة جيان ونقع شمال شرقي قرطبة، مشيدة پشط الوادي الكبير يعبر لها على تنظرة في غاية العلو.

الغزال، نتيجة الاجتهاد ص 40 - 41.

رآه ، واستحسن مراءه ، أقلع منها فاصدأ بلاد ابن مردنيش المـذكورة وَالنَّصـر بين يديه قديماً ، والظفر معه أينما حل ظاعناً ومقبماً ، وتسامع ابن مردنيش أن العزم اليه ، على ما نوى عليه ، فاحتشـد جميع أهـل شوق الأنـدلس ومن اليه تحت عطاء ورزق ! وشعيته من معتق ورق ! واستدَّعَى أحملافه النصاري من طليطلة وأنظارها، والعُصاة والجُناة من أقطارها، فوصلوا اليه بجمع كبيــر ذميم حقير عند الله ، فرَّار عن الحق مهزوم معاند لأمر الله عن العصيان فاجتمع له جمَّع ، وطرَقَ لهم من الشيطان سمَّع ، تسابقوا لاجابته ، وحمايـة غوايته ، فخرج بهم من مرسية مقره واعترض السوحدين أعانهم الله وهم بمدينة لورقة(1) وأقبل بجمعه اليهم وحبس مضيقاً في الطريق عليهم لا يمكنهم الجواز فيه إلا بعد مقارعة ، فعدل الموحدون أيدهم الله عن ذلك المضيق الى الفحص المعروف بالفندون(2) في أرسع طريق وأيمن فريق وأتنوا لورقة من غربها ، والشقي بعسكره بقربها ، ثم أنهم أقلعوا من منزلهم المبارك من نحوها ، وتـوجُّهوا على طـريقهم قاصـدين مرسية ، فـاقلع ابن مـردنيش من الجبل على ميمنة [ 125 ] الطريق ، وعسكو ابن مردنيش على يسرة الطريق في الجبل الآخر داما على ذلك في يومهم كله . فلما كان يوم الجمعة السابغ من ذي الحجـة من العام المؤرخ عـام ستين وخمس مـائـة ، ووصلوا الفحص في وقت النزوال من شمس النهار المذكور أول فحص مرسية في الموضع المعروف بحامة بلقواد(3) ، وفحص الجلاب(4) على عشرة أميال من مرسية ،

 <sup>(1)</sup> لورقة (Lorca) تقع جنوب مرسية بهما يوجمد فحص الفندودن تحيط بهما بعض القرى لكن أهمهما قرية (تازة). الحميري: الروض المعطار صفحة 171 - 172.

 <sup>(2)</sup> الفندودن، يقع شرقي مدينة لورقة، جنوب قرطاجنة. هذا وقد أعطاها ويسي نفس الاسم: (A)
 (Eundum) الادريسي: نزهة المشتاق ص 194. ويسي: الخريطة بين صفحة 228 - 229,

<sup>(3)</sup> كنذا في الأصل: حمامة بلقواد أو بلقوار، وينظهر من ابن صاحب الصلاة انه اسم ثان لفحص مرسية المذي يحمل أيضماً اسم فحص الجلاب، وقد تجنب ابن عمداري الاسمين معاً واكتفى بالقول بأنهم ووصلوا أول فحص مرسية على عشرة أميال منها. . ه.

 <sup>(4)</sup> راجع في هذه الموقعة الحلة السيراء ص 230 والدكتور أشباخ، تاريخ الأندلس ترجمة عبد الله عنان ص 319.

ألح عسكر ابن مردنيش بالـدفاع وطلب، فعبَّى صفوفاً، وتميـزوا أجنـاســأ وصنوفاً ، وتميزوا(١) بكلُّ قبيـل من طوائف المـوحدين الصـابرين الصـادقين ، أهل هرغة (2) ، وأهل تينملل ، وهنتاتة (3) ، وقدميوه (4) ، وجنفيسة (5) وجميع القبائل على مراتبهم ، ومن قباشل العرب الهلاليين والرياحيين والجشميين والزغبيين، وجميع العبيك للأمر العالى المرتسمين، وتيسروا للَّقاء، وتعاهدوا على الثبات والصبر في إقامة طباعة الله تعبالي ودفاع اعبدائه ، ودخبول الجنة بذلك على طول البقاء . فدفع ابن مردنيش بعسكره فيهم بأصحاب النصاري أولًا ثــلاث دفعــات : أولى في العــرب واثنين في المــوحـــدين ، فــانجـــد الله المؤمنين في ذلك وثبتهم ، وقوَّى قلوبهم وعـزمتهم ، فعظم بينهم عمـام القتام ورجع شمس النهار في نهاية المظلام وترادف بالأظلام ، وتماشت الركب بالركب ، وعظم الطعن بالرماح [ 126 ] المداعس ؟ والضرب بالسيوف القضب المشارف المجرَّبة عند العـرب ، الى أن فتح الله للمسلمين ، وولى الكفرة أدبارهم ، وكمان بعون الله تعمالي أدبـارهم ، ومحما الله تعمالي بسيفـه آثارهم ، وقتلوا قتلًا ذريعاً ، وخر أكثرهم صريعاً ، وفر ابنُ مردنيش مهزوماً قد عـاين مصارع أصحـابه وأحـزابه الكفـرة جميعاً ، واستنــد إلى جبل قـريب من المعركة ضرب فيه قبة خباء على معنى خدعة المحسرب أقام منع فله المهزوم ، في ذلك ساعة من بقية اليوم ، إلى أن ستره الليل ، وقد أحدق بـ الثكـل

<sup>(1)</sup> جرت عادة الموحدين على وتمبيز، الجرش عند كل مساسبة حتى يعسرف كل قبيل وصنيعه، وهكذا فأهل المغرب بقبائلهم على حدة. وقبائل العرب كذلك، والموالي بدورهم يميزون.

البيذق، أخبار المهندي ص 245 وص 53 (الترجمة)، راجع ص 295 ومنا بعدهما من كتاب المن بالإمامة..

 <sup>(2)</sup> هرغة: تقع شرقي مدينة تارودانت بين السوس الأدن والسوس الأقصى (أنظر خريبطة بروفنصيال في أخبار المهدي).

<sup>(3)</sup> هنتاتة: تقع جنوب مدينة مراكش بين حصن كيك ومدينة تينملل (أنظر أخبار المهدي).

<sup>(4)</sup> قدمبوه أو جدمبوه: تقع غربي هنتائة وتبنملل. . .

 <sup>(5)</sup> تقع قبيلة جنفيسة جنوب جدميوه، وتعتبر الطبقة العاشرة من أصحاب المهدي. . . راجع التعليق وقم 5 ص 68 .

والويل ، وركب في حينه وفرً الى مرسية وانحجنز فيها مهزوماً ، مفلولاً ذليلاً ملوساً ، ثم إن الموحدين أيدهم الله أقلعوا في بكرة غدهم من ليلة مبيتهم بموضع المعركة الى مرسية في أتباعه ، فنزلوا بساحتها ، وأقاموا فيها وعيدوا عيد الأضحى باباطحها وموضع راحتها ، من مقره ، في دار مفره ، على مرأى منهم بظاهر مرسية المذكورة في تخريب بساتينه ، واباحة الخطوب في مواضع منتزهاته من راحه ورياحينه ، وتتبعوا تلك الأسقاع ، بالتدمير في تدمير، والغارة على جنباتها بالاتساع ، فاستاقوا نعم أهلها وتحكموا فيما أملوه بالتطاول في سهلها وجبلها مدة أيام كثيرة بالأمن لهم في الإقامة، والتعقيب بالغارات في كل نظر واستجلاب المغانم على [127] أوفي السلامة ، وانتهوا من الانتهاب بظاهر مرسية للخليفة الرضى أبي يعقوب رضي الله عنه بوصف الفتح بظاهر مرسية للخليفة الرضى أبي يعقوب رضي الله عنه بوصف الفتح مراكش أدام الله حراستها صبيحة يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة من عام ستين المؤرخ ، على تاريخ سنة عشر يوماً من ظاهر مرسية الى مراكش ، وهذا غاية السير .

#### ( وصول خبر الانتصار على ابن مردنيش لمراكش )

ومن عجائب الفال ، قال المؤلف : كنت صبيحة يوم الأجد الذي وصلت فيه هذه البشرى الفاتحة قد بكرت على العادة الى ، منتيقمي الله الخليفة رضي الله عنه جالساً مع طلبة الحضر وأشياخ أهل الأندلس نتطلع

<sup>(1)</sup> لم يكن ابن صاحب الصلاة كالبيذق الذي استهلك في وأخبار المهدي، الكلمات البربرية بكثرة، ولكنه استعملها قليلاً في بعض الأحيان ولفظ ومنتيقمي، أصله وأمي نتكمي، Emin Tgemmi على معناه باب الدار، والقصد في الكتاب إلى «السقائف، كما يشرحه هو نفسه بنفسه ص 281 ورقة 141 وإذا ما رجعنا لما حكاه ابن سعيد عن مباني مراكش على عهد الموحدين سنجد أن بباب الاسطوان أو باب السقائف منه كان اخليفة يخرج إلى سقائف أهل الجماعة وهي ذرية العشرة، وإلى سقائف أهل الدار الخ البيذق...

الأحبار وقد بعد زمانها وتوقف الواصلين بها، إذ رأيت قطّا على سقف دار الخليفة يمشي وفي فمه فرخ حمام قد افترسه فقلت لمن كان معي من أشياخ أهل الأندلس: الله أكبر! هُزم والله ابن مردنيش! فقالوا لي: بم تقول هذا؟ فقلت لهم: هذا القط شبه الأسد والأسد عدوي (1)! والحمام عجمي! فقد غلبت الموحدين العجم، وافترسوهم كافتراس هذا القط الفرخ! فما كان مقدار ما أكملنا الكلام في هذا الفال، ودخل الفرسان الواصلون بىالبُشْرى في الحين بخيلهم في « مُنْتِيقِعي »[ 128] وبأيديهم علامات (2) ابن مردنيش مستورة، على غير علم ولا مقدمة من وصولهم، ففزع الناس أولاً لدخولهم بغير مقدمة ولا إذن، ثم علموا من صحيح صياحهم أنها بشرى بالفتع، فقام التكبير والتهليل، وضربت الطبول واتصل السرور، وأمر الأمير في الحين بدخال من حضر من الطلبة والناس لسماع الكتاب الواصل بىالبشرى والفتح وقرأه الفقيه أبنو محمد المالقي على جميع من حضر، ثم بعد قرىء في الجامع على جميع الكافة من الناس. وهذه نسخته الى حضرة الأمير بمراكش وإلى أهل إشبيلية من إنشاء الكاتب أبي الحسن عبد الملك بن عياش:

بـــم الله الــرحــمن الــرحــيم وصلى الله على محمــد وآلــه وسلم من عُمَر وعُثمان ابني أمير المؤمنين الى الطّلبة والأشياخ والأعيان والكافة بإشبيلية أدام الله كرامتهم بتقواه ،

سلامُ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أمّا بعد فالحمد لله القاهر الغالب، ناصر جُنْده، ومنجزُ وعْده، في المشارفِ والمغارب، والصلاة على محمَّد المُبْتَعَث وسيطاً في ذُوْابة لؤي بن غالب، وعلى آله وأصْحابه والماشين عَلَى سنَنه وسنَّته على

أخبار المهدي ص 232 Laouste, mots et choses Berbèrses P. 1 عمد المنون على عهد الموني الفشون على عهد الموحدين ص 138.

 <sup>(1)</sup> بضم العين نسبة ببلاد العدوة: المغرب، ومن المعلوم أن الغاب المغربية كانت مأسدة. راجع التعليق I ص 203.

<sup>(2)</sup> هكذا يجمع العلم أو (العلام) في لغة المغاربة: علامات.

<sup>.</sup> Colin, Notes de dialectalogie arabe Hesp T. X. 1930 page 106

أوضَح المسلكِ الواجِب، والـرَّضا عن الإمام المَعْصُـوم، المَهْـدِي المَعْلُوم، النَّاهِض بأمَّر الله تَعالَى قياماً بالواجب، للحادِّ المحادِّ والمجانِب، والدُّعـا لمولانًـا وسيَّدنا أمير المؤمنين حامل لوائه [129] والملَّةِ على مِنْهاج الحق، النَّاسخ لمفتـرقاتِ المَذَاهِب، مُمْشِي الدَّعوة الإمامية، والكلمةِ الموحدية، في شُعَاع نموره المجلِّي للغَيَىاهِب، ثُم لِفَرعِـه الأُثْمَى، ونَجْله الأزكى، الأمـير الأجــل، الملك الأسعَـد الأعْـدل، أبو يعقـوب ذُو الحَسَب المحلِّي بـالمُناقِب، المُسـامي للنَّجوم الشُّواقِب، المُختار مدْخوراً لأمر الله تعالى المخصُوص بغَراتب الرَّغائب، فكتَّبْناه ـ أكـرمكم الله بتقواه، وأوزعنا وإياكم شُكْر نُعماه ـ من مُضْرب محالات المُوحَدين ـ أَنْجَلَهُمُ الله ـ بظاهِر مرْسِية يسُّرها الله، وصُنْع الله الجميل، وفتحه الجَزيل، قَدْ وضَح نهاراً، وفهن أنَّهاراً، وعلَتْ كلمتُه العُليـا جِهَازاً، وبــركةُ الإمــام المَهْدي، وسَعَـادةً سيِّدِنـا، ويُمَّن الأمير الأجَـل ـ أيدهم الله قـدُّ يوَّغَت طـائفَة الحَقّ نصـراً وإظَّهـاراً، واعتضاداً في ذَات الله واسْتـظهاراً. . والحمـد لله رَبِّ العَالمـين. وقــد خَاطَبْناكُم قبلُ بمَا كانَ من صُنع الله تعالى في فتح أنْدُوجر وتوحيد الحُصـون التي تليهما عمَّرهما الله، وتجدُّد بعبد ذلك لكم من صُنتع الله وحده من منظَّرد الفتيح الموعود، المحفوف بالمناجع والسُّهود، ما جَلُّ عن نعتِ الناعت، وشــذٌ عن الشاذ الفايت، وكبُر عن وصف الواصف، ونثر الناثر، ورصف الراصف، وأظهر من آيــات الله تعالى مــا فاق بيــان ذوي المعارف، من صنــع لم يُــرَ مثلُه في كشــير من الحِقَب، ويوم كيوم ذي (1) قار انتصف فيه الموحدون والعمرب من العجم، ولمن [130] سارٌ لهم في الزِّي والكلم، وتمسك منهم بسبب.

( فَتُحُ الفُّتوح تعالى أن يُحيطَ به نظمٌ من الشُّعْر أو نثرٌ من الخُطب )(2)

 <sup>(1)</sup> فوقار: ماء ليكر بن وائل قدريب من الكوفة بينها وبين واسط، وفيه كنائت الوقعة الشهورة بين بكر بن وائل والفرس. معجم البلدان ـ لسان العرب.

<sup>(2)</sup> البيت من قصيدة لأبي تمام يذكر فبها فتح عمُّورية وهي ذات المطلع المشهور:

السيفُ اصدق أنبَاء من الكتب في حدّه الفصل بسين الجدّ واللعب ويقول بعد البيت المورد هذا:

فستسحَّ تفسَّحُ أيسوابُ السماء له وتبسرز الأرضُ في أثَّسوابِ القشب.

وذلك أن عساكر الموحدين استقبلت هذه البلاد الشرقية فتحها الله تتوغّل في أرجائها ، وتحول بحول الله بينها وبين رجائها ، فكلما مر الموحدون بمدينة من مدائنه ، أو حصن من حصونه ، انحجر الأشقياء الـذين يضبطونها فيها انحجار التُعالب ، وانزواء المغلوب يعزة الغالب ، وأجال أولياء الله على الأرزاق الموجودة في نواحيها ، ينتنفون رغدها ، ويلحقون بيومها غدَها ، حتى كثرت نعم الله بالمحسلات المؤيدة من الأطعمة والأعناب وضروب الفواكه من الرَّطبة واليابسة وفي كل ذلك لا تعرض لبلدة بقتال ، احتقاراً لها ولمن بها! وتصميماً لغزو غيرها! ولأنها الناظم لنثرها ، الى أن وصلت العساكر جهات بَسْطة (١) ، فنزلوا منزلاً يُصاقبها يسمّى وادي القشتالي واقتضى النظر إقامة بعض الأيام هناك لانتظار العسكر والحشد والرّماة والرّماة المواصلين من أغرناطة . وفي خلال مقام تلك الأيام بُعِثت خيلُ مباركة من المسوحدين والعسرب لشنّ الغارة في المَيْمنة والميسرة من تلك الأقطار والجهات ، فاستاقوا من الغنائم من جهة غليرة (٥) وقرباقة (٥) ، وبسطة وجبال والجهات ، فاستاقوا من الغنائم من جهة غليرة (٥) وقرباقة (٥) ، وبسطة وجبال

وقد سبق للكاتب ابن عطية أن استشهد بهذا البيت في رسالة موحدية بمناسبة انتصار الشيخ ابي حفص الهنتاني على ابن هود الماسي في وادي ماسة سنة 542 في ذي الحجة. الاستقصا جزء ثان:
 ص. 99 - 100.

 <sup>(1)</sup> يسطة (Baza) مدينة تقع في الشمال الشرقي من غرناطة بالقرب من مدينة وادي آش حسنة الموضع.

الحميري: الروض المعطار ص 44 - 45. عمد القاسي: الاعلام الجغرافية الاندلسية ص 24.

<sup>(2)</sup> وادي القشتالي (Rio de Castalla - Casala) ولم نستطع تحمديده باكثر من أنمه مكان يقسرب من بسطة، والحروف في للخطوطة لا تحمل أية نقطة.

Huici: Historia Politica, page 226.

<sup>(3)</sup> غليرة (Galera)، تقع شمال مدينة بسطة جنوب قرباقة غربي (بلش) Welez) Huici page (بلش) عليرة - 228.

<sup>(4)</sup> قرباقة (Caravaca) تقع شمال لُورِقة وجنوب شقورة، يقول الحميسري أن بها عيناً تولىد الحصى وعين أخرى تفتته. وعين اخرى تفتته. الروض المعطار 150.

شقُّورة (1) عدداً جمَّاً وسوائم كثيرة من الدواب والبقر وعشرات الآلاف من الغنم . [ 131 ] فملأت الوادي ، واشتملت على كـريمتها الأبـادي ، وتقلُّب الموحدون في نِعُم لا تحصى عدة تتناسق منها يَعم فنِعم ، والشكر لله على مــا أولاه . ولما وصل العسكر المنتظر من غرناطة أخذنا في الحركة الى أن انتهينا الى حصن قلية (2) ، فساعة الإطلال عليه نزل أهله من ذروته تناثبين آبين ، موحدين مستجدين ، نظراً لأنفسهم ، وأخذاً لحظهم ، ثم حللنا بجهة بلس(3) عَمَّرِهَا الله من سَفع كثير القرى والعمائر ، ونظر معدوم النظائــر ، وفي حصون وقلاع سمتْ مبانيها بالبقاع ، وتناسقت الأعيان في الارتفاع ، فعندما عاينوا من أمر الله وجنوده ما ضرَّ عيـونهم وملا قلوبهم نـزل قائـدهم الشرقي(4) وأصحـابه الـرعية مستـأمنين مذعنين ، فـأمنوا تـأميناً ، وأضحـوا نــذراً لعشــائـرهـم يـــــاراً ويميناً ، وقدم في حصونهم من تقدُّم لضبطها ، وتشمُّـر بحول الله في حـوطها وهنالك استُوضح أن الشقي ابن مردنيش وأصحابــه النَّصارى دمَّــرهــم الله قد خرج بجملته الـذميمة من مـرسية الى لـورقة خـاثفاً عليهـا ، بعد أن استـوثق خروج أهل مرسية وشيوخها ، وأهل التعيُّن فيها مع كثير من لفيفها ، لمَّا أوقع الله في قلبه من الرُّعب الذي تقدّم اليه جيشه ، حتى خفٌّ به طيشه ، قلم يـزد أولياء الله إلا عزماً مجدًّا في التصميم الى جهشه ، والتعويـل على غـزوه في عُفره [ 132 ] إذلالًا له ولفيئته ، وأقاربه وحوزته ، الى أنَّ قارَب المـوحدون جانب لورقة ، وأمّوا البسيط السهل المعروف بالفندون على مرأى من الأشقياء

(1) شقورة (Segura) تقع شمال قرباقة، ومنها أبو بكر بن مجبر شاعر دولية بني عبد المؤمن. ابن الخطيب أعمال الاعلام ص 145. 228 - Fruici page 226.

 <sup>(2)</sup> قلية (Cullar) ويرسمه ابن سعيد هكذا قولية يقع في الشمال الشرقي من مدينة بسطة المعجب:
 ص 370. المغرب لابن سعيد ج 2 ص 87. 228- 226.

<sup>(3)</sup> بلش: (Velez - Rubio) ولا يلتبسن هذا ب: (Velez Malaga) فإن المقصود ليس هذا، وقد ضبط لدى ابن سعيد بكسر اللام وتنقيط الشين: (كتاب التربيش في حلى مدينة بليش). الادريسي ص 186 ـ المعجب ص 670 ـ التكملة (كوديرا) ص 23. 44 . Huici page 226 .

 <sup>(4)</sup> لم يعط أسها صريحاً لهذا القائد الدي استسلم أمام المسوحدين، أما الشرقي فـلا نعتقده إلا وصفاً وليس اسهاً لأن هذه الناحية تقع فعلاً شرقي موسطة والأندلس.

والكفرة ، واظهار آيــات أمر الله العــزيز وأعــداء الله لا ينبس لهم نــابس ، ولا يظهر منهم راجل ولا فارس ، وفي كل ذلك تخونهم آمالهم الخائبة ، وظنونهم الكاذبة ، أن الطريق تناكب عنهم تيامُناً الى الساحل(1) ، وتعريجاً بـالمراحــل والرُّواحل ، الى أن اسْتـوضـحوا أن القصـد مرسيتهم مـرسـي الوفــود والورود ، فُسُقِط في أيديهم حيَّرة وتبـاراً ، ثم أبَّدوا قـرب بِلدهم تجلَّداً ، فأقلع الخـاسر عن لـورقة آخـر النهار، إقـلاع الصُّغار، آخِـذاً بِحَزن الجبِـل، والموحَّـدون بسهل البساط(2). فساير الموحّدين مـرحلتين ملاحـظاً ما نفع فؤاده، وحقّر أعداده وأجناده ، وفي كل يوم من مسايرته تنتشر مواكب الموحدين على ترتبهم وتـأهبهم رجـاء أن يغـره العجب ، والأشــر المعـطب ، فينجــز فيـــه وعــد الله المرتقب. فلما كنان يوم السنابع من ذي الحجة في حين الزوال استخار الله الموحدون على أن يأخلوا بينـه وبين الثنايـا التي تحول بينـه وبين مـرسيـة ، فتميّزوا شعوباً وقبائس ، وصدقـوا ما عـاهـدوا الله عليـه من اخــلاص التــوبــة وأمحاض النيَّة ، فرأى الأعداء ما هالهم وأهلهم وأحمال حالهم ، هذا على احتداد شوكتهم ، وكثرة عدتهم ، وتردُّدوا [ 133 ] بسفح الجبل(3) زهاء ثمانية آلاف فارس أكثرهم أرغون(4) ، وقفوا يتشاورون ويتنازعون ، ولم يجدوا محيداً عن الطريق التي ضمتهم ، ولا منفذاً إلا في الساقات التي حفَّت محيطة بهم

<sup>(1)</sup> لم يذكر أي ساحل يقصد ولعله يقصد ساحل وادي شقورة.

<sup>(2)</sup> لم يدكر أسم الجبل ولا كذلك أسم البساط، ونعتقد انهيا معا يقعان في الشمال الشرقي من لورقة في انجاه مدينة مرسية.

<sup>(3)</sup> من هنا تبتدىء الورتتان الباقيتان من الكراسة السابعة التي تقدمت منها ست أوراق عن محلها. وهكذا يسترجع المخطوط صوابه، وتحمل الورقة هنا رقم 67 كما هو الدواقع. راجع تعليق رقم 4 ص 185 والتعليق رقم 2 ص 195 والمقدمة حول الخطأ الذي وقع فيه الذين جلدوا المخطوط.

<sup>(4)</sup> ارغون (Aragon) يعرفها الحميري .. ومثله عند المفري .. بأنها بلاد غرسية بن صائشو - Garcia (Aragon) ارغون (Aragon) و النها بناه البلاد مدينة برشلونة برشلونة التي تقع في الناحية الشرقية من أرغون، ولهذا نرى ويسي يترجم برشلونة في ابن صاحب الصلاة بأرغون. وانظر خريطة بروفنصال في الروض المعطار فقد وضعها شمال سرقسطة وغربي برشلونة بابن صاحب الصلاة ص 79 .. السروض المعطار ص 22 وص 55 عند الكلام على بنبولة ـ ويسي صفحة 208.

وعمَّتهم ، وضربوا قليـل أخبية في الجبـل الذي بـه أبادهم ، وهــو فيما دبَّــروا مصادُّهم ومعادُّهم ، وعوَّلوا أن في مشارهم أن تكون ملجأ يأوي اليها الفل ، ويجدها منهم البعض إن لم يجدها الكلِّ، فابدوها يعلوها القَتام، ويبدو عليها الـذَّل ، وصافَّهم جنـود الله من ضحى النهـار الى أن نُـودي للصــلاة من يــوم الجمعة في أيام يقبـل فيها التـوب ، ويغفر فيهـا الـذُّنب ، ويخشـع القلب ، ويعبد الرب ، فلما كان وقتُ الصلاة اختار الله للموحدين أن ناشبوهم القِتال ، وقد كثر الذكر والإهلال ، فزحفت العساكر اليهم حتى دَنا السُّواد من السواد ، وتشوُّفه بالكلم والطراد ، وحملت الرُّوم حملتهم المعلومة المعهدودة، وصمدت جملتهم إذ صمدت قبيلُ رياح من الغرب فأقر جُوَّالهم والنفَّت عليهم قبائلُ الموجَّدين واحتدمتُ الحرب وحَمِيَ الوطيس وثارت سماء النُّقع دون المجمو كواكبُ الطُّبا والأسِنَّة ، وثبَّت الله أقدام الصوحَّدين ، وذلـزن الله أقدام الملجِدين ، وثبَّت الساقة التي فيها الأعلام كأنهـا الجبالُ الـراسِيات والأعـلام وانبرى الموحدون الأول من أهل نِينمُلِّل وهِنتاتة فصبروا صبر أمشالهم ، [ 134 ] وخـوُّلهم الله اقبالًا في استقبـالهم ، وأجفل الكَفَـرَةُ منهـزمين ، وولــوا الأدبار مدَّبــرين ، والسَّيف يأخــلُـ منهم فوق مــا يدع ، وحــزْبُ الله يتقدم غــالبأ فيصرَع ويصدّع ، وقتـل رجال الشقي<sup>(1)</sup> ومشـاهيرُه ، والسروم أكثر القُتْلَى فيهـم فخرُّوا كأنهم أعجاز نخل خاوية ، وعجُّـل الله بأرواحهم الى نــارِه الحاميــة ، وسَقَـطوا من مهواهم الى الهـاوية ، ولاذَ الشقي الفَلِيـل ، في العددِ القليـل ، إلى الأخبية التي أعدُّها للفرار ، لا للقَرار ، وقد خُيُّر من حدَّ السيـوف وأنبائهــا ما أغناه عن الأخبار، وشفَّى الله صدورَ المؤمنين من أعدائهم الكفار، وصاروا بين أيديهم جزراً ، قد افترشوا فناء في مقتلهم هذا وعقـراً ، ونقُل الله من خيلِهم ومطاياهم وإدراعهم وسائر أسلحتهم ما جلَّ قدرُه وعمَّ كثره ، والحمد لله رب العالمين ، جاعِل العاقبة للمتَّقين . وبعد ما تبعهم الحُسام الى الأصيل ، وصرعهم بكل مُسيل ، وقف الخاسر خائفاً يشرقب وقوف الـذليل ،

<sup>(1)</sup> يعني ابن مردنيش. . .

وسلب قتلاهم من ملابسهم بكل واد ومسيل ، بادر الموحـدون في غدِهم على مَهلهم الى فناءِ مرسية ، فضربت بساحتها المضارب والأبنية ، بازاء حدائقها المعْرُوشة ، وبسائِطها وبَسَاتِنها المشيِّدة المفروشة فكان سِبَاقُ السوحِدين إيـاه الى نـاجِيتِهـا من أشق مـا أخْـرَاه الله بِـهِ . ونقـرت الــطُبُـول تصُــكُ [ 135 ] أَشْمَاعَهِم فَمَكِنْتُ الزَّلَازِلُ فِي جَـوَائِبِهِ ، وركِبَ اللَّيْـلُ جَمَلًا ، واحتـلُ البلد\_ ولم يكذُّ تسلُّلًا ، وانبسط تبَّاع الموحدين على تلك الحَدَاثق محصَّلين لأنواع الفُّواكِهُ ، وعـادَتْ مَبَانِي تلك البَّسَـاتِين وأعواد الأشْجَـار والريـاحِين ، مُعْتطِبـأ ومتاعاً للمُقوين من الجنود، وصار سَعْدُ الأخبية سعْدَ السُّعود(١)! وأقامَ الموحدون للتَّعْييد، وقد جَمَع الله لهُم الأعيادَ في عيد، والله تعالى يُوزِّع شُكْرَ هَـذا الفتح العَـظِيم، ويفضي لنادِيـه بأكـرم عواقِب السُّميم، إنَّـه منعم كـريم. وأعلمناكم - وصل الله سراكم - يهذه البشارة العظمى التي هي تادرة المُسارُ النَّعمى لتَأْخَذُوا بِمَا وَفِر حَظَّكُم مِنْ شُكُرِ اللَّهُ عَلَيْهَا، وتتسوُّغُوا ٱلَّاءَ الله السابخة باجتلاء ما لدّيها، فهو فتحُ الأنْدَلس وإذلال عدوّها المتمرّد المتصحّب، مُسلّط الروم عَبَدة الأوثان والصَّلْبان، على أهل ِ الإسلام والإيمان، والله يشَّفَعَ ذلك بـامثالـه، ولا يخلي من يَنْصُر الحق من عضـده وإقبالـه، وقد بُهِتَ هَـذَا العدوُّ الخَائِن محْصُوراً، ودُهِش مذمُوماً مدْحُوراً، ونَظَر بعين الحَسْرة حَسِيراً. وهَلَك بِعَينِ الْحَسَّرةِ بِالمَّعْنَى المَّحْسُوسِ إِلَّا يَسِيراً، عَرُفَ الله للموحدين بـركـةً مقاصدِهم، وتولَّاهُم بمعْهُود إظَّهارِهم في مصادرهم وموارِدِهم، بعزَّتِه وقدَّرتِـه وطوله، لا ربُّ سِمواه والسَّلام عليكم ورحمة الله [136] وبمركـأتُـه. كُنت في العشر الوِّسط من ذي الحجة عام ستين وخمس مأثة.

<sup>(1)</sup>وصار سعد الأخبية سعد السعود: يعني آذن الله بتقليب الأحوال من غموض إلى وضوح ومن شؤم إلى يمن، فقد عرف عنبد المنجمين أن سعد السعود هبو أحمد السعود ولذلتك أضيف إليها وهبو كوكب نير، كما عرف أن كواكب سعد الأخبية ليست مُضيئة ولا منيرة وأنه سمي كمذلك لأنه إذا طلع خرجت حشرات الأرض وهوامها من حجراتها وأخبيتها. .

## وبعث السيَّد الأعلى مع هذه الرسالة مدرجاً فيها قصيدة شعر<sup>(1)</sup> أولها : (وافر)

ونالت ما ارادت من عداها بحمد الله قد حَمَدَتُ سُراها فما تشكوعلي حال وجاها بساطَ القَفر حتى قــد طُــواهـــا تعَلَّمَتِ الهدايدة من قطاها أساخت بعلة منعتها جماها فدُكُ عملي تراثيها رُباها تعاورها الردى حتى عفاها تحُـلُ الرَّاسِيات ليه حُباها تسني أعطافه طربأ وتاحا جَلَت انوار سَعْدِكُم دُجاها غَداة أدارت الهَيْجاء رحاها فما تشكو الصدا أبدأ فأساها لقد فغَرُتْ شعوبٌ عليه فاها وغينُ الحرّب لم تطْحَر قَـذاهـا على شُـوهاء ما ونِيَتْ شُـواهـا لخيطاها ولم يخمد خيطاها ويحسُدُ مِنْ كُواكها سُهاها(2) إذا انتُدوا لَهَا حَسُوا لطاها

لَقَدُ يَلَغَتُ جِيادُكُم مَداها وهُما هي فاشتَلوا الإصباح عنهما تسعُسدُّ رضساكُسم عسزًاً وَجساهساً تهيم بحب طاغتكم فتطوي كانَّ قَاطا المفاوز حين سارَتُ لقد شنت بارض الشرق حتى أتسيخ بها لتندمسر دمار ولمَّا لمْ تَلُذُ بِالعَفِو مِنكُم ألا لله أيُّ مَسقام هَـوْل. إذا سَمِع القَسَاعِسَةُ خَـديشاً نراكمت القساطيل فيه حتى ذَرَتُهُم فيه ريح النّصر طحناً فقد نَهَلتُ سيوفكُم وعَلَت فبإن ينشج اللَّعينُ لغَير مَنْجي [ 137 ] تكتُّم في غِمار أو غُبار وَوَلِّسِي يَقْسَطُعُ الْسَسِطُعُـاءَ شَسَرّاً ولبو فباتَتْ وَمِيضِ البَسرُق عَسِدُواً ويَساتُ يُـصـارعُ السِظُّلمـاءَ وَهْنــاً زماهم أمركم ببنى حروب

 <sup>(1)</sup> اقتصر ابن عداري على ذكر بعض الأبيات من السرسائة الشعرية معتذراً عن الاثيبان بنصوص الرسالة النثرية ص 51.

 <sup>(2)</sup>السهى والسها: كوكب خفي من بنات نمش الصغرى، ومنه المثل العسربي: «أربيها السهى وشريني القمرء!

أبَتُ أَن تَفْتني بسِسوى فَسَاهِا مضرِّجة السدِّماء على دماها اطاعبوا الله فيمن قسد عصاهبا يرى الدُّنيا بناظر مَنْ قَلاها تبُدُّى في أسِرُبُه سُناها غَــويُّ لا يُــريــعُ إلــي هُـــداهــا ( به )(1) شمسُ الهداية في ضُحاها قــد انتـاش البسريــة مِن عُمــاهـــا كما بالحاثمات يُرى صداحا غَـٰدَتُ زُرْقـاً تــرَقـرقُ في حَصـــاهــا على حَـرُ الجوانِع ِ مِنْ نَـداهـا أراها كيفَ تنفخُ في بُسراها لمَّا النَّلُّتُ بِبُعْدِكُم كِراحًا فهَـــلُ يَشْفِي التَّـداني مِن صَـــداهــــا يدع من خاجة إلا قضاها يَ طيبُ الجوُّ من مَسْرى شَداها رغاكم ذُو الجُلال فقد رَعاها

صغبازهم لهم هممم كببار إذا صُور الحمام بَدَتُ أفاضوا فَبُورِكَ للخَلِيفة فبي رِجالر فارضوا ربهم سرضا صليك ورُبُ سسريسرةِ لله فسيسه نما يُنْفَكُ بِخُبِطُ نِي ضَالال ِ هُــو النَّــورُ الــذي بَهَــرت ولاحَتْ حياة بع الخليفة عن إمام أبا يَبعُ قرب إنَّ بنا إليكُمْ إلى نُـطّف ِجَلَّتْهـا الـرّيـح حتّى فلونفَحَتْ نـواسِمُكُم نَضَحْسَا خمدا بالعيس نحموكم اشتهاق فلولا أن يُلِمُّ خيالُ لوت اغذاقها طرباً إليكم [ 138 ] سَيَقضي حَاجَها الرّبُّ الذي لم ودونكم تحيه مستهام ولا عبدمتكم العليا فمهمي

وأمر الأميرُ الفقية أبا محمد المالقي أن ينشد هذه القصيدة المدرجة في الكتاب الواصل بمحضر أشياخ الموحدين وشيوخ طلبة الحضر في مجلسه العالي فأنشدها ، فاستبشروا بها واستحسنوا أغراضها بالأخوة الموصولة ومقصدها ، وزادوا استبشاراً إلى البشرى بالكتاب ، ودعوا الى الله تعالى في تمادي النصر والعاقية وتعجيل اللقاء بالإياب ، من الأخوة الأحباب ، وضربت الطبول فيها .

<sup>(1)</sup> هنا في أصل المخطوط شبه كشط ولعل مكانه وبه،

#### ( بقية أحداث سنة 560 )

وفي هذه السنة سنة ستين المؤرخة بعد مغيب السيد الأعلى في هذه الغزوة توقف أهل جبل صنهاجة (1) ومن جوارهم عن أداء الطاعة فعسكر إليهم الشيخ المرحوم أبو حقص بعزم وفائه ، وصحة إحائه ، ومعه عسكسر من الموحدين أنجدهم الله لقتالهم ونزالهم .

وفيها أيضاً اختص الأميس الأجل الأعدل بوزارته أبا العلي ادريس بن جامع وقرّبه وأحبه ، وماشى معه الفقيه أبا محمد المالقي في المسائل، ولازم رضي الله عنه المذاكرة مع أبي الحسن بن الإشبيلي الخطيب في المحافل [ 139 ] عند ورود البشائر ، وكذلك مع أشياخ طلبة الحضر واتدع فيها متوفراً على تمهيد سلطانه وتألف خاصته من رجاله ، والانتهاض الى الاستيلاء على حاله ، وتفرّغ للتحنث في عبادة ربه ، إذ كان نسيج وحده في الزهد والورع ، فظهرت في هذه المدة للناس في أحوالهم منه وبه دلائل اليمن ، واتصال العدل والفضل والأمن ، يسير المراكب حيث شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلها وسهلها آمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا الله أو الذيب ا وأحسن لمن وفد اليه واستغاث به وبفضله من أجناد أهل الأندلس المضاعين المأسورين عند النصارى ، ففداهم بماله وسيل عليهم الخيل بسروجها ولجمها وآلات عند النصارى ، ففداهم بماله وسيل عليهم الخيل بسروجها ولجمها وآلات الحرب لها وجبرهم وكساهم ، وواساهم وحباهم ، وأوصل البركة للموحدين

Léon L'Africain Description de l'Afrique 1956 page 12 - 14. Henri Terrasse:

Histoire du Maroc Tome 1 page 22 - 23.

196 - 197

211 - 260

<sup>(1)</sup> يقع جبل صنهاجة في شمال المغرب وجنوب مدينة سبتة، وهو ـ كجبل غمارة ـ يجاور مدينة نكثور التي امند منها الاسلام إلى أهل صنهاجة وغماره. وصنهاجة قسمان: صنهاجة الظل وصنهاجة القبلة. الاستبصار ـ نشر زغلول عبد الحميد ص 129 - 136 - 189 - 213 ـ أخبار المهسدي بن تومرت ص 46.

والناس المقيمين معه بحضرته ، ولطلبة الحضر الوافدين في كل شهر على التوالى والاستمرار، واستبان فضله وعدله نوراً من الأنوار، وأخذ الـزكاة من الماشية والحرث على حكم الكتاب والسنَّة ، ووضعها في سواضع حقها ، وتيمُّنت القلوب بدعائمه ، وأصغت الأسماع الى نـدائه . فحدثني أبو محمـد سيد راي بن وزير أنه ذكر له في مجلسه الكريم توقف صنهاجه ومن جاورهم عن الطاعة ، وأنبه قيل لسه ادعُ الله عليهم! فتوقف ، ثم قسال : « الله تعالى إيهديهم ، ويصرفهم [ 140 ] عن تعدُّيهم ، ، فما كنان إلا قليل أينام ووصلت البشري بهزيمة ابن مردنيش وظهور أمر الصوحدين ، واتصل خبر البشري بـالفتح في الجبـال ، ووجهوا في الحين بـالتوبـة راغبين ضارعين ، وكفي الله القتال للمؤمنين ، وانصرف الشيخ المرحوم أبو حفص وهم في طوعه وتبعم بأتمّ النجح ، وأتَّصل الفتح بالفتح ، وأنشد الشعراء الحاضرون بـالحضرة في وصول الفتح البعيد والقريب. وعيَّد السيدان أبو حفص وأبو سعيد بالمحلة المؤيدة بظاهر مرسية عيد الأضحى على أسرُّ التعييد والظفر والنصر على غلبة عبدوَّهم ، ثم انعطفها آخذين في الانصبراف ، الى الحضرة الإصامية على أتمَّ السرور بالنصر والآخرة والائتلاف، وتركبا في البلاد المفتتحة من الموحدين والأمناء من تُقْفها ، وضبطها لـلأمر العـزيز وشـرَّفها . ولمَّا وصلا قـرطبة أقـام السيد أبو سعيد فيها برأي من الأمر ورأي متقـدم واتفاق على حـالته الأولى ، وأنفصل السيد الأعلى عنه إلى إشبيلية منصرفاً الى الحضرة وهو يجرُّ الدُّنيــا خَلفه جرّاً ، ويقدمه النصر سراً وجهراً ، وقد سقى أعداءه دعاقاً مراً ، ورفع الله له في الأمر والتوحيد ذكراً ، وجاز البحر منصرفاً مستعجلًا ، حتى وصل قرية ( مكول )<sup>(1)</sup> بعد انفصاله من <sup>(2)</sup> مدينة سلا فكتب الى الأمير أخيـه متشوقــاً

<sup>(1)</sup> قرية مكول: حصن كبير كانت بها سوق نافقة على عهد الادريسي بما يجلب اليها وبها زرع كئيسر ومواش وأنعام، وبالمقارنة نجد أن هذه هي المرحلة الأولى في السطريق الساحلية إلى مراكش من مدينة سلا، وقرية مكول هذه التي تحمل اليسوم اسم مكون (Mekoun) بين سيدي سليمان والمذاكرة حيث توجد بعض آثار قصبة قديمة . Huici page 248 Com No 5.

 <sup>(2)</sup> بسوقُ ابن عذاري هذه المقاطع في إحداث سنة إحدى وستين وخمسمائة وهو ينفق مع تاريخ الوصول إلى مراكش ـ انظر صفحة 52 من ابن عذاري وص 141 من المن بالامامة.

بشعر وهو من إنشاء [ 141 ] ابن حربون : ( خفيف ) .

علَّلُوا العِيسُ بِاقترابِ السَّدِيارِ وارْفَعُوا للمدّي بأيدي المَطايّا واستبطيلوا عملي طسوال اللّيسالي لا تُقولُوا مِن بَعْندهِا بِعَلِيلِ حذه كعبة العُسلَى فأهِسلُوا فِي جَنَابِ تُمْسِي السَّحابِ وتُضْحِي فُبْهَا أَسُّفُر الْصُبَاحُ عَلَيْكُمْ ف اشْكُروا للركاب أنَّ جمعتكم بمليك عشد المليك مكين نَصَر الله دينَه مِنْ لَـدُنْكُمُ بحُيوش تسموالي كلُّ نادِ فكأنَّ الَّافِاقَ في لمَم شُفُّ أي بُرْدٍ من الشناء جَميل فَلْ لَقَيْنا بيُمنكُم كللُّ خَيْرٍ فبغشنا مسلي القُلوبَ اليكُمُ فعَسَى أن يُعَاديوه التَّلاقي إِن يَـوماً نلف أكُـمُوهُ الأهُـلُ [ 142 ] بلغتنا مكـول أنضــاءُ سَيْـر فـوجـدُنــا مِن ربيح يُسِوسفَ مـا لمَ فكان القطار عنكم تُحيى كُمْ كَتُمْنا الجَسوَى فَلَمَّا فَنَوْنا

وانسظروا هَــلُ بَــذا لَهــا من مَنــار لمُّمةَ الليل عن جَبين النَّهَار واشتكُـوهَـا الى اللَّيــالي القِصَـار! قدٌ دنَوتُم من البيّاه الغِزَارِ واقسرنسوا بيين حجّبة واعتبمار وأنيسخنوا بننهنا بنذار قبران مَاجِباتٍ عَلَيه فَنْصُلَ الإذَّادَ ووُقِيتُم وعُضَاءَ هَذا السَّفَار بسالأمِسيسر الأجُسلَ فَسرْع يُسزَادِ<sup>(1)</sup> قَــدُ كُســـاهُ ثــوبَ التُّقَى والـفَخَــارِ بجُيُـوش جَاسَتْ خِـلال الـدَيـار في رِدَاءٍ من القَسَّام السُسُار رِ لُهَا من شَبا السرماح مَسْدَادي ألبُستُهم تلك السُّيْسوف العَسواري غَيْسَرَ مَا كسان مِنْ نُسَزُّوحٍ الْمُسَوَّادِ وانطوريث على الضُّلُوع الحِراد وخُدِدُونا برد تِلْك العراري أن يُسمِّي جَسينَةَ الأعْسار أكلتها القفار بعند القفاد نستوقع عليبه تنفينينذ نباد بنسيم الريساض بغدد الفطار بُاحَ هَــذَا النَّسِيمُ بِالأسْرار

 <sup>(1)</sup> تقدم التحقيق في نسب عبد المؤمن. فراجع التعليق رقم 6 ص 157 ورقم 1 وص 176 وانتظر
 الاستقصا أول ص 62.

فإذا مَا ذُكِرتُمُ في مَكَان لَشَمَتُه مَبَاسِمُ الأزهَاد فَسَلامُ يَغارُ من طِيبِ رَيًّا هُ هَبُ كل رَنَّدٍ وغار<sup>(1)</sup> يستقَرَّى الأنوار جنَّى يُحيِّى بشذَاهُنَّ مَ طُلِعَ الأنواد غلَّها تَبْرد الحَشَى يِندَاهُ إِن زَنْدَ الأوارِ مِنْهُ لواد وغَفا على العبادِ فإنًا قَدْ احدَّنا للبُعدِ مِنْه بَار!

وأعمل السير متشوقاً فكان وروده حضرة مراكش ضحوة يـوم السبت الحادي عشر من ربيع الأخر المـوافق للخامس عشـر من ينايـر العجمي (2) من عام واحد وستين وخمس مائة .

# ( احتفال الامام أبي يعقوب في مراكش بمقدم أخيه السيد أبي حفص )

واحتفل الأمير الإمام أبو يعقوب رضي الله عنه بالبروز واللقاء إليه بنفسه بعد أن كتب كتائب المنصورة الحاضرة معه بحضرة مراكش ، وكسا العبيد بالثياب المصنّعة الألوان<sup>(3)</sup> ، وصفف الفرسان الكمَّل المدرعين من الموحدين وغيرهم والرجال بالدَّرق والرماح صفوفاً ، وجعل الرايات والعلامات خلف ركابه ، والطبالين مع خاصة أصحابه ، وهو راكب<sup>(4)</sup> [ 143 ] على جواده

<sup>(1)</sup> الرند: شجرة طيبة الرائحة مهدها الأصلي أوربا الجنوبية وآسيا الغربية، وجعل منها الأقدمون رمزاً للنصر، أما الغار فهو كذلك شجر طيب الـرائحة، ورقمه دائم الحضرة كـانوا قمديماً يضفرون من أوراقه أكاليل للمنتصرين.

<sup>(2)</sup> الموافقة هنا صحيحة : 15 ينابر 1166.

<sup>(3)</sup> زى أن ابن صاحب الصلاة أحياناً يستأثر دون سائر المؤرخين بالتعرض لبعض الأشياء ، وهنو هتا يتحدث عن أزياء بعض فسرق الجيش وانها كنانت مصنعة الألوان، وإن سكت عن إعسطاء التفصيلات عن هذه الألوان, وقد قرأها بعض الباحثين ومصنفة، كها قرأها إخرون ومصبغة، Melchor: campanas de los Almohades en Espana P. 6

<sup>(4)</sup> وصف دقيق للموكب الخليفي، العبيد بثبابهم الملونة، والصفوف من الفرسان والرجالة وقمد حملوا الرماح والدرق والرايات من خلف الامام والحبوسيقي مع خماصة أصحابه، ووزيره لمحش ركابه يمشي على قدميه بينها يجعل أمير المؤمنين على كتفه رعاً طويلًا قد غشى سنانه.

العتيق ، ووزيره أبو العلا إدريس بن جامع راجلاً لصق ركابه ماشياً يحدثه ، ويأمر الأمير بالأوامر فينفذ إدريس المذكور فيها ثم يرجع اليه ، وعلى عاتق الأمير رمح طويل قد غشى سنانه . فلما خرج عن الغشاء الذي كان يستره ، والتقى بأخيه السيد الأعلى المنصور المذكور في البراح الذي كان في ذلك التاريخ متسعاً في باب الشريعة (أ) المتصل بالشريعة القديمة وهو اليوم مدينة ثانية (2) متصلة بمراكش القديمة ، ووقف العسكر مع السيد القادم أبى حفص

(1) باب الشريعة:

تعتبر باب الشريعة أحد أبواب مراكش التي عرفت منذ التاريخ المبكر، وكانت تنفذ إلى مصلى العيدين، وقد هدم معظمها عندما تقرر بناء ضريح الامام السهيلي، وكادت تختفي لولا جهود الذين تتبعوا آثارها بالبحث، ومعلوم أن موضع الشريعة في تعابير الفقهاء السلمين يعني المصلى، أي مكان إقامة صلاة العيدين، التي تكون عادة ظاهر المدينة، وقد شبوش هذا الاسم (الشريعة) على المستشرق الكبير دوزي فغذا يفترض بعض الفروض وورد في تعبير لصاحب الاستبصار: وفي كل عدوة من فاس شريعة الحلية المدينة.

المن بالأمامة صفحة 291 ـ الاستبصار صفحة 181 .

خطوط ابن عداري صفحة 120 ـ ابن القاضي: جدوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس صفحة 27 سنة 1309 هـ.

Dozy; Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen âge, Tome Premier, page 383 - 384.

Provençale: Notes de toponomestique P. 223, le Tourneau: Fisavant le protoctorat P. 110.

المنوني نقلًا عن ابن سعيد ص 251.

Allain et Deverdun: les portes Anciennes de Marrakech. Hespèris 1957 page 114 - 115 - 116. Caston Deverdun: Marrakech des Origines à 1912. Tomme 1 page 123.

(2) يدأب الولاة الجدد على طمس آثار الذين يسبقونهم، ولم يشذ الموحدون عن القاعدة، ولذلك تراهم يعرضون عن مباني المرابطين بما فيها المساجد، ونراهم يطمسون معالمهم في كل مكان، وها هم هنا يجدثون مراكش جديدة.

الادريسي ص 68 - 69: كتباب الاستبصار في عجبائب الامصار: نشر منعد زغلول عبد الحميد طبعة جامعة الاسكندريية 1958 ص 209 - 120؛ عميد المنوي: الفشون على عهد الموحدين ص 299 - 250 نقالاً عن مسالك الابصار لابن فضل العمري، المعجب ص 360؛ الحلل الموشية ص 113 - 119؛ التازي للحوف المنفوشة بالقروبين في خدمة الآثار: المؤتمر النالث للآثار في المبلد العربية طبعة القاهرة 1961 ص 447.

بإزاء الشريعة ، ووقف عسكرُ الإمام معه في أول البـراح المذكــور ، وتجاولت الخيل من فرسان العساكر بالجرى واللعب والدفاع بالحملات والكرات والطبول تضرب من ضحوة النهار إلى آذان الظهر من اليوم المذكور ، حتى حمل الأمير بنفسه(1) في تلك الدفعات سروراً فأظهر من ركوبه وفسروسيته أمراً عجباً. ثم نزل الأمير عن فرسه ، ونزل السيد الواصل أيضاً والتقيبا وتصافحاً وسلمنا ، ثم سلم الناس النواصلون بعضهم على الأمينر ، وعلى من حضر ، وركبوا وعادوا الى العساكر ودخلوا الى القصر العتيق : دار الحجر<sup>(2)</sup> في أعظم بروز وأحفل تمييز بعد صلاة العصر في أول العشيـة من اليوم ، واجتمعـا خيْر: اجتماع ، وكان من البروز الحافل ما أبهت الناظرين لغاية الإجماع . وفي السوم الثاني من هـذا الوصـول [ 144 ] السُّعيد ، صُنـع للموحـدين الـواصلين والعرب ولجميع المقيمين من جميع الأصناف الأطعمة المدارة ، والأشربة الحلال المدارة على المسار السارة ، مـدة خمسة عشـر يومـاً في نعيم وسرور مقيم ، ثم أنعم عليهم بالكسوة التامة من العمائم والغفاير(3) والبرانس والأكسية بأن حصل لكل فارس غفارة ، وعمامة وكسا ، وقبطية (4) وشقة . وأنعم على جميع الناس الغازين والقاطنين بـذلك ، وعلى طلبـة الحضر ، وأدرت عليهم البركة الحافلة من الذهب والدراهم: لكل فارس عشرون ديناراً (5)، ولأعيان

Dozy, Sup T. II p. 218.

<sup>(1)</sup> ثرى أن ابن صاحب الصلاة يسترسل في ذكر طرائفه، فهو يصف هنا وحملات الحيل التي ما نزال تجري في المغرب إلى الآن وخراصة عند الأقراح والمواسم. والطريف هنا أن نرى الحليفة نفسه يندمج في شعبه فياخذ بعنان فرسه ليقوم هو كذلك بدور الحملة والمصطنعة.

<sup>(2)</sup>حول دار الحجر راجع التعليق رقم 1 ص 169.

<sup>(3)</sup> جمع غفارة: كساء يلبس فوق آخر، لسان العرب.

<sup>(4)</sup> نرى كيف جعل الاكسية النامة تتألف من الغسائم والغفائر والبرانس والاكسية، ثم أعطى مفردات لجل هذه الكلمات عمامة، غفارة، كساء، وأضاف القبطية التي هي الثوب الأبيض الرقيق من الكتان، والشقة التي هي عبارة عماشق من الثياب على شكل مستطبل.

<sup>(5)</sup> بقصد في أغلب الظن الدينار اليعقوبي المتسوب إلى أبي يعقوب وبالرغم من أنه من الصعب اعطاء معادلة مضبوطة لمقدار الدينار. فإنه من المفيد ـ اعتماداً على مما كتبه الاستاذ ماسينبون ـ أن نعلم أن وزن الدينار المرحدي بالذهب 729 (غرام) (أعنى بزيادة 704 على الدينار الشرعي)، وإن

الموحدين وأشباخهم لكل واحد ماية دينار ، ولأشياخ العرب لكل واحد ماية دينار ، ولساير عسكر العرب عشرون ديناراً لكل فارس ، فاجتمع لجميع الناس الشرور ، والمال الحاضر الموفور ، وعادت الطبول بالنفر فيها مدة خمسة عشر يوماً . وبعد هذا الإنعام التام ، والإفضال العام ، رجع الناس الغازون الى قبائلهم للاستقرار ، بعد نيل الغزو السعيد ، والأجر المزيد ، في هذه الأسفار .

وخمدتُ نار الفتنة من ابن مردنيش مدة خمسة أعوام الى أن حدث بيشه وبين صهره ابن همشك الشنثان الذي أذكره بعد أن شاء الله تعالى ، فنظر أمير المؤمنين في غزوه على ما يأتي ذكره (1) في هذا التّاريخ مفسراً من تجهيز البعوث والعساكر الى جزيرة الأندلس [ 145] استعداداً لغزوه إلى أن غزى وحصر بمرسية قاعدته في عام ستة وستين وخمس مائة .

# الابتداء بالولايات من الأمير لأخوته السادات . وللحفاظ النبهاء من أبناء شيوخ الجماعات على ما يذكر

قال المؤلف : ولما كمل شغل الأطعام والأنعام ، ميّز الناس على جميع طبقاتهم ، على ما حضروا به من كساهم وهيئاتهم وخيلهم ورجلهم ، فكتبت

Luis Massignon: Le Maroc dans les premiers années du XVI siècle 1906 page 102 - 103:

Miles: ENCYCLOPEDIE de l'Islam T. II. Livraison 27 p. 305 Edition 1962.

Bréthes: Contrubution a l'histoire du Maroc 1939.

عمد الصبيحي: انبلاج الفجر، عن المسائل العشر، طبعة الرباط، 1940 ص 9- 18. عمد الزغاري: معرض نفود اسلامية وقديمة 1962 ص 16.

النازي: ثاريخ جامع القرويين طبع دار الكتاب اللبناني: سنة 1972 الجزء 1 ص 76. (1) يعني صفحة 260 - 264 - 269 - 270.

قيمته بالفرنك الفرنسي كانت أواشل القرن العشرين 14,50، وهكذا تكون قيمة المبلغ المأخوذ مائنين وتسعين فرنكا يعني فرنك أوائل الفرن العشرين... ويقدر القدماء وزن الديسار بأربعة وعشرين قبراطاً، ويذكرون أن القيراط ثلاث حبات فيكون المجموع 72 حبة. الاستفصا ثان:

أسماؤهم على الاستيفاء ، وتكرار الأسماء ، والسمح لهم في تحيلهم للأقوياء منهم والضعفاء ، وخرجت لهم البركة على الذي كتبوه ورتبوه نظر الأمير أولاً بمشاورة أخيه السيد الأعلى أبي حفص في حديث بجاية وانبظارها إذ كانت دون والر ، وعلى حالة إغضال ، محتاجة للنظر لها بسيد يفتح لهم زهرة الأمال ، فاختاروا لها من الإخوة السيد أبا زكريا يحيى بن أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنه ، فتوجّه اليها من الحضرة غرة جمادى الأولى من عام واحد وستين وخمس مائة في جملة متعينة من أبناء الجماعة والحفاظ ، والموحدين أهل الدينانة والاحتفاظ ، ومن عسكر أهل بجاية وأنبظارها على ما رأوه ، وأستخاروا الله عليه ونوره .

## ( الاحتفال بتنصيب أبي عبد الله بن أبي إبراهيم والياً على إشبيلية )

ثم نظروا [ 146 ] أيضاً في حديث إشبيلية إذ كانت أيضاً دون وال ينظر في عسكرها ، وأجنادها وثغرها ، فاختاروا لها من أبناء الجماعة النبهاء الفضلاء الفرسان الانبجاد من أهل الأديان الشيخ الحافظ أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم صاحب المهدي رضي الله عنه ، واتفقوا على ولايته عليها ، وأحضروه وأمروه بذلك ، وقدَّموه عليها يوم الجمعة بعد صلاة الظهر الحادي والغشرين من جمادى الأول بموافقة الخامس عشسر من أبريل العجمي (۱) من سنة إحدى وستين وخمس مائة المؤرخة . وعقد له الأمير رايتين في مجلسه الكريم وميَّزوا له جملة وافرة متعينة من الحفاظ من أبناء رايتين في مجلسه الكريم وميَّزوا له جملة وافرة متعينة من الموحدين ، وعين أن يزر له ، ويسوس أحواله ومسائله ، الشيخ الحافظ أبا يحيى زكريا بن يحيى بن يزر له ، ويسوس أحواله ومسائله ، الشيخ الحافظ أبا يحيى زكريا بن يحيى بن مبنان لثبات أبيه في أهل خمسين ، ولحفظه هو كتاب الموطا وعرضه عليه في مجلس (2) الخليفة أمير المؤمنين ، وظهور النجابة عليه من شبابه الى فترّته وسا

<sup>(1)</sup> الموافق هو 25 مارس 1166.

 <sup>(2)</sup> كان اهتمام الموحدين بأمر التعليم عظيماً، وكثيراً ما كان الخلفاء يشرفون سأنفسهم على مباشرت.
 والحسف عليه . المتوني، ص 27 - 28.

وصل الأربعين، ولاختصاصه بالشَّيْخ الزاهيد المجاهيد المرجوم أبي يعقوب يـوسف بن سليمان بتصـريقه لـه في الأشغال ، وما جرُّ بـه فيه من الأمـانة في الأعمال ، ولعقله الراجح ، وبما حباء الله به من عضاف الجوارح ، والاقتناع بالكفاف وسياسة النظر في المصالح. وممن أصحب معه من الحفّاظ [ 147 ] عبد الله بن يعقبوب ، وعمر بن تيمصلت ، ويعيش الجدميسوي ، وعبسد الـوهاب ، وأبـو العيش من أهل كـومية وزيمد بن عبد الـرحيم من جـدميـوه ، وحمزة بن عبد البرحيم من صنهاجة ، ويُحْيى بن أبي بكرً ، ومحمد بن عمران ، ومحمد بن عيسى ، ومحمــد بن تَيفلشت . ووجهوا معــه عسكراً من العرب لحماية إشبيلية وأنظارها ، وأمروا بأربعة من الطبول بأربعة فرسان يضربونها له إعلاماً برفعته عنَّدُهم من يوم خبروجه من الحضوة واهتبلوا به وساووه في رتبه وخلطوه بأنفسهم وجعلوه في أبناء أشياخ الجماعة من أنفسهم رعاية لأبيه وللصهر المتصل بذويه ، فتحرك من حضرة مراكش في غرة جمادي الأخيرة من سنة إحدى وستين المؤرخة وقد عقدت لـه في مجلس الأمر العزيز رايتان برز بهما من دار الخلافة على وسط أسواق مراكش وديارهم وطرقها الى باب فاس (١) مستقبلًا طويق الأنبدلس ، أمر له ولجميع من صحبه من عسكر وسائر في جملته بالعلوفات والمواساة في المراحل ، والرفق بالرواحل ، حتى وصل البحر، ووصل اليه في المجاز بقصر مصمودة الحافظ أبو محمد عبد الله بن أبي إسحاق بن (2) جامع صاحب سبتة في ذلك التاريخ بقطعتين من قطع البحر أجازوه هو فيها وأصحابه وحفاظه الى جزيرة طريف<sup>(3)</sup> برأيه وبما

Huici: 224 - 225.

<sup>(1)</sup> باب قاس: أحد أبواب مدينة مراكش وهي كيا نسرى تتجه نحو الأندلس كاشارة إلى أن المتجه للأندلس لا بد أن بأخد طريق على صدينة قاس. انظر التعليق رقم 3 ص 90 - ابن المزيات المتشوف، ص 223 - 231 - 299.

<sup>(2)</sup> من أسرة ابن جامع الشهيرة، وهو أحد أخوة ادريس ابن جامع وقد علمنا انهم نكبوا في الأخير، وأقاموا مغرين بمدينة ماردة، راجع التعليق وقم 2 ص 157 ورقم 4 صفحة 179.

 <sup>(3)</sup> طريف (TARIFA) أولُ نقطة من جزيرة الأندلس تسامت قصر مصموبة (الفصر الشغير أو قصر المجاز) وجزيرة طريف تقع في الجنوب الغوبي من الجزيرة الخضواء.

نفذ له به الأمر العالي في حسن رتبة ، ثم صار الى مدينة إشبيلية على ذلك [ 148 ] الترتيب ، والظهور المصحوب ، الملتزم بالصلاة والأذان والتثويب ، الى أن بات على مقربةِ من إشبيلية ، فخرج اليه حفاظُها وأجنادها وبَـرَزوا لَه ومعهم أبو داود يلول بن جلداسن (١) وأبو عبـد الله بن أبي سعيد المعلم ، وأبــو العلاء بن عزون شيخ القواد ، وأشياخ إشبيلية وأهلهـا والتقوُّا بــه ودخلوا معه مسرورين بقدومه ، متبركين بله في حديثه وفي نديمه ، شاكِرين الله تعالى والأمير الأجل أبيا يعقوب أن خصهم بنه وكرمهم بتكبريمه ، وتـدافعت الخيل أمامه ، واجتمعوا معه ووفوه سلامُه ، ووقروا مجلسه وكلامـه ، ودخل إشبيليــة ضحـوة يوم الخميس مفتتـح رجب الفرد من سنـــة إحدى وسنين وخمس مــاتــة المؤرخة، وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى إشبيلية سافىر مع الحفاظ الواصلين معه الى قرطبة للقاء السيد الأسنى أبي سعيد بها والسلام عليه ، فكان ما أراده ، وأقام عنده ثمانية أيام تحت بر واكرام ، ووادعه وانصرف إلى إشبيلية ، وضربت جملة ذميمة من تصــارى شنترين ـ أعــادها الله ـ على نــظر طلياطــة(2) فجهز في أتباعهم الحفاظ الواصلين معه وأبا العلاء بن عزون في جنــد إشبيلية وجملة من العرب الواصلين معه فادركوهم ، وأنفذوا الغنـائم منهم وهزمـوهم وغـزوهـم واستاقــوا من سلبهم مائــة فرس وجملة أعــلاج ، وعرف الأميــر بهــذا الفتح فشكر [ 149 ] اجتهاده وجهاده .

## وصول السيد أبي إبراهيم إسماعيل الى إشبيلية والياً

وأقام على شغله بإشبيلية منفرداً الى أن وصل السيد الأسنى أبو إبراهيم إسماعيل بن الخليفة أمير المؤمنين والياً على إشبيلية في أول ذي الحجة من سنة إحدى وستين وخمس مائة المؤرخة ، وأمر السيد الأسنى أبو سعيد بن (1) كتب في المخطوط جلدان باسفاط السين.

 <sup>(2)</sup> طلياطة (Tejada - Tablada) تقع غرب إشبيلية على مقربة من طريانة وفي الجنوب الغربي لمدينة لبلة.

الروض المعطار ص 128 - Huici 164, 129.

الخليفة أمير المؤمنين بالارتحال عن قرطبة في هذه الأيام والمشي الى الحضرة العلية مراكش ، فخرج من قرطبة مبادراً لللأمر الذي امر به ، وخطر على إشبيلية في اليوم العاشر من ذي القعدة من سنة إحدى وستين المؤرخة والتقى باخيه السيد أبي إبراهيم بقصر مصمودة ، وخرج الشيخ الحافظ أبو عبد الله بن أبي إبراهيم من إشبيلية في هذه الأيام للقاء السيد أبي إبراهيم إلى جزيرة طريف فالتقى به فيه فانصرف في صُحبته بها وشغل العسكرية على يديه جارٍ تقييده وتنفيذ الأمور بوساطته ترتسم جنوده ، وهنو مؤمل ، ولكل بشر ورفعة مؤهل والسيد المذكور يختص به غاية الاختصاص ، ويشتمل عليه بالبرد والود والاخلاص .

# (ولاية أبي عبد الله بن إبراهيم بغرناطة وبقية أخباره)

إلى أن وصله الأمر العزيز بولاية مدينة [ 150 ] أغرناطة في العشر الأواخر من شعبان من سنة تنتين وستين فنظر في الحركة إليها مع أصحابه وحفاظه الواصلين معه من الحضرة، فخرج إليها من اشبيلية في اليوم الثاني من شهر رمضان المعظم من سنة تنتين وستين وخمس مائة المؤرخة واقام باغرناطة واليا سعيداً مجتهداً. ونازل حصن (لبسة)(1) على قرب من وادي الش(2) وفتحه في نزوله عليه في يومه، وتنزل جميع من كان فيه في داخله من النصارى وانصرف إلى اغرناطة غازياً، وعرف بالفتح حضرة الأمير الأعدل أبي يعقوب رضي الله عنه، فراجعه بالشكر على اجتهاده وجهاده واستمرت إقامته باغرناطة والياً إلى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (3) من عام اغرناطة والياً إلى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (4) من عام المؤلفة والياً الى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (4) من عام المؤلفة والياً الى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (5) من عام المؤلفة والياً الى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (180 من عام المؤلفة والياً الى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (180 من عام المؤلفة والياً الى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي (180 من عام المؤلفة والياً الى شهر جمادى الأولى المؤلفة وادي آش كا يقول ابن صاحب الصلاة ص 180 من المؤلفة وادياً المؤلفة

وينسب إليها عدد من العلماء. ابن الآبار التكملة رقم 1597 - 1801 - Huici page 231. 1801 . (2) وادي آش (Gaudix): مدينة تقع شمالي مدينة غرناطة قويية منها تطود حولها الآنهار والمياه ينحط نهرها من جبل شلمير، وهو في شرقها وهي على ضفته.

الروض المعطار ص 192 - 193: شكيب ارسلان: الحلل السناسية أول ص 126.

<sup>(3)</sup> جمادي الأولى توافق يناير ــ يبراير 1169.

أربعة وستين وخمس مائة، ونهض بـالاستـدعـاء الكـريم هــو وجمبـع الــولاة بالأندلس والسيدان أبو ابراهيم وأبو اسحق ابراهيم صاحبـا إشبيلية وقـرطبة إلى حضرة مراكش حرسها الله وأقام فيها بقية عام أربعة وستين المؤرخة وأمهر إلى السيد الأعلى أبي حفص أدام الله تأييـده على ابنته، وتمـادت إقامتـه بـمراكش إلى أول شهر ذي القعدة من عام خمسة وستين، وسافر في صحبة السيد الأعلى أبي حفص غازياً في الغزوة المنصورة العظيمة المظفرة إلى ابن مردنيش بمرسية، ثم بعثه السيد المذكور إلى مدينة بسطة مع عسكر [ 151 ] موفور من الموحدين أعزُّهم الله، ففتح الله على يبديه بسبطة ومهده اوانصرف إلى السيد ظافراً وأقام معه في هذه الغزوة السعيدة إلى أن انصرف السيد الأعلى وانصرف بانصرافه إلى إشبيلية وأمير المؤمنين أبو يعقوب رضى الله عنه كما أجاز إلى الأنبدلس في عام ستبةٍ وسنين وخمس مائنة واستقر بـإشبيلية في حضرة الخليفة أمير المؤمنين أبي يعقوب رضى الله عنه. واغرنباطة في هـذه المدة كلها تحت حكمه وبيده، فيها رجاله وعياله، وأبو محمد بن يركوكان(١) ينظر في أشغال الموحدين بها ويمسك قصبتها بهم على أحسن حال، وحين استقراره باشبيلية نهض السيد الأسنى أبو سعيد إلى اغرناطة واليأ عليهما بالاسر عوضه، ووصل رجاله وعماله منها إلى إشبيلية. ثم قدمه أمير المؤمنين رضي الله عنه على تمييز الحفاظ أجمع أول شهر ربيع الأول من عام سبعة وستين وخمس مائة، وحضر الغزوة الكبرى مع أميسر المؤمنين إلى وبلذة ببسلاد النصاري، وحضر غزوة النصراني الطاغي أبي بردع المسمى بشان منوش(2)

 <sup>(1)</sup> لم نهتد للمتعریف بابی محمد هذا سیها ولم یسود ذکره عند ابن صاحب الصلاة إلا مرة واحدة، وقد یکون اصل الکلمة (یرکان) ویکون من أولاد الشیخ ابی عمران بن سوسی بن یرکان البیلیق ص 109.

<sup>(2)</sup> يعرف أحياناً بالقومس الأحدب وأحياناً يأي برذعة وأحياناً باسم شبان منوش، وقد كثر الحمديث حبول التعريف بهذا الفائد، وتحدثت بعض المخطوطات المسيحية عن قائد من فيادة أبلة أيمام الموحدين كان يسمى (Sancho Jimeno) كان لقي مصرعه في كمركوى، ولقب الأحمدب إما أنه كان كذلك أو من قبيل النبز بالألقاب، ولقب بأي برذعة لأن له ـ على ما قبل ـ بمرذعة من الحمرير منسوجة بالذهب مكللة بأصناف الجموهر. , .

في صحبة السادات والشيخ المرحوم أبي حفص، وناب في هذه الغزوات كلها المناب الحميد والجدّ السعيد ثم لازمته زمانه من الاعتلال طـالت به مـدة عام ونصف، فتوفي عفى الله عنه ورحمه في السابيع والعشرين من شهــر رمضان المعظم من عام [ 152 ] تسعة وستين وخمس مائة، وصلى عليه أميـر المؤمنين أبو يعقوب رضى الله عنه وشبّع جنازته السادات ودفن بروضة الأمراء خارج باب جهور من إشبيلية وله من السن ستـة وثلاثـون عامـاً، وكان من أحـد علية أبناء الجماعة في الرياسة والسياسة، يحفظ القرآن برواياته، و(موطا المهدي)(11)، وعقائده(2)، مع مشاركة في الأدب ومطالعة على كتب التّواريخ وهمة عالية في الكتب واقتنائها وانتساخها حتى اجتمعتْ له منها خزانة عظيمــة عالية الفنون، إلى ما كــان عليه رحمــه الله من وقار وهيبــة ووفاء لأصحــابه في الحضور منهم والغيبة، مع البساط معهم في طعامه وانعامه عليهم بجمعهم، ومحافظة والتزام للطهارة والصلاة، وبدار للدفع النواجب من الزكناة في حين وجوبها دون تاخير. قال عبد الملك: وكنان هذا الشيخ الحسيب الفاضل أبو عبد الله يخرج في بعض أيّام ولايته لغرناطة مع أصحابه الحفاظ النبهاء من المسوحدين، أكسرمهم الله، وفي خاصية، ويسزل على ساقية، بقسرب قسرية. بُرُقر(3)، من نيظر غرنياطة على ضفة مهر، أحسن من شياد(4) مهمر، تحقها

<sup>-</sup> ابن صاحب الصلاة، ص 151 - 317 - ابن أبي زرع، الأنيس المطرب جزء ثنان ص 187 - ابن خلدون، المجلد السادس ص 500 - 501 .

<sup>(1)</sup> كتباب الموطا الذي صنفه ابن توموت عبارة عن الأحاديث النبوية التي وردت في موطا مالث بن أنس برواية أبي زكريا يجيى بن عبد الله المخزومي، وذلك بعد حدف معظم الاستناد منها الملاختصار. وقد نشرت موطا المهدي بن توموت مطبعة بالجزائر سنة 1903، وبالخزائة المعامة بالرباط نسختان من هذا الكتاب راجع أيضاً التعليق رقم 1 ص 162.

<sup>(2)</sup> أنظر التعليق رقم 3 من صفحة 161.

<sup>(3)</sup> قرية بزقر: من نظر غرناطة، ولم ثود ضمن قُرى غرناطة التي ذكرها ابن الخطيب، كما لم ترد عسد (Simonet) في كتابه (Desc. Del Reino de GRANADA) وقد ذكر لي الدكتور (Simonet) أن كتابه de LUCENA)، الدكبي يقع شمال غربي غرابطة.

انظر الاحاطة في أخبار غرناطة ـ نشر عبد الله عنان صفحة 133 ..

<sup>(4)</sup> موضع بنسيابور أم يلاد خراسان. معجم البلدان، مجلد 3 ص 305.

جداول كالصلال، ولا تكاد ترمقها الشمس من تكاثف الظلال فيستريح فيها وقد أحضر له من الشراب والطعام، ما كفا جملته وآنسهم بفرط الاكرام والانعام، وبسط نفوسهم بتقريبه لهم في ذلك [ 153 ] المقام، ثم ينصرفون معه وقد حازوا منه من المجالسة والموانسة خير حُرْمَةٍ وذِمَام، فلما مشى من غرناطة لزيارة أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما ذكرته خرجت إلى ذلك الموضع منطلعاً، وشيقاً إلى من كان فيه بالأسس مجتمعاً، وتذكرت حسن المعاهدة، والتأنس بتلك المشاهد، فارتجلت النه فارتجلت فيه: (طويل)

عَهِدْناك يساذَا المنزلَ الرحبَ مَنْزِلاً تَحُطُّ بِك الآمالُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ويحضُرك الأفضَالُ ملتَّة يَسوْمِنَا فها أنتَ هَذَا اليوم اوْحشُ منزلِ طمِعْتُ بِنَفْسِي أنْ أردُّ دُمُوعَها وقالتُ: دعيني أسْيل الدَّمْعَ ساعة فامهلتُها حتى اشتَفَتْ من بُكَاثِها بأن يَعْطِف الأيام في وَصْلِ مَا مَضَى ويصْبِح مَوْلاي الهُمَامُ مُمَلِّكاً

لسيّدنا بَلْ أفضل العَصْر أَجْمَعا ونَشْرَبُ فِيك الأنْسَ مثنَى ومَسْرَبَعا فلِلَّه ذَاك البّسومُ مسرأًى ومَسْمَعا رأيْناك بيسداءً وقفراً وبلْقَعَا فَمَهُمَا زُجرتُ العَيْن أسبَلَتَا (2) مَعا ففِيه شِفّاءُ القلْب إِذْ كَان مُوجعًا ونساجيتُ رَبِّي مَعلنا ومُسَمّعا ويرجع لِي الواشِي خَديماً وطبّعا بقصْر ابن باديس (3) صحيحاً مُمتَعا بقصْر ابن باديس (3) صحيحاً مُمتَعا

<sup>(1)</sup> الشعر الوحيد الذي نعرفه ـ في هذا السفر ـ لابن صاحب الصلاة، وقد ذكر أنه كان في جملة من أنشدوا الشعر في جبل طارق وان كان لم يثبته، هذا وقد ساق له ابن عذاري قطعة شعر لا شبك أنها كانت ضمن السفر الثالث. البيان المغرب ورقة 108.

 <sup>(2)</sup> فيه التفات إلى قول الصمة بن عبد الله من شعراء الحماسة (باب النسيب)
 بكت عيني النيسسوى فملها زجسرتها عن الجهسل بعدد الحلم أسبلتسا معا وثبرات باقى القصيدة ماخوذة من قول الصمة أيضاً.

<sup>(3)</sup> هو باديس بن حبوس صاحب غرناطة سابقاً، وقد كان له بها قصر كان استقر به فيها يظهر أبو عبد الله بن أبي إبراهيم أبام ولايته لغرناطة وفي أثناء زياري لغرناطة أوقفني الأستاذ بيرسوديث (BERMUDEZ) مدير اثارها على المكان الذي يظن أنه كان قصر ابن بساديس وهو جوار القصبة الحمراء، وبما أنه في منطقة تقرر الآن القيام فيها بحفائر، فإن الأمل ان يعثروا فيها على بقايا هذا القصر . . . .

وكان بعد ذلك رجوعه إلى غرناطة على ما دعوت وزجرت، وانصرف أيها والياً في سفرة غزوة السيد الأعلى المجاهد المرحوم أبي حفص ابن الخليفة رضي الله عنه في عام خمسة وستين وخمس مائة على ما نقدم في التاريخ في هذا الكتاب. وكان حين وصل مدينة اشبيلية والياً عليها على ما تقدم [ 154 ] في التاريخ من هذا الكتاب الذكر به وشرحه قد كتب له الكاتب أبو القاسم (1) المواعيني مهنئاً نثراً ونظماً وهو هذا:

مَحَلَّ الشَّيخ الأجل، الحَسِيب المبارك الأفضل، في ذُرَى السيَادة، وفروع البركة المَقْرُونة بالسَّعادة، محلَّ لا يبداني سموه الأسبَق ونُمُوه الأبْسَق، وكيف لا وشيخُ الموحدين، وطائفة الحق المهتدين، الأزْهَد الأورع، وعلمهم الذي لِعِلْمِه النُّورُ الأسْطع، أبو إبراهيم أبوه: أضفى الله عليه ظلاله، وأوسيع في منازل الزلفى مراتبه وجلاله، هو قعدُدُه الشَّامخ، ومستنده البادخ وحق لكلُ فائز بدُعائه، أن يُهنأ بما فتح من استدعائه، فكيف ابنه الأنجب الدي (2) تغيب عنه آثار بركاته ولا تحجب، وقد تعين على كل متيمًن بتلك المناجح حقها الأوجب. (واق).

محمد يابن اسماعيل انتمم أخ لبني الخلافة صنو صدق ودو الحسب الكريم لَه فَعَالُ ودُو الأمَلِ المعرّب إذْ وليتم

لهذا الأمر قبطب أو عسماد ولي مساد ولي مسكت الودى نسطق الجمساد يفوق البخر ان نضبت إسماد أنساف لمد على الأمسل اعتماد

ابن الخطيب: اعمال الأعلام، ص 230 ـ الاحاطة ص 452.
 دائرة المعارف الاسلامية (ثان) ص 267 ثامن 86.

راجع التعليق رقم 2 صفحة 125 .

<sup>(1)</sup> هـ و محمد بن ابراهيم بن خبرة من أهـل قرطبة وسكن اشبيلية يعـرف بـالمـواعيني ويكنى أبـا القاسم... وعني بالأداب وكتب للولاة وله تأليف منها الوشاح المفصل، وريعان الشباب وكتـاب في الأمثال ثوفي في نحو السبعين وخسمائة، أبن الآبار - التكملة لكتاب الصلة (نشر كـوديرا) وقم

<sup>(2)</sup> مقطت هنا دون شك كلمة (لا) من النسخة. . .

وقد احييتُمُ سَنَن المَعَالِي إِذَا مَا كَانَ لَلْمَجْدِ اللهِ مَاد والسُّلام الأكرم الأدْوم على حضْرة الشَّيْخ الأجَل الموقر المعظم أبي عبد الله ورحمة الله تَعَالَى وبركاتُه. مِنْ ملتزم أمْرِهِم، [ 155 ] ومعظم حقّهم رهين شُكْرهم: مُحمّد بن إبراهيم.

الاتفاق على أن يكتب الأمير السرضى أبسو يعقسوب يـوسف بن اميــر المؤمنين الخليفة رضي الله عنهما العلامة المبـاركة هي:

والحمد لله وحده بعخط يده (١)، وتنفذ الأوامر العلية ببركتها عن أمره وجده

ولما كمل هذا الاتفاق المبارك من الموحدين - أعزهم الله - أمر الأمير المرضى بكتب رسالة إلى جميع البلاد بالعدوة والأندلس يأمر فيها بالعدل والنهي عن المنكر وكتب بها أولاً إلى أخيه السيد أبي سعيد وهو مقيم بقرطبة وتاريخها يوم الجمعة الشالث من شهر رمضان المعظم من سنة إحدى وستين وخمس مائة، وهذا نصها؛ وأمره أن يبعث منها نسخاً إلى البلاد. فوصلت نسخة منها إلى اشبيلية وهي هذه وهي أوّل(2) أوامره العالية من إنشاء أبي الحسن بن عياش:

بسم الله المرَّحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده، من أمير المؤمنين يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره وأمدَّهم بمعونته إلى الشيخ الأجل أُخينا الأعز علينا، الأكرم لدينا، أبي سعيد وأصحابه الطلبة الذين بقرطبة أعزهم الله، وأدام كرامتهم بتقواه. سَلامٌ عليكُمْ [ 156] ورحَّمَةُ الله تعالى وبركاتُه، أمَّا بعد فإنا نحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هُـو،

 <sup>(1)</sup> راجع التعليق رقم 5 ص 78 .

<sup>(2)</sup> رسالة هامة إذ تتضمن المسطرة التي ينبغي على القضاة والحكام أن يسلكسوها في الاحسوال الجنائية على عهد يوسف. راجع ص 151 من كتاب ابن القطان. نظم الجمان تحقيق الدكتور عمسود على مكى.

ونشكره على آلائِمه ونعيمه، ونصلِّي على مُحمَّد نبيه المصطفى ورسوله، ورَّضِي عن الامام المَعْصُوم، المهدي المعلوم، نجله وسليله، ونوالي الـدعاء لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والسُّاعي إلى سُبيله، وإنا كتبناه إلـيكم. ـ أكرمكم الله بتقواه وكـلأ جانبكم وحمـاهـ من حضرة مـراكش، حرسهـا الله، والذي نُوصيكم بنه تَقْوَى الله تعـالي والعملُ بـطاعته والاستِعـانة بـه، والتوكُّـلُ عليه، وموالاة شُكْره على ما هدى إليه أولياءَ أمَّره وأنصار دَعْوَتِه وحُمَّاة كَلِمَتِـه من صرُّفِ أُعِنَّهُ المحبة والاهْتِمَام، وأحكام مَرايـر الأحكام فيمـا وكُّله إنَّيْهم من أُمُور الإسْلام، إلى أنْ تَجْرِيَ عَلَى السَّدَاد، وتَتَّسِق على سَبيل الرُّشاد وتَسْتَفِيم على المُهيسع، وتمضِي عَلَى المنهج، وتُسِيسر في النواضح، وتهدي على الـلّاحب، ويسلك بها في الجَـلَد الذي مَن سلكـه أحمدت منـه الأثار، وأمِن عليه العثار، وارتضى لمه الايراد والإصدار، فيكون العمل فيها على اليقين الهادِي إلى الصراط المستبين، المأمُون في سلوكه من المرزَّلة والضَّلال، المرجَّوَ في الاهتداء بهِ حُسَّن العاقبة وصلاحُ الحَّال، فنسأله ـ تَعالى جُدُّه ـ عَوْناً من قبله على هذا الغُرُض العام الجدوي يصاحب، وتُوْفيقاً من لدنه في هذا النظر الشَّامِل المنفعةِ بجاوز ويصاقِب، وإنَّه ـ أَدَام الله [ 157 ] كـرامتكم ـ لما كانتْ مبانى هذا الأمر العزيـز ـ أدامه الله على التقـوى مُؤسَّسة، وأوامـره ونواهيه على أمَّر الله ورسوله جارية منرتبة، واليَّها في الأخْــذ والتَّرْك مستندة، وبمقتضياتِها في جميع الأحكام آخذة عاملة، إذ هِيَ نبورُ الحقُّ وسراجُمه، وعَمُود الصَّدق ومعراجُه، وسَبيلُ الفَوْز ومنهاجُه، ورائدُ الثواب وبشيره، وفائـدُ العقاب ونذيره، ممَّن ائتمَّ بكتاب الله الذي هو الإمامُ الهادِي، والحق الـواضع البيادِي، وسنَّة(١) رسوله صلى الله عليه وسلم التي جُعَلَ العَمَل بهَا كالعَمَلُ

<sup>(1)</sup> نستشف من الرسالة أن الاعتماد على الكتاب والسنة وحدهما ظل مشغلة الموحدين من الأب الى الابن الى الحفيد، ولا يخفى أن الأمر بتحريق كتب الفرع كان صدر من عبيد المؤمن سنة 550 كسا يقول صاحب المعجب، ومن خلال هنده يقول صاحب المعجب، ومن خلال هنده العبارة بل ومن ثنايا هذه الرسالة سنرى أن يوسف يهيب بالناس ألا يحكموا «ببادٍ من السرأي أو مجا يظهر. . . . . .

الاستقصا ثان ص 112.

بكتابه، والوقُوف عند حدُّها كالوقوفِ عند حدِّه، أُمِنَ مِن الغَوَايل في العـاجِل والآجِل، وبَلَغ من السَّلامة في الحالَيْن إلى أقْصى أمَّل الآمِل، ولم يُوجِد للنَّاظر إليه سبيلًا ولم يتَمكُّن للشيطان أنْ يجدَ في تضليله واسْتِهدائِه صرفاً ولا حَوْلًا فتوفّرت الدّواعي على الدُّعَاء اليها، وحَمْل الكافَّةِ عَلَيْهـا، وأخذ الجَمِيـع بِمَا يَقَفُهُم لَذَيْهَا وَقَدَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَن أمر الناس بِطَاعَتِه أنْ يَحَكُّمُوا بالغَـدُل، ويضعموا للعِبـاد مَـوازين القِسْط فلم يكُنْ بُـدُّ من امتثـال أمْسره، والاسِتنــاد إلى حُكْمِه، وكانت الوُجوه التي تُفْضي إلى الحقِّ في فصْـل قَضَايــا العِبَاد متنَقِّبـة، والطرق المؤدية إلى مَعْنَى الصُّدق ومَعْناه ملتبسة متشعُّبة، فَخَرَجَ فيها بِنيات تَخَطِّى الْصَوَاطُ الْمُستقيم وتَصْلُ الْضَّلالُ الْبَعِيدُ، فَصَارَ [ 158 ] إِمْضَـاؤُها عَنْ غير استِنَاد إلى هُذًا الهدي المتبُّوع، والعَلَم المرفوع، خطراً على ممضيها، وانقاذُها على غيْر هذا السنن غَرراً على منفِّذيها. ولما كان الأمرُ كذلك تعيَّن ووجب، وثَبت وتـرتّب، أن نخاطب جميمة عُمال بــالاد الموحــدين أعزُّهم الله شرقاً وغرباً، وبعداً وقرباً، خطاباً يَتْساوى فيه جميعُهم، ويتوازَى في العمل فيه كَاقْتُهِم، بالا يحكموا في الدماء حكماً من تِلقائهم، ولا يهريقوها ببادٍ أو برأي من أرائهم، ولا يقدموا على سفكها بما يظهر إليهم، ويتقرُّر فيما يرونه لديهم، إلا بعد أن ترفع إلينا النازلة على وجْهها، وتؤدَّى على كُنْهِها وتشرح حسب ما وقعت عليه، وتنهى بـالتـوثّق والبّيـان على مـا انتهتْ إليـه، وتقيّد بـالشّهــود العُدُول، المعْرُوفين في مواضِعِهم بالعـدل والرضى المـوجبَيْن للقَّبُول، وتكتّب أقسوال السظلومين وحجُجهم وإقسرارهم واعتبرافَهم، وحجُبحُ الـطالبين في مقالاتِهم، واستظَّهارهم في بيّناتهم، مُعْطى كل جانب حقه، مُـوفى كل قبائل وقموله، فتكمون مخاطبتكم ـ أعمزكم الله ـ ومخاطبة مّن يتناوَّلُه هذا الكتماب، وتوجُّه إليه هذا القصد، خطابٌ من تحمل الشهادة، ويؤدي فيها الأمانية، على ما يجب من البّيان اللِّي لا يعتبوره التباس، ولا يـطمس وجهــه إشكسال، ويتوثقون في المطلوبين بالـدماء بسجنهم وتُثْقيفِهم، ويتـوكُّفون مـا تُصِلكم به المخاطبة فتقفون [ 159 ] عند مقتضاه، ولا يعدِلُون عن شَيء من معناه، مراقباً ا كلُّ منكم إلاهَه ومولاه، عالماً بأنه يعلم سره ونجواه، وانه يسمعه ويـراه،

واعلمــوا ــ وفَّقكم الله وأسعدكم ــ أن هــذا الحكم عامُّ في ســاثــر السوازل التي أطلقت السنَّـة فيها القتــل وسنَّتُه، وحكمت بــهِ وشَرَّعتـه، كمن قتَل نفْســأ وأقرُّ بالقتل، أو شهد العدول عليه به، ومن بَدُّلَ دِيناً وارتدُّ عنه، ومن أتى الفــاحشة بعد الإحصان باعترافٍ أو دليل أو شهادة مقبـولة، ومـا خُيِّرَ الأيمـةُ فيه من قُتْــل المحاربين والسَّاعين في الأرض بالفساد، والمتأوِّلين أمَّر الله بـالاسْتهـزاء والعناد، سواء سن ذلك كله، أو وقع فيه ضرب بشكله، فمجراه واحدٌ في التوقف عن إمضائه، والتأخر عن تنفيذه إلاَّ بَعْدَ المُطالعة، وتعرُّف وجْمه العمل من المُجَاوِبة، وكـذلكم ـ وفقكم الله ـ يكون التَّـوفيق فيما عَـذَا المـذكـور من النَّوازل الَّتي تَكُون أحكماماً دُون النفوس من قتل الخطأ وديات الشجاج(1)، وعقول (2) الأعضاء وأروش (3) الجراحات، ووجه القصاص، والقطع في السرقات، إلى غير ذلك من القَضَايا المشكلة في الأموال واطلاقها واشتِحْقاقِها، وفي الرُّقابِ وإعْتَاقِها واسترقاقها، وملتبسات المناكحات والمعاملات، وما أشبهها من الأمـور التي الإقـدامُ على الحكم فيهـا تهجُّم، والعملُ فيها بغير استِنَادٍ إلى ما يجِبُ تسوُّر. فتـوقَّفُوا ـ أعـزَّكم الله ـ عن جميع ما فسّر لكم ولواحقه توقُّفَ السَّاعِي [ 160 ] في نَجَاتِه، العَامِل لدُّنياه وآخـرته، فقىد وَردَ في كِتَابِ الله تَعْمَالي وسنة رسوله عليه السَّلام من الحَظْر الوَكِيد، والوعيد الشديد، في إِراقَةِ الدُّماء، واسْتباحة الأموال، واستحلال المُحرَّمَـات، إِلا بـوجْهٍ صحيح ِ لا يسلم إِلاّ من طريق العصمة، ولا تهتدي إليه إلا أنّـوارً الحِكمة، ما يَزَعُ العُقلاء، ويكف الألباء، ويحذرهم من سطو الله تعالى وعقابه، ويخوفهم من أليم عذَّابِه، فعولوا على مَا رسم في هَـذا الكتاب من التعريف بما يَطْرا، وانْهَاء كلّ ما ينْزِل، ليصلّكُم مِنَ التَّوقيف، والبَيان والتَّعريف، لما ينظهر لكم بِ بركة الاقْتِدَاء، وتُشرق منْه عليْكُم أُنوارُ الايتام

<sup>(1)</sup> الشجاج جمع شِجة: الجراحة في الوجه أو الرأس.

 <sup>(2)</sup> عقبول جمع عقبل بمعنى الديمة تسمية بالمصدر لأن الابسل كانت تعقبل بفشاء ولي الفتيسل ثم كستر الاستعمال فأطلق العقل على الدية ابلا كانت أو نقداً.

<sup>(3)</sup> الارش: دية الجراحة وجمعها أروش وأصله الفساد يقال أرش بين القوم تاريشا إذا أفسد.

والاهْتِداء، ويَتَراءى لَكُم بِهِ الحقُّ في صُوره الصَّادقة، ومُثُلُه المُطَابِقَة، ومناظره الموثقة، ومَطالِعه المُشْرِقة، بفضل الله ورَحْمَتِه، وسلَاكُ ما يســدُد مقاصــدُكم في جَمِيع أَخْوَالكم، ويوجِّبُ لكم الرَّضَا في كانَّة أقوالكم وأَفْعَالِكُم، تَفْوَى اللهِ في السَّر والجهر، وخيفتُ في الباطن والنظاهـر، وقمـع النَّفس عن هَـوَاهـا، وكبحها بلجام النُّهي عن الـركُّضِ في مُيْدان رداها، وطاعة أمره - العنظيم، والجَري على سننه المستقيم، فبذلك عصمة مِنَ الزُّلَـل، وتوفيق في الضَّوْل. والعَمَل، بِفَضْل الله، وقد وَجَبَ ـ أَكْرِمكُم الله ـ لهـذا الكِتَاب بِمَـا انْطَوى عَلَيْـهِ من الأغْرَاضِ الشَّامِلة المنْفَعة، العامَّة المَصْلَحَة، أنْ يُعطى حَقَّه من الإشاعة والتَّشْهِيسِ، ويَنْهَض مقتضَاهُ [ 161 ] إلى الصّْغِيسِر والكَبِيسِ، ويُجْمــع النَّـاسُ لقراءته، وتَلقَّى مُضَمَّنه، ويساوَى فيه بَيْن الغائب والشَّاهد، والبادِي والحَاضِر، باسماع مَن حَضَىر، ومخاطبة مَنْ غاب، مِمَّن يَتَعَلَّقُ بِنَظركُمْ، ويَدخُل تَحُتَ عَمَلِكم، فَتَوجَّهُوا بنُسَخِ منْهُ إلى كُلِّ جِهَة مِنْ جَهَاتِكم، وعَمَل من أَعْمَالِكُم، لْيَاخِذُ الجَمِيعُ بقِسْطِه مَنَ المسرة به وتعرُّفِ بُرَكَتِه، واسْتِشْعَار عَـاثدتِهِ، وأنسه بِمَا أَمَرَ بِهِ هَذَا الأَمْرُ العَزِيزِ من إِفاضَةِ العَدْل، وبَسَّطِ الدُّعَة وَالأَمْن، وإِقامة أَمْر الله تَعْـالَى عَلَى وَجْهِـهِ المُتَعيِّن، وسننِـه الـواضح البيِّن إنْ شــاء الله تعـــالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كُتب في الثالث من شهر رمضان المعظم سنة إحدى وستين وخمس مائة.

وامتثل السيد أوامر الكتاب الكريم، ورحل عن قرطبة بعد كمال شهرين من تاريخ الكتاب الواصل إلى مراكش على ما ذكرته(١١).

وصل الأمير الأجل الأعدل أبىو يعقوب رضي الله عنه بأصره الكريم في هذه الرسالة العلية بالأمر والعدل الأمر الذي بدأه أولاً أبوه الخليفة الرضي أميسر المؤمنين رضي الله عنهم في رسالته المشهبورة بالعدل والنهي عن المنكسر المؤرخة بالسادس عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمس ماثة (2) التي

<sup>(1)</sup> وذلك صفحة (14. و/اله

<sup>(2)</sup> لم تتضمن الرسائسل انوحـدية التي نشــرها الأستــاذ برونتصــال نص الرســالة المشــار اليها، وكــا منا =

#### والرسالة المشهورة»

كثر الحديث عن هذه الرسالة التي تعتبر بمثابة دستور دأب الخلفاء على ترديده وهي في الواقع نموذج لما كانت عليه «الرسائل البرنامجه - كما أسميها - مما يزود به الخلفاء أمراءهم على الأقطار...

وقد حررت هذه الرسالة في الحضرة العلبّة (تينملُّل) جنوب المغرب بتاريخ 16 ربيع الأوّل 543 (4 غشت 1148) وهي الرسالة التي جعل عليها المخلينة الموحدي العلامَة بخطَّ بده هكذا:



وتتضمن التحذير من المخالفات وترفع شعار المساواة والعدل بين الناس، وتحرم احتكار المراسي واستغلال ظروف المسافرين وتجعل حداً لتلاعب البعض بأمر الأسرى، ثم تتخلص لتحديد واجبات موزّعي البريد (الرقاصين)، ما لهم وما عليهم . . .

عن التاريخ الدبلوماسي للمغرب تُأليف: د. عبد الهادي التازي المقدمة ج 2 ص 234-233-23 -مطيعة فضالة 1406 هـ ـ 1986 م كتبها في الحضرة العلية تين ملَّل <sup>(1)</sup> حين زيارته قبر المهدي رضي الله عنه إلى جميع الطلبة والأشياخ والعمال من الموحـدين [ 162 ] ببلاد العـدوة والأندلس فاقتفى رضي الله عنه في ذلك أثره، وورث أثره، رضي الله عنهم.

### ( القضاء على تمرد ابن منخفاد في جبـال غماره )

وفي سنة ثنتين وستين وخمس مائة (2) تحركت في جبال العدوة فتنة بضلال جهًال من البربر(3) مفسدين ناعقين بالفتنة ، وأعظمهم في جبال غمارة (4) المتصلة بسبتة ، فإنه نعق فيها مفسد ضال غوى منهم اسمه سبع بن منخفاد (5) البثقي ، فإنه شق عصا الطاعة ، وفارق الجماعة ، وقطع الطريق ،

وجدت أن رسالة بتاريخ 27 ربيع الأول تشير إلى «الرسالة ذات الوصايا» فاين هي هذه الرسالة التاريخية؟ من الطريف أن نجدها في نظم الجمان (مخطوط) وان تكنون هي الرسالة السوحيدة التي ذكرها ابن القطان في كتابه المذكور وقد كانت من تحرير وإنشاء أبي جعفر أحمد بن عطية في تينملل بتاريخ 16 ربيع الأول سنة 543. أنظر ص 150 إلى 167 من كتاب ابن الفيطان. نظم الجمان. نشر الدكتور محمود على مكي وهي الرسالة التي يتعتونها بالرسالة المشهورة.

 <sup>(1)</sup> يكتب هنا ابن صاحب الصلاة تين ملل كلمتين، وقد علمت أن الكلمة بربسرية، واجمع التعليق رقم 1 ص 149.

<sup>(2)</sup> ابتداء من هذه السنة سنة ثنين وسنين وخس مائة أخذ ابن صاحب الصلاة يحاول أن يسلك منهج الطبرى في سرده للأحداث تحت السنوات.

<sup>(3)</sup> حبول تسب البريس وأصلهم انظر ابن خلدون المجلد السنادس طبعة بسروت من صفحة 175 إلى 204 الاستقصاء طبعة البيضياء أول ص 60 - 73: دائرة المعارف الاسلامية، المجلد الشالث (عربي) ص 501: C. YVER عربي) ص

<sup>(4)</sup> تقع جبال غمارة في شمال المغرب جنوب تبطوان، وتعتبر جبال غمارة من أخصب جبال المغرب ومن الجبال المشهورة، تسكتها قبائل كثيرة من غمارة وبها بسائط كثيرة لا تحصى تستخدم للحرث وكذلك مدُن قديمة وآثار كثيرة تنبيء - كها مجكي صاحب الاستبصار - بأن عمارتها قديمة آزلية .
الادريسي ص (170 - الاستبصار 190 .

<sup>(5)</sup> ابن أبي زرع. الأنيس المطرب جزء ثان ص 185.

Moulieras, le Maroc inconnu Tome I, page 352.

وفرق الفرق، وأدخل في قلوب الناس القاطنين بقصر كنامة (١) ونظره الروغ والفرق، وتفاقم أمره، وتعاظم شره، وامتنع في جبل الكواكب (٢) المسامتة للسحاب من غمارة. واستغجل فيه ببالإذاية. وتماذى على الغواية، في بشر كثير من قبيله، هم من عدم الفهم، كسائمة (١) البهم، استصحبتهم الجهالة والفضلالة، وفشى ضرهم، وساء أثرهم فاتفق الرأي السعيد، والسظر الموفق الحميد، من الموحدين أعزهم الله، أن يحسموا شرَّ هؤلاء المارقين الناعقين في الحبال، وشواهق الأدغال، فنظروا في تجهيز عسكر مبارك سعيد من الموحدين أعزهم الله، تجهز به الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين أكرمه الله الله بلاد صنهاجة (٩) من جهة القلعة (٥) [ 163 ] خرسها الله وقد كان الشيخ أعزهم الله في جهة أخرى من بلادهم المسذكورة، فلما عظم شر هذا الشقي أعزهم الله في جهة أخرى من بلادهم المسذكورة، فلما عظم شر هذا الشقي سبع بن منخفاد أهلكه الله كما فعل، تحرك الأمير الأجل، الرضى الأفضل، أبو يعقوب بنقسه وعساكره المؤيده، ومعه أخوه صفية السيد الأعلى أبو بعساكرهم المنصورة، المظفرة الموفورة إلى جبال غمارة المذكورة، فنازلوا بعساكرهم المنصورة، المظفرة الموفورة إلى جبال غمارة المذكورة، فنازلوا بعساكرهم المنصورة، المظفرة الموفورة إلى جبال غمارة المذكورة، فنازلوا

<sup>(1)</sup> قصر كتامة: هو الذي يحسل أيضاً اسم قصر صنهاجة أو القصر الكبير ووبما عرف بقصر عبد الكريم تسمية له بأحد أشياخ كتامة اللذين بنوا هناك قصراً لأول سرة ويعتقد بعض البحاث أن هذه المدينة كانت قاعدة رومانية لكن المصادر العربية تذكر أنه في القرن الثاني للهجرة أسست بها قبائل كتامة. الاستبصار، نشر سعد زغلول ص 189 - 190. أحمد المكناسي: خريطة المغرب الاركبولوجية تطوان 1961 ص 20. دوكاستري. فرنسا السلسلة الأولى. المجلد 1 ص 174. تعليق 3.

 <sup>(2)</sup> يسميه ابن أي زرع جبل تيزيران، وهو محرف عن تازاران بمعنى جبل المنظر الجميل، ويسمى جبل الكواكب لأن قسمه تناطح النجوم، يرتفع عن سطح البحر بألفي متر.

الأدريسي، نسرهمة المُشتاق ص 64 ـ ابن أبي زرع 184 - 185 الاستقصسة، جسره 2 ص 132. Moulieras, Le maroc inconnu Page 160

<sup>(3)</sup> اقتباس من الرسالة الموحدية الآتية ص 167.

<sup>(4)</sup> نقع صنهاجة شمال غمارة مجاورة لها. انظر التعليق رقم 1 ص 210.

<sup>(5)</sup> حول القلاع الموجودة بغمارة. انظر الصدر السابق ص 392 - 393 - 399.

فيها الشقيً الغوي سبع بن منخفاد في أعلاها ، وأحاطوا على أعدائهم في ذراها ، وسبوهم واستاصلوهم ، وأخرجوهم عن صياصيهم بجبالهم وأجلوهم ، وغزوهم غزواً شافياً وفتح الله لهم أرضهم ، وأملكهم عقارهم وعرضهم ، وقتلوا الشقي ، وبلغهم الله في اعدائهم الأسانيا(1) ، واتصل لهم وبهم الفتح في جبال صنهاجة بالطوع من أهلها والمتاب ، وكان الانصراف من الجميع بالنجع وحسن الانقلاب ، وسعيد الاياب . ولما كان الإياب من هذه الغزوة المُظفَّرة المذكورة أمر الأمير الأجل ، الرضي الأعدل ، بإعلام الفتح بها بهذه الرسالة ، وخاطب جميع الموجدين والطلبة الأشياخ ببلاد العدوة والأندلس بكيفية الغزوة والفتح الشامل ، الآتي بكُنه أمل الأصل ، ومقتل الشقي الغوي [ 164] سبع بن منخفاد الغماري وصَلبه وهي من إنشاء (2) أبي الحسين بن عياش :

بسم الله السرحمن السرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً والحمد لله وحده .

من الأمير يُوسف بن أمير المؤمنين أيَّدهم الله بنصْرِه وأمدَّهم بمعونته، إلى الطلبة والموحدين والشيوخ والأعيان والكافئة بمدينة غرناطئة أمدهم الله بتوفيقه، ووصل كرامتهم بتقواه. سلامٌ عليكُم ورحمةُ الله وبركاته، أما بعد فإنا نحمدُ الله الذي لا إله إلاَّ هُو إليكم، ونشكره على آلائه ونعمِه، ونمتري بالمحافظة على ذلك سَنِيَّ عَطَاباه وجزيل قسمه، ونعترف له بعوارِفه الجميلة في إظهار أمره العزيز واعلاء قدمه، ونصر لوائه في كل مقام ورفع عَلَمِه، وإن له مع كل متعرض بالمحادة والشقاق، مُنطوعلى المداجاة والنفاق، من وَشيك أخذِه، وعاجل نقمه، ما يُوطَّنه ممتطً أنهه ومُمتذ قِمَمه، ويقف به مما جَنى من تَمرة غَرْسِه، وجنى بعَمَله الذَّمِيم على

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل باثبات الألف.

<sup>(2)</sup> من أُطُول الرسائل الموحدية وأدقَها وصفاً، وهي سجل لتاريخ حوادث غمارة، تقع في خمس عشرة صفحة.

نفسِه ، مواقف حيرته ونَدَمِه ، كما أن مَن صَدَق في الاعتبالاق بَحَبْله والتمسُّك بعصَمه ، وركَّن إلى ذراه وآوى الى حرَمه ، فقد أخذ بالوثيق من عُهُود ذَّمِمه ، وارتْقي في مرتقى فوزه في سَبِّيه المتين وسَلِّمه ، ونصلي على محمــد رسولــه ونبيَّه الذي ابتَّعثه بِبَاهر حكمه ، ومعجز كلمه ، فهـدى الى نَهْج الحق وأممه ، ودلُّ على سَمَّته وَلُقَبِه، وأنارَ برسالته [ 165 ] الجَـامِعَة مـا غطَّى من غَيَـاهـب الضَّلال وظلمه ، وأبلغها حنيفيةُ سمُّحةً الى عرب الأنام وعَجُمِه ، وتسأله الرضاعن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، شافي اللَّين من وَصَب وألمه ، ومُبريه من عِدَدِ ذَائمه وسَقَمِه ، وهادي كلّ حائر وسادم من حيَّـرتــه وسدمه ، وتُدوالي الدّعا لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين بمحكم ذلكم المبدأ الشريف ومبرمه، وضامّ شمله ومنتظمه ، ومكمله بما يُجبُ ومتممه ومنهى دعوته العالية إلى نجد العَالم وتِهَمه ، وواسع البَرايا بعلمه وحلمه وكَرَمِه . والحمدُ لله عوداً بَعْد بَدء ، مولى أوليائه ما وعَـدَهم من نَصْر وتـأييد ، ومَولاهُم على الظّهور والاستيلاء، في القريب والبعيد، ومُؤويهم من مظاهرتِه الى الوزر المنيع ، والركن الشَّديد ، حمداً ينال به من مواهبه كلُّ خير عتيـد ، ويُوفي على استعدَاد المستمِدّ ، واستزادة المستزيد ، وله الشكر على أن لم يَزَّل ينهض حمَّاة أمْره العنزيز متَّى حناولوا فَصْلَ قضية ، ونَهَضُوا في سُـذَاد تُغْسَر وسَدَاد رعية ، بعَزْم لا يطرف طرفه بَدْء ، ولا يثْني يده يدٌ مَشُوبَة ، تعريفاً بما لأمره العزيــز الذي هــو ذخيرة الــوجود ، وســر البِنَاء المَقْصُــود ، ومعْنَى المَقَام المَحْمُود ، ومفهوم الخَبَر المنتظر ، والوعْد الموعود ، والـذي علم به التـوْحيد والإيمان ، وعُمرف منه العَدُّل والأمُمان ، وتَعلُّم من تعليمه في أي جمانب الربح ، وفي أي جانب الخسران من الفلح ، [ 166 ] في كــل مقام ، والــظُفّر بكـلّ مَرام ، والتَّـوفيق الى ما يعـود بالانتـظام والالتثام ، وحِفظ دِينَـه من عَيْث المهج الطغَّام ، وحماية سَرحه من ضَعَفاء العقبول ، وسُفهاء الأحسلام ، مِمَّن دَانَ بِلِينَهُ ، واستُبْصَـر بيقينِه ، وأسـرى بضّوءه ، واسْتَسبقى بِنَـوءه ، فقــد فــاز قِـذْحه ، وأورى قَـدحه ، واهتـدى قايـده ودليله ، وانتفَع صـداه وابتل عَلِيلُه ، ومن أَلْحد في آياته ، وكذِّب ببراهينه وبيناته ، فإلى التِّباب مئالُه ، وفي الخَيْبــة

والخسيار حالُم ، ومقالُمه وفعالُم ، أعاتَكُم الله على القيام بما لــه من واجب الحق ، ووهبكم الإقبال على قبول ما جاء بـه من الصدق ، بمنـه ، وإنا كتبناه اليكم ، كتب الله لكم يسرأ ونجحا ، وأسمعكم مدى الأيام نصراً لأولياء أمره العزيز فتحاً ـ من منزل الموحدين أعـزهم الله بداخـل جبل الكـواكب ، والذي نُوصيكم به تقوى الله ، والعمل بطاعته ، والإستعانة به ، والتوكل عليه ، وقلد كنًا ، ـ وفقكم الله الى ما يرضأه ، وأسبغ عليكم نعماه ورحمـاه ـ بما لله علينــا من عهد القيام بحقوق هذا الأمر العزين، والحياطة لأرجائه، والذبُّ عن جوانبه ، وتجْدِيد العناية لتصفية مشارعه من الأقْذَاء، وتحلية المحوِّمين عليها من أهْل الأهواء ، والقصد لما يراه من تَذْكير الغافل ، وتُبْصير الجاهل، وإقالة العاثر ، وهذاية الحائر ، ـ توجُّهْنا لها بالحركة المبـاركة بنيـةٍ خلص لله عقدهــا وصفا له \_ تعالى جَدُّه \_ مقصدها ، وارتبط [ 167 ] للجِهاد في سبيله ميثاقها الممذكور وعَهْدُها ، وانبنت على حَسْم الأدُّواء النَّازِلَة بَهـذا المغرب من هـذه الفـرق التي فارقت الجمـاعة ، فتفـرقتْ بها السبُـل والأهواء ، ورمتْ بهـا في مساقط الفتن الأفئدة الهَـوَاء ، واستَولى عليها بعمى البصائـر والأبصـار التلدُّد والالتواء، فظلَّت من عـدم الفهم، كسائمـة البهم، بشراً بـدداً، لا تميز من غَيِّ رَشَداً ولما صَدَقت لها العزائم وشدَّت اليهـا الحيازيم ، ووقَع عَلَى قَصْدها التَّعويل والتصميم ، قايسْنًا بين جهة المرتـدين من صنهاجـة وغمارة ، فـرأينا غمارة ، أو في سراية ، وأبلغ نكاية ، وأفضح عن استصحاب الجهالة والغَـوَاية ، وأنَّهم قـد فشا ضـرُّهم ، وسـاء أثَـرَهُم ، وتعـدِّي أذاهم ، وسَـرَتْ عَـــدُواهم ، وأنَّهم أوَّلي من تُقدم إليهم واعتُـزم عليه ، فسَظرنــا عِنْــدَ ذلكم في تَجْهِيز عَسْكِرٍ مبارك سعيد من الصوحدين أعزَّهم الله صحبةَ الشَّيخ أبي سعيد يخلف بن الحسين ، أكْرَمُه الله بتَقْوَاه ، يتوجمه به إلى بــلاد صنهاجــة من جهة القلعة حرسها الله وكان الشيخ الأجل أبـو حفصٰ ـ أدام الله كرامتـه ـ بمَن معه من عساكر الموحدين ـ أعزهم الله ـ في جهة أخَّـرى من بلادهم ورسم لهم من العمل في يَلْك الجهَات ما يُدْرج في طيه بمشيئة الله تعالى من النصر والفتح ، والفليح والنجح، استخرنا الله تعالى على قصـد بلاد غمـارة لتوقـل جبالهم،

ودّوس [ 168] منازلهم وحلالهم وجُوس خلال ديارهم ، فنزلنا بالموحدين - اعرّهم الله وسط بلادهم ، فأجّلَى منه الذين يلونه لائذين بالأوعار ، مستعصمين بفنن الأحجار ، متوقّلين في الشّعاب . وكنّا عنذ وصولنا الى أوائل بلادهم ، فقّمنا اليهم من المكاتبة ما رجونا به هدايتُهم ، وأملنا فيه فَيْتُهم الى الحَقّ وإنابتهم ، فلم يعرجوا على نصيحة ، ولا أذعنوا لذعوة ، ولا أرعوا سمْعاً الى موعظة ، وحين قامتِ الحجة عليهم ، وسقط العلر عنهم ، استخرّنا الله على مقصلة الجبّل المَعروف بودكه (١) لاحتلال من كان احتله من غمارة ، واثقين بأنه عصمتهم المنجية ، وذروتهم المؤوية ، فتركنا الحمولة والأثقال في المنزل الذي كنّا فيه وهو المعروف بالمنزان (٤) ، وسِرنا اليهم بالموحدين أعزهم الله متوكلين على الله تعالى ، مستعينين به ، مخلصين له ، فأجّرى الله أولياء من النصر والتمكين ، على ما عوّدهم ، وعرفهم من عونه وإنّجاده ما لم يزل بعرفهم ، فاقتحموا عليهم في منعاتهم ، ودخلوا اليهم في موضع اعتصامهم ، بعرفهم ، فاقتحموا عليهم في منعاتهم ، ودخلوا اليهم في موضع اعتصامهم ، فلم يكن إلا كلا ولا(٤) ، حتى خلصوا في الجبل إليهم ، واقتحموه - بحمد الله تعالى ومشيئة - في جملة واحدة عليهم ، فاشرب المرتدون ارتياعاً ، وتفرّقوا تعالى ومشيئة - في جملة واحدة عليهم ، فاشرب المرتدون ارتياعاً ، وتفرّقوا تعالى ومشيئة - في جملة واحدة عليهم ، فاشرب المرتدون ارتياعاً ، وتفرّقوا

Mouliers: Le maroc inconnu Page 67 - 68 - 75 - 89.

<sup>(1)</sup> جبل ودكة: يقع شمال بني زروال، ويرتفع عن سطح البحر بشمانحانة متر، تبلغ مساحة غابته ثمانحانة ألف هكتار. تنسع به عسون عديدة وتسكنه عنقف الموحوش تكتسي قمته بالثلوج طبلة الشناء، وتوجيد بالجبل شعبة يخرج من أسفلها دخيان يفسره الجلم بيأنه من آشار بركيان غير أن السكان ينسبون ذلك الدخان إلى قبر ملك خان شاباً في زوجه فهو يجترق داخل فيره.

محمد البشير الفاسي الفهري: قبيلة بني زروال: نشر المركز الجنامعي للبحث العلمي الثابـع لكلية الأداب الجزء الثاني والعشرون 1962 صفحة 15 - 16 - 17.

<sup>(2)</sup> المتزان، لم نهتد إلى تحقيقه من خلال كتب الجغرافية القدامي، ولا يوجد له ذكر عند مولييراس.

<sup>(3)</sup> يقصد: كالنطق بها كساية عن السرعة، أي ما دخلوا معتصمهم حتى وصلوا إليهم في الجبل واقتحموه عليهم، وقد استعملها مهيار في قوله:

يا مَن رَاى بِاللَّوى بُرَيْفاً تَنفُدع نِيسِراتَه الجَسُوبِ كَالُا ولا بَينُنا نبراه يطلع البصرت يُسغيب وفي قوله:

كُذِي فَ رَائِتُ الإبــلا خَـــوَاطَــفَــاً كُـــلاً وَلا!
 وَكَذَا الحَرِيرِي فِي أُواسِطِ المقامة التاسعة والثلاثين بقوله وظم يكن إلاَّ كلا ولاَ حتى بوزه...

في تلك الأعبار شَعَاعاً ، لم تمنعهم حصونُهم ولم تنفعهم معاقلُهم الى أن استولى الموحِّدون أعزُّهُم [ 169 ] الله بأعْلَى كلمةِ الحقُّ ، وأقبَلوا على جَمَّع الأنفَّال ، وضمَّ الغنبائم والأسوال ، وتسنَّى فيه من الفتح الميسُّس ، والنَّصر المؤزر ، وغزوا من غلَب عليه الشِّقاء واسْتُولي عليه الحرمان ، إلى ما نفلهم الله فيه من الغُنائم الكثيرة ، والأرزاق الواسِعة ، ما عنظُم مقدارُه ، وجلت مواقعُه وآثاره ، وبشر بأنَّ الذي يتلوه ممَّا في ضمن الوعمد ، وكفالــة السعد ، أبهى مطلعاً وآنق مَرْأَي ومَسْمعًا ، وأقنام الموحدون أعزُّهُم الله بأعلى ذلك الجَبَل يومين يتقرُّون بقاياهُم ، ويتتبُّعُون قبلالهم ، ويجمعون أسْلابهم ، وينكؤون فيهم متنسمين من عــوائــدِ الله الجَمِيلة نَــواسم تُكْميـــل الفتــح ، ومستمروحين منها استبرواح تعميم النصر ، واثقين بـه ومستندين اليـه ، لا رَبُّ غيـرُه . وكان ذلـك كلُّه في الثالث من شهَّـر رمضان المعـظم من سنة اثنتين(١) وستين وخمس مائة ، ولم نزل ـ بعدما فتح الله من هذا الفتح المذكور ، الذي أظهر الله فيه آياته المؤذنة بالتأييد ، القاضية باستِمرار النَّصْر الراهن العبيد ، المسوقظة للنَّائمين ، والمنِّبهة للغافلين - نَسْتَأْنِي بـالضَّالين من غمارة مواقيت اعْتبارهم ، ومحالً تشُّتهم وادكارهم ، وإن يأحذوا التحوُّب أمثالها ، وترقب اختلالها ، أَهْبَة حَذَرهم واستشعارهم ، وأن يكونوا ممن اتَّعظَ بغَيْرِهم ، فكانوا بنَجْوَة [ 170 ] من سبلهم في الهلكة ، وآثارُهم مع ما آشرناه من راحة الموحدين وأجماعهم ، وتفرغهم لوظايف صيامِهم وقيامهم ، وأن يكون غزوُهم بعد الفطر على قوة ووفرة ، ونشاط متمكن ، وتَنْتقل بِهم مناقـلَ تَتَخلُّلُ بِهِم تِلْك الأوعمار بالرِّفق والهَّويْنَى ، وتتدرَّجُ الى قطعها وتَخْلِيقها بالتؤدة والأنباة ، وتتقدم الى حَبْثُ ألْقي الشيطانُ بركه وحطَّ رحله . وفي أثناء ذلك كانت قبائلُ منَّهم تُظْهِرُ المَثَابِ ، وتبدي الفيئة والإياب ، وتلوُذ بأكناف العقو ، وتستمسك بأسباب الصفح ، وتمدُّ يد الضراعة الى الاستقالة ، فنقابلهم بعوائد

<sup>(1)</sup> ترى أن الرسانة الرسمية تذكر سنة النتين وسشين وخسمائة، وهو ما ينقله أبن عذاري وابن أبي زرع وابن خلدون، ويذكر صاحب الاستقصا أن تلك تم سنة 561 ولا ندري مصدره في ذلك. البيان المغرب صفحة 27 الفرطاس ثان 185 العبر صادس 498.

هذا الأمر العزيز من إقالة العثرة ، وتجاوز الـزلة والسقـطة ، وتقريب الأسبـاب المؤدية الى الاستيلاف ، الآخذة بالأيدي بالتلافي عن مقاحم التلاف . قد حلَّ منهم قبائل كثيرة في هذا الأمر العنزيز ، وتداركهم من رحمته ما أمَّن خوفهم ، ومكن أمنهم ، وكان بنونال (١) ويُشُوبَال من قبائل غمارة المختصون بملكة الجبل المشهور بالمنعة ، المعروف بجبل الكواكب الذي هو أشَّهَ رُها جِيلًا ، وأوعرُها مَرْقَى ، قـد استحكم فيهم الفساد ، وتمكن منهم الارتـداد واستَشْري ذلك فيهم بغويٌّ منهم يعرف بسُبَع بن مُنْخفاد، أشـرب وتمكن منه الإرتداد، قلبُه وخالط إيثار السُّورة نفسه، ثقةً بهذا الجَبَل الصُّعب المَوَالج، المُبْهَم المَنَاهج المستغلق المداخِل والمخارج ، الذي زَاحَم بمنكِبهِ [ 171 ] وتُطاول بانْفِه ، فلمنكِبه العمم الذي لا يُفرع ، ولأنفه الشَّمم الذي لا يُقْرع ولا يُقدع ، قيد أغنواه هنو واخبوتَه ، ولفُّ قنومه مَن يلبهم ، واستهنوُّوا على مقاصدهم الغوية مُمّاميلهم ومُحالفيهم وحسبوا أن ما اعتصمُوا به يعصمهم ، وما امتنعوا به يمنعهم ، وأن باب الحوادث عنْهُم نَاب ، وطرْف الحوادث في محالُّ التوصُّلِ اليهم كاب ، فلجُّ وا في طُغْيَانِهم ، واستمروا على غلوائِهم ، وقَرعوا مع ذلك أبواب المماكرة ، وسلكوا في سُبُل المُخَادعة . ولما تحققوا دُنُـوَنا إِلَيْهِم ومـزاحمتَنـا لهم ، أقبلوا يخلطون بـالكـدَر الصَّفْـو ، ويُسـرون في الارتغاء الحشو، ويتصفون في أقوال يمرون بها حبَّل المُطَاولـة ، ويرفعـون بها أَسْبَابِ المراوغة ، ليحوزوا بها مأمولهم من الاسْتِبداد ، وغرضهم من الاستِراء بأقوال لا محصول لها ولا فائدة وراءها ، مكشوف فيها سرّهم ، متبيّن فيها مكـرُهم ، ويظنُّـون أن ذَلك يُقتـع منهم ، ويصْرف عِنـان العزيمـة عنَّهُم ، وما عُلِمُوا أن هذا الأمر العزيز لا يجوز على نقبدِه الزَّائف ، ولا يستقـر على تُقْويم

<sup>(1)</sup> سَالَ (بالنَّـونُ) ويَبَالُ (بِالنِيَّاءُ) أَحَـوانَ مَنْ عَمَارَةً، تَصْرَعَ بِبَالَ إِلَى بَنِي زَبِاتَ وَبِنِي سَلْمَانُ وَبَنِي منصور،... وتَفْرَغُ نَالُ إِلَى بَنِي خَالِدُ وَبِنِي رَزِينٍ... وإلى نَالَ يُنتسب أَبُو زَيْدُ عَبْدُ الرَّحْنُ بِنَ أَحْمَدُ الغَمَارِي النَّالِي النَّتَوَقِ سَنَةً 951.

ابن القباضي: الجذوة صفحة 261 محمد العمربي القاسي: ممرآة المحاسن من أخسار الشيخ أبي المحاسن، الكتائي: السلوة أول صفحة 111.

عَـدُله الجَـاير الحَـايف، وأنه على ثقـةٍ من الله تعـالي بعقب الأيـام، وتيـــر المرام، وتوفيق النقض والإبرام، وإن من اضطَمر فيه على خَبِيتَة ضَغَن، أو انطوى فيه على كنينة غش ، فالعصمة له من كلِّ ذلك واقِية ، والعزة لــه دايمة باقية ، ومما أعملوه من حِيَل الممخاتلة [ 172 ] أن سَعَى فِي الوصُول إلينا جملةً من أشيباخهم مع أخ لغويهم ، وموقعد نارهم يعموف بعمران بن منخفاد (١) ، فوصلوا على تأمين يسر لهم مدركه ، وسُهِّل عليهم مسلَّكُهُ ، فلقوا من التَّطمين والتسكين ، والتأنيس والتأمين ، وقبـول التـوبـة ، والإغضـاء عمــا فـرط من الحوبة ، ما يعقل العقول بعقل وفائها ، ويـوفِّر على الغرائر مـاءَ حَيائهـا ، وعُرفِوا بِمَا لَهَذَا الأمر العزيز من إرادة الخَيْر التَّام ، والبر الشَّامل العَّام ، وأن يكون نهجُ البرية قاصداً ، وداعيهم الى النَّجـاة والحياة واحــداً ، لا تتفرَّقُ بهمُ السُّبِل ، ولا تُتطَّرق بهم الى بُنْياتها الطُّرق ، وضمَنوا عن مَن وَرَاءَهم من غويهم الشقى وأتباعه السلوك على مُدّارجهم ، والجري على مناهجهم ، وأنهم يقتادونهم بزمام الارتجاع ، الى الانقياد والانطباع ، فمضوا على ذلك ، وقد حَسَّن فيهم التأويل، والنظن الجميل، وعزائمهم على النكث مبينية، وضُلُوعُهم على الغَنْدُر مطوية مَحْنِية ، وكنان انفصالُهم عَلَى أن يحضروا هُم وجميعٌ من ورَّاهُم من تابع ٍ ومتبوع معنًا عيد الفطر بالمخـلَّات المنصورة ، فكمان وعدُّهم كِمذباً وبمرقهم خلَّباً، وانكشف بعمد ذلك في الغَمدْر قضاعهم ، وأبدتٌ ما تكنه من العداوة جوانحهم وضلاعهم ، واتَّضح عندنا ما كــانت تمتدُّ اليه أمالهم ، وتُسرع نحوه أطماعهم . وعند ذلك ، في تنوجيه [ 173 ] الموحدين الى جهاتهم الجدّ، ولم يك لنا من فَصْل هذه القضية فيهم بُدّ. فاستخرنا الله على أن وجُّهنا لغزُّوهم أخوينا أبا حفص وأبـا سعيد ابني سيـدنا أمير المؤمنين \_ أدام الله علاهم \_ مَعَ الموحـدين \_ أعزهم الله \_ ، وسـألناه جـل وعلا أن ينجز لأوليائه ما وعدهم ، ويجويهم من الظُّفر باعدائهم على ما

<sup>(1)</sup> يستأثر ابن صاحب الصلاة بذكر عمران بن منخفاد وتختله. القرطاس ثباني صفحة 185 ـ ابن خلدون سادس: 498 ـ 580 ـ الاستقصا ثان 132.

عوَّدهم ، وتوافقُنَا مُعَهُم على الارتقاء اليهم لـذلك البـاذج الشاهق ، والشُّـامخ السَّامق ، والمرتدُّون قد وثقوا به ، وبــرؤوا من حول الله وقــوته اليــه ، وأودعوه مع نَفُوسهم جملة أهليهم والموالهم ، وبنُّوا منه - بما بَـذَا من أَخُوالهم - أنَّهم يُجدُّون في السُّجَاولة ويصدقون في المكافحة ، ولا يبغون جهـداً في المكاشرة والمكابرة ، كاشفين قناع المباداة ، مُبلدين صفحة المعاداة ، فأجمع الموحدون ـ أعزهم الله ـ أمره ، واخْلَصُوا لله سرُّهم وجهـرهم لا يجعلون ملجأ سنَدٍ ، الى كثرة عدد وعدد ، بَـلْ فَوْضُـوا أمرهم الى الله تعـالى الذي وعـدهـم الفتح وعـوّدهم النّصـر ، فـأنهـدنـاهم اليهم يـوم الأثنين الخـامس من شــوال يسلكون اليهم في مسالك حرجة ، لا يسلكها السالك إلى(١) بَيْن غَيْضَة وَخَرَجَةَ ، قَـدَ التَّفُّتُ بشعرائها ، واحتفَّت بشُجْرائها ، ذات حَـدَبِ وآكـام ، لاثباتَ فيها للحوافِر ولا لـلأقدام ، فـاتصل مشيُّهم على مـا أخذوا من أهبَتِهم وأعدُّوه من عدَّتهم وكتُبُوه من كتائبهم ، ورئبوه من رنبهم ، في هـذا السَّفـح [ 174 ] الموصوف ، والمرتدون قد أخذُوا عَلَيهم أعالَيه ، وارتكبُـوا دونهم قُنَّتُه سادين لانقابه ، مُعَوَّلين لمَسَالِكه مُخَلَّقين لـالانصبا(²) مِن ذُرَاه ، والانقضاض من عُـلاه ، واستمر بـالموحـدين أعلاهم الله اليُّـسْـر ونهضت بهم الغزيمـة ، واستقىل بهم التَّصْميم ، والتوكيل يفُودهم ، والثَّقَيُّة بالله تحدوهم ، إلى أن شَــارفوا حــدُّ التسنُّم ، وأفْضُــوا الى بــاب الشـوقــل ، وهنــاك تَقفُ الأقــدام عن الإقدام ، وقد اضطروا الى أوغار لا تمكن من تَرقّيها ، ومقابلة أعداء لا يدري كيف تُموقّيها ، ومشاهدة أحْسوال على الجملة لا عَهْدُ بنلقِّيها ، والأعْـداء يتربصون بهم وقوعهم في مثل هذه الحال ، وحصولهم في مثل هذا المقام ، ويرون أنَّهم بما خَازُوه من عُلوَّ مكانِهم ، واستحقُّوه من ذِوْرة وعرهم ، وأمَّلوه من التصــوب على مَنْ مدُّ اليهم يــذَ مُحَاوِلـة ، أورام منهم يَسِير مُنــاولة ، أنَّهم رابحو الصفقة ، مُرْتفقوا الخطُّة ، ولله تَعالى من العناية بأمْره ما يسهل

<sup>(1)</sup> مكذا في الأصل والصواب الا.

<sup>(2)</sup> هنا كلمة لم ستد لتحقيقها ويشبه أن تكون: «للانصباب».

الصُّعب، ويذلِّل الوَّعْرِ ، ويلين الشنديد ، ويَشْرُّبُ البعيد ، ولما انتهى الأمر الى هذا المُوْقِف ، ووصل الى هذا الموصول ، ورأوا صدقَ العزيمة ، ومضا الصريمة ، في الصُّعُود إليهم ، والتَّرقي نحوهم ، غير مترقب مكرهم ، ولا متخوِّف وعدهم ، جِهاد الأعداء في اللقاء جهدهم ، وباللوا من المكافحة جميعَ ما عِنْدَهم ، ولم يُبقوا نكاية إلا أيدوها ، وَلا غايةً إلا استوفوها ، من كلُّ [ 175 ] فَنَ وعلى كـلِّ وجـه ، فـأفـرغ الله على أوليـائـه الصبــــر ، ومكَّن لهم العزم ، وثبت أقدامهم ، وربط على قلوبهم ، وحرَّف الفشل والـرُّعب عنهم ، وأيدهُم بروح ِ منه أوطَّاهُم بـه، مَسَالِـكُ بَعِيدٌ في العـادةِ أَن تَثْبُتَ بِهَا قَـذَم، أو تسعى فيها رِجْل. وكان من أغرب الآيات أن صارت الخَيْل فيها أنف ل من الرجُل بل من الطُّير ، فأضحُـوا قلائـد في اجْيادِهـا ، وأطُّواقـاً في أجْسَادِهـا ، وأهبُّ الله لهم ربح النُّصر ، ومنحهم أكتاف العدو ، وأخذهم الله هنالك أخذاً تنوع فيهم العذاب ، وتبقَّن به قيهم الانتقام ، فمِن بين مضرج بدمـه ، ومرتــدٍ في منزلَّة فـدَّمِـه ، وفعارُّ الى حيث لا مُعْتَصم ولا ملجاً ، الى حيثُ لا وزَر ، واستولى الموحدون ـ أعزُّهم الله ـ على الجَبَـل كلُّه ، واستحقُّوه على أهله ، وضربتْ به خيامُهم، ورُفِعَت في أعلاه أعلامُهم ، واقتفوا أثـر الفارين في كـلُّ شعب ، يقتلونَهم قتلًا ، ويشلونهم شلًا ، لا نـاصر لهم ولا مـانع منهم ، قــد اسلمتهم ذنوبهم ، وأخلفتهم ظنونهم ، وافضوا الى جميع ما أعدوه فيسه معهُم ، وكان في العزَّة عليهم مثل أنفسِهِم من حرمهم وفنون أموالهم ، إلى ما كان آوَى اليهم من حُرِّم غيرهم وأمْوالهم ، ونفله الله أياهم مغنماً كريماً جليـلًا وعَطاءً جسيماً جزيلًا ، رحمة منْه ونضلًا ، وإحسانـاً منه وطـولًا . وخلا هـذا الجبل المذكمور من أهله ، وأضْحَى يباباً بَلقعاً كنان لم يَنْيَ بـالأمس عبـرةً للمعتبرين [ 176 ] وذكرى للذَّاكرين ، وخاطبونا ـ أعـزهُم الله ـ بهذه البُّشـرى لحين وقوعها ، مبادرين الى ذلك لقُرب المسافة التي كانت بيُّنَمَّا وبَيَّنَهم ، فإن مشيّهم الى هذا الغزو وحركتُهم له وتصرفهم فيه ، كان منّا بمرأى ومطلع ، لم ينكيُّمْ عن عياننا ، كيف كان ارتفاؤهم اليهم ، وتسنُّمهم نحوهم ، وعَرَفوا أنهم في اليوم الثاني من هـذا الفتح الكـريم يُوالـون تفتيش زواياهم ؛ والتُنقبب عن خُبَاياهم ، ففعلوا ذَلَكُ وحَصَلُوا منه ما وجدوه ، وأضافوه الى ما غنموه ، ولم يسمع بعد هـذا النّعقيب في التنقيب دعماء داع هنـالـك ولا إجـابـة مجيب ، وهؤلاء القوم ومَن انضاف إليهم ممن وقعتْ به هـذه الـواقعَـة ودارتُ عليــه الدَّائرة ، هم مقدَّمو غمارة ومستتبعوها ، ومُغووها ومضلوها ، وهم كانـوا شوكتُها الناكية ، وتــورتها التــازية(١) ، وكــان قطب رحــاهم ، ومديــر حربهم ، وقَائِدُهُمْ فِي يُتُومُهُمْ ، والذي انتهى اليه عنوانَ أمرهم ، ذلك الغيوي الشقيِّ سُبَع بن منخفاد ، وهذا الجبل هـ والذي كـان أبلقهم الفرد<sup>(2)</sup> ، الممتنع على من رَامَه ، المستعصب قديماً على من كاده ، فقيد استفتح مَمْنُوعه ، وخلَتْ من الـظَّالِمين ربُوعـه ، وهُذَت ـ بِفَضْـل ِ الله عـزَّ وجـلَّ ، وبـركـة هـذا الأميــرِ العزيز ـ أصُـوله وفـروعُ ، كان فلهم وقلهم قـد انحجزوا الى أحجـار لا تستقل بمنعتهم ، ولا تفي بحمايتهم ، وكان هذا الشقيّ [ 177 ] المذكور يوم الفتح قَدَ فَرُّ بَرَأْسِه ، ناجياً من ذلك المأزق بحشاشة نفسه ، وقد استبيح أهله وماله ، فسلك سبيل الانجحار ، وأمعن في زوايا الاختفاء والاستتار ، ولما أتى أمر الله تعالى على هذا الجبل وأهله بِما ذكرناه ، تنقَّلُنَا بالموحدين ـ اعرزهم الله ـ من المنزل الذي منه توجُّههم الى الفتح ، ونزلنا بهم المنزل الذي خاطبناكم منه ، واتَّصل تتبع هذا الفل ، وأخذ المراصِدِ عليهم ، وتمادَى ذلـك وكل الجهـات المجاورة لهذا الجَبَل المذكور ممن كانتُ أعيُّنهم نـاظرة . وآذانهم الى مـا يقع مصيغة ، قد رغبوا في الإقالة . وأعلنوا في السوية . وسعوا في إحراز دسائهم وأموالهم ، وتسويغ برد العافية لهم ، وكل من قرع هذا الباب فهو له مفتـوح ، ومن استمنحه ، فهو على عبوايده مسذول مُمْنُوح . وفي خبلال ذلك وافَّى من

<sup>(1)</sup> نكى: قتل وجرح ينكي نكاية وثورة تازية تازت السهام في الرمية: اهتزت فيها، ولعل الصواب: النازية، أي الواثبة.

<sup>(2)</sup> حصن السموالُ بن عادياً، وهو مشرف على نيهاء بين الحجاز والشام على رابية من نواب وفيه يقول السموال:

هسو الأَبْلَقُ الفرد السندي شساع ذكسره يحسن عـلى مسن وامَسَهُ ويسطول ياقرت، معجم البلدان ـ انظر دائرة المعارف الإسلامية، أول ص 65.

صُّنْع الله الجميل اللذي لَمْ يزل يصاحبُ هذا الأمْرَ العزيرز في كل مُقام، ويتكفِّل له في كلِّ مبدأ من مبادي ظهوره بـأفْضَل حـاتمة وأشْـرف تمام ، سـا جُعَله الله لهـذا الفتح العَـظِيم كمالاً ، واستـوفى به مقـاصده العليـة استيفاء ، وذلك ان الشقيُّ الغوي لمَّا لم يجدُّ نفقاً يُؤويه ، ولا مدخلًا يجنح اليه ، أوى الى بعض تلك الجبال ، واطمأن الى بطانة لمه من غمارة وثق بايوائهم له ، واشتمالهم عليه ، مولياً عن أمر الله تعالى ، مكايداً له ، مصمماً على الأعراض عنه ومتربَّصاً [ 178 ] به من الدوائر ما أوقعه الله به ، فلعناية الله بهذا الأمر العزيـز وفق الله تلك البطانـة ، وأراهم رشدهم بـالتقرُّب الى هــذا الأمر العزيز ، والتفادي منه ، والتعدي عن شومه ، والانتزاح عن شرِّه ، وما تحققوا من سوءِ عاقِبتِه ، فوتْبُوا عَلَيْه واستــوَثْقُوا منْـهُ ووصلوا به مقتــاداً برمتــه ، مشهراً بفضيحته ، مقلداً بعباره ، آيمةً لمن أبصره ، وعبسرةً لمن نـظره ، ومكن الله الموحدين منه فغزي غَزْواً (١) شفي صدور المؤمنين ، وأقدَّ عُيون الموحدين ، ويتٌ في أعْضَاء المارقين ، وأطفأ الله به نار الفتنة ، وأخمدَ به ضَـرَمُها ، فـإنه كان الحاطبُ لها والمسعر لـ وقودها ، وكمل بـ هذا الفتح العظيم ، والصنع الجسيم ، ومقدار هذا الفتح المصنف والنصر المفنِّن إذا وفر عليه حقَّه وحقَّق له قسطه ، وزن بميزانِه ما لاتقوم بــه أقوال القــائلين ، ولا يبلغ حقيقتُه إطـنــابُ المطنبين ، لأنه جاء من نفحات رحمة الله تعالى التي يُصيب بها من يَشاء من عباده ، والحمدُ لله الذي جَعْل أولياءه ممنُوحين من تَفَحاتِه ، وعظيم عنايَاته ، بِمَا يَعرفهم اختصاصهم بِفَضْله ، وتميَّزهم بتأييدِه ونصُّره ، ولَهُ الحمـدُ كثيراً . وعرفناكُم بذلك مشروحاً لتحمـدوا لله تعالى علَيه ، وتأخـذوا بحظكم منه ، وتعطوه حقَّه من الإشاعةِ ، وتوفوه واجبَه من النشر والإذاعة ، فقد انحسمت به أدواء كانت في حد الإعضال ، [ 179 ] وأخمدت نيرانٌ كانت من الفتن في

Moulièras, le maroc inconnu 352.

<sup>(1)</sup> تــذكر بعض المصــادر أن رأس سُبِع بن منخفـاد حمل إلى مــراكش بينها تنقــل أخـرى أنــه حمــل إلى - فاس، ويظهرُ أن الرواية الثانية نصَّت على فاس باعتبارها كانت الطريق لمراكش.

ابن أبي زرع: القرطاس جزء ثان ص 185.

اصطدام واشتعال ، وستكون آياتها منههة ، وعبرها مذكرة ، يصنح بها الفاسد ، ويستقيم بها الماثل ، ونسأل الله تعالى أن يوزع شكر الاته ، وينهض بما حمل من أثقال أمره العيزيز وأعبائه ، بفضله وكرمه . والذي نقل الله الموحدين أعزَّهم الله من ضروب المغانم والأنفال ، وذلك من البَقر اثنا عشر ألفاً ، ومن الغنم سبعة وعشرون ألفاً وثلاث مائة ، ومن السبي (١) ثلاثة آلاف وست مائة وسبعة وأربعون ، ومن الدواب ستمائة وسبعة (أعشر وهي الآن متصلة متتابعة ، فله الحمد على ما أولى أولياء من الخير المواسع ، والنصر الكريم المتتابع ، لا رَبُّ غيره ، والسلام العميم الكريم عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في الرابع عشر من شوال سنة ثنتين وستين وخمس مائة .

وهذه الرسالة كافيةً بتاريخ فتنة غمارة والفتح فيها فاقرأها . وكتب السيد الأعلى أبو حفص عن نفسه ، صحبة هذا الكتباب الكريم ، معبرفاً بالفتح أيضاً ، الى الشيخ الحافظ الأجل المرحوم أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم بما [ 180 ] هذه نسخته :

بسم الله المرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم من عصر بن أمير المؤمنين ، الى الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم ، أدام الله كرامته بتقواه ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته ، وبعد حمد الله والثناء عليه ، والصلاة على محمد رسوله وعلى آله ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، والدعا لسيدنا أمير المؤمنين ولولي عهده الأمير الأجل الملك الأسعد أبي يعقوب بدوام التمكين ، والفتح المبين ، فالكتاب إليكم ، كتب الله لكم نعما ثرة وأعمالاً برة ، \_ من مَنْزِل الموحدين أعزهم الله بجبل الكواكب ، وفتوح الله لأوليائه متصلة النظام ، مؤيدة الأعلام ، آخذة بمجامع الكمال والتمام ، فإنه تبارك وتعالى يسر للموحدين هذه الجبال الصعبة ،

<sup>(1)</sup> يعني من الاسري.

<sup>(2)</sup> يلاحظ أن ابن صاحب الصلاة هنا يبدأ قراءة الاعداد من الأرقام الكبرى، بينها عهدت قراءتها من الارقام الصغرى حتى تنسجم مع العادة العبربية من البدء بالقبراءة من البمين لليسمار: ثلاثممائة وسبعة وعشرون ألفاً، وسبعة وأربعون وستمائة وثلاثة آلاف. . .

والمعافـل الأشِبَة ، التي كـان أهلُها قَـدْ بطروا وأشـروا النُّعمة ، وشقُّـوا عصــا الجماعة ، وأجابونـا عن الفتنة ، فَـوصَل المـوحدون اليهم واستـأنوا بهم آخـر الأجل في التُّبْصرة والتذكرة والاستِنَابَة ، فكان منهم من راجَعُ الحقُّ وتَلافاه الله وأخذ بحجزته عن النَّار ، فاولئك نَجحُوا وأحرزوا أموالهم وعيَالهم ، ومن يهمد الله فهو المهتدي ، واستمر سايرهم على اللَّجاج والعنباد ، وظنوا أن معاقلهم مـانعتهم مِنْ أَمْرِ الله ، ومن يُضْلِلِ الله فلن تجـد له [ 181 ] سبيـلًا ، ومـا زَالَ الموحدون يَسْتَزلونهم من هِضابهم ، ويستخرجُونهم من شعابهم ، حتَّى أتبوا عليهم قتلًا وسبِّياً ، وكان مِنْ آخر ذلك هَذا الجَبَلُ العظيمُ الشان ، المنيف من هــنِّه الأرض على كلِّ مكــان ، وكــان فيــهِ رأسُ غــوايتهِم ، وعميــدُ ضــلالتهم سُبَع بن منخفاد الشقّي مدارّ قوّمه ، ألْحَق الله به أمثالَه ، وكان قد ضم اليه أمَّةُ عظيمةً من الأشقياء زَاعِمين أنَّهُم يَعْتَصِمُون من الموحَّدين فيه ، ولا عاصِمَ مِنْ أَمْرِ اللهَ أَلا مَن رحمَ ، فاسْتعان الموحـدُون بالله وصَمَـدوا اليهم وقاتَلُوهم على مَصْعدة قتالًا شديداً أجْهَض الأشقياء عنه وردَّاهم منه ، وفرُّ الشقي المذكور ، وأَقْلَتْ مِنْ ذَلَكَ الْهَوْل ، وآوَى الى بَعْض قبائل غَمَارة ، فشَرَح الله صِـدُورَهُم ببركةِ هَذَا الأمر العزيز وسَعْدِه ، فأخذوا الشقي وجَاءُوا بهِ أسِيراً موثوقاً ، فغزي فيه ورُفع جـذَعُه ، وعفى أثـرُه وكمل أمر الله في هذه الجهـة ، وانجلت عنها غَيَابَةُ الكُفْرِ ، وفاض عليها نُورُ العَدْل وانسكَبَ فيها غمام الإحسان ، والحمــدُ لله ربِّ العَـالمين ، وهي نِعْمَـةٌ عـظمي وفتحٌ أعْـظُم يَجِب أنْ يُعـرَف قَـدْرُه ، ويــوفي شُكْره ، فخُـذُوا حظُّكُم من المسـرَّةِ بما مَنَح الله إخوانَكم المموحَّدين وخوَّلهم من الخيرات ، وأفياءَ عليهم من المغانِم التي جَلَّ قيدرُها ، وعظم خَطْرِها ، حسب ما جرتُ به عوائد الله لِهَذا الأَمْرِ وأَهْلُه . جعلنا الله مِمَّن شُكَر [ 182 ] نُعْماه ، ونُصَر حِزبه بمنَّه وكَرَبِ ، ووصلَ ــ أعـزكم الله ــ كتابكم البـر ووقفْنا عليه ، وشكرنا اهتبالَكُم ، واستعنَّا الله لكم ، واستوهبناه لكم الكرامة والإمداد بالتوفيق ، فكذلـك توالـون المُطالعـة ، وتستمرون على أعمــال الخَيْرِ والبر ، والله وليُّ عونكم ، والسلامُ الجزيلِ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه . كتب في الرابع عَشَر من شوال سنة ثنتين وستين وخمس مائة .

### ( منازلة أبي عبد الله بن أبي إبر اهيم لحصن لبسة )

وفي أثناء هذه الغزوة المنصورة غزا الشيخ (1) الحافظ الأجل المرحوم أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم حصن لَبُسّة المتوسط بين مدينة أغرناطة ووادي آش، وكان هذا الحصن قد أسكن فيه محمد بن مردنيش جملة ذميمة منكية من أحلافه النصارى أهلكهم الله، أمرهم ان يفاتِنُوا مِنْه فحص مدينة أغرناطة المذكورة ، يوالوا الإذاية منه عليها ، فكانت شجى في حلقها أذاقتها من الإذاية مر ذَوْقها ، فعزم الشيخ المرحوم في نفسه عزيمة أعانه الله تعالى عليها وطرق الله بعسكر أغرناطة ورجالها ، ونازله وفتحه غلبة على النصارى الطاغين في يومه . [ 183 ] وغزا جميع من كمن في داخله ، ورفع الله بجهاده واجتهاده عظيم عُدوانه ، وهَدَمَه وخرَّبه في ساعة من زَمانه ، وانصرف الى أغرناطة ظاهراً مجاهداً ، ولله تعالى ناصراً ، فأعلم الحضرة العلية بفعله وغزوه وجدًّه ، فجاوبه الأمير الأجل الرضي الأعدل أبو يعقوب رضى الله بهذه الرسالة الكريمة :

بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على محمد رسوله وعلى آله من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره ، وأمدهم بمعونته ، الى الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم والطلبة الموحدين يباغرناطة ، أكرمهم الله بتقواه ، ووقّقهم لما يرضاه ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركائه ، أمّا بعد : فإنا تحمد اليكم الله الذي لا إله إلا هو ، ونشكره على آلائه ونعمه ، ونصلي على محمد نبيه ورسوله ، ونسترضيه عن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، القائم بأمر الله تعالى والداعي الى سبيله ، ونصل الدّعاء لخليفة سيّدنا أمير المؤمنين المنتهض بتتميم أمره تعسالى وتكميله ، وكتبناه إليكم - أتم الله نعمته عليكم - من حضرة مراكش ، حرسها وتكميله ، ولذى نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته ، والاستعانة به الله ، والذى نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته ، والاستعانة به

<sup>(1)</sup> تحت كلمة الشيخ الحافظ يوجد إلحاق بأحرف صفيرة منعبة بشبه أن تكون: «دامت عصمته» أو دعاء من هذا القبيل.

والتوكل عليه وقد وصلت الينا مكاتباتكم ووقفنا منها على [ 184] ما ذكرتُم من استبشاركم بما من الله تعالى لأولياء أمره من الفتح والنصر ، وبما سَناه الله للموحدين هُناك من غزو المجسّمين (١) ، واستنقاذ ما كائوا اغتنموه وانتظام أموركم كلّها على الخير والصلاح ، وتمكّن أشباب الأمن والدّعة ، والحمد لله على ما مَنح من صُنعه الكُويم ، وفَضله العَمِيم ، فجدّدُوا شكْر الله تعالى على الايه ، وبوكلُوا عليه واستمروا بالشّكر المريد من فضله ، والمعتساد من رحمته ، وهو الكفيل تعالى بإنجاد أوليائه ، وإعزاز حزّبه وجنّده ، والله عادة ذكرتُمُوه من اخبلل أحوال المجسّمين الشرقيين وتبدّد شمّلهم ، فتلكم عادة ذكرتُمُوه من اخبلل أحوال المجسّمين الشرقيين وتبدّد شمّلهم ، فتلكم عادة غيره ، والسلام الكريم عليكم ورحمة الله . كتب في التّاسع من ذي الحجة غيره ، والسلام الكريم عليكم ورحمة الله . كتب في التّاسع من ذي الحجة غيره ، والسلام الكريم عليكم ورحمة الله . كتب في التّاسع من ذي الحجة سنة ثنتين وستين وخمس مائة .

ولما انصرف الأميرُ الأجل الأعدل من فتح جبال غُمارة غـالباً منصـوراً الى حضرة مراكش حرسها الله قال أبو عمـر بن حربـون قصيدةً حسنـة يمدحـه ويهنئه على استلائه على أعدائه وقتْلِه لهم وهيَ هَذِهِ : (كامل)

[ 185] بَلَجَت (2) بِكُم حُجَجُ ، الكِتاب المنزل

ونُسجِسَرتُهم نصر النبي المُسرِّسل وجلوتُم غمراتِ كل دَجُنَّةٍ لو أنَّ صُبْحاً رَاقها لم تَنْجل وجنبُم هُموخ الرَياح جَنَائِسا وسَرَيْتُمُ إذْ نامَ لِيْسلُ الهواجل وسَحَبْتُهم و واللَّهُ يسشكُر سَعْيَكُم -

في عرصة الأعداء ذيل الجَدْفل

<sup>(1)</sup> كان المهدي يسمي أصحابه بالموحدين ويسمي خصومه المرابطين بالمحسّمة لانهم لمه أخدوا بالعدول عن التأويل للمتشابه من القرآنِ والحديث لقد صاروا \_ في نظره \_ مجسمة وهذا كان يعالط في دلك ويصرح بأن جهاد المرابطين أوجب من جهاد الكفار وتلك سفسطة من المهدي لم تلت أن بكشّمـــُــ للناس.

الاستقصا ثان ص 103. راجع صفحة 216.

<sup>(2)</sup> رواه، ابنُ عذاري بلقت أو بلغَّتْ: البيان المغرب 57.

فَيحارُ مِنْها مُجْهلٌ في مُجْهل يتعسر أفون أهنساك غسرف المنسذل بالصُّدر أضياف الخُطُوب النُدرُّل عَذْرًاء تَرفُل في رِدَاء القَسْطَل(١) دَتْ الضراءُ لَهَا دَبيت الأقرزُل(<sup>2)</sup> ستصيك مسمعه بهلذا الأزمل جَيْشاً لَمَا دُعِي السُّمَاك باعُسزَل جَمَعَت جَوَاهِ رَهَا بِنَانُ الصَيْقَ ل خرَّتُ لسَطوتِهِ رَوَاسي الأجبُل رَكِبُوا بِهِ مَثْنَ الجِصَانِ الأرحلُ واجتباب إيسراد الغميام المشبل تَـرْقَى بِهَا قلم الصِّا والشَّمْال مُدُّتُ لَصَعْفَتِها مَسَاكِبُ يَذْبُسِل<sup>(0)</sup> من عسزَّةِ المُلكِ الاجَـلِّ الافضل

والعَقْلُ لَوْ رُزِقوه- أمنعُ مَعْقِل مَا لامْسرىء عَنْ أَمْسره من مَعْسدل تاهَتْ بِهِم في حَسورْ لَيْسِلِ ٱلبِسل والوَيْلُ كلل الويل للمستعجل لمُطوِّقات الأيْسكِ صيدَ الأجْدَلُ أن يقبُّلُوا عفْدَو الصَّفُّوحِ المُفضِل يَهْوِي الى دَركَ الجَحِيمَ الأسفْلُ

حِيْشٌ يغُصُّ بِ مناديعُ الفِّلَى طَــابَتْ لكُم ريحُ الجــلادِ كـأنْمــا ما زلتُم تُفْرُون يَرومُ نزالِها حتِّي نَجَلُتُ في منصَّدِ سَعْدِكُم شُنْعَاء إن سَمِع العدوُّ بِذِكْسِهَا لبو تَسْتَمِدُونَ النَّجُسِمَ على العِلَى أورَدْت موهم للمهنُّدِ لُجُّةٌ لَمَّا أَتَى الجبلَ المقدَّسَ مِتكُم مِنْ كُـلُ مُبْيَضً القَـلَال كَـالُـمَـا نَـظُم النجـوم قسلادةً في نَحْسرهِ فَرَقَيْتُمُ مِنْهَا مَراقي لم تُكُد ووطئتُم جَبَـلَ الكــواكـب وطُــأةً والساج نسور الله يُشْسرق فسوقَمه [ 186 ] فتَرِرُاتُ يِلُك السَعاقِلُ مِنْهُمُ

> ما غرُهُم بخَلِفةِ الله اللهِ عَرْهُم ضُرَبُ الشقاءُ وجوهَهُم بضَلالـةٍ واستعجلوا أأسر الالاه فجاءهم عَجِياً لَهَا من فتنةِ قَدْ سوَّلت بَسطِشْتُ بهم كفُّ الرُّدَى لَمَسا أَبُوا وغَــدَا غـويُنهم بسرأس مُنيفةٍ

<sup>(1)</sup> القسطل في الأصل الغُبار، ويكني بها عن الحرب: قال الشنفوي:

الحنا اغتبطت بالشنفيري قيسل اطول لئن تبتئس بالشنفري ام قسطل (2) القزل: نوع من العرج.

<sup>(3)</sup> يذبل: حبل في بلاد تجد.

يُمسي ويصبح في ذُو ابَة منبسر يَعِظُ العُظاةَ المُعظاةَ المُعلَوا بهِ بَابَ الرواق (١) يقادُ في بُسرُد الهَوان لله كفُ طلوحتِه بفضرُبَة وفعسرَهُم إذ حُلَّسُوا عن يا ذُلُ شَفّي الاشقِياء وحسرَهُم إذ حُلَّسُوا عن أُسورُ أضاء بمغرب ويمشرو مله في اللَّوح أقلا الأمر أمر أهر أهد قد حقّت بِهِ في اللَّوح أقلا صندع الهدى فيه بنص واضح يعشبي سنناه رضي الإلاة عن الإمام المصطفى وسقته أحلاف التي البيدنا الخليفة عِشْهَا (١) فَنَ الشجاع الله وقصَّد التقي المشجاع الله في اللَّر وقصَّد التقي المسلمة المُنْسِا بهُ جَنِهَا وقد حيلت تُغازِلُ المَّنْسِا بهُ جَنِهَا وقد حيلت تُغازِلُ المِّلِيَة إذْ رأت المَّنْسِا بهُ جَنِهَا وقد المُحلاقة إذ رأت

قسطاً سنها بيند الإمام الأعدل نصر عصره فقد الحتوى حلق الزمان الأول له قد التبيد من مقبل في مُقبل في فيض جَدْوَاه كوشل الجَدْوَل بعقُ وب مَا خولت من فَسْح اغرَّ محجل بعقُ وب مَا خولت من فَسْح اغرَّ محجل خدة توميمه ما إن يبيت لها بليسل الأرْجل في بوفرها الممتهلل المنتهلل المنتها المنتهلل المنتهلل المنتهلل المنتها ال

يَعظُ الْعُظَاةَ ومُسالَّبُهُ مِن مِفْول

بُرُد الهَـوَان مقادةَ الـمُسْتَـرُذُل

رنعتُ عَنْ سِمَةِ الأَخَسُ الأنْـــذَل

إذ حُلُّتُسوا عن ورَّدٍ هَــذَا الْـمَنْـهَــل

في اللُّوح أقلامُ القَضَاء الفَيْصَل

يُعْشِي سُنَاهُ لـواحظَ السناوَّلِ

وسقَتْمَ أخلاف(2) السَّحَابِ الهُـطُّل

فَزَع الشجاع الى الحُسَام المقصل

حتَّى إلَى اليَــوم العَمَـاس الأهــوَل

عِنْدَ التَّقي الرَّاهِدِ المُتَبَتَّل

جعلَتْ تُغَازِلُهُ بعيني مُغْزلِ

م لم تَعْمَ عُنْه غيرُ عَيْن مضلل

وسطا سوان المخليفة إن تأخّر عُصْرُه أن المخليفة إن تأخّر عُصْرُه شَرْخُ الشَّباب ودَوْلَـةٌ قَـدُ اقبلتْ مُلْك تسحُ على الوَرَى بَـرَكاتُـه أنّى تُساجِله البُحُـود، وإنَّهَا هنتت مولانا أبا يَعقُوب مَا قلدت جِيدَ المُلْك منه تَمِيمَـةً قَدْ جَاءتِ الدُّنيا إلَيْك بوَفْرِها(4) قَدْ جَاءتِ الدُّنيا إلَيْك بوَفْرِها(4) والحضْرة العَلْيَاء يَـرْقبُ طرفَها

<sup>(1)</sup> ويفصد دون شك باب القبة التي نصبها والأميرُ الأعدل، في جبال عمارة.

<sup>(2)</sup> انوام، ابن عذاري ص 58.

<sup>(3)</sup> عهده، المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> لم نتبينَ بالضبط هذه الكلمة، ولعلُّها: بَوْفرها، أن يولِدُها.

خصِر اللَّسَانُ وتَاه في أوْصَافِكُم في البِكُمـوهـا عِـذْرة المتحَمَّلِ وكان الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين قد توجه بالأمر العزيز أدامه الله ومعه عسكر مبارك من الموحدين أعزهم الله إلى جهة المرتدين من صنهاجة بجهة القلعة على ما تقدم الذّكر به في الرسالة الكريمة المكتوبة في هذا التاريخ (1).

وكان الشيخ الأجل المرحوم أبو حفص بمن معه من العسكر من الموحدين أعزهم الله قد تقدم بجهة أخرى من بلاد صنهاجة المذكورين ورسم لهم من العمل ما وُودعوا عليه فنهضوا واجتمعوا وجدُوا له في غروهم وسعدوا ، قلما فتح الله جبال غُمارة ، واستُوصلوا سبياً وقتلاً ، وقتل شقيهم الغوي [ 188 ] على ما شرح في الرسالة الكويمة ، واتصل خبر ذلك الفتح العظيم بصنهاجة ومن جاورهم من أهل الجبال سُقِط ما في أيديهم ورغبوا بجميعهم ، وتطارحوا على الموحدين أعزهم الله في قبول التوبة ، وتضرعوا في الحوبة ، وتضرعوا في الحوبة ، فقبل الشيخ الأجل أبو حفص رغبتهم ، واستقال صوبتهم ، وأعلم الأسر العزينز بذلك ، فصفح عنهم ، فحين انصرف الأمير الرضي الأعدلي إلى مراكش من غمارة انصرف الشيخ الأجل أبو حفص والشيخ أبو الأعدلي إلى مراكش من العساكر المؤيدة ، واعلموا بما اتفق من الطوع سعيد بمن كان معهم من العساكر المؤيدة ، واعلموا بما اتفق من الطوع والمتاب ، وبما كان من الطفس والبشر وحسن المناب ، وعرفوا بطوع المنتزي (2) بحصن أسمار (3) ونزوله عنه ، وتمكين الموحدين اعزهم الله عنه المنتزي (2) بحصن أسمار (3)

<sup>(1)</sup> راجع صفحة 162 من المن بالإمامة.

<sup>(2)</sup> كنبت كلمة المنتزي في المخطوط على شكل أوهم الأستاد ويسي ققرأه: المنتي (Al Munti) وقد مئت إلى قراءته أول الأمر هكذا: «المفتري» على أنه منحدر من أسرة حاميم بن من الله المذي ادعى النبوة في جبال غمارة سنة 313، لكن بعيد أن وقفت في (أكسفورد) عبلى نفس المخطوط تأكدت من أنه «المنتزي» أي الوائب المتسلق إلى الحصن المذكور.

الاستيصار ص 191 ـ الاستفصا أول ص 192. Huici page 251 . 192

<sup>(3)</sup> لم نعثر على تحقيق موقع هذا الحصن بالضبط (Asmar) ولم نجد له ذكراً بين الحصون المتصلة بجبال الكواكب التي ذكرها الادريسي من أمثال حصن مسطاسة، حصن أسلان. . . وينظهر أن هذا الحصن هو الذي يثنيه ابن حربون في شعره:

وَلْقَالُ مَا أَعَالَى مَقَاوَتُه النَّذِي النَّانِي سَمِيرَ الفَرِقَادِينِ بِسَمِّرًا ﴿ ٢

فقال أبو عمر بن حربون (1) قصيدة حسنة يمدح بها الأمير الأجل الأعدل ويهنشه وهي هذه : (كامل)

وجَدَ النَّسِيمُ ثناءكمْ فتعطَّرًا ورأى الوشيحُ مضاءَكم فتأطَّرا (2) ورأى الوشيحُ مضاءَكم فتأطَّرا (2) وتبسمتُ أيامُكُم عَنْ انعُمُ سبعَ الغَمَام بلِكُرها فاسْتَعْبَرا وجَدَى لَهَا مُسلك السَّعادةِ بالنَّبِي

جَنْه مِن على كِنْسَرَى (3) وفسلَّتُ قَبْسِصرا (4)

بنقى نقيّ الجنب أشعَثُ أغبرا بردائيه الفاروق والإسكنُدُوا فَتَهَارُكُ الرَّحْمْنُ مَاذَا قَلَوا فَكَأَنَّمَا الفَلكُ المُدَارُ تَقَهْقَرا وغَدَا لهُ السَرْمَن العنبود مسخراً لكن له بنته أَزَمٌ ووقرا لم يصبُ مُدُ عَقدت يَداه المِسْوَرا في مُسرُنَةٍ لغَدَا بها مسطهراً في مُسرُنَةٍ لغَدَا بها مسطهراً فيهم لدعوته العلية مِنْبرا فيهم لدعوته العلية مِنْبرا فيهم منتصور اللواء مظمّرا في مُلك مَن يَغُرُو المسيح الأغورا (٥)

سلطان وضاحُ الجَبِين متوجُ

[ 189] والدّينُ والدُّنيا معاً قد ردَّيَا
جَمَعَ الْإِلاهِ بِهِ الوَرَى فِي وَاحِدٍ
وأَتَى بِهِ الرَّمُنُ الأَخِيرُ مُقَدَّماً
ملكُ تضَعْضَعَتِ الهِضَابُ لبَاسِهِ
فالطَّودُ لَيْسَ بْسائه عن جِبْلَةٍ
لإمام عدل بالعبادة ناشيء فالماءُ لو القي طهارة تَوْبِهِ
يجُلُوالطَّلامُ بشُورِ غرَّتِه الَّتِي
ضلّت مَسَاعي معْشرٍ نم يَنصِبُوا
لما دَعَاهُ الدّبنُ دعوة مُسرهَ ق فاليكَ عن صنهاجةٍ ما قَدْرُها

وقد بكونُ أيضًا مقصود ابن عبد الحكم حيثها يقول:

اما كنتُ عم بسمه أو وتنادلية وما وراء هما تنك الافاعسيسل. . انظر ص 189 - 287 . Huici page 231 .

<sup>(1)</sup> ابن عذاري في البيان يكنيه بأبي بكر ويذكر أنه حربون بالزاي . . . ولا مجفى ما فيه . . . أنظر التعليق رقم 1 ص 175 ـ ابن عذاري ص 59 .

<sup>(2)</sup> يرويه في البيان المغرب هكذا: الوسيج. . . فتفطرًا. صفحة 59.

<sup>(3)</sup> كسرى Cosroes لقب لكل ملك من ملوك الفرس.

<sup>(4)</sup> قيصر Cesar لقب لكل ملك من ملوك الروم.

<sup>(5)</sup> المسبح الأعور هو الدحال الذي سيظهر في أخر الزمان.

عادُوا بِحِلْم لو عَداهُم أَصْبَحُوا عظةً لَمَن سَهِ وَتَبِرَأْت مَنْهُم ذُرى هضباتِهِم وَأَتَى الحضيط صُمُّوا عن الدَّاعي إلى أن أَسْمِعُوا لوقُوع بالسِك فقد لَمْ وَاسَدُ أَبَوُا لَم يَستَطِيعُ وَلَوْ أَبَوُا لَم يَستَطِيعُ وَلَوْ أَبَوُا لَم يَستَطِيعُ وَلَوْ أَبَوُا لَم يَستَطِيعُ أَمْسَى سمير وَلَوْ أَبَوُا مَنْ سَطُواتِكُم إلا أمروُ قد جاءكم أَوْلَى لَهُم مِن بَاسِ كُلِّ غَضَنْفُ وَ القَصَى مُناهُ وَلَلَّا مِن العَجَاجِ مُمَسَّكًا والسَّابِريُّ مَ يَهُو مِرهِ فَا اللَّا اللَّهُ وَالسَّابِريُّ مَ المَاءِ مِن العَجَاجِ مُمَسَّكًا والسَّابِريُّ مِ المَّابِريُّ مَا المَاءِ مَن العَجَاجِ مُمَسَّكًا والسَّابِريُّ مَا اللَّهُ والسَّابِريُّ مَا المَّابِريُّ مَا اللَّهُ وَالسَّابِريُّ مَا اللَّهُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالْمَاءُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالسَّابِريُّ وَالْمَاءُ وَالسَّابِريُّ مَا أَنْهُ وَالسَّابِريُّ وَالْمَاءُ وَالسَّابِريُّ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاءُ وَالسَّابِريُّ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاع

لوقُوع بِالسِك في غُمَارة جَرْجَرا لم يَستَسطِيعُوا عنكُمُ مسَائُوا أمُسَى سمير الفرندين بسمَّرا(ا) قد جاءكم من ذَنْبِه مُسْتَغفرا اقْضَى مُناه أنْ يَـزُورَ غَضَنْفَرا والسَّابريُّ من النجيح مُزَعْفَرا

عظة لمن سبع الحديث وأبضرا

وأتى الحضيض بفلهم مستعلرا

وتود كر قومٌ إذا سمتِ النُّهُوس لَقِنْيَة وَرَمَوْا بِالنَّهِمِ مَرامِي غريةً يا مَن تَواضعَتِ المُلُوكُ الأَمْرِهِ يَيُّضْتَ وجوه (2) الدِّين منك بعَزْمَةٍ تَلْفِي لَهَا أَشراً بكلَّ تَشُوفَةٍ أشبهتَ والدَك الرَّضَى في هَايهِ أشبهت ولكلُ الرَّضَى في هَايهِ أبشِر فكلُ صباح يسوم إنَّمَا وأصِحْ للكرِد اليوسفية »(3) إنَّها وأصِحْ للكرِد اليوسفية »(3) إنَّها دبُّجْتَها من حُسْنِ حلقِكِ جَنَّةً

<sup>(1)</sup> يظهر أن المقصود حصن أسمار المتقدم الذكر ص 250 ولعله هو نفس المقصود من (اسمار) راجع التعليق رقم 3 ص 250.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل، ولعل انصواب (وجه) حتى بستقيم الوزن.

<sup>(3)</sup> في ابن عذاري: واضع لذكر اليوسفية، لكن ماذا يقصد باليوسفية هل يعني بها مديسة مراكش وتكون النسبة إلى الخليقة نفسه. هذا وتوجد الآن بالمغرب قرية تحسل اسم «اليوسفية» لكنها حديثة.

فإذا سَقِيطُ الظِلِّ رَفَّ بِرَهْبِرِهَا لَقَطَتْ بِهَا كَفُّ النَّسِمِ الجَوْهُرا اللَّهُ النَّهِا مِمَّا تسقيدًم عَصْرُه لَقَلَى الولِيدُ الجَعْفِرِيُ وجَعْفرا اللَّهِ البَعْفرِيُ وجَعْفرا اللَّهِ البَعْفرِي وجَعْفرا اللَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهُ اللَّهُ ال

وكان السيد الأعلى أبنو حفص رضي الله عنه قند تحرّك من خضيرة مراكش الى غزوة المشافقين المرتبدين بالجبل سنة ثنتين وستين وخمس مالة المؤرخة ففتح الله له شره وقبطعه ، وسهل له وعره أجمعه ، وغيزا المنافقين المرتدّين وانصرف منصوراً ، سالماً موفوراً .

<sup>(1)</sup> يعني بالجعفري قصر المتوكل العباسي قرب مدينة سر من رأى، وما تزال الى الآن بعض من أطلاله على ما رأيت، كما انه يعني بجعفر صاحب القصر المذكور الملقب بالمتوكل، أما البوليد فلم أهتبد للمقصد منه، وربما كان يعني به الصفة لا العلمية أي الطفل الوليد، والشاعر يهدف دون شك إلى القبول بأن «البيوسفية» التي ذبعت من حسن خلف الخنيفة وسقيت من كوثير كفه كمانت تخجل مباني الأولين من ملوك بني العباس، ولذلك فإن الفرق بينها وبين تلك المباني واضحة للأطفال بله الرجال الذين عيزون . . . فَلَوْ رأى الوليد الهوسفية لابغض قصور جعفر العباسي. إقرأ صفحة الرجال.

 <sup>(2)</sup> تلميح الركن اليماني أحد أركان الكعبة، ويذكر أن رجلاً من النّمَن كان هـــو الذي بنـــاه، وانشدوا لبعض أهل اليمن:

لنسا السركن من يُبتِ الحسرام ورائسة بسقية منا أَبْسَقَى أَبِيَّ بَسَنُ سَسَامُ (3) يعنى المشعر الحرام وهو جبل بآخر المزدلفة واسمه قرح.

فقال أبو عمر أحمد بن حربون الشُّلبي الممذكور يهنته على ذلك ويمدحه:

بسعدكُم ذَنَا الأمَل القَصِيُّ ولولاكُم لَمَا دان العَصِيُّ هُوَ الفَتِحُ الَّذِي جَلَّى الدَّيَاجِي وَطَار بِذِكْرِهِ النَّخَبِر البَّجلِيُّ مسلات الخنافقين (١) بِه سُرُوراً وأنتَ ببهشله أبَداً مَلِيُّ فقسدْ وَرِيتُ زِنَادُ الدَّين مَنْكُمْ بِماضي الغَرْب (٤) لَيْسَ لَهُ كَفَيُّ: وقسرٌ حليفة الرَّحمنِ عيننا بمنا سنساه سعيكم الزَّكيُ وقسرٌ حليفة الرَّحمنِ عيننا بمنا سنساه سعيكم الزَّكيُ نضى مِنْكُم لِنْصُر السدِّين سَيفاً يفديه الحُمنامُ المَشْرِفيُ المَسْرِفيُ المَسْرِفي المَسْرِفيُ المَسْرِفي المَّاسِرِفي المَسْرِفي المُسْرِقِي المَسْرِفي المَسْرِفي المَسْرِفِي المَسْرِفي المَسْرِفي المَسْرِفي المَسْرِقِي المِسْرِقِي المُسْرِقِي المُسْرِقِي المَسْرِقِي المَسْرِق

وصيع م ولم يَسْعُدُ عليك مَدَى مُنِيفٌ قليلُ منابِت السَّعَفات أَصْغَى سَمُوتَ الى ذُوْابِتِه بِعَرْم ولم تَشْغُل بِدَاك الهَوْل بِالأ تبُتُ وقَد تخاذل كِلُ شَهْم فما سَمِعُوا بِاربَط مِنْكَ جاشاً تمنادُوا يوم مُعْضِلةً نياد والسقت بركها أو حَساولته وألفت بركها أو حَساولته رمُوا بِشَر نَبش الكفَين أَذْنَى إذا لَمح الفسريسة لَمْ يُهَجُهج أسيّدنا أبا حَفْص همناكم

<sup>(1)</sup> الخافقان: المشرق والمغرب.

<sup>(2)</sup> غرب كل شيء: حده يعني حد السيف.

 <sup>(3)</sup> سقطت بعض الحروف للتاسخ ولذلك نلاحظ اختلال الوزن ولعل الأصل:
 تنادوا يوم معضلة بناد . . . .

ولا زَالتُ صَوَارمُكَ المَوَاضِي إذا الهَيْجَا بِيَأْسِكُم ادلَهَمَّت تُغَايِرُ فِيكُم هَدِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي ا إذا منا رامَ وصنفَنكُسم بَسلِينغُ وكَيْفَ يَسطَولُ بَاعُ السوّصُفِ فِيمَسَا عَلَى ذَاكُم قَدُونَكُم مَديدهاً

وفسيها مسن دمّساء عِــذاك رئُّ أنبارَ بنبور بشركم النبدئ فيحسد فيكم الصبخ الغشي أنجسر لسسائمه خمصر وعسى يقضر غسن مكاه الأعبوجيل يُسرفُ بِسرَوضِه السزُّهُسر السَحِيئُ

[ 193 ] وكتب أبو عُمَر المذكور الى السيد الأعلى أبي حفص يَسْتَأذنه في المشي الى بنيه بشِلب ، وكنان ملتزماً عنده يكتب لنه منع الكتاب : (السيط)

يشكو اليكم فراق الأهل والولد فسهسذه دارهم مسنسه عسلي مستد فكم يَسدٍ قَدُ شفعتُم عِنْدَها بيَسد أَذْكُتْ بِفلب عِلْوِي جَمْرةَ الحَسَدَ فلستُ أَرْهَتُ خَلِياً آخرَ الأبد يَسَا خَيْرَ مَنْ عَبَدَ السَّرِحَمَنَ ، عَبِيدُكُمِ فإن أَذْنتُم لَـهُ في أن يُـطالِعُهم وليس ذلك ببدع من مكارمهم يــا بنَ الخَليفةِ قَــدْ ألبستني يْعمــاً فسإن أأبُّ والرَّضَا مِنكم يُصَاحِبُني

وكتَب إليه أيضاً مع نَثْرِ من الكلام : ( بسيط )

هَنِي نَبَتْ بِي أَوْطَانِي لَبُعْدِيكُم أَفِي جِوَارِكُم يَنْبُوبِي الْوَطَنِ؟ وَلَيْسَتْ لِي حَرِمة دَنْيَا أَمَتُ بِهَا إِلاَّ الْدَي أُوجِبَتْ مَنْكُم المِسَنُ

وفي هـذه الغَزُّوةِ السُّعِيدة غزوة الجَبَل، أمَر السيـد الأعلى أبــو حفَّص رضي الله عنه أبا عمر بن حربون أن يُصْنُع قصيدة شعر على لسانه يتشـوق فيهاً إلى أخيه الأمير الأجل الأعدل أبي يعقوب رضي الله عنهم وذلك في سنة ثنتين وستين وخمس مائة [ 194 ] فقال أبو عمر المذكور : ( وافر )

سبلامُ أيها المَسلِك الهُمَامُ على نَادِيك دَامَ لِه السَّلامُ ولا زالتُ لكَ الايامُ سِلْماً وصبَّ عَلَى أعدادِيك السَّلامُ فَانتَ إمام هَذَا الحَلْقِ طُورًا مَتَى مَا زال لا زال الإمَام وَيَنْفَعُ عَلِهُ الأرضِ الغَمَام حمرعاً لا يُنَهْنهُ ولَجَامَ لمسا عُسرف الحسلال ولا المحسرام ولا سُجّعت على السدوح الحمسام ونسام بسيسمسن دغسوتسك الأنسام ويمضي بالممملك الشيف الكهمام فستحسده الأراكة والبُسُمام وقد أدلَى بحجَّتك الحُسام ففد ذهب التخمط والعُرّام بسغدكم وقرطست السهام وتَمَّ لكم على السزَّمَن احْسِكُمام ودان الأمركم خام وسَامُ (١) وحُقُّ لَهَا بِدَعْرِتِكِ الْبَسَامِ وقيد غيطي سنكي الشَّمْس القَتَسام فكان الفَلْجُ واتْقَطَعَ الْخِصَامُ وننحن لمن يعاديكم سمام عسات البُّحس أنعمُ ل الجسامُ مشاهِدُه المُستِدُّسَةُ العِظَامُ كُمَا يَشَطَلُّعُ البَلدُّ<sup>(3)</sup> الْسَحْرَامُ على ضهراتها عرب كرام أحبه النبقع وانحط الجمام

يكم تتكشف الغَمَّاءُ عَنْهُم فلولاكُم لَـكَان الـدَّهْر الْـوَى ولَـوُلا دولة أتَدْتُـمُـوهـا ولا هُــطَلتُ عَلَى الأرض الغَــوادِي سهرت اللُّهُ في طَلَّب المَعَالَى يعُسودُ بذكْسرك الرعسديدُ شَهْمساً وينكيب حمنك الأفسواه طييساً أرى حجم الأعمادي داحضات ادلتُم كلُّ جبًار عَنِيدٍ ولئ الله أنجحت المساعي وحكمت الأمور غلى رضاكم وسِيمَ الخَسْفُ كلُّ أَجِي عِنْادٍ فقد بسَمتْ تُغُرورُ عن تُغُرور حسلوناها وجسوها نسيرات وخاصمنا بالسنة العوالي ر 195 ] فَنَحْنُ لِمُن يُسوالِيكم شهسادً سُلِ الجَبُلِ المكرَّم(2) حيثُ ضَاهَتْ تسلَقَّت اساشواقِ السِكم تـطلع نـحـوُكـم حـبّـاً ووُدّاً جنبناها بيُمنِكُم كِرَاماً إذا انتاشوا رماحهم تدلي

<sup>(1)</sup> حمام وسام ابنــان من بني نوح عليــه السلام. ويُعتبــر حام أبــاً للسُّود كـما يعتبر ســام أبــاً للبيض، فالقصدُ إذن أن البيض والسود جميعاً دانوا حُكمه ! .

ابن خلدون: العبر، سادس ص 185.

<sup>(2)</sup> يعنى بالجبل المكرم: جبل الكواكب المتقدم الذكر.

<sup>(3)</sup> يعني بالبلد الحرام: مكة، والبلد يذكر ويؤنث كها لا يخفي. .

فك لُ عَرِيس كفر مُسْفُضام فلا لحمة تُعددُ ولا جُددَامُ (١) يُلَفُّ عَلَيهم الجَيشُ اللَّهام يقبِّل سيفَه الموتُ الرُّوامُ كانُّ الطَّعْنَ بينَهُمَ ذَمَامُ كما نجى عشيرته ضمام تَسارى في السموم بنا السمام ومال بأنفيه مِنه رَغَامُ لِكِي يُشْفَى بِقُرْبِكُم الأَوَامُ لِكِي يُشْفَى بِقُرْبِكُم الطَّلامُ يحمدُ ولا نَراكم فيهو عام ا أباة النصّيم إن أمروا بسامُر إذَا قَادَتُهُم آلِسَنَاءُ قَسِس لَهَامِيمُ العَطَايَا لَمْ يَزالُوا الآ لله منهم حَلُ ذِمْر يَهشُّ الى لِقَاء القِرْن حَسَى يضمُ الى العشيرةِ كلُّ خير يضمُ الى العشيرةِ كلُّ خير إذا الصنير (2) عمم كلُّ حَشْر إذا الصنير (2) عمم كلُّ حَشْر ولم نَذْكُرُكُ ولُ في الظَّلَمَاء إلا يَطُولُ بنَا الرَّمانُ فَكلُّ يَوْم يَطُولُ بنَا الرَّمانُ فَكلُّ يَوْم تبَّمُ عنكُم هَذِي اللَّمالي

[ 196] حدَّثني من حضر في مجلس الأمير الإمام أبي يعقوب رضي الله عنه قال: لما أنشدت هذه القصيدة الفريدة المُنْبِية عن صفاء الضمائر، وخلوص الإخاء في السراير، من السيد الأعلى أبي حفص الى الحضرة العلية رأينا وجه الأمير قد انشرح مُحَيَّاه، وانصح عليها، وتهلل سروراً وبشراً، وتخيَّلنا وجهه من نوره بدُراً، فقام كل من كان في مجلسه العالي من الموحدين أعزهم الله من طلبة الحضر، وقبَّلُوا يده وبايعوه، وأجزل العطاء العائمة، واشتملت عليه البركات من شمايلها، وانصرف السيد الأعلى ظافراً سالماً ناصراً.

 <sup>(4)</sup> لخم: حي من اليمن، ومنهم كانت ملوك العرب في الجماهلية وهم آل عمرو بن عمدي بن نصر اللخمى، وجدام كذلك قبيلة من اليمن تُنزل بجبال حسمى.

عمروضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة أول 1949 ص 174 جزء ثالث ص 1011.

<sup>(2)</sup> لم نتيين من قراءة هذه الكلمة، فلعلها الصنير، نوع من الشجر؟

#### سئة ثلاث وستين وخمس مائة

خبر تجديد البيعة فيها والاسمية بأمير المؤمنين السيدنا الإمام أبي معقوب بن الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنهم [ 197 ] قال المؤلف: في أول هذه السنة جمع الله القلوب بخُلُوص الضمائر ، الموذنة بالسعود والفتوح البشائر ، من الأراء الموفقة ، والنفوس المصفقة ، بتجديد البيعة والتسريح الإسمية المستحقة لسيِّدنا ، فكمل ذلك بإجماع الموحدين . أعزهم الله واستسعادهم لدَيْه ، فنفذ الأمر أدامه الله بكتاب كريم الى السيد الأسنى أبي السعادهم لدَيْه ، فنفذ الأمر أدامه الله عنه بمدينة إشبيلية معلماً فيه من البشر الماؤقي على التكميل والتَّميم بما اتفق من اجتماع الرأي السعيد ، الفعل السديد ، الذي اجتمعت عليه آراء الموحدين أعزهم الله وكانوا في المعل من الله تعالى على يقين ، وحق مبين ، من تجديد ما ذكرته من البيعة الملك من الله تعالى على يقين ، وحق مبين ، من تجديد ما ذكرته من البيعة

ألما كان التلقيب بأمير المؤمنين في صدر الإسلام خاصاً بالخليفة في المسرق من عمر بن الخيطاب الى نبي أمية إلى بني العباس من بعدهم، فلما قام عُبَد الله المهدي أول ملوك العبيديين بأفريقية تسمى بأمير المؤسنين لأنه كنان يرى أنه أحق بالخلافة من بني العباس المعاصرين له في المسرق، وتبع صاحب الاندلس عبد الرحمن الناصر الأموي عبيد الله المهدي وزأى أنه وسلفه كنان بالمسرق أحق بالخلافة، ومعلوم أن كلا من العبيدي والأموي قريشي من عبد مناف على منا في فاطعية الأولين وعلويتهم من الكلام، وبَعد هذا الم يجرؤ أحد على أن يستحوذ على هذا اللقب سواء ملوك العجم بالمشرق، أو ملوك البورس بالمغرب اعتباراً للتحديث: والحلاقة في قريش، فلما ظهر بوسف بن تاشفين وعظم سلطانه واتسعت مملكته بعث بوقيد لبغداد لذى الحليفة وسمّى نفسه بأمير المسلمين، ولكنه وعظم سلطانه واتسعت مملكته بعث بوقيد البعداد لذى الحليفة وسمّى نفسه بأمير المسلمين، ولكنه وعياً للخليفة – لم يتسوّر على التلقيب بأمير المؤمنين، فلما ظهر الموحدون وأوا من المسلمين، ولكنه ومبانيه ورغم العيش على أيامه، وهكذا كان أول من فعيل ذلك منهم عبد اعتبارا لفتوحاته، ومبانيه ورغم على ذلك ابنه أبو بعقوب سنة 563 كما يقبول ابن صاحب الصلاة وكها بغول ابن خلدون:

Ambrosio Huici: Un Fragmento inédito de Ibn Idari Hes Tamuda vol II 1961. p
61.

المعبر ـ سادس ص 494 ـ الاستقصا ص 52 - 98 - 99 ـ انظر التبعليق رقم 1 ص 186 . الدكتور حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام، المجلد الأول طبيعة خامسة ص 438 - 439 . راجع صفحة 202 - 209 من المن بالإمامة .

الرضُوَانية ، والإسمية الإمامية ، لـلإمام أبي يعقبوب سيدنــا خُلَّد(١) الله ولعقبه السُّعْد والتمكين ، ويأمر في الكتاب الكريم أن يأخمذ النَّاس بمإشبيلية وجميــم الموحدين من الذين بها وببلاد الأندلس التي تحت طاعة التوحيد أدامــه الله كقرطبة وأغرناطة ومالقة وغرب الأندلس لعقد البيعة الرضوانية التي بها يكمل دينُهم ويصُّدُق يقينهم ، وبتَجْدِيـدها على أوْفَى الشَّـروط من عُقُودهـا ، فوجَّـه السيد أبو إبراهيم إسماعيل نسخة الكتاب الواصل اليه من الحضرة الإمامية الى الشيخ الحافظ المرحوم: [ 198] أبي عبد الله بن الشبخ المرحوم أبي إبراهيم باغرنباطة فجمع الحافظ أبنو عبندالله النباس بهبا على الاستيفاء والاحتفال ، والوفور والكمال ، وقُـري عليهم الكتاب الكـريم بمحضرة فـوق المنابر، واتصل خبره عنـد الغائب والحـاضر، فبـادروا الى البيعة الـرضوانيـة وقَبُولِها والتَّشْرِيح بالإسمية الإمامية ،وتنسموا ريحَ السُّعادة من قبولها ، وصادف هذا النبأ السارُّ من جوانح الموحـدين وجميع جـوارح الصَّنْف الاندلسي أفـُـدةً تُهـوي اليه قبـلًا ، وتوجـد الى رضا الـرحمن في التزامهـا صدقـاً مخلصاً لهم وعملًا ، لمثابتها الواضحة ، وتجارتها الرابحة ، ولِمَا يُرْجَى عند الله تعالى من الجزاء على الأعمال الصالحة . وكتب أهل إشبيلية بيعتهم وفيها إشهادهم على أنفسهم بخُطُوط أيِّديهِم وأسمائهم بما هذا نصُّه ، ووجهها السيد أبـو إبراهيم إسماعيل صحبة كتابه الى الحضرة العلية مع بعض أشياخ إشبيلية ، ونسخة البيعة هذه من إنشاء أحمد بن (2) محمد :

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم ، الحمد لله الذي جعل الإمامة قبواماً للبحق ، ونبطاماً للخلق ، وتماماً على البذي أحسن

(1) هنا فضاء ولعل كلمة: (له) أنسب به.

<sup>(2)</sup> لم يذكر ابنَ صَاحب الصَلاة نعتاً ولا نسباً ولا لقباً لاحمد هنذا، ولم يرد اسمه أكثر من هنذه المرة، وأظن أنه يعني به أبا العباس احمد بن عمد بن أحمد بن مقدام السرعيتي الاشبيلي ممن كان صاحب أبا بكر ابن العربي في وُرُوده على مبراكش لبيعة عبد المؤمن سنة 542، فقيد ظل بعمد عودته على صلة بالسادة الموحدين وقد توفي أواخر سنة أربع وست مائة. ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص

بـرعايــة العدل والـرفق ، وأوْجَبُ الاعتِصــام بـطاعتهــا ، والانتــظام بجمــاعَتِهــا والصَّلاةُ على محمد نبيِّه المنبعث بنـور الحق السـاطـع الأضــواء ، المبلغ [ 199 ] عن الله سبحانه بأكمل وجوه التَّبليغ والإنَّهاء، وعلى آله وأصحابه الذين والوه بالنَّصر والإيواء ، والرضا عن الإمام المَعْصُوم ، المهديّ المَعْلُوم ، المخصوص باثرة الاصطفاء والاجتناء، والدعاء لسيّدنا ومّوّلانا أمير المؤمنين الخليفة المرتضى ، متمم أنوار الهُدَى ، ومجلَّى غياهِب الظلماء ، وللإمام الأعدَّل ِ الأهْدَى سيَّدنا ومَّوْلانا أمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين بدَّاوِمِ النَّصرِ والاستيلاء ، واستصحابِ الطُّهُورِ والاعتبلاء ، أمَّا بعد فإنَّه لما اجْنَمَعَتْ طَائفةُ النُّوحيد ، وهُمُ الـذِين تحضُّرهم من الله حــاضرةُ التَّــوفيق وينظر اليهم نَـظُر الاقتِـداء والاهتِـدَاء ، مَنْ وراءهم مِن أهـل الحنِّ والتَّحْقيق ، عَلَى تَجْدِيد البَيعـة المُبَاركـة لسيِّـدنـا ومُـوْلانـا أميـر المؤمنين أبى يَعْفَـوب بن أميـر المؤمنين خُلَد الله أمرهم ، واعزُّ نصرهم بالاسم المبارك الكريم الذي أول من دعــا به الفــاروق رضوان<sup>(1)</sup> الله تعــالي عليه ، فعــرف الله من يمنه مــا فتح لِـملّـة الإسلام شرْقاً وغرباً ، وأحال الدُّلُو بيد ساقيهم فاسْتَحالت غرباً ، حتَّى ضَـرب الدِّين بجرانه ، والقي النَّاسُ بعَطَن<sup>(2)</sup> بَيْن يمنه وأمانه ، فجدَّدنا من بيعتـه على الإسمية المباركة فرضاً أوجبَه الشُّرعُ وجوبَ الإِلـزَّام ، واقتضَى الوفـاء شُرُوطـه المؤكِّدة على الكمال والتمَّام ، فبايَعْنا عَلَى السَّمْع والطَّاعة بيعَة إيمان وأمانة ، وعَـدْل ِ [ 200 ] وعبادة ، والتـزمُّنَاهـا في اليُّسُر والعسـر ، والمنشط والمكره ، واعتقدناها عصمة ديننا ، وذخر معادنا ، وتمسكنا منها بالعُروة الوثقي والعصمة

<sup>(1)</sup> روى المبلاذري أن بلالاً كمان يقف بباب رسول الله ويقول السلام عليك يـا رسول الله . . . فلها ولي أبو بكر كمان المؤذن يقف ببابه ويقول: السلام عليك يـا خليفة رسول الله . . . وفي خلافة عمر بن الخطاب كان المؤذن يقول: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله لكنه منعاً لتكرار لفظ خليفة بالنسبة إلى من يتولى أمور المسلمين من الخلفاء بعد أبي بكر أمَرُ عُمرُ بن الخطاب أن يستبدل هذا اللفظ بعبارة: أمر المؤمنين.

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام أول ص 438 - 439.

 <sup>(2)</sup> العَطَن: مبرك الابل حول الماء. وهذا إشارة إلى حديث الصحيحين عن ابن عمر وأبي هـريرة في
الرؤيا النبوية: هحتي رُوى الناس وضربوا بعَطن، مثل يضرب لاتساع الحال وكثرة الفتوح.

التي من تعلَّق بحبها وآوى إلى ظلها فقد اعتصم بالجانب الأمنع الأوْقى ، علماً أنها البيعة الرضوانية ، والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها العناية الربانية . عَلَيْنا بذلك عهد الله الأوكد الألزم ومبثاقه الأغلظ الأعظم ، وذمَّته التي لا يُقطع حبلُها عَلى مُرُور الزَّمان ولا يُصْرَم ، مستبصرين في هذه البيعة الكريمة بنُور الاهتِذَاء ، سالكين في التزام الطَّاعة المحجَّة البيضاء ، عارفين ما أمر الله سبحانه من طاعة الخلفاء ، والله سبحانه يحفظ بها اكناف الإسلام ، ويجعلها كلمة باقية على مرور الأيام ، بفضل الله ويمنه . وعلى مُضمَّن ما نص فوق هَذَا التزمَ أهلُ إشبيلية كافة. وكتبوا على ذلك شهادتهم في النصف من جمادي الأخيرة سنة ثلاث وستين وخمس مائة .

وكذلك كتب أهل أغرناطة بيعتهم أيضاً وفيها إشهادُهم على أنفسهم بخطوط أيديهم وبمحضر الشيخ الأجل الحافظ المرحوم ابي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم بما هذا نصه: [ 201] ووجهها الشيخ المرحوم المذكور مع بعض أشياخ أغرناطة الى الحضرة العالية، وبكتابه الى أميس المؤمنين أبي يعقوب رضي الله عنه ونسختها ما يذكر:

بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على محمد وآله وسلم الحمدُ لله الذي جُعل الإمامة عصمةُ للدّين ، ونعمةً سابقةً منه تَعالى للمُسْلمين ، ورحمة أراد بها ـ جلّ جلاله ـ هدي المهتدين ، وقوام المؤمنين ، نظم بهاعشد الأنام ، وتمّم بارتباطها عَقد الإسلام ، وأظهر بالتِزَامِها، بسركة تسامها وانتِقامِها. والصّلاة على محمّد نبيّه ورسوله الذّي ابتَعَثه برَحْمَته ، وأيَّده بقُدسِه وقدرته ، وأعانه على إعلاء أمره وكلمته ، وعلى آله وصحابتِه اللذين آمنوا به ونصروه ، وآزروه وعززوه ، إذ اصطفوا إمامهم ، وقدَّمُوه وأخلصوا لله تعالى في طاعته ومناصّحته أفهامهم ، وأعملوا في نصرته وحمايته إقدامَهم وأقدامهم ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، الذي أظهر والحق بعد دُرُوسه ، وأطلع للإيمان ساطع أقماره وشموسه ، والدعاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين خليفته المرتضى الذي أشرقت أنواره ، وظهرت على

يديه بركاته المكتوبة وأسراره ، وبمثله لسيدنا ومولانا الإمام الأعدل ، الخليفة الصّالح الأتقى لله عنز وجل ، أمير المؤمنين أبو يَعْفُوب بن أمير المؤمنين آي يَعْفُوب بن أمير المؤمنين [ 202 ] بنصر تستقبل منه بركاته المُضْمونة ، وتتمهد بسعده الأسعد حوزته المُصونة ، وتنهض عزماته في الزلاء(١) قما دونه .

أما بعد فإنه لما اختص الله تبرك وتعالى طائفة التوحيد ، بما هم عليه من العَمْل السَّديد ، والسَّبيل الحَميد ، والسَّعي السعيد الرشيد ، اجتمعت نفوسُهم بَعْد توفيق الله تعالى لَهُم ، ومستقبل سعد يـذَّخرون فيمه عمَلهم ، أن يجددوا البيعة المهاركة لسيدنا ومولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبى يعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين جدَّد الله لهم السعود ، وأمدُّ لأمرهم العزيــز التأييد الكريم والخُلُود ، بالاسم المُسِارِك العظِيم اللَّذِي أُولُ مَن نَطَقَ لَـهُ فيه عُمْرُ بِنُ الخطابِ فأقر ذلك لنفسه لقباً واسماً ، وسمةً لمعنى الخلافة ورسماً ، حين علم تحقيقَ ما بـه خُـوطِب وبـه كـوتب ، فحمـد الله تعــالي وشُكّـره ، واسْتَحسن لمخاطبه بـذلك مـا سمَّاه بـه وذكره ، جـدَّدنا الأن من بيعـة سيدنـا الإسمية المباركة العظيمة الموسومة فرضاً أوجبه الذَّين والإسلام ، وحقاً اقتضاه شرعٌ محمَّد نبيِّنا عليه السلام ، واتباعاً لِمَا فعله أصحابه البَرْرة الخيار الأعلام الصحابَة العَشَرة ، فبايعْنا سيدنا ومولانا على السَّمْع والطاعة ، ومنهج الجماعة ، بيعة إيمان وأمانة ، وغذل وعبادة ، تبركاً بأمرهم [ 203 ] واستنجاداً بـالله تعـالي على مـا يجب فيهـا من طـاعتهِم ونصـرهم ، اقتـداء فيهـا ببيعـــة الشَّجرة ، وبأصحاب رَسُول الله المؤمنين البَّـررة ، التزمنــاه في كلِّ الأحــوال ، وأخلصْنا لها الضُّمائر في كافة الأعمال ، واعتقدناها شرعةً وديناً ، وبادرنا إليها حقيقة ويقيناً ، فهي ذخيـرتنا في المعـاد ، وزادنا الى يـوم التناد ، وسعـادتُنــا ونجاتَنا يموم الوَعيد والإيعاد، عَلَينا بالوفَّاء بعُهُودها ، وكمال شُروطهما

<sup>(1)</sup> لم نتمكن من التأكد من هذه الكلمة ولا من معناها فقد تقرأ المزّلاء، لكنها في أقـرب الاحتمالات البزلاء بمعنى الداهية العظيمة.

وعُقودها ، عهد الله الأصَح ، وعقدُه الأنصح ، وذمَّته التي لا تَضِيع ودايعُها ، ولا تبخس بضائعُها ، متمسَّكين فيهما بحَبْل الله الموثيق ، وأمُره الحَقِيق ، سالكين في التزامها ، وابرامها وتمامها ، ما يَجِب من شُروطها ، وصحة ربوطها ، عَارفين بِمَا فيها من مُبْهَمِها ومَبْسُوطها ، والله تعالى يُعيننا على أداء واجباتها ومفرُوضَاتها بفَضل الله تعالى وعلى مضمن معناها ، والتزام مبناها ، التزم الطّلبة والشيُوح والكافّة من الموحدين بقصبة أغرناطة ومدينتِها وكتبوا على ذلك بشهاداتهم وخطوط أيديهم على أنفسهم ، وذلك في النّصف من جُمادى الأخرة من عام ثلاثة وستين وخمس مائة .

وهِذه نسخةُ الرَّسالة الَّتي وجُّهها [ 204 ] الشيخُ الأجلُ أبسو عبد الله مع السيعة السعيدة :

بِسْم الله السرحمن الرحيم صلّى الله على محمد وعلى آلمه وسلم، الحضّرة السامية الإمامية حضرة سيّدنا ومُولانا الإمام الأعدل، الخليفة الصّالح المنصور بالله عزَّ وجل، أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره وأمدَّهم بمعونته، من ملتزم أوامرهم العلبة، المتبرك بَمعالِيهم السّنية، الطالع السامع فيما يجب عليه من حقهم في كل ثنية، محمد بن أبي إبراهيم: سلامٌ على حضرة سيدنا ومؤلانا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ألمكين، وإجراء سره القائم على أفضل الاساليب والقوانين، وإمضاء آراء ألمكين، وإجراء سره القائم على أفضل الاساليب والقوانين، والمضاء آراء أهله الموحدين في صوّب الإسعاد والتيّمين، والصلاة على محمّد رسوله ونبية الصفي الأمين، المبلغ الرسالة على أكمل حالات البيان والتّبيين، والرّضًا عن الإمام المعصوم، المهدي المعلوم، القائم لإقامة الحق في المفسروض والمسنون، ولصاحبه وخليفته أمير المؤمنين المؤيد لإظهار أسراره وأنواره بأتم التأييد المَضْمُون، وللإمام الاعدل، الخليفة الصّاليح المنصور بفضل الله عزّ وجل، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبو يعقوب بن أمير المؤمنين بنصر يختصّه في كافة الأحوال والشؤون. فكتبه خديمكم من أغرناطة حرسها الله عن في كافة الأحوال والشؤون. فكتبه خديمكم من أغرناطة حرسها الله عن

[ 205 ] النزام أمركم الكريم ، والاعتلاق بحبلكم الذي هو حبل الله العظيم ، شاكراً لله تعالى وحامداً على ما أمضى به من أمره الى سيدنا أمير المؤمنين بخلافته ، واختصه في أرضه بفضل إمامته وحمل أمانته وخبـاه بكرامتــه ، حين علم فيه الاستِبداد بكفايته . فلله قِبل عبْدِكم في ذلك نعمٌ متظاهرة ، وآلاء مترادفة متكاثرة ، أرغب من الله تعالى أن يُلهمني حمدُها وشكرها ، وأعمالها ونشيرها ، بعزَّتِهِ ، وأنه وصلني كتباب السيبد الأسنى أبي إسراهيم بن أميسر المؤمنين الخليفة رضى الله عنه ومعه نسخة الكتاب المبارك العزيز المُبْدي من البشائر ما أربى على التكميل والتتميم مما كان فيه إجماع الرأي السعيد، والفعل السديد ، الذي اجتمعت(١) ، اراء الصوحدين ، وكمانوا من الله تعمالي في ذلك على توفيق مبين ، من تجـديد البيعـة الكـريمـة والأسميـة المبــاركــة المموسومة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، أدام الله لهم السعد والتمكين ، والفتح المبين ، إلى ما اعلموا فيه مما أسبل الله أثرها على المسوحدين وطائفة المؤمنين من توالي الفتوح ، واتصال الخير الممنوح وترادف الأمطار ، ورخص الأسعار ، مما يقل لذلك شكر الشاكر ، ووصف الواصف وذكر الذاكر ، وعند وصول الكتاب الكريم الى الخديم الطالع عليه بعجائب الفتوح والسرور، بــادَرْنا الى التيمن [ 206 ] بعقــد البيعة الــرضوانيــة التي هِيّ كَمالُ ديننــا وذُخــرُ معادِنا ، فعقدناها على ما يجب من مفروض البيعة لأميسر المؤمنين ، على ألزمُ شروطها في الدِّين ، وحمدنا الله تعالى على التزامها ، ودعونا الله في التوفيق بالعمل على نظامِها ، إنه القادرُ على ذَلِك لا إله سواه . وفي حين ذلك وَصَلْنَا أيضاً على الخُصُوص كتابهم الكريمُ الثاني ، المتمّم لتلكَ المَباني ، ممّا كانَ من أمرهم الحفيل ، ونُظَرهم لهذه الجزيرة حماها الله على أتم الرأي الجَميل، بُوصُول العَسَاكِر المنصورة والأجناد الموفورة اليها وحمايتها، إلى ما خَصَّصُوا به عبيدهم أدام الله أسرهم ، وأعز تصرهم ، من الأسر المفصل بالبركة الني ما زالت بركاتهم ونعمهم عَلَينا تترادف ، وتتوالى قبُّلنا وتتعـارف ،

<sup>(1)</sup> سقطت كلمة (علبه) هنا فيها بظهر.

مَعَ ما عُرفوا به من الخَيْر الذي يصلح بلادَهم ، ويخصُ أجنادَهم ، والله تعالى نسأله أن يُعِين الكلَّ من عَبِيدهم على أداء شُكْرهم ، والتزام أمرهم ، بعزّته وقدرته . والسَّلام الأجَزل الأحفل ، الأتمُّ الأعمُّ، على الحضرة السامِية ، الإمامية العَلية ، ورحمةُ الله تعالى وبركاتُه . كُتِب في النَّصف من جمادي الأخيرة عام ثلاثة وستين وخمس مائة .

## جواب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين على هذه السرسالـة الى الشيخ [ 207 ] الأجل ابي عبد الله بن أبي إبراهيم وذكر وصول البيعة اليه .

بسم الله المرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيله الله بنصره وأمدُّهُ بمعونته الى الطُّلبة الـذين باغـرناطـة أكرمهم الله بتقـواه ، سلام عليكم ورحْمـة الله تعالى وبركاتُه أما بعد فإنا نحمُد إليكم الله الـذي لا إله إلاّ هـو، ونشكره عنى آلاثه وتعبه ، ونصلِّي على محمَّد نبيَّه المصطفى ورسوله ، ونسأله الرضا عن الإمام المعصوم ، المهديّ المعلوم ، القائم بأسّر الله والدَّاعي الى سَبيله ، ونُوالي الدُّعاء لصاحبه وخليفته الإمام أميـر المؤمنين ، ممْشِي أمره العبزيز الى غـاية تنميمه وتِكْميلهِ . فإنا كتبناء اليكم أكرمكم الله بتقواه من حَضْرة مراكش حَرْسَها الله . والَّذي نُوصيكم بـ تقْوى الله والعمـل بطاعتـه ، والاسْتَعَانـة به والتـوكل عَلَيه . وقَدْ وصلنَا كتابُكم من عند الشيوخ من غرناطة حَرَسها الله والموحُّمدين وفق الله جميعهم ووفقنا عَلَيْه ، ورأينًا مَا تحمُّلُوهُ عَن المُسوحَدين بـاغــرنــاطــة وجيرانِهم من انعقاد إجْماعهم عَلَى ما أجمع عليه شيوخُ أهْلِ التُّوحيد وأعيانِهم ، من الأمرِ الَّذي أوْجَبُوا على أنفُسِهم المُبّايعة عَلَيه ، وإعطاء صفقة اليَّدِ فيه ، وقد وفقُّهم الله لمَّا وفق إليه أهل أمَّره وذُوي العصمة من طائفتِه ، والله تَعَالَى يَتَقَبَّلَ مِنْهُم [ 208 ] عَمَلَهُم ، ويعـرّنُهم بركـةَ ما الشزمُوه ، ويُعينُهم على القيَام بواجِبه والوَفاء بحقُّه ، وقَـد انْصَرف هؤلاء الأشيـاخ المذكُّـورون ،

بعد إقامَتِهم بهدِه الحَضْرة ونيلهم بركاتها، بِمَا يَجِدُون أَثَرَه في أَحُوالهم، وسريان الانتِفاع بِهِ في أقوالِهم وأعمالهم، فاعْرِفُوا لهم حقَّ وفادتِهم، ومكان زيادتهم، واحملُوهم وكافّة جيرانِهم على الرّعاية المتصلة، والمبرّة المحافِلة المُشتَعِلة إن شاء الله تعالى. والله ولي عونكم وصونكم لا ربَّ غيره والسلام الكريم العميمُ عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب في الشاني عشر من شوال عام ثلاثة وستين وخمس مائة.

العفو والإنعام من أمير المؤمنين أبي يعقوب رضي الله عنه بعد كمال هذه البيعة السعيدة على المسجونين في حقه وماله ، وتسريحهم بأفضاله .

لما كملت على ما ذكرته من الإجماع عليها من المسوحدين ، وسرت البشائر بها في البلاد وتيمن بارتباطها بالعدوة والاندلس جميع العباد ، عفا عن المسجونين وحظ البقايا عن العمال الخاينين (1) ، وأمنهم من المخاوف فيما تقيد عليهم في الدَّواوين فزاد الانبساط ، والنشاط عند الناس بفضله وصفحه وعدّله ، وزادت المخازن إثر ذلك وفورا ، ونمت الأرزاق ، وعمرت [ 209 ] الأسواق ، بالبيع والتجارة الرابحة ودرَّت على الناس الخيرات درورا ، واغتبط العالم به وببيعته ، وكثر المال في ايدي مِنْ تبوالي سَمْحِه وبركته ، وايتنوا بمراكش الديار العبيقة ، واغترسوا حارجها اينع حديقة (1) وامنوا في كل طريقة ، وانصل فضله على من ذكرته في جميع العدوة والاندلس ، واشتمل الحبُّ له في جميع العدوة والاندلس ، واشتمل الحبُّ له في جميع العدوة والاندلس ، واشتمل الحبُّ له في جميع القلوب والانفس ، كقول أبي تمام :

وَلَقَدُ أَرَاكِ فَهَدُ أَرَاكِ بِغُسِطَةً وَالْغَيْشُ عَضَّ وَالْـزَّمَـانُ غُـلامَ (3)

<sup>(1)</sup> ابن عداري: الحايفين، وسقطت في المخطوط نقطة الحاء، انظر ص 60 من البيان المغرب.

<sup>(2)</sup> ظلت مراكش محل عناية من الموحدين ولهذا فقي الوقت الذي كانوا يجهزون فيه على آثار المرابطين بها كانوا يعوضون ذلك بالبحيرات والبساتين والمهائي. انظر التعليق رقم 2 ص 214 ورقم 1 ص 253.

<sup>(3)</sup> من قصيدة لأبي تمام بمدح المأمون، مطلعها: دِمَسَنُ الْمُ بَسِمًا فَعَمَّالُ سَسَلامُ نَحْسَمُ حَسَلُ عَفَيدةً صَبِّسِره الالمسام

أعوامُ وَصْلِ كَانَ يُنْسِي طُولُهَا ﴿ ذِكُرُ الهُــوَى فَكَأَنُّـهُــا أَيَــامُ !

وأما مَن كان عليه دّينُ من المسجُونين للغَيْر ، أو حق مسلم في قصاص أو ضُر ، فتركه لصاحب على مَهْيَع الشرع وواجِبه ، فشكر الله والناس عدله وفضله . وقال أبو عمر بن حربون أيضاً يمدحه حين دُعِي بنامير المؤمنين ، وصَحَت الإسمية له من الموحدين (كامل)(أ)

حاءتُكَ تَسْحَبُ ذَيْلَهَا للموعد فاصدع أمير المؤمنين يتعصوه يهنى الخسلافة أن لبست رداءها ومن ارتفَى في سُـلِّم النُّمنْسُوَى رَأَى [210] أَلْقُتْ أَزْمَّتُهِا إِلَى مَنْ هُمَّتِهِ علقَتُ مَيْدُون النَّقِيةِ (2) زاهِ دأ أنسظر السيه فبإذ رؤيسة وجهه ما نام (3) قيام السُموات العُلَى الحقُ حُقَّكَ مَا لَـهُ مِنْ دَافِعٍ لقد اضْطَلعتَ بحَمْلِ اعبّاء الْتي إِنَّ اللَّذِي قَلْدُ قَمْتَ تَنْصُلُ دِينَـهُ لم تُصْبِـك الدُّنيـا خَدَاة تبـرَّجَتُ لله مشهل بُيعْهَ بويعتُها في حَيْثُ تُــرُقَــدُّ العُيُــونُ مهـــابــةُ لا تشُتُ الأنْصَار فيك لمُلْتَقَيى وكأنُّهم إذ بَايَعُسوك تَمَسُّحُسوا

زهراء طالعة بسغيد الأسعسد لم تُتَّوكُ صنمَما بسنسع الجَلْمَد وقعدْتُ منْهما البُوْمَ. أَشْرَفَ مَقْعَدِ زُهْر الكَوَاكِبِ بِالحَضِيضِ الأوْهَدِ في مُرهَفٍ أو مُصْحَفِ أو مَسْجِد! لَمْ يَشْتغُـل بِـدَدِ ولا هُــو مِـن دَدِ ! تَجْلُوا الصَّدى عَنْ قلب كلِّ موحَّد عَـنْ شـان قـوام لـه مــه جَـد واستشهد البيض الصوارم تشهد حدت الأنام على الطريق الأرشد أغطاك ميرات النّبي مُخمّد! وغَطتْ سالفة الغَزَال (4) الأغْيَدَ فالدين والدنيا بذاك المشهد عن سُماطِع ِ من نُسوركَ المتوقَّسدِ لألاء أنوار الهدي والسودد سالقشلة النيفاء ذات الأسود (<sup>6)</sup>

<sup>(1)</sup> اختار ابن عذاري من هذه القصيدة سبعة وعشرين بيتاً. . . ص 61 - 62.

<sup>(2)</sup> في ابن عذاري ص 61: النقيبة عوض النقية وهو أدل على المراد.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق ص 61: فأقام قيام . . . .

<sup>(4)</sup> سقط حرف الالف من المخطوط وينظهر أنه عثرة قلم. . .

<sup>(5)</sup> بعني الحجر الأسود. . .

وكانما وقفوا بحيثُ تَرُوعُهُم وكانما ولِجُوا وليجةَ ضَيْغَم هَابُوا، فلولا زحمةُ ادْنَتْهُمُ لشادَروا أمّ العطاء كانهم إن وقَفُوا فلرهبةٍ وسَكِينَةٍ البوم نامَ الدينُ ملء جُفُونِهِ وقَاد الحاظِ العَزيمة صارم

[ 211 ] الليفُ السخَّسوَانِسِيِّ والنُقَسُا صِكانَّتُ بَسِِّسِنَ الأَزَاهِسِ والسُخُس

بَيْنُ الأَزَاهِ والنَّفُضُونِ السَّهُ لِهُ وَيَرْتَدِي رَكِن يلملم (1) يعتَّم طسوراً بالغمام ويَسْرَتَدي الإصْيَلِ الْمَالَةُ خَضَعَتْ لَهَا عُنُقُ الزَّمانِ الأصْيَلِ لَمُ الرَّمانُ هَا بمُوقَّقِ للصَّالِحاتِ مُوَيَّدِ وَرِبِهُ طُنَةٍ قَدْ أَنْباأتُ اليَوْمَ عمَّا فِي الغَد واستَمْسَكُوا بعُرى المَيْنِ المُحْصَد واستَمْسَكُوا بعُرى المَيْنِ المُحْصَد أَنَّ المَّدِينَ المُحْصَد أَنَّ اللَّهُ المَّانِ كُلُّ مُشَرَّد (3) مِنْ المُحْدِد أَنَّ مَشَرَد (3) مَشَرَد (3) لَمُ مُشَرَد (3) لَمُ مُشَرِد (4) الهضابِ الصَّخَلِ فِي الأرضِ مِن سُلطانِكُم لَم يُعْبد (5) وأصبحوا من ظِلَّ عَدْلِكَ فِي النَّعِيم الأَبْرِهِ والمحتعب والمحتع والمحتعب والمحتع والمحتعب والمحتعب والمحتع والمحتعب والمحتعب والمحتعب والمحتعب والمحتعب والمحتع والمح

رَجَفُ اتُ ملتظم الغوارب مُزبد

قساني السواعيد بالنجيسع مسورد

لم يَسْتبطِيعُوا لُثْم هماتيك اليَدِ!

عُصَب الظُّماء تزاحمت بالمَورد

أو أَوْجَـعُــوا فــلرغــبـة وتــوَدَّدِ عن حَــزْم يقـظانِ الجُفُــون مُسَهَّــدِ

والشِّمسُ نساظرةً بعنيْن الأرمَادِ

وإذا اختبى ابقسرت ركن يلملم (1) بسطشتْ يَدَاه بالأعادِي بَسطشَةً إِنَّ الشَّرِيعة أَيِّدَتْ أَركانُهَا يَبْجُلُو خفيات الأمُودِ بِفَطْنَةٍ عَمِرَت قُلُوبُ المُؤمِنين بحبيه فاسلَمْ أمير المحرَّمنين لأمَّة فاسلَمْ أمير المحرَّمنين لأمَّة فاسلَمْ أمير المحرَّمنين لأمَّة أميد أميد المحرَّمنين لأمَّة أميد المحرَّمنين لأمَّة أميد المحرَّمنين لأمَّة أميد المحرَّمنين لأمَّة المحال المسائم المحلل مَحْوفة لله الولاء بقفظ لله المولاناة المحلم فيك ولللائبة مُجَمَّع لله المحلم فيك ولللائبة مُجَمَّع المحروا

 <sup>(1)</sup> يلملم: موضع على مرحلتين من مكة وهو ميقات أهل اليسن وقال المرزوقي: هو جبل من الطائف
 على ليلتين أو ثلاث.

<sup>(2)</sup> ابن عذاري ص 61: (ما سرتها) وهو خطأ دون شك من التاسخ.

<sup>(3)</sup> بفصد فيها يلوح أن العدانة والصوامة المنتشرتين في البلاد جعلتاً الأمن يشحل سائر البقاع .

<sup>(4)</sup> سقطت نقط الشين من المخطوط وفي ابن عذاري (لهم) عوض شُم، انظر ص 61.

<sup>(5)</sup> ابن عذاري 62 (سلطانهم لم يعتمد) ولا يخفى ما فيه.

صبَتِ النُّهُ وسُ إلَيْكَ حَتَّى أَنَّهَا غَارَت معطّرة الشَّاء وأَنْجَدَت غَارَت معطّرة الشَّاء وأَنْجَدَت فاهنَا برضوانية (2) ميمُونة فَهي السمعدَّةُ للمنتَادِ رَبيب واليكها تَبْغِني رضاكَ ذَجيرةً لم تُنْتَهِجُ سننَ المَديح ، وإنَّمَا أخذت بأطواف الشَّاء ولم تُطِقْ أخذت بأطواف الشَّاء ولم تُطِقْ [ 212 ] أَنْبَاء فَضْلك لا يُقام بحقُها

لسو سُمْتَها الأعْمَار لم تَسَردُهِ فسرمَت إلَيْكَ بمُتهم ويمُنجِدِ(1) ورمُت الأعادي بالمُقيم المُقعد وهي العشادُ لحَسْم داء المعسدي منسَداً السودُ بسه طوال المُسْنَد قامَت بفَرض في عُللَك مؤكّد إحصاء أوصاف الجميع المفرد ولو انّها كتبتُ بنَدُوْبِ العَسْجَد!

وصنع الصنّاع لأمير المؤمنين ، أدام الله تأييدهم ، سنان رصح بسنانين اثنين ، متصلين في سعة السيف ، كلُّ واحد منهما ، فأعجب بـذلـك وأمر بالقول في وصْفِه فقال أبو عمر بن حربون يصفه: (كامل)

لم يعَهدوه في أسنَّة مُعْضَب رَأْسَي شُجَاع أو زُبانا (3) عَفْرَب يَسوماً تلقَّاه العدوُ باغضب مُعْضَب مُعْدَ الجهادِ تشوُف المُسوَثُب أَوْفَى لها سَعْدُ السَّعود بَمْرقَب بالسَّعْد من هو كافرُ بالكوكب عن سِرٌ هَٰذَا النَّيْس المتشعَّب

طَبَع الإصام من الاسنَّة لَهْذَماً رمع تمشَّل لبلاعادي شَكْله ان هرزَّت الهيجاءُ رَوْقَي ذَابِل مَاذَانِ إلا نساظرانِ تَسَشَوُفاً أو مَسْمَعان تَحَسَّسا من نَباةٍ أو كسوكبان قضى على لُقْيَساهُما فسنَعوا القُران (4) فسأنه مسائد مسائدً

<sup>(1)</sup> ابن عذاري 62: أهلًا وسهلًا بالمغير المنجد.

<sup>(2)</sup> البيت غير موزون كما بلاحظ.

 <sup>(3)</sup>كذا في المخطوط برسم الألف عوض الياء: زبان، وزباني العقرب: ما تضوب به من طرف ذنيها.

<sup>(4)</sup> كنذا في المخطوط ولم تتبين المعنى عليه، سيسها مع ضبط القناف بالضم وينظهس أنه مِن المكسور القاف، وهو عند المنجمين: اجتماع كوكبين سيازين في نفيطة واحدة من فلك البروج: وقد ورد في شعر لأبي القاسم الرحوي:

هُ إِنَّهَا بِغُضُ العَــلامَــات الَّتِي قَــد أَطْلَعُـواأنـــوارَهــا بِــالمُغَــرْب [ 213 ] لَـولاهُـم لَغَدا(1) الـوْرَى في حَبْسرةٍ

نَسَساً عَسَظِيهِم في السوَرَى وإثبارةُ من عِلمَ مَن جَاءَت بـه بُشُوى النَّبِيَ هُــوَ ذَاكَ بِعْض مفــاتِــح الـمَلْكُــو ت في كف تُنُوب عن الغَمَام الصيِّب للملكِ فيسهِ سَريرةَ سيُسذِيعُها بلسانِ كلِّ مشقَف ومشطَّب إِنَّ النَّالَةُ لَم تَبِن اسْرَارُها إِلَّا لِلهَذَا النَّجِلَ أَو هَذَا الأَب تُسورُ أَرَاد اللَّهُ اللَّ يَجْتَلِي إِلَّا بِخُسرُةِ طَيَّبٍ عَنْ طَيّبِ

تُرمي بِهِم مِن غَيهَبٍ في غَيْهَبٍ والآن فَدْ بِسَانَ الصَّسِياحِ لِسَيْطَوِ ﴿ وَإِنْ نَسِيسُنِ عَنَاقِسٌ لَمْ يَسُرُّتُبُ

وأمر أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله عنـه أن يكتب الصنَّاع في سَيْفه ( الأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ) .

فكتب ذلك فيه وقبال في مجلسه الكريم للشيخ الفقيه أبي محمد المالقي : أخرج الى طلبة الحضر وأسرهم أن يضمن هذا المكتبوب في بيتين من الشعر فخرج أبو محمد المالقي وقال للطلبة ذلك واستعجلهم فيه .

فقال ابنْ حربون مرتجلًا على لسان السيف : ﴿ رَمَّل ﴾ أنَسا إِن جُرِدتُ يَبُوساً كنتُ بِالنَّفِ قَمِينا لأمير المؤمنيين بُسن أبى المعؤمنيين فاستحسن أميرُ المؤمنين ذلك واحْسَن إليه وأجزل العطاء لذبه .

ابن خلدون: " التعريف بابن خلدون (نشر ابن تاويت الطنجي) صفحة 23. (1) كتبت غدا بالياء هكذا: غذى.

البركة العامة النافذ بها الأمر العالمي أدامه الله لجميع الموحدين ، والعرب القاطنين والأجناد الأندلسيين بالحضرة والمواسط<sup>(1)</sup> [ 214 ] والثغور .

قال الراوية: ولما كان البشر العام، واليسر التام، بتجديد البيعة الميمونة، الرضوانية المامونة، على ما تقدم الذكر لها، أمر أمير المؤمنين رضي الله عنه ببركة تعم الناس بحضرة مراكش إيصالاً للعفو الذي تقدم، وأفضالاً بتتميم منّه الذي به أنعم، ونفذ أمره العزيز بمخاطباته الى السادات إخوته بالبلاد العدوية والاندلسية القاصية والدانية بالإنعام بالبركة على ما ذكرته فعم الناس فضله ورفده، وثبت في القلوب حبّه وعهده، واستسولى بهذا الإنعام المبارك سعده، ونمت الجبايات والخراجات حين نما كرمه ورغده، وعرمت النفوس على الغزو وحرب المحاربين في الحضر لهم والبدو، واتصلت الغبطة بالبيعة الرضوانية والأمان، وقيل للزمان: «أنت خير زمان» وتجدد للعالم من حالهم الجديدان، وطلب الجبان من طربه المطعن في الميدان! وابتدأ أمير المؤمنين رضي الله عنه بالنظر لجزيرة الأندلس في بعث الميدان! وابتدأ أمير المؤمنين رضي الله عنه بالنظر لجزيرة الأندلس في بعث الميد الأسنى أبي إسحق أخيه الى قوطبة على ما أذكره.

<sup>(1)</sup> المواسط جم موسطة: المدن التي تقع وسط البلاذ.

<sup>(2)</sup> كان عبد المؤمن أول من أحدث الحراج بالمغرب، وكان ذلك سنة 555 حيث أمر بتكسير البلاد من أفريقية والمغرب بالفراسخ والأميال طولاً وعرضاً ثم أسقط من التكسير الثلث في مقابلة الجبال والانهار والحيزون والطرقيات وما يقي وظَف عليه الحراج والمنزم كمل قبيلة بِقسطها من الوزع والورق.

الفرطاس ثان ص 161 ـ الاستقصا ثان ص 124.

ذكر بعث السيد الأسنى أبي إسحاق إبراهيم بن الخليفة أمير المؤمنين [ 215 ] رضي الله عنه الى قرطبة واليا عليها عوضاً ممن كان فيها بعسكر ضخم من الموحدين أعزهم الله لحمايتها من المحاربين المجاورين لها

قال: ولما كان ما تقدَّم بشره من الخير، اتَّفق الرأي المبارك على النظر السعيد، والاهتبال الحميد، الى جزيرة الأندلس بصرف عنان الغزو الى أعدائها، على قُرْبهم وبعدهم من أرجائها، فكان أول بعثٍ بعُثُه هذا السيد المبارك اقتداءً من أمير المؤمنين بما فعله أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم(۱) حين بعث يزيد بن أبي سفيان الى الشام في غزو الروم(2) أو بعثٍ بعث، وجهاد منصور للمسلمين حثهم عليه وتأثب، ثم والاه بالبعوث والعساكر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حسب ما أذكره، وخاطب الخليفة بهذا الرأي المتفق عليه المصفق، بعد استخارة الله تعالى لديه، الى أهل الأندلس.

وخصَّ أمير المؤمنين رضي الله عنه الشيخ الحافظ أبا عبد الله محمد بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم بالتَّعريف بجميع ما ذكرته ، ومن التنبيه للجهاد ، وبما عزم عليه من النظر والاستعداد ، ونص الرسالة المعروفة له المبشرة هذا :

بسم الله الـرحمن الرحيم صلى الله على محمـد وآله وسلَّم والحمـد لله وحـده من أمير المؤمنين بن أميـر المؤمنين أيدهم [ 216 ] الله بنَصْـره ، وأمـدًه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (حتى) وهو دون ريب خطأ والصواب (حين).

<sup>(2)</sup> لم يكد أبو بكو ينتهي من حروب الردة حتى أخذ يسرسل الجينوش إلى دولتي الفرس والسروم، وكان فيمن أمرهم لغزو السروم بالشسام يزيند. المسعودي، مسروج الذهب السوابع ص 186 - 187. ابن خلدون العبر المجلد الثاني ص 898 م . . .

بِمُعُونَتِهِ ، الى الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم والموحدين الـذين بأغرناطة أدام الله كرامتُهم ، ووصل توفيقهم ، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته : أما بعد فإنا نحمدُ البكم الله الذي لا إله إلا هُو ، ونشكُره على الائِه ونعمه ، ونصلي على مُحمَّد نبيه المصطفى ورسوله ، ونسأله الرضى عن الإمام المعصوم ، المهدي المعلوم ، القائم بأمر الله والدَّاعي الى سبيله ، ونوالي الدُّعا لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين ممشي أمره العزيز إلى غايــة تنميمه وتكميله . وإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم آمالًا مُبَلَّغِـة ، وأماني في صلاح أحوالكم مهنَّاة مسوَّغة ، من حضرة سراكش حَرَسُها الله ، والـذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعملُ بطاعتِه والاستعانة به ، والتوكُّل عليه والثُّقة بأنَّه تعالى ناصرُ هذا الأمرِ العزيز ومؤيَّده ، ومعينُه ومنجِده ، ومتولِّيه بما يظفسره بكـل جاحـدٍ لحقّه ، عم عن نّـوره ، عادل عن سبيله ، معـرض عن داعيه ، لتمضي سنةُ الله في انتشار دعوته ، وامتداد شعبه(١) وظُهور كلمته ، وإنجازِ ما وَعَدَهُ من الاستِيلاء على الأدنى والأبعدَ ، وضمِنَ له من البقاء الدائم السرمد ، وإنَّ أَمْرِ تلكم الجزيـرة مهَّدَهـا الله لَمِنْ آكَدِ مـا توجُّـه اليه نــظرنُا ، وتــوكل بــه اعتناؤنا واشتَغَلَ به فكرُنا ، لمُصاقبة الأعداء الرُّوميين والمجَسِّمِين [ 217 ] لبلاد الموحّدين بها وإلحـاحهم على جنباتـه ، واسترسـالهِم في سُبُل الاغتـرار وطـرق الانهِمال عمَّا يدهمهم من أمـر الله تعالى الـذي يأخـذ فيهم لدينـه بحقّ الانتصاف ، ويكيل له من إدراك الثَّار بالكبل الواف . وقد اتفقنا في هذه الأيام على أن يتوجه اليها أخونا أبو إسحاق إبراهيم بن سيدنا أميـر المؤمنين وفَّقه الله في عسكر مبارك من الموحدين والعـرب وفرهـم الله ليكــون بقرطبـة مهَّـدهــا الله ورجوْنا من تعاونه مع إخواته الذين بالشبيلية حرسها الله وتعـاضدهم جميعـًا ، وتــوازرهم على الجهاد ، وحمــاية البــلاد ، والنظر في المصــالح ، وكــافّـة مــا وصّيناهم به في هذه الأغراض ، وحماية البلاد ، والنظر في المصالح ، وكــافّة ما وصّيناهم به في هذه الأغراض ، أن تظهر عليهم بركةً سيدنـا أمير المؤمنين

<sup>(1)</sup>كذا في المخطوط بالتاء المثناة ولعلُّ الأصل شعبته.

وآشاره ، وما أخذا عليهم من عُهود التقبّل لها والاقتداء بها ، وأن ينفع الله بهم ، ويعرف عن اجتماعهم ، وأن يسعِدهم ويسعد بهم ، وعلى ذلك فالنظر مستتِب والغوث مطّرد ، وهذه كلّها مقدمات بين يدي ما ينوي من الغزو الأعَم ، والجهاد الآتم ، الذي يمحق الله به الباطل ، ويعفي أشره ويعدم عبنه ، على ما وعد أنه لا يُخلف الميعاد ، فاشكسروا الله على ذلك ، عبنه ، على ما وعد أنه لا يُخلف الميعاد ، فاشكسروا الله على ذلك ، واستبشروا وبشروا إخوانكم بجميع جهاتكم وأنظاركم ببإقبال هذه الخبر ، وتوالي النظر ، وأنسوا به القلوب وسكنوا به النقوس وثبتوا به الأقدام ، وأجدوا في الجهات بنيات خالصة ، [ 218 ] وعزمات صادقة ، وكونوا على أتم التعاون ، وأوفى التعاضد ، واستشعروا الإقبال ، وصلاح الأحوال ، إن شاء التعاون ، وأوفى التعاضد ، واستشعروا الإقبال ، وصلاح الأحوال ، إن شاء من البركة مثل ما أخذه أهل قُرطبة ، وكذلك خاطبنا كم أن يستمر لكم النظر من البركة مثل ما أخذه أهل قُرطبة ، وكذلك خاطبنا كم أن يستمر لكم النظر في الآلات والأسلِحة التي تحتاجون للقصبة حَماها الله ، فاعلموا ذلك ، والله تعالى وليَّ عونكم بمِنه والسَّلام العَميم الكريم عليكم ورحمة الله . كتب في الثاني والعشرين من جمادى الآخر عام ثلاثة وستين وخمس مائة ،

## (اشتباك جيش الموحدين بخيل جرانده بين وادي آش وغرناطة)

وفي تاريخ وصول هذه الرسالة الكريمة إلى الشيخ الحافظ أبي عبد الله بن أبي ابراهيم خرجت من مدينة وادي آش(1) جملة ذميمة من خيل جونده (2) من المحاربين وأصحابهم النصارى الكافرين ـ أهلكهم الله ـ مختلسين مختطفين الفساد في أنظار الموحدين، فأشروا ليلهم ونهارهم حتى

راجع تعليق رقم 2 ص 22(1)

<sup>(2)</sup> جوانده: (Giraldo) يرسمه ابن صاحب الصلاة هنا بدون ألف بعد الراء، وينظهر أنه هو نفس جوانده الجليقي الذي يتعته ابن صاحب الصلاة أحياناً بالكلب والمعروف تحت اسم Giralda) (Sem pavor). هذا وعندما كان الأستاذ ويسي ينقل هنا ما وردعن ابن صاحب الصلاة أعرض نهائياً عن ذكر (جرائده) وعوض العبارة على النحو التائي: من المسيحيين الذين كانوا في خدمة ابن مردنيش بوادي آش. . . . ) المن بالإمامة . 232 - 422 Huici P. 232.

وصلوا نظر مدينة رندة ـ كلأها الله ـ فغنِموا بعضَه، واكتسحوا ساثمتُـه وماشيتــه من الغنم والبقر والدواب والمتاع، وعلم الشيخ الحافظ المرحوم أبو عبـد الله بـذلك بـأغرنـاطة، فحـزم في أمـرهم وفي حسَّم شـوُّهم، وبعث في اتبـاعهم ودفاعهم جملةً مباركة من عسكر أغرناطة من الموحدين والجنَّد الأنبدلسيين مع الرُّماة والرجَّالة وفّرهم الله [ 219 ] فالتقوا بالأشقياء وهم منصرفون بــالـغنائـم بين نظِر وادي آش وبين نظِر أغرناطة، فحين عاينوا الموحدين ـ أنجدهم الله ـ أووا إلى جبل شاهق، فحمل الموحدون أنجدهم الله على الكافرين حملة صادقة طاردُوهم فيها من أول صلاة الظهر، إلى أن هبُّت عليهم ربح النصر خملال وقت العصر، وولى الكنافرون أدْبنارهم، وهـرْصوهم في أعلى الجبـل .المذكور وأزعجوهم فيه حتى تــردّوا من حافـاتِه، وتكسَّـرت أعضائهم وتمـزُّقت اجسمامهم، واستولى المموحدون ـ وفَّمرهم الله ـ عليهم بالقَتْمل والأسمر والسبي وأنقذوا الغَنائم، وحمازوا أسلابهم ودوَّابهم، وسبوا من أعلاج النصارى ثلاثمة وخمسين علجاً استاقوهم إلى غرناطة مع جملة الغنائم، فغزاهم الشيخ الحافظ المرحوم أبو عبد الله بنفسه مع أصحابه المختصين بــه من الحفاظ، وضربوا رقابهم، وخمُّس الشَّيخ أسلابهم، وكان فتحاً جسيماً للموحدين، وبرحاً عظيماً مليماً على الكافرين، انبسطت به آمال أغرناطة في جهاتِهِم، واتَسعت الأحوال بالأمنة في جنباتهم. وعرَّف الشيخ الحافظ المرحوم أبو عبد الله بهذا الفتح حضرة أمير المؤمنين رضى الله عنه فجاوبه بما هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده مِن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم [ 220 ] الله بنصره، وأمدهم بمعونته، إلى الطلبة الذين ياغرناطة، أكرمهم الله بتقواه، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إلاه إلا همو، ونشكره على آلائه ونعمه، ونصلي على محمد نبية المصطفى ورسوله. ونسأله الرضى عن الإمام المعصوم، المهدي المعلوم، القائم بأمر الله تعالى والداعي إلى سبيله، ونوالي الدُعاء لصاحبه وحليفته الإمام أمير المؤمنين، مُمْشِي أمره

العزيز إلى غاية تتميمه وتكْميله، وإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقبواه من حضْرةٍ مراكش حرسُها الله، والذي تُـوصيكم به تقـوى الله تعـالي والعمـلُ بـطاعتِـهِ والإستعانةُ به، والتوكُّلُ علَيْه وإن تشكـروه على ما يـوالى به هــذًا الأمرَ العـزيز وأَهْنُه من مواهبِ النَّصْر وموانح ِ التأييد التي يعلي بها كُعْبته، ويظهر به حزَّبه، إمَضاءُ لسنته، وطرداً لعادته، والحمدِ للهُ وقد وصلنا كتابُكم من أغرناطة حَمَاها الله بما سنًّا، الله في الأعداء الكفرة الذين كانـوا بوادي آش ـ فتحهـا الله ـ، من الفتح الذي عرَّفهم به قدْرَ اغتِرارهم ومكان جهَّلهم، وموضِع الإملاء لهم، بما كانوا اعتادوه من النسحُّب على أطراف تلكُم الجهَّات بالاختِـالاس والاختطاف على ما ذكرتُم فيسُّر الله لكُمْ من أسْبَابِ العَـوْن عليهِمْ، ومكيفات الإِنْجَـادِ في الأَخْذِ بالشَارِ مَنْهُم مَا شَـرحتُموه في كتـابِكُم، وبيَّنْتُمُوهُ [ 221 ] بـإعلامكم ممّـا وقفْنا مِنه على مَا سرَّ موقعه، وحسُن مطلعٌه، وجَوَى عَلَى مَعْلُوم هذا الأسر في نَصْرِبَه وتأييدهِ، والصَّنْع الجميل له، وإخزاءِ أعدائه، وادّحار مُعانديه، والَّـذي منح الله الموحِّدين في هذه الغزوة المباركة خيرٌ كثِيـر، وأثَرٌ جَمِيـل، وله في تمهيد تلكم الجهات وتأنيس ِ أَهْلها وبسُطِ آمالهم وتسكين نفوسِهم، ومثابةٍ من فَتُ أعضاد الكَفَرة وتوهين أُمْرِهم، وإشعارهم الأدْبَار في أَحْوَالهم، والارتِكاس في حَويلهم مواقعُ ظاهرةُ الآثار، بيَّنَةُ المنافع، مَعَ ما خيَّر الله في تلك الحال. من الغَنَائِم التي اغتصبُوها أهلُها، واقتطعُوها من أربابها، فأَحَقُّ اللهُ الحقُّ وأبطل الباطِل ولو كره المُجْرِمُون، فاشكسروا الله تعالى على تَـوْفيقه الـذِي يمَّن فصدَكم، وأنْهَض عزمكُم، وسدَّد رأيكم، وقابِلُوا ذلك بما يقْتَضِيَ له المزيدَ من فَضِّلِه والمضاعف من إِحْسانِه. ويشَّرُوا المُوَحَّدين وَالغُـزَاة بنعْمَة اللهِ عليهم في الظُّهُور على أعدائهم، والنُّصْر لدعْوتهم، وأن لهم عند الله مع هذِهِ العطيــة الثواب المدُّخر، والأجر الأجْزَل الأوفر، وليسْتَدِيموا ذلِك بالأعمال الصَّالحة، والقُلُوبِ الـطَّاهِرةِ، والأحْـوَالِ المُسْتقيمةِ، والله وليُّ العَـوْن على ما يضرُّبُ مِنْه ويزلف عبدَه بمُّنَّه، والسلامُ الكريم العميم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه، وكتب في الثالث من شهْر رمضان المعظم سنة ثلاثة وستين وخمس [ 222 ] مائة.

وجاوَبَه السيدُ الأعلى أبو حفص أيضاً في التَّاريخ المذكور بهذا:

بسُم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمـد وآله وسلم من عُمَر بن أمير المؤمنين إلى الشيخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم أدام الله كرامتُه بتُشْواه. سلامٌ عليُكم ورحمةُ الله وبركاته، أما بعد حمْدِ الله تُعَالى، والصلاةِ على محمَّدٍ عبده ورسوله المصطَّفَى، والرَّضا عن الإمَّام المعصوم، المهَّدي المعلوم، المرتضى، والمدَّعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الأكسرم الأهْـذَى، وبمثله لأمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين بـدوام النَّصـر الأَخْفَـل الأَخْفَى، فكتبنـاه إليكم ـ أدام الله تــوفيقكم ـ من حَضْـرةِ مــراكشــ حرسها الله ـ ولا جديد إلا نعمُ الله المتوالية، وآلاؤه الرائحة والغادِية، وتعرف بـركَةَ هَــذَا الأَمْرِ العـزيز في كـلّ ظَعَنِ وإقامـة، على أثم الأحوال المستــدامَة، والحمـدُ لله، وقد وصلَمَا كتابُكُم المبِّرور، مضمناً من البشـائــر بجهــادِكُم في الكفرة، واجَّتِهادِكم، ما أجرى الله به عادةً هذا الأمُّرِ في تيسُّر أسْبابها، وانفتاح أَبْوابِها، وإلمامها على الدُّوام وانتيابِها، واستوضحت من أعلامكم جلية، وأتَتْ على وفق الإرادة حميدةً مرضية، فاشكُـرُوا الله على ما سنَّـاه لكم مِنْها [ 223 ] ومُنْحكم من أجْـر التّعريف بهـا، وإمضُوا على مـا أنتُم بسَبيلِهِ من الاجتهادِ في أَمُوركم، والعُكُوفِ على أَشْغَالكم، ووالُوا الإعلام بما يتجَـدُّد عِنْدَكُم إِنْ شَـاء الله . والله وليُّ عـونكم والسَّلام الكـريمُ العَمِيم عليكم ورحمةُ الله وبــركـاتُــهُ. كَتِبُ في الثَّالث من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وستين وخمس مائة.

### (تشغیب أهل جبل تاسررت)

وفي هذه السنة شغّب قوم من البرابر المرتدين في جهة جبل تاسررت(1) وحين صحّ خبرُهم بتشغيبهم وارتدادِهم، وعزمهم على عِنَـادِهم، عسكر إليهم

<sup>(</sup>١) لم نهند لمعرفة موقع جبل ناسررت (Tasart) بالضبط، فقد اختفى من النص كمل دليل ـ باستثناء كلمة والبرابر» ـ قد يُرشِد، ولم نعرف أكثر من أن هناك جهة تحمل نفس الاسم تقريباً (Tasrirt) كانت تمرَّدت وبعث لها بالفائد وسنار وقد فتحها المهدي سنة 521.

المبيذق: أحبار المهدي ص 117 - 118 ـ ابن عذاري 64. 614 - Huici 76.

السيد الأعلى أبو حفص ـ رضي الله عنه ـ بجَمْع وافر من الموحدين ـ أعزَّهم الله ـ فغزاهم وأَجْلاهم عن ذلك الجبل، وقتلهم قيه شرَّ مقتل، وأحْدَث فيهم حدث الزَّمان المعضل، وطعنهم فيه طعْنَة البطل الشجاع الحُوَّل، واستأصلهم سبياً ونفياً، ولم يلدَع لهم في حيهم حيّاً، وانصرف على عادته التي عوَّده الله من النصر والظفر، والسرور ونيل الوطر، فقال أبو عمر بن حَرْبُون يمدَحُه ويهنته بغَرَّوتِه، ونَيْل بغْيته: (متقارب).

بيمنيكم أنجح المطلب [ 224 ] واشرقت الأرض عن نُوركُم فلم تَسدَعُسوا غايدة تُنتجَى فلم تَسدَعُسوا غايدة تُنتجَى فحصب عزائم كم حسبُها المساعَتُ دهُسرُكُ في العَالَمِين في أَلَم المَسنَى في العَالَمِين في العَالَمِين في العَالَمِين ومَاذَا تُسؤمً لله هذي السرعَاع في الربَّالمُسنَى ستَسرأ إليك (3) مِنْهَا الشَعاب وكيف يفوتُكُم هاربً... لقَد ركبُسوا مركب الجاهلين وكيف يفوتُكُم هاربً... الجاهلين ولس أنسهم وُفَقُوا للرَّشاد ولم يُحرمُوا من رضاكم دُنُسو ولم يُحرمُوا من رضاكم دُنُسو

وأعسطى مقادته المصعب (۱) فسلم يَسْقَ في أفسي غيب فلم ولم تشركوا شاغباً يَشْغَبُ فقد ذهَبَتْ حَيْثُ لا مُذَهَب في في شيت أو يَغْضَب في شِنْتَ أو يَغْضَب في شِنْتَ أو يَغْضَب وفي مُتَى شِئْتَ أو يَغْضَب وأنّي لَهَا عنكم مَهْرَب (2) وقي لها عنكم مَهْرَب (2) وقي سلمها البازل الأصهر بوله منطلونكم ما يطلب ولله من شر ما يُركب والحجهل من شر ما يُركب والحمر أو يُخرب للعمر أو يُخرب للعضيت عن يعض ما الشروجبوا با بها يُرخض العمر العمر المُدْنِب با بها يُرخض المَدْن المُدْن المُدُن المُدْن المُدُن المُدُن المُدُن المُدُن المُدُن المُدْن المُدُن الم

<sup>(1)</sup> افتصر ابن عذاري على ايراد ستة أبيات منها، ص 64.

<sup>(2)</sup> يشير البيت لِقداح الميسر الفائزة وقداحه العاطلة، ويعتبر الحديث عن الميسر وتفاليده وعاداته من أمتع المواضيع وأطرفها، فإن الأسهم الرابحة: الفلد والتوأم والمرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى. . . أمّا القداح الحائبة: المنيع والسّفيح والوغد.

التازي: أداب لامية العرب (طبعة الرباط).

<sup>(3)</sup> يظهر أن الأصل تقديم لفظ (منها) على كلمة (إليك): ستبرأ ونها إليك الشعاب، ليستقيم وزن الست.

فَتَنْدُثُ مُنْ جَاءُمَا يَنْدُب فَسرَاغَ مخافَتَه الشُّعُلُّ.... فَخَافَكَ فِي أَوْجِهِ الكَوْكَبُ فَفَلهُمُ جَمَلُ الجُرَبِ(١) غَدَاةَ أَنَتُ نَحْوَمَا تَجْنُبُ لم يُسلَدُ أيُّهُمَا الْرَّبْرَبُ جُيُوشُ مِنَ الرَّعْبِ لا تحسَبُ فيلم يخُبلُ مِينْ مَلَكٍ مَسرُقَبُ ولاح لديك بها المَلْمَبُ يغضُ بها الأنسخُ السَّبْسَبُ من يعْض جُـنُـودِهِم مَــؤكِــبُ يَبْاى على المَشرق السمَغربُ!! وسيفهما المفصل المقصب بنصيارم سينفكم تستشرب ومن دونها الباسل الأغلب أُسْبِعَ لَهُا الْحُولُ الْفُلَّبُ إلى السُّلْم من بالسِكُم يَهورَبُ لَسها بين أكستافِ مِسخُسلُبُ نكلً جديدٍ بكُم مُخْصِبُ إِذاً لادُّعاكَ الحَيا الصيُّبُ فإنَّ بِهِ اللَّهُرَ يسْتُعْتِبُ وقصر في مذجك المشهب ويسرهب بسأسك من يَسرُهبُ فسما لى لىسان بى أغسربُ

تسرفشر ديازلهم بتلقعا ولا غَرَوْ أَنْ صَالَ لَيْتُ الشَّرَى زميت بها الهضّباتِ العُلَى نُمزُّقْتُمُ شَمْلَهُم فِي البِلادِ وقسد ركفت نفحات الجنسوب جيادٌ لو اختماطَتْ بالطُّبَاء جُيُوشُ تبسِير وقُدُّامَهُا [ 225 ] طلائعُها المُلا الأَكْرَمُون إذا أخدلت للوَغسى زَيْها رايت سيسائيب رَوْض الرُّبا تودُّ الكواكِبُ لوْ أنْها ألست الذي بمقاماته سَلِيلُ الخيلافة صنَّو الإميام فيهني الخلافة أن أَصْبُحُتْ حميتم جماهما فائني ترام ومسن سنعسدها أئسها منتكم ألم تر قَايُ صرَ فا مُلكِمهِ وللمّا تنله سوى عنضة لَقَدْ عمَّت الأرْضَ الأرْكُسم فلو أطلِقت دعوة الملتعسى رضياك أبيا حفص المكرتيضي تحيير في كنهك الألمعِيُّ فسلا ذلت يسرجُسوك من يَسرتُنجي أمولاي أخرسني فضلككم

<sup>(1)</sup> ابن عذاري ص 64: كانهم جمل أجرب.

ولو أنجدتني لم تشفني فما لي سوى حزيكم شيعةً [ 226 ] وحسبي به شرفاً أنني أمنتُ بكم كلً ما أتقي

مغدد بن عدنان أو يغربُ! (1) ولا غير مشغبُ ولا غير مشعبِكُم مشغبُ ولاثِي إلى مجدِكُم يُنسَبُ وينطبُ وينطبُ بكُم فوْق ما أرْغَبُ

ووصل إلى أمير المؤمنين أبي يعقبوب بن أمير المؤمنين ـ رضي الله عنهم ـ فتح بوقعة كانت على المخالفين المرتدين بالمغرب فأمر أن يبتدىء الشعراء فيها بالحمد لله على طريق الكتابة.

فقال أبو عمر بن حربون في ذلك: (بسيط) .

الحسدُ لله مُدني شاسع الأمال وناظِم الشَّم ومَن أتاحَ لنصرِ الدِّين طائفة تضمَّن رِي تضاءل الضَّيْغُمُ العادي لصوْلتهم حتى اغتدة ثم الصَّلاة مغ التَّسليم يشفعُها على الرَّسول على السِّدي تمَّمَتُ أَحكام ملَّتِه مكارماً لم ومَن رضاه على المهديّ أحفَلُه كما هَدَي لما اجتباه لنصر الدِّين أَبُدَهُ بعصمةٍ أَهُ لما اجتباه لنصر الدِّين أَبُدة بعصمةٍ أَهُ الدُّعاء لمولانا وسيِّدنا خليفة الله هو الإمام الذي كادَتْ فضائِلُه تجلُّ عن هو الجوادُ الذي جاءت مواهبه بكلُّ ما له هو الجوادُ الذي جاءت مواهبه بكلُ ما له [227] هم جددُوا من رُسُوم الدَّين دَارِسَه

وناظم الشَّمل في سِلكٍ من الجَذَل (2) تضمَّن ري (3) هيم البيض والأسَل حتى اغتدى يتمشَّى مشيةً الوَعِل على الرَّسول الذي اسْتوفى مَدى الرَّسل مكارماً لم تكنْ في سَالِفِ المِلَل كما هَدَى بسَناه أرشد السُّل بعصمة أمَّنت مدحض الرَّل ليعصمة أمَّنت مدحض الرَّل ليعصمة أمَّنت مدحض الرَّل ليعصمة تبل عن رُتْبة النَّشيب والمَثل بكل عن رُتْبة النَّشيب والمَثل بكل ما لم يقع في خياطر الأمل

كيان البوَدَى وَفَيْضُوا مِسْهَا عبلى طَيَالِ

<sup>(1)</sup> معـد بن عدنــان رأس قبائــل العرب فمن (معــد) كان نــزار والد مضر وجـدٌ قيس عبلان أمــا عن يعرب فراجع التعليق وقم 1 ص 73 . هذا وتذكّرنا هذه المبالغات في اداعاءات المتنبي وإضرابه، ولذلك فقد كتبت طرة يسرة هذين البيتين تقول: «تجاسُر عظيمةُ.

عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب ثالث 1121 - 1266.

<sup>(2)</sup> اقتصر ابن عذاري على أحد عشر بيناً من هذه اللَّامية على عادته في الاختصار.

<sup>(3)</sup> أي أن هذه الطائفة عهد إليها بارواء ظمأ البيض والاسل.

يُمْسِي ويُصْبِح منْهَا الدَّهْرُ في شُغُــل تجرُّعُوا الصَّابُ أو أمضوا إلى العَمَل ومن تقيُّلِهم في الـقُــوْكِ والعَـمَــل مُلكُ تسظُّلُ مُلوكُ الأرْضُ تَسْبُعُهُ ﴿ مُسْتَبْصِرِينَ بِأَن عُسَدُوا مِنَ الخَوَلُ فيسحب النَّـاسُ مِن مَعروفِــه حُلَلًا ﴿ وَمِـا لَـهُ غَيــرُ تُقْــوَى الله من حُلَلِ ِ

إذا دنت دَارُهم فاعطف أزمّتها واحتطط رخالك فيها مننفهي الرحل

وانزِلْ لَـدَى ساحةٍ ربُّا مبارَكَةٍ

وجــرُدوا لـلاعــادي كــلُ عَــاديــةِ

من معْشَـر كلَّمـا انتـاشُـوا عَـــواملَهم

ولمالإمام ابي يعقبوب مشبههم

واشكُسر أيسادي ايسدي السخَسيْسل والإبسل

قد يشَمَتْكُم وحَادِي الشَّوْقِ يسحفِرُهَا

والسرَّمْسلُ يشكُّسو السنبي يَشْكُسو من السرعَسل

عَـلَتْ سَنَـداً اوْرَتْ بِه زَنَـدا

تسلقَى السُّفُلُوب بسمسا فِيسهسا مِن السُّسعَسل رسل الصبابة بين القلب والمُقَل سنت لِهَلِي المطايا سنَّة العجل والخَيْـل من مستطيـر النَّقْع في ظلل لم يحْفل النَّاسُ بِا لو كُمَّافَةِ الهطل إِلَّا إِذَا تسرك التقْصِيسل للجُمَسل

لم تقرب الدارُ إلا أرزَمُتْ طَرباً قربُ المَوادِدِ يُسذِّكي وقدةَ الغُلل! لَقَٰدُ بِرَاهِا السُّرِي حتى لو انتسبَتْ لما عدتْ منتهَى الخطيَّةِ الذُّبُل إِن أَسفر الصُّبْحُ مِنْ تِلقَـائكُم سَفَرّت وكــلَّمـا هــبُّــتِ الأرْواحِ وانسيـةً يـا خَيْر من يـدعي الأبطالُ بـاسْمِهـم ومَن لَهُم راحـةُ سَحًاءُ مُـذُّ خُلِقتْ ومَن أَيِّي الله أن تحصى مكـــارمُــهُمْ لَـوْ انَّ ليلهم مما يُحجَادُ بِهِ . تقسَّمتُه ظِباء القَفْر عن كَحَل ِ إنا قطعنا إليكم كلُّ مرحلَةٍ تَضِجُ منها ذَوَاتُ الأَذَرَعِ الفُّتُلِ [ 228 ] حتَّى وردِّنَا وُرُودَ الـحَـائِـمـاتِ وفِـي

لقائكم ما يفي بالغلِّ والنَّهَل ولا تبقُّت لكم حَـوْجَاء لم تُنسَل

فاسألْ بِهَا جَبُلِ الفَتْحِ المُبِينِ فقد الْمُسكَى تحيتُ منكُم إلى جَبَسل فما تعلُّر من أوطاركم وطُلرٌ

ولا تفتَّقُ فِي البِسرِّيْنِ مِنْ حَلَل إلَّا وَقَدْ رَتَ قَسَّه رَبَّة السخلَل بشائرٌ عَمْتِ الآفاقِ قساطِبَةً يَدْعُو لَهَا هُبَلُ (1) بالوَيْسُلُ والهَبَلُ لا شَسكٌ في أَنَّ أَمْسِ الله أَمْرُكُم مؤلَّفٌ بَيْن بِيضِ الهِنْدِ والقُلَل أمر تسخدُمُه أَمْسُرُ قَالَ الدَّهْسِ تَسخدُمُه

ولو عصته بساخ الخط<sup>(2)</sup> لم تُعلل هَدِي فُتوحُكم بالغَرْب قد طَلِعَتْ

عَلَى الأنَّسَامِ طُلُوعَ الشَّسْسِ فِي الحَسمَلِ (3) وقدائعُ حددت بهذا القَنَى مُقَدلًا بِيلا جُفُونٍ وأَجفَاناً بِيلا مُقَدل أنَّسى عَمُوا عِن سَبِيدل الدرُّشِيدِ ويحَهُمُ

يسا ضُلَّ مَن ضَلَّ في مَهْدِيةِ السَّولِ اللَّولِ مَسَوَّا بِعَاقِبةِ السَّولِ اللَّولِ والجَبَلِ سَهْلِ الأرض والجَبَلِ فاصْبَحُوا عِبرةً تُبْدُو لمعتبِرِ مجدَّلِينَ بِمَا رَامُوه من جَدَلِ لَا التَّهُمَ جنودُ اللهِ أَسْلَمَهُم

شَيْطانُهم، وانْشَنَى يَشْنِي على الحِيَل

الـــو كـــانُ في شـــرف المــأوى بلوغ مني

وفسام وزن السزمسان واعستسدلا فحُسلُ فيهما حلول الشمس في الحمسل :

لم تبسرح الشمس ينومناً دارة الحمسل!

 <sup>(1)</sup>هبل: من أبرز الأصنام التي كانت في جوف الكعبة، وقد كان أمامه سيعة من القداح يستقسمون بها أمامه! تاريخ الإسلام ص 69 - 70 - 71.

<sup>(2)</sup> الخط: انظر التعليق رقم 3 صفحة 101.

<sup>(3)</sup> أحد البروج الاثني عشر وهو من البروج الربيعية وللشَّمس في إبان الربيع بهاء كما لا يخفى لذلك نرى الشاعر يشبه بها فتوح الحليفة، فإذا حلت الشمس فيه حصّل الاعتدال الربيعي كمها قال أبسو نواس:

أمَّا ترى الشمس فيسه حلَّت الحَمَسلا وهو أشرف البروج كها قال بعضهم:

ينا أوحد النساس قند شيسلت واحملة وقال الطغرائي:

لَـحَاهُـمَ اللهُ مِن بُلُهٍ زَعالِفَةٍ

رامُسوا كفاح البُسرَاةِ الشَّهْبِ بِالحَسجَلِ! ومن يحِدُ عن سَبِيلِ المؤمنين يُحَد بعدْل كلَّ اصَمَّ الكَعْبِ معتبدِل لم يَبْقَ مِن بَعْدِهَا إلا لقاؤكُمُ ثُمَّ الذِي شاءتِ الآمَالُ من نِحَل ودُونَـ كُم قَبْل هَذَا من تحيينا

ما يفْضَح السرُوض عَبُ العادِض الهَـطِل لا زَالَ أُمركم حنْماً وحضْرتُكُم معمورة الرَكْن بالإقْبَالَ والقُبُـل

[ 229 ] قبال الفقية الخطيب أبو محمد المالقي رحمه الله: استحسن الأمر \_ أدامه الله \_ لأبي عصر هذه القصيدة حين صاغ فيها المذهب المراد، وقصد فيها الاقتصاد، وسبق أصحابه الشعراء القصاد، وتقرب للأمر العزيز \_ أدامه الله \_ بأغراضه النبيلة فعلى ذكره وشاد.

### (محاصرة الجيش الموحدي لحصن طبيرة)

قال المؤلف: وفي هذه السنة لازم الموحدون أعزهم الله حصن طبيرة (1) بالحصار، وللغادر الثائر فيها عبد الله بن عُيَيْد الله(2) بالضيقة عليها والإسار، برّاً وبحراً، وسكنوا في حصن قسطلة(3) بعسكرهم المؤيّد يضربون عليها نهاراً

<sup>(1)</sup> طبيرة (Tavira) تقع على شاطىء البحر المتوسط في الشرق المجتوبي لمدينة شلب وقد نسب إليها جماعة من الأيمة. منهم أبو محمد عبد العزيز بن الحسين الطبيري المتوفى سنة 617، هذا وطبيرة غير طلبيرة (Talavera) التي تقع في الشمال الغربي لطلبطلة، وقد تردّد الحميري في الفرق بينها. المعجب (القاهرة) ص 374 الروض المعطار ص 21- 127 - 128 سالمجم جزء 4 ص 21.

<sup>(2)</sup> إنقف على ذكر لعبد الله بن عبيد الله هذا الذي ثار منذ سنة 546 ولعله كان ضمن الدنين ذكروا في كتاب وثورة المريدين، بيد أننا لم نجد صداه في الحلة السيراء التي نقلت عن هذا الكتاب. . Huici T II page 235.

<sup>(3)</sup> قسطلة (Cacella) تقع في غرب الأندلس في الشمسال الشرقي من طبيرة على مقربة منها عبل شاطىء المحيط الأطلسي. هذا همو القصد هنها، وهناك سواضع أخرى من الأندلس تحمل اسم فسطلة.

البروض المعطار صفحة 160: الحلل السندسية أول 86. ديوان ابن دراج القسطلي: نشر محمود على مكى صفحة 30 - 31.

وليلاً، وينالون من أعدائهم كل ساعة نيلاً، عزماً منهم عليها في دفع ضرها، ورفع شرها الذي استشرى فيها، من أول عام ستة وأربعين وخمس مائة إلى آخر عام شلائة وستين وخمس مائة باجتماع الفسقة في داخلها من أصناف الدايرين من أهل الشرف والسرف بالفسق والعصيان، وإذاية المسلمين في البر والبحر من كل البلدان، فكانت شجئ على أهل العدوة والاندلس في نهب أموال المسافرين والتجار في البراري والبحار. وقد كان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه أيام إمارته العزيزة بإشبيلية نَازَلَها مرتين فعصت عليه، وامتنعت بفساقها لديه، حتى فتحها الله لو في خلافته بسعده ويمنه [ 230] عقب شهر ذي القعدة من السنة المؤرخة بعد ما كان إبعاد النجعة في نيلها، واليأس من إصباح ليلها، فيسرها الله تعالى بيمن أمير المؤمنين إذ لكل أجل واليأس، ولتمام المواعيد أقدار محتومة وأسباب، فسر أمير المؤمنين بارتفاع شغبها، وانقطاع نفاقها الطائل في السنين ونوبها، وقد شرحت حالها ومن نافق داخلها في (تاريخ المريدين).

# (التجاء فرنانده للموحدين ومقامه مكرماً بمدينة مراكش)

وفي هذه السنة أيضاً سنة ثلاث المؤرخة وصل فرنانده (1) رايس النصراني مصاحب ترجالة (2) الشهير النسب والشهامة عند النصارى مأهلكهم الله مهمر أدفونش السليطن (3) صحاحب طليطلة فتحها الله مالي

(1) فرنانده (Fernando Rodriguez) وقد ثبت في المخطوط بعد اسم فرنانده كلمة رايس ولعلها تحريف عن هروكيز، تتمة الكلمة الثانية، وقد أغفل ويسى الكلمة تماثياً.

Huici p. 234.

(2) ترجالة (Trujilla): تقع غرب طليطلة في الشمال الشرقي من بـطليوس وفي انجنوب الشرقي من قاصرش. يقول الحميري أنه حصن منيع ذو أسوار وأسواق. الروض المعطار ص 63 ـ الحلل السندسية أول ص 100.

(3) اذفونش الشُلْيطن صاحب طليطلة هو بالذات الامبراطور الفونسو السابع صاحب طليطلة عاصسة قشتالذ: (Alfonso VII d Émperador) وهو الذي يحمل اسم رمونندس، وقد نقلت المصادر المسيحية أنه تسوفي في مضيق مورادال (Muradal) في 21 غشت سنة 1157 (13 رجب 552) على أثر اشتباك مع الموحدين إلا أن هذه المصادر تتردد في سبب وفاته هلى انها كانت تأثراً من الجراح = إشبيلية - حرسها الله - في شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة بنفسه وإخوته راغباً أن يكون خنيماً لأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين - أيلهم الله - منابذاً لشيعته الكافرين، فاستأذن له الموحدون الذين بإشبيلية حضرة أمير المؤمنين بمراكش - أدام الله علاها - فأذن له في الوصول، فمشى إليها بأصحابه وإخوته الواصلين معه، وأقام في الحضرة العلية خمسة أشهر تحت إحسان من الأمر العالي وامتنان وعطاء جزيل، وإسكان كفيل، وألف قلبه بالأنعام الحفيل، حتى كاد أن يسلم، وعاهد الله في نصح الأمر بالخدمة المجدة واستسلم، وضمن عن نفسه عن (أ) تغور بلاد الموحدين، وأن يكون [231] رِدَّماً لهم حليفاً للمسلمين، فانصرف تحت هذا الإحسان، والصلح التام منه بالإيمان، وأمر له الأمر العالي - أدامه الله وخلده - بمواساته إخوته وأصحابه مع الموحدين - أعزهم الله - في كل شهر فكان ذلك.

Dozy: Recherches 115.

Melchor Antuna: una version arabe comendiada de la Estoria de Espana de Alfonso el sobio.

التي نبالته أم أنها منوت طبيعي، وتؤكد المصادر العربية وضاة الفونسو السنابع المنذي تسميه والسُّلَيْطن، بهذا التناريخ، فقد احتفظ لنا التناريخ بنرسالة موحدية بليغة من إنشناء أبي عقيل عطية بن عطية تغير يفتح المرية وبياسة وأبذة وموت السليطن وحررت هذه الرسالة في العشر الأول من شعبان 552 ستنبر 1157، لكنها أي المصادر العربية تؤكد أنه مات متأثراً لجراحه.

ابن عذاري 65 ـ ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 331 ـ بروفنصال رسائل موحدية ص - 81 ـ أمال الاعلام ص 231 ـ بروفنصال رسائل موحدية ص - 81 ـ 71 . اشباخ: تاريخ الاندلس ترجمة عبد الله عنان ص 231 ـ 255 - 258.

Huici Historia Politica page 179 - 138 - 234.

راجع التعليق رقم 3 ص 97 رراجع التعليق رقم 3 ص 153.

<sup>(1)</sup> لعل لفظة عن زائدة.

## (طلب فرنانده الببوج مهادنة الموحدين)

وني هذه السنة أيضاً تابعه بالصلح صهره فرنانده البيوج<sup>(1)</sup> بن أدفونش المعروف بالسُّلَيطن<sup>(2)</sup> صاحب السيطاط<sup>(3)</sup> بعد ابتنائه لها<sup>(4)</sup>، ورغب في المهادنة وأن بكون مع الموحدين أيدهم الله وعوناً لهم بعسكره على أعدائهم، وذكر أن بينه وبين القمط نونه<sup>(5)</sup> ظِئر<sup>(6)</sup> ابن أخيه أدفونش الصغير<sup>(7)</sup>

(1)راجع التعليق رقم 3 ص 97 ورقم 3 ص 153 ورقم 1 صفحة 284.

(2)السُّلُّيطن نعت لأذُفونش، وقد علمت أن السليطن وهو الفونسو السابع توتي في 13 رجب 552.

(3)صاحب السيطاط ينبغي قراءته بالرفع نعتاً ثانياً لفـرنانــده الببوج، وجـول السبطاط راجح التعليق رقم 4 ص 153.

(4) لعله يريد بعد ابتنائه لمدينة السبطاط.

(5) يعني به القمط نونيه بيرير دولارا (Nuno Perez de Lara)، ويذكر الناريخ أن القيصر الفونسو السابع (ركندس) خلف من البين صانشو الثالث وهو اكبر أولاده وكان ملكاً على طليطلة كما شرك فرنانده الثاني (البيوج) الذي كان ملكاً على ليون، وقيد كان شيانسو الشالث رشح في حياته طفله الصغير للحكم، ولكنه عنوض أن يسئد النيابة في الحكم لعم البطفل فرنائده (البيوج) جعلها الصغير للحكم، ولكنه عنوض أن يسئد النيابة في الحكم لعم البطفل فرنائده (البيوج) جعلها احتل العم معظم قشتالة وأعلن توليه الوصاية على ابن أخيه سنة 554 (1159) لكنه كان شديداً في معاملة آلارا، إذ كان في الحقيقة ويقصد إلى انشزاع الحكم من ابن أخيه ... وهكذا طلب البهم تسليم طليطلة عاصمة قشتالة ... ثم اتفق حقال للدماء على تسليم الملك الطفل الأسرة لارا .. لكن صرباً جديدة نشبت، هلك في اثنائها المائريش دي لارا سنة 560 (1164) وهنا العاصمة ونادت بالملك الطفل 1660 وهو ابن إحدى عشرة صنة، وذلك في عام 562 التعام فرنائده (البيوج) إلى طرق أبواب الموحدين وغير الموحدين من أعداء قشتالة لمحاربة ابن أخيه، واخضاع نونه أشباخ: ص 271.

OLAGUE: Histoire d'Espagne page 160 - 169.

(6) كذا في الأصل وهـ و نعتُ للقمط وفي ابن عذاري ظهــــر. وقد استعمـــل ابن خلدون هــــذا اللفظ كذلك والمعنى حليف ونصـــر. انظر صفحة 103 من ابن عذاري وابن خلدون سادس 781.

(7) لفظ الصغير هنا في علم فتحن نعلم أنه بالفعل كان طفالًا، ولا يلتبسنُ وصف الصغير بموصف والسليطن، الذي همو جدّه: القمونس السابع، هذا وإن همذا الصغير همو المذي سيحمسل لقب الفونسو الثامن وهو الذي ملك نحواً من ثلاث وخمسين سنتة. ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 331. راجع التعليق رقم 3 ص 284.

Huici page 178 - 179,

صاحب طليطلة ـ خرّبها الله ـ فتنة ملتحمة على منازعة ملكهم، وأكد الرغبة ـ مع صلحه ـ في عسكر من عساكر الموحمدين ـ أعزهم الله ـ يبعث بــه إليه إلى مدينته بالسبطاط، ليقاتل بهم نونه القمط المنازع له عن ابن أخيه في بلاده، فأمر له أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ـ رضى الله عنه ـ بعسكر إشبيلية، فمشى عليه مقدماً الشيخ الناصح الموحد أبسو العلا بن عزون، والحافظ أبـو على بن تمصيلت(1)، والحافظ أبنو عمسران منوسى بن حمسو، ووصلوا إليه بالعسكر المؤيّد إلى بلاده وقاتلوا أعداءه ببلاد قشتيلة(2) ووصلوا إلى أقصى نظره ببلدة أشتريش<sup>(3)</sup>، وغزوا من حاربه، وسالموا من سالمه، وأقاسوا عنده [ 232 ] في هذه الغزوة خمسة أشهر، ثم انصرفوا عنه سالمين مأجورين، وقمد اغتبط بنصرهم، وارتبط للصلح الذي ربيطه بأمرهم، ووادعوه أنبه متى سمع بعدو من النصاري يطرق بلاد أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بغدر أو مكر أن يكون لذلك العدو معهم دافعاً، وحامياً لحماهم مَانِعاً، وينظهر من البدار ما يحوز به في ملته الوفاء في مذاكرة الأخبار، فأجاب إلى ذلك، وحلف في بيعة بلده بالإيمان من دينه هنالك؛ فوفِّي بما عاهد، وربط بإيمـانه ولســانه وعــاقد، ووصل بعسكره إلى مدينة بـطليوس وقـاتل فيهم صهـره ابن الرنــك (<sup>4) )</sup>ــ لعنه الله ـ حين تملكهـا بغدر جـرانده (5) اللعين وهـرّمه في داخلهـا وأخـرجـه عنهـا

<sup>(1)</sup> الحافظ ابن تيمصيلت من كبار قواد الموحدين، وقد ظل متنقلًا بين الأندلس واخضرة العلية في خدمة الدولة، ثم نصب واليا على مدينة باجة سنة 570 بعد أن رعمت المدينة، وقد أسر صحبة ابن وزير واستشهد وهو يرسف في قيوده واغلاله سنة 574.

<sup>(2)</sup> قشتيلة (Castilla) وكها ترسم على نحو ما فعل ابن صاحب الصلاة فإنها ترسم هكذا فشتالة وقشتيلية وربما رسمت قشتلة، ويحددها الحميري قائلًا: ما خلف الجبل المسمى بالشارات (شمال طليطلة وجنوب شقوبية) من جهمة الجنوب يسمى إشبانيا، وما خلفه من جهمة الشمال يسمى قشتالة. ويفصل بين أجزائها نهر دويرو (Duero). الروض المعطار ص 161 تعليق بروفنصال ص 193 (بالفرنسية) انظر الحريطة.

 <sup>(3)</sup>استريش: (Asturias) تفع شمال قشنالة القديمة وشمال ليبون. خريطة بروفنصال في الروض المعطار.

<sup>(4)</sup> انظر التعليق رقم 1 ص 96 .

<sup>(5)</sup> راجع التعليق رقم 2 ص 274.

حسب ما أذكره بعد هذا إن شاء الله، وكان فعله لطفاً من الله تعالى.

# ذكر الأحداث من غدر العلج الجليقي جرانده لعنه الله البلاد والحصون بالغرب<sup>(1)</sup>والجوف<sup>(2)</sup>

قال المسعودي في كتابه المسمّى بمروج الذهب ومعادن الجوهر، في ذكره لأصناف الروم: «وأشد ما على أهل الأندلس من الأمم المحاربة لهم المجلالقة على أن الافرنج حرب لهم غير أن الجلالقة أشد(3) بأساً». وكان ادفونش بن الرّنك الغادر الجليقي [ 233 ] صاحب قلمرية (4) لعنه الله قد عاين من نجدة هذا الكلب جرانده (5) وتيقظه لغدر البلاد والحصون ما أعانه على ذلك برجاله، وسلّطه على المسلمين في الثغور بأوجاله، فكان الكلب يتسلل في اللبالي الممطرة الحالكة المظلمة الشديدة الريح والثلج إلى البلاد، وقد أعد آلات من السلالم من أطول العيدان تعلو سور المدينة التي يؤم ويروم، فإذا نام السامر المسلم في برج المدينة، ألقى تلك السلالم إلى جانب البرج، ورقي عليها بنفسه أولاً إلى البرج وتقبّض على السامر، وقال له: «تكلّم غلى ما كانت عادتك ليلاً يتشعّر الناس به، فإذا استوفى طلوع جملته الذميمة في ما كانت عادتك ليلاً يتشعّر الناس به، فإذا استوفى طلوع جملته الذميمة في

<sup>(1)</sup> انظر التعليق رقم 3 صفحة 94. غرب الأندلس البرتغال الحالية.

 <sup>(2)</sup> يعني الاقدمون بالجوف الناحية المفابلة للقبلة فهناك شرق وغرب، وهنـاك جنوب يعبـر عنه بـالقبلة وشمال يعبر عنه بالجوف.

القرطاس أول طبعة الرباط ص 79 - 84 - 86.

ابن الخطيب: اللمحة البدرية 1947 - 12.

<sup>(3)</sup> ساق ابن صاحب الصلاة نص المسعودي بالحرف الواحد باستثناء تغيير بسير في بعض الألفاظ، نقد كانت عبارة المسعودي، الأمم المجاورة وليس المحاربية وعوض الافرنج عبر بالافرنجة... المسعودي الباب الخامس والثلاثمون، ذكر الافرنجة والجلالقة وملوكها وما يتصل بذلك، نشر دومينا رودوكوري ص 72. نفح الطيب. المقري ثان مادة الجلالقة ص 145- 147.

<sup>(4)</sup>راجع التعليق رقم 1 ص % والتعليق رقم 2 ص 153.

<sup>(5)</sup> راجع التعليق رقم 5 ص 436.

أعلى سور المدينة صاحوا بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة، ودخلوا المدينة وقتلوا من وجدوه واستلبوه، وأخذوا كل من فيها سبياً وفيئاً. وقد كان النصارى أهل شنترين - أهلكهم الله - غدروا مدينة باجة (۱) ليلة السبت الشاني والعشرين من ذي الحجة الموافقة أول ليلة (2) دجنبر، من عام سبعة وخمسين وخمس مائة، سكنوها أربعة أشهر وثمانية أيام، ثم هدموا أسوارها وأقفروها وغدر جرانده لعنه الله - أولاً من غدراته مدينة ترجالة في شهر جمادى الأخيرة عام ستين وحمس مائة، ثم غدر مدينة يابرة (3) في شهر ذي القعدة من عام ستين وخمس مائة وباعها من النصارى - أهلكهم الله -، وغدر مدينة [ 234 ] قاصرش (4) في صفر عام واحد وستين وخمس مائة، وغدر أيضاً حصن منتانجش (5) في جمادى الأولى من عام واحد وستين المؤرخ، ثم غدر حصن شيربة (6) في عقب جمادى الأولى عام واحد وستين المؤرخ أيضاً، ثم غدر حصن شيربة (6) في عقب جمادى الأولى عام واحد وستين المؤرخ أيضاً، ثم غدر حصن جلمانية (7) على مقربة من بطليوس ومسكنه بجملته المذميمة يضاتن منه بطليوس، يؤذى على مقربة من بطليوس، ومسكنه بجملته المذميمة يضاتن منه بطليوس، يؤذى

<sup>(1)</sup> بباجة (BEJA) مدينة بالبرتغال تبعد عن لشهونة بـ 154 ك. م جنوبها، وهي من اقدم مدن الأندلس بنياناً وأولها اختطاطاً، منها أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف شارح الموطا، وإليها ينتسب عبد الملك بن صاحب الصلاة أنظر ص 13 من هدا الكتاب الروض المعطار: 36 - 37. الفاسى: البينة يوليه 1162 صفحة 21.

<sup>(2)</sup> كان السبت حسب جداول كاطنوز يوم 21 من ذي الحجة وهو فعلاً يوافق فاتح دجنبر 1162.

<sup>(3)</sup> يابرة (Evora) تقع شمال باجة وهي مدينة قديمة إليها ينسب ابن عبدون السابري الشاعر، وقد وردت في قصيدة عيسى ابن الوكيل التي مدح بها علياً ابن القاسم بن محمد بن عشرة قاضي سلا في قوله:

غـريب بـأرض الغـرب فُـرَق قلبُـه فـآوت سلا فـرقـأ ويـابـرة فـرقـأ! الروض المعطار 187 - 198.

 <sup>(4)</sup> قاصرش (Caceres) يقع في شمال بطليوس، أنظر الحلل السندسية جزء أول ص 100.
 Huici: p. 232.

<sup>(5)</sup> متساجش (Montanchez) يقع شمال بطليوس وجنوب قياصرش وإليهما ينسب أحمد بن محرز المتنابخيي. الصلة: نشر بروفنصال ص 25. التكملة 1955 رقم 74.

<sup>(6)</sup> حصن شيربة (Serpa) ويقع جنوب بطلبوس.

<sup>(7)(</sup>Jurumena) يقع أيضاً جنوب بطليوس ولكنه أقرب من شيرية، شمالي مدينة يابرة.

المسلمين فيها، حتى مكن الله سيف أمير المؤمنين بن أميـر المؤمنين منه على ما أذكره بعد هذا في موضع ذكره. ثم غدر مدينة بطليوس.

ذكر غيرة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه لله وللدين العاجلة بالنظر لحماية المسلمين على العموم بتجهيز عساكر الموحدين أعزهم الله وبعثهم الى جزيرة الأندلس في حمايتها من صنفي المنافئين المحاربين والكافرين.

قال الراوية: وان أمير المؤمنين خلّد الله أمره، وأبقى على الأيام فخره، تأثّر وغار لله تعالى، وجرد نظره العزيز لغوث الأندلس والانتواء لنصرتها وحمايتها، وقصد العمل في ذلك من الجهاد لله عزّ وجل في نفسه قصد المباشرة والمشاهدة، إشفاقاً على المسلمين ودفاعاً عن الدّين، حين رأى العدو قد [ 235 ] فغر عليها فماً، وأسال دموع أهلها دماً، حسب ما أذكره.

## سنة أربع وستين وخمس مائة<sup>(1)</sup>

في أولها هدأت الفتن في العدوة وصلحت البلدان، وارتفعت الحروب ورخصت الأسعار، ودانت الأوطار، وانقطعت فتنة الضلال الجهال، أهل الجبال، وتابوا، وتعاينوا الآيات البينات من للجبال، وتابوا وأنابوا، ودُعوا للجهاد فأجابوا، وعاينوا الآيات البينات من لطائف الله تعالى بنصره المبين، ووصول النصارى الكافرين واغيين في الصلح والخدمة بأنفسهم ضارعين طائعين، فصفت لأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه مشارب هذه الجبال من الفتن، وغسل الأمر العزيز والقهس

 <sup>(1)</sup> بالرغم من أن ابن صاحب المصلاة دأب على تبويب الأحداث هكذا على طريقة السنوايات فقد ساق بعض الأخبار بما جرى سنة 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569. قبل هذا التاريخ انظر صفحات 150 - 151 - 152.

بطاعتها ثيابها من دنس النفاق والدَّرَن، فنظر - خلد الله ذكره في الخلفاء المسرضيين الراشدين المهتدين - في بعث عسكر مبارك شهم اختساره من الموحدين - أعزَّهم الله - وميزهم، ووجهه صحبة الشيخ الأجل المسرحوم أبي حفص عمر بن يحيى إلى قرطبة لحماية الأندلس، تقدمة لما أمله في نفسه رضي الله عنه - من جواز الموحدين معه، فكان هذا الجيش أيمن جيش، أظهر على قلوب المنافقين والكافرين من الروع أعظم طيش، ونغص من لذًات عيشهم أسوأ عيش، وتيمن أهل الأندلس بوصوله [ 236 ] وحُلوله، وكتب إلى أهل الأندلس هذه الرسالة الكريمة المعربة عنه بوعد نصره، ونظره العزيز وأمْره.

حدًّني أبو محمد سيد رأي بن وزير قال: كان السببُ في تعجيل حركة الشيخ المرحوم أبي حفص إلى الأندلس بالعسكر المبارك من حضرة مراكش، وصول الخبر بغدر اللعين جرائده الجليقي بطليوس، وتملُّك ابن الرنسك الغادر صاحب قلمرية لها، وحصر الموحدين الذين فيها قصبتها، مع حافظهم أبي علي عمر بن تمصيلت، وذلك في شهر رجب الفرد من عام أربعة وستين وخمس مائنة المؤرخ به، وأنهم في ضيقة من الحصار، وتحت أجل من الكفار، فأمر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه بضرّب الطبول والخروج، وركب بنفسه من فوره غازياً، وخرج من مسراكش ونزل في تأسفت (أ) على مقربة من مراكش عازماً على الغزو إلى الأندلس، وأقام فيها ثلاثة أيام على هذه النية، فاجتمع رأي الموحدين أعزهم الله على أن يتقدم ثلاثة أيام على هذه النية، فاجتمع رأي الموحدين أعزهم الله على أن يتقدم

<sup>(1)</sup> تسانسيفت: نهرٌ عظيم من أنهار المغسرب تسقي مياهمه حوز مسركش في طريقه إلى مصبه بسالمحيط الأطلسي بدين آسفي والصويدة يبلغ طوله نحو 250 كلم. ويصف الادريسي هداء النهر بسالعبدارة الاثية دوعلى ثلاثة أميال من مراكش غر لها يسمى تانسيفت وليس بالكبير ولكنه دائم الجري، وإذا كان زمن الشناء حمل بسيل كبر لا يبقى ولا يذره.

الادريسي: المفسرب والسودان ومصر والاندلس ص 69 نشر وتسرجمة دوزي. ودي خمويمه ليمدن 1866

الصديق أبن العربي: كتاب المغرب ص 80: الطبعة الثانية.

الشيخ المرحوم أبو حقص بالعسكر المبارك، على ما ذكر في الرسالة وشرح فيها من الأحوال، المعربة عن الأمال، فكان انصراف أمير المؤمنين وتقدّم الشيخ على ما ذُكر، وهذا نص الرسالة الكريمة من إنشاء أبي الحسن بن عياش، وكانت الحركة منه في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين [ 237] وخَمْس مائة:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلم والحميد لله وحده مِنْ أميرِ المؤمنين بن أمير المؤمنين أيَّدَه الله بنصرِه، وأمدُّه بمعـونتِه، إلى البطلبة المبوحدين مَن البذين بجزيرة الأندلس، أدام الله تبوفيقهم وكرامتهم. سلامٌ عليكُم ورحمةُ الله تعالى وبركاته، أمَّا بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إلـه إلا هو، ونشكره على آلائه ونعمه، ونصلِّي على محمد نبيـه المصطفى ورسوله، ونسأله الرضاعن الإمام المعصوم، المهدي المعلوم القاضي بأمّر الله تعالى والداعـي إلى سبيله، ونـوالي الـدُّعـاء لصـاحبـه وخليفتِـه الإمـام أميـر المؤمنين مُمْشى أمره العزينز إلى غاية تتميمه وتكميله، وإنسا كتبناه إليكم نُوصيكم به تقوى الله تعالمي والعملُ بطاعته والاستعانة به والتـوكل عليـه. وهذا الأمرُ العزيــزُ بما وعــدَه الله من النَّصْر، وضَمِنَ لــهُ من التأييــد، وتكفُّل لــه من التمكين، وأراد من تبسُّطِه وامتِداد غلوائه، واتصال مِضماره، وخُلوصه إلى كَنَّافَهُ الأَرْجِنَاءِ، وتَغَلَّغُلِهِ في كُلُّ الأَنْحَنَّاءِ، لإكمال ِ فِينِنَّهُ، وإِنْمَام ِ نـــوره، ويثّ دعوبِّه، وتصنديق دعوته لا تزالُ مَنوا. . . (١) الحافظُّةُ لصُورِه، المُبقيةُ لأثرِهِ، المُثْبَتةُ لأركانِهِ الممكِّنة لقواعده، تُشِيع [ 238 ] من الأسبابِ المقَويَة واللطائف المنهضة، والمعاني المعينَة عَلَى سَريَانِه، المزعِجة لتسربه وجريانه، بما يُؤذِن له بالنجازِ مَوعوداتِه، وتَتَبُّع ِ مَضموناتِه، حتى يستـولي على مَداه الـذي لا غايّـة بَعدُه، ويقفُ على مُنتهاهُ الذي لا مُطلع وراءَه، يَقيناً اطمأنت بمقـدِّمات العِلمِ به القلوب، وقرَّت عَلَى ظُهور براهينِه النفوس، وعضَّدته ٱلآبيات البيَّنة، ونطقت

<sup>(1)</sup> هنا كشط قد يقرأ هكذا (مواده).

يه الآثارُ المفْصِحة، وناقدتُ (1) شواهـد أحوالـه لمن القَي السَّمْعَ وهـو شهيد، وما زِلنا وفُقَكم الله على إتمـام العِنايـةِ بتلكُمُ الجزيـرةِ مهَّدَهـا الله، والحِرْصِ على عَرِيها، والانتِواءِ لنُصريها، والعمل على قَصْد ذلك سالمساشرة والمشاهدة، إشفاقاً على ما استضام منها، جيرتها الأعداء، وأبنـاؤها الأعِقّـاء، مُجَسِّمين وروماً وما كادُوها بـه منَ التكلُّفِ والتحيُّف والتَّنقُّص وفَغْرِ الأفواه، وكشَّىر النَّيُوبِ والإرصاد لفيض ِ ما فاضَ فيها من نــورِ التــوحيــد، وحفض مــا نصب من أعلام هذا الأمر، والمناصبة للمتحاشين إليه، المتعلقين باسبابه، المستنفَّين بِذِمَّتِهِ، ممن صَعَّ ولاؤه، وصنقت طاعَتُه وخلُص على السَّبكِ، ونَصَع على السُّبْر، ونجعل لها من الفكر حظًّا يُستحق الصَّدر، على ما سِوالها(2) مِنَ الأفكار، ويـأخـذُ السَّبْقَ على غيـرِه من معْنيـات الأمـور، ونــراه مِنَ الأهمُّ [ 239 ] الأعنَى، والأوَّل الأولَى، قياماً بحقُّ الله في جهاد أعدائها ومكابـري منـاويهـا(3)، ومَن لمَّ تنفعـه العِبَـر على مُرُورهـا عَلَى بَصَـرِه، وتـوارُدِهـا عَلَى مشاهَدَتِه وإِهابِتِها به، ولم يَرْعَ سمُّعاً دعـوةَ الحقُّ الَّتِي ملاَّت الحَـافِقيْن وقَرَّعَ صَوتُها مسامعَ الثَّقلين، ونمكَّنَ أسبابَ التفرُّغ لِذَلك، والتنوسُّع فيه والنُّظَر في أَحْكَامِه، فَتَعْتَرض مِنْ أَمْل هَـذه المغارب شَـوَاغِبُ يُثِيرُهـا الجُهَّال، وَيَبْعَثُهـا النَّعَقَةُ الضَّلَّال، فلا يَسَعُّ إهمالُها ولا يَسُوغ الإضْرَابِ عنها، قياماً بحقِّ الدِّين، وتوقّياً من اسْتِشْرَاءِ الشّرّ، وتـوفّر اسْباب الفِتْنَة، فينصـرفُ إليْها من الالتفات والقصد لِحَسْمِ عِلَلِها وإبراء أَدْوَائِها، ما يُقْشع غيابَاتِها ويُظَهّرُ اقداءها، ويُّفضِي إلى المقصود الأول من التفرُّغ للجزيرة ـ مهَّدها الله ـ والتوطئة لأمرها. وما فتِيء الاشتغالُ بهَــٰذَا الغَرْبِ يلظ بـاأرْجائِـه، ويشتمل على جَــواتبه ويتخلُّل زْواياه، وينظُم أُوْعـاره وسهولَـه، حتَّى صفَّى الله مشاربَـه، وخلَّص من الشُّوْب مَشَارِعَه، ووقَف بـاهْل الانتـزاءِ من أَصْناف مشـاغبيه على تــايب أَنابَ بقَلْبِـه، ونَدِم على ما فرط من ذَنبِه، وعَلَى شقيّ تصادّى في غُلُوائه. ولُحِّ في تمرُّدِه،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ويظهر أنه تحريف من (ناقلت).

<sup>(2)</sup> هنا بسطر مكرر في أصل المخطوط ابتداءً من وونصع.

<sup>(3)</sup>يوجد كشط أول الكلمة، ولعل الأصل مناويها.

فولى كلُّ مـا اسْتحق، وسِيمَ جطَّة مـا رضي، ووجَدَ التـايبُ بردُ الأمَـان، وتبوأ كنف الإحْسَان، وحقَّتْ على العَاصِي كلمَّةُ العَــذَاب، وأخْــذِه التبــاب، والصَّيْرُورة إلى سُوء المآل وشَرِّ المَتَابَ، وما ربُّك [ 240 ] بظَلَّام ِ للعَبِيد، ولَمَّا تولَّى الله هذه الجهات منَّة التَّمهيد، وبَسطَ لَهَا نِعْمَة التَّسْكِينَ والتَّوطيد، انعطَفَ النَّظُرُ إلى محلِّ مثاره، وسَال سَيْلَ الاعتِنَاء إلى قراره، وتسوجُّه حفَّلُ الاشْتِغال إلى الْجَزيرة ـ مهَّدُها الله ـ وتوفَّرت دَّوَاعي الاسْتِعدَاد لنَّصرتها وجهَّـاد عدوِّها، ورأيْنا في أثناء ما نُحاولُه مِن مَرُوم هَذِه الغَزوة الميمَّنَة المباشر أن نقدُّم بين أيدينا عسكراً مُباركاً من الموحدين ـ أعانَهُم الله ـ صحبة الشيخ الأجَلُّ أبي حفص ـ أعره الله ـ يكون تفْدِمَةً لجواز جمْهُور الموحدين ومُؤذِناً بِمَا عَـزَمْنَا عَلَيْـه ـ والله المُسْتَعان ـ من التحرُّك بجُملة أهل التَّـوْحيد والقَصْـد لِهَذا الغــزو الميمون الذِي جَعَلناه نصبَ العين، وتجاه الخَاطِر! فتتعـاونون مـع اخوانكم، الواصلين على بركة الله إليكم، على جهادِ أعدائكم إلى أن يوافيكم إن شاء الله هـذا العزم، ويلمُّ بكم هـذا القَصْد، ويعتمـدكم هـذه الحـركـة المُحكمَـة ` أسبابُها، المبرمة أمراسها التي انعقىدتْ بِها النيِّـة، واحتدمت لهـا في ذات الله الحمية، واستعانَتْ بتَوْفيق الله في تأصيلِ أصُّولِها الفكرة الموجِّهة والرُّوية، وإنا لنَوْجُوا مِنَ المبلّغ لآمال القلوب، المتفضّل بإدراك كلّ مَطْلوب، أن يَهِبَ فيها من الغَوْن ما يُتَمَّم مَبْدَأَهَا، ويكمل منشأهَا، وتُشْفَى بِه صُدورُ اوليائِـه بالنَّقمـة في أغدائه، وان فَضله تَعالى ليَسْمح بِبلوغ هذه الأمْنِيَة، والإطلال مِنها [ 241 ] على كل شرف وتَنِيَة وَمَا ذَلك على الله بعزيز، وإذا طالعتم ـ وفقكم الله ـ هـذه الأنِّساء واستعلمتُم مَا في ضِمنِها من البشائر وعُسُوانات الفُتُوح وآثار هذه القصود، وحملتم ذلك على الثُّقَةِ بما وَعَد اللهُ هَذَا الأمَّر والتلفُّت إلى مَا عَوَّده، رأيتُمُوها نُعْمَى تخوَّلتُكُم، ورُحْمَى انتَحَتْكم وَأَتَتْكُم وشرحتُم لَهَـا صـدوركُم وعمَّرْتُم بِهَا أَخْناءكُم وشغلتم بِهَا مشاهِدُكم وسورتم بها غايبكم وشاهدتكم، وأَذَعْتُموها إِذَاعةً تثلج بها صُدور الأولياء، وتحرج منها صدورٌ الأعْداء، ويكونُ للمؤمِن منها مطلعُ أمل، وللكافِر مطلعُ هَوْل وَوَجَل، وعرَّفكُم اللهُ شكرَ النعمةِ بها، وأعانكم على أداء واجبها، وبلُّغكم الفايذة الجميلة منها، بمنَّه ويُمنه، وإذا وصَلكم هذا الكِتاب فأشيعوه قراءةً على من حضركم مِن أصناف الناس، وإرسالاً بنسخِه إلى مَن نأى عَنكم، حتَّى يجد أثرُ الاستبشار به ويترقَّب بمودَعه الغائِب والشاهد، والحاضِرُ والبادِي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. كتب في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمس مائة.

### (تحرير بطليوس بمساعدة فرنانده)

وكان من يُمن هذا العسكر .. المبارك أنه لما وصل إشبيلية سالماً صحبة الشيخ المرحوم أبي حفص، بينما هو عازم على الحركة لغوث المسلمين، ودفاع العدو الغادر ابن الرنك .. لعنه الله .. [ 242 ] عن غلبته على مدينة بطليوس، وحمايته للموحدين المحصورين بقصبتها، وهو قد أعد واستعد لذلك، وإذا البشير قد وصل معلماً .. بلطف الله وتأييده لهذا الأمر العزيز .. بأن فرنانده المعروف بالبوج بن أذفونش السليطن (1) صاحب مدينة السيطاط وآبلة (2) وليون (3) وسمورة (4) فقد وصل بجمعه وحفله من الخيل والرجل حامياً للمسلمين دافعاً لصنفه الكافرين (5) عن مدينة بطليوس طاعة منه إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، رضي الله عنه بلطف الله تعالى . وقال : إنه لما وصل إلى مقربة من بطليوس وجه منها رسوله إلى الحافظ أبي علي عمر بن

 <sup>(1)</sup>غير خاف أن (السليطن) نعت لاذفونش لا لفرنانـده وهو قعــلاً والده. راجع التعليق رئم 3س
 284 ورقم 5 ص 286.

 <sup>(2)</sup> ابلة (Avilla) وتقع شمالي مدريد الغربي بينها 113 ك.م، وإليها ينسب الابلي شيخ ابن خلدون المتوفى سنة 757، الفاسي (البينة بولية 1962).

<sup>(3)</sup> ليون (Léon) تقع شمالُ سمورة وهي قاعدة من قواعد قشتالة. ؛لروفس المعطار ص 174.

 <sup>(4)</sup>سمورة (Zamora) وتقع أيضاً في شمال الأندلس جنوب مدينة استبريش وهي دار مملكة الحالافة على ضفة نهر دورو. الروض المعطار ص 98 - 99.

<sup>(5)</sup> ورد في عبارة المؤرخ الالماني يوسف أشياخ ما نصه: «واثبح عندتذ للمسلمين المهزمين أن يشهدوا منظراً غريباً هو منظر الفتال بين جيشين نصرائيين وملكين نصرائيين من أجل الاستبالاء على المدينة، انظر تاريخ الاندلس الشباخ ترجمة عبد الله عنان الطبعة الثانية من 280.

تبمصلت المحصور بالقصبة مع الموحدين، وأهل المدينة من الناس الأنـدلسيين يقول لهم «أثبتوا، فإني واصـل لكم عـدوكم عنكم، وانـظروا في معاونتي كيف أدخل عليكم، فنقب الحافظ بابأً في سور قصبة بطليـوس من جهـة خفية لا يعلمهـ النصاري أصحاب ابن الرنـك لعنهم الله، فلما تحققوا وصول قرنانده الببوج ومناشبة المحرب بينه وبين ابن الرنك فتحوا ذلك النقب، وخرجوا بجمعهم منه إلى بابِ قريب من أبواب المدينة وفتحـوه، وأدخلوا منه عسكر فرنـانده المـذكور وهـو معهم على ابن الرنـك وعسكـره، فتقـاتـلوا في المدينة بداخلها مع النصاري، والموحدون المحصورون يعينون أصحاب فرنانده [ 243] المدكلورين، وهو قد سؤوا صفوفهم ولبسوا السدروع المحكمات، والتلقت على رؤوسهم البَّيْضات، وحصنت أعضادهم السواعـــد والساقات، ورأى ابن الرنك لعنه الله مع عسكسره اللميم من تصميم الموحدين المؤمنين وأصحابهم في قصدهم، والإقدام عليهم وتوطينهم الأنفس على قراعهم، وصدِّقهم، ما أيَّاسه عن الحياة وعن يطليوس، وأصحاب فرنانده الببوج مجدون مع المسلمين على عسكر ابن الرنك حتى هزمهم الله تعالى بيُمن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، وفرُّ ابن الرنـك اللعين مدبـراً مهزومـاً، مدروج، كان عمود باب المدينة ممدوداً، وقد أعدُّه الله تعالى أن يكون من جنده معدوداً، فانضغط اللعين ابن الرنك في المخروج، والاستعجبال بالفرار والنُّهوج، فكسر عمود الباب فخذه اليُّمني، وسقط في الموضع مغشياً عليه، فاحتمله الكفرة أصحابه إلى الموضع المعروف بقاية(1) على قـرب من بطليوس، فاتبعه ڤواد فرنانده الببوج المذكور، واستاقـوه أسيراً إليـه، وقيَّده في الحديد، ثم أطلقه برغبة النصاري وسرَّحه إلى قلمرية بلده مهزوماً ذميماً، ولم يركب من ذلك اليوم فرسـاً أبداً، إلى أن هلك لعنـه الله وأدخله الله النار! وفـرُّ 

<sup>(1)</sup> قاية (Caia) ويقع على مقربة من بطليوس غربيها.

المؤمنين بن أمير المؤمنين، على ما أذكره في موضعه بعد هذا<sup>(1)</sup> إن شاء الله تعالى، وفتح الله هذا الفتح العظيم الجسيم، وصرف ببطليوس إلى الإسلام أحسن صرف، وكان في أمرها عناية من الله تعالى جلّت عن النعت والوصف، ووفّى قرنانده الببوج الأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه فيما عاهده عليه وصدق في إيمانة، ورأى بعد ذلك من الإحسان والإنعام جزاءً على حسن عهده ما لم يتخيله في نفسه وما استغربه في زمانه، حسب ما أذكره بعد في موضعه إن شاء الله<sup>(2)</sup>. وأسلم مدينة بطليوس للحافظ<sup>(3)</sup> عمر بن تمصيلت المذكور، ورغب له الحافظ أن يدخل القصبة ويراها فأبى له عن دخولها، وقال بكلامه العجمي: «إنما هي دار أمير المؤمنين ولا أدخلها إلا بأمره، وقد فعلت ما أوجب عهدي وربطي وودي!» وكان خروج النصارى عنها في الثاني والعشرين من شعبان المبارك من عام أربعة وستين المؤرخ. ونفل الله الموحدين المحصورين وأهل بطليوس إخوانهم أنفال<sup>(4)</sup> النصارى: ابن الرنك لعنه الله وأزوادهم التي كانوا استكثروا منها لطول تردادهم وإقامتهم في داخل المدينة المذكورة ما اقتاتوه مدة طويلة، وكذلك أمتعتهم [ 245] وثيابهم، وولوا أدبارهم وقد أنزل الله بهم النقمة، وأحلً بهم الدبرة، ووكل بهم الحسرة وولوا أدبارهم وقد أنزل الله بهم النقمة، وأحلً بهم الدبرة، ووكل بهم الحسرة وولوا أدبارهم وقد أنزل الله بهم النقمة، وأحلً بهم الدبرة، ووكل بهم الحسرة

<sup>(1)</sup> هذه إحالة من ابن صاحب الصلاة على السفر الثالث المفقود، وبقضل (البيان المغرب) نقف على ما يجد به ابن صاحب الصلاة هنا: فلقد ورد جرانده هذا على اشبيلية مستسلباً، وقد ساء هذا رئيسه ابن الرنك فأرسل إليه سرأ في أن يتحيل للغدر. وعلم الموحدون بذلك فبعثوا به مفيداً إلى ملجماسة... ثم طمحت نفسه مرة أحرى للفرار من إحدى المراسي.. فقتل وحز رأسه. البيلة \_ 127 ـ ابن عذاري ص 94.

<sup>(2)</sup> كان فيها قدمه الخليفة للبابوج .. بمتاسبة مساعدته عبل إنقاذ ببطئيوس .. هندايا ثمينة فيها (منت؟) منظوم بالجوهر . . . ولكنه أي الببوج .. وهذا ما قد يكون تحدّث به في السفر الثالث .. نكث عهوده سنة 569 مما دفع بالموحدين لمهاجمته في عقر داره . . . . البيان المغرب ص 95 .

<sup>(3)</sup> يذكر المؤرخ المتباخ أن فرنانده هذا أقر \_ بعد النصر \_ حاكم المدينة المسلم (ابن حابل) عبل مدينة بطليوس، وقد ذكر الأستاذ عبد الله عنان أن اسم ابن حابل أو ابن هابل تحريف لاسم عربي لم تتضح حقيقته، قبال ولعبل الاسم الحقيقي هنو ابن الحاج، لكن يتضح من نص ابن صاحب الصلاة ص 242 - 244 أنه تحريف لاسم (ابي علي) أو تحريف لكلمة والحافظ، وهذا أقرب عندى. اشباخ ص 280 - 281.

<sup>(4)</sup> كذا في الاصلى: النصاري ابن الرنك ولعل هنا كلمة ناقصة: أصحاب ابن الرنك.

والخيبة لا يلوي منهم الأخ على أخيه، ولا يعرج الابن على أبيه، والحمد لله على ذلك، وانصرف فرنانده بن أدفونش السليطن<sup>(1)</sup> المذكور إلى بلاده بأجناده سالماً موصوفاً عند المسلمين والنصارى بالموفاء، والانحياش إلى هذا الأمر العزيز والولاء، وقد ألقى الله بينه وبين ابن الرنك صهره العداوة والبغضاء، والفتنة المتصلة الشنعاء، والمقاطعة والشحناء، وأورثها الآباء منهم الأبناء.

وكتب الشيخ المرحوم أبو حفص إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه بوصف هذا الفتح الإلاهي والبشر بالنصر المتناهي، فسر بذلك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين سروراً شكراً لله فيه على صنعه الأجمل، ولطفه الأكمل. وقال أبو عمر<sup>(2)</sup> بن حربون يمدح<sup>(3)</sup> أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ويهتئه على صنع الله له في ذلك: (طويل)

<sup>(1)</sup>راجع تعليق رقم 1 ص 295 والاحالات المذكورة فيه.

<sup>(2)</sup> يكنيّه ابن عذاري أبا بكر ويذكر أنه حزمون بالزّاي ثم يسوق الأبيـات الثلاثـة وقد أثبت من نفس القصيلـة أبياتاً أخرى ولكن في مناسبة تمت سنة ثلاثـة وخمس مائـة، ويكنيه في تلك المنـامـبة بـأبي عمرو. ابن عذاري ص 63 - 70.

 <sup>(3)</sup> كان في جملة من امتدح أمير المؤمنين بهذه المناسبة الشاعر أبو العباس الجواوي بقصيدة طويلة هـذا٠ مطلعها:

نصر بحل سعادة مغسرون نسالت به الدنيا المنا والدين تقسديم من شهلة السوجود بانه ما زال بالتقسديم فيه قسمين وهنا بحق السؤال عن السبب الذي من أجله أعرض ابن صاحب الصلاة عن إسراد القصيدة الجراوية مع أنه حريص فيها نعلم على استقصاء أبرز ما يقال من شعر، وشلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيه شعر الجراوي، فقد أعرض عنه ابن صاحب الصلاة بمنامبة انتصار موحدي سنة سن وخمسين وخمسائة يقول فيه في جلة ما يقول:

لسورًاء مُسوسى مسا فسعسلت وطسارقُ زريسا بمسا مُلسها مسن الأنسارِا المستحدث مسا أمُسلوه فسفاتهم من نصرُ ديس السواحب السقمهسارِا! كما أعرض عنه في شعره له بمناسبة تحقيق النصر في المهدية يقول فيه في جملة ما يقول:

إهنا إمسامُ الْهُسَدُى فسالعسدلُ منبسط في والسَّدِينَ مُنْسَظَم والكَفَسَر النَّقَسات! كَمَا فَعَلَ الْفِهَا:

جُهِسل النصساري أنسه الحلك السذي يسرث السسلاد وعسذرُهم مسقبسول! ولعل ما أثر عن الجراوي من لسان سليط، كان من بنواعث تجاهل ابن صاحب الصلاة للاشارة وإلاً فكيف يقسر عدم اشتمال (للن بالإمامة) على أثر من آثاره، ومن الغريب أن يجد الجنواوي -

بسعدك أضحى الدين جدلان باسما ألا إنّها فيما وُعدت لايةً براهین صدق ما تزالُ ولم تَرزُلُ [ 246 ] أَلَـيْسَ مـن الآيــاتِ أَن بــتُ وادعــأ

تُنَبِّتُ يَغْظاناً وتُوقظُ نائِمُا وفنيْسَرُ قد أمْسسى المسرك خَادِما؟

فجيدًد مَن قَد كان قِرْناً مُقاوما! فإنْ لم يَجِئْكُم مُسْلِماً فمسالِماً! تُرسِّمُ للأمْسِرِ العَزِيسِرَ مَراسِمَسا!

وباسمك أمسى الشرك للشرك هادما

يَدِين بها من كان بالله عالِمُا

وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ دَعا بشِعَارِكم بِخُلْقِتُكُم المَيْمُونِ أَذْرَكَ ثَمَارَهُ وأيَّدَهُ المعتدارُ فِسِهَا سِآيَةٍ كُمَّا وُقَمُوا كِشُرَى بِفَضْلِ محمَّدٍ وكَانَ لَهُم مِن قَبْلِ ذلِكَ واقِمَا فشُكْراً بَني إِسْحَاقَ لِلمَلِكِ الْدِي ﴿ شَفَيتُم بِهِ تَلَكُ الطَّمَاءَ الحَسَّوائِما بيُمْن أميسِ الـمُؤمِنِينَ رفعْتُمُ للعَزُّكُم تِلْكَ الـذُّرَى والـدُّعــائِمــا وكسيسف رأى ابئ السرنسك مسركست بسغسيه

إذا اعْتَاضَ من دُهْم الجياد الأداهِما! وان يتسـنُّـمْــهــا محــارم عــزَّةٍ ﴿ فَهَـا هُـوَ قَـدٌ لاقَى عَلَيْهَـا المَحَـارِمَـا لَـقَـدُ رَامَ مِنْهَا شهدةً مَا اسْتَسَاغَهَا

ولا لاتحها خشي اشتخالت غلاقهما وَبُادَرَهَا لِلحِينِ وثْبُه هَاجِم فصادَف وثَّاباً لمَبْنَاهُ هَاجِمَا! فسَنعُلَكُ مَوْلانًا حَمِدُنَا، ولَمْ تَكُن

لتحمد هدلى العربُ يَلُكُ الأغاجما! وكَــمْ مِــنُ عَــدَوِ ردَّهُ يُسمْـنُ أَمْــركُــمْ

عَـلَى عَـقبَيْهِ صَاغِرَ السقَـدُر رَاعَـمَا!

نفس الاهمال من عبد الواحد المراكشي الذي لم يتنازل لترديد صدى شعره مع ما اشتمل عليه من آثار أدبية لغير هذا الشاعر الهجاء الذي جالس عبد المؤمن وابنه يوسف وولــده يعقرب، وألف لــه كتابه صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب المعروف بـ (الحماسة المغربية).

عبد الكريم ابن الحسني: ملحق جريدة المغرب للثقافة المغربية عند 9 بتاريخ 9 يسونيه 1938 ـ ص 133 وعدد 10 بتاريخ 16. محمد الفاسي، شاعر الخلافة الموحدية، ص 8 - 9، راجع التعليق وقم 1 من 76 .

فانطقتُم بِالشَّكْرِ مَنْ كانَ مفحماً وجلَّيْتُم بالنَّ وانسي الأرجو لِلجَزيرةِ كَرَّةً تَعِيدُ عليه بَرَطْشةِ غَيْرانِ الحَفِيظة مغضَبِ إِن انتهاك ا ولو أَسْعَف المقدارُ منكم برزَوْرَةٍ الاحييْتُم تلك وجَالَيْتُمُ عَنْ أَفْقِها بِسَناكُمُ غَواشيَ كَمْ وَجَالِيْتُمُ عَنْ أَفْقِها بِسَناكُمُ غَواشيَ كَمْ وَلُولًا الذي نرْجُوهُ مِنْ بركاتكُم أَقامَتْ علم [ 247] وأندت أمين اللهِ تنجُبُرُ صَدْعَها

وإنْ قالَ قَوْمُ إِنَّه قَدْ تَقَادَما وَانْ هَا هَا هَي تَسْتَدْعيكَ غُبْراً طَواسِما فَهَا هَي تَسْتَدْعيكَ غُبْراً طَواسِما لَكُ هَامُها عَلَى الْبُعْدِ تستسقي القَنى واللَّهاذِما لِغَنْجِهَا شَسوازِبَ أَمْثالَ السَّهام سَواهِما مَجاهِلًا مِنَ الأَرْضِ إِلَّا غادَرَتْها مَعالِما! فَمَنْ مَلْ الدَّنِها لَمُعْتَدين هَشائِما! فَرَضْ كَلُها وَمَنْ مَلا الدَّنِها لُهيَّ ومَلاحِما! وَمَنْ مَلاَ الدَّنِها لُهيًّ ومَلاحِما! وَمَنْ مَلا الدَّنِها لُهيًّ ومَلاحِما! وَمَنْ مَلا الدَّنِها لُهيًّ ومَلاحِما! مُشائِعا فَمَا يَهَبُونَ المَالَ اللَّه ضراغِما؟! فَمَا عَمَّه اللَّه الفَرْعامُ إلا ضراغِما؟! فَمَا عَمَّهُ اللَّهُ المَالِكُ المَّالِقِ المَالِكُ القَوْلِ المَالِكُ القَوْلِ المَالِكُ الفَرْمِا! الفَواتِما الفَاتِما الفَاتِما الفَواتِما الفَاتِما الفَاتِما الفَاتِما الفَاتِما الفَاتِما الفَاتِما الفَاتِما الفِلْعِلَيَامِيا الفَاتِما الف

وجلُّيتُم بِالنُّورُ مَن كِانٌ فاحِمُا!

تُعيدُ عليها عَهْدها المُتَقددما!

إن انتهك الأعداء منها المحارما

لاحييتم تلك العطام الرمايسا

غَــواشيَ كُفُسر قــد أكبَّت غَــواشِـمـــا

أقدامَتْ على دين النّبي المّاتِمَا!

وإن قال وتُحيى رُسُومَ التَّابِعِينَ بِأَرْضِها طُلُولُ بِذَاكُ النَّغرِ مِا أَنْفَكُ هَامُها وعمَّا قليل تَجْلُبون لِفَتْحِهَا كتائِب ما تحتُّلُ بِيْداً مجاهِلاً إذا ما دَعَتْ قيسٌ بدعوة هاشِم(ا) بَنو المَلِك المَرْهُوبِ في الأرْض كلَها تَلُوح عَلَيْهم مِنه آيُ مُشابِهٍ كرامُ لهُمْ في الجُود أَرْفَعَ هِمَّةٍ إذا مَا انْحْتَ العِيسَ في عَرْصاتِهم هُمْ قيشُ عَيْلان(2) السلِين تلبَّسوا

<sup>(1)</sup>هاشم بن عبد مناف أبو عبد المطلب جد النبي العربي عليه السلام.

<sup>(2)</sup> يرفع مؤرخو دولة الموحدين نسب بني عبد المؤمن إلى قيس بن عيلان (بالعين) ابن مضر بن نزار ين معد بن عدنان، وهو ما نجد الشعراء يتواطأون عليه، بيد أن المحققين من المؤرخين لا يميلون إلى انتسابهم لقيس عيلان.

البيذق أ2 البيان المغرب 36 ـ الفرطاس جزء ثان ص 126 - 127 الحلل الموشية 117 ـ ابن خلدون السادس 187 ـ 258 ـ الاستقصا ثاني ص 89. عمد السائح، الغصن المهصور (مخطوط) ص 5. راجم تعليق رقم 6 صفحة 73.

<sup>(3)</sup> نعل المعنى: أن عظهاء قيس عيلان تقمصوا بحل الملولة التي تتجلَّى في مقابض السيوف التي تسقى هام المتمردين والعصاة؟.

فما مِنهُم إلا على الهَـوْلِ مُقْـلِم كَذَاكُ عظم بَهَاليَـلُ لَم يِلْقَـوكُ إلّا تهلُلوا إليَـكَ بُـ لهُم هِيم (1) ذَلَّ الـرَّمان بحُكمِها كَانَّ على إذا حارَبوا قَـوْماً تَـدلُـوا عليْهِمُ اجادِلُ وا همُ القومُ جابُوا شمْسَ كلِّ ظهيرةٍ ملاءً، ولا وهم أَدَّبوا الهَيْجاء فالسيفُ قد غَـدا بهم ناثراً، إذا صرَّحَتْ فيها المَنيَّـةُ جَمْجَموا بسر الظّبى وإنْ أَحْجَمَ الأبطالُ عَنها رأيتَهُم قد اقتَحَموا وإنْ أَحْجَمَ الأبطالُ عَنها رأيتَهُم قد اقتَحَموا

لَكانتُ ومُرْهفة كادَت تُعِيل فَلَمْ تَعِلْ وَهُرْهفة كادَت تُعِيل فَلَمْ تَعِلْ وَهَدُ الْمُوا الأرْماح حتى الأوْشكت مُدُثَرة أطرافُها بيعمائِها بيعمائِها بعثتُمْ لهذا الخَلْق أَمْناً ورُحمة وشيدتم أرْكانَ دِينِ محمّد فسدُمْت أميس المؤمنين مؤسداً فدرُ وحِكمة ورَثْتُم عن المَهْدي نوراً وحِكمة فسلا زالتِ الآمال من كل معشر ولا زلتم تَلْقون في كل شارق

كذَاك عظيمُ القَوْمِ يَغْشَى العَظَائِما إلىكَ بُدوراً واسْتَهَلُوا غَمَائِما! إلىكَ بُدوراً واسْتَهَلُوا غَمَائِما! كَانَ على الأيام مِنها حَزائِما! اجادِلُ وانسابوا إليهم اراقِما ملاء، ولاثُوا كل ليل غمائِما بهم ناثِراً، والرُّمحُ قد صار ناظِما بسر الظَّبى فاستودَعوه الجَماجِما! بعد اقتَحَموا منها إلى المؤت جاجما

لَكَانَتُ سُيهوفاً مُرْهَفا صَوارِما؟ فَلَمْ تَسِلُ أَنَها سالتُ لَكانَتُ عَزائِما لَى فَلَمْ تَسِلُ أَنَها سالتُ لَكانَتُ عَزائِما لَى لأَوْشَكَ كُعُوب القَنا أَنْ يحسِبوها مراجِما! وقد نقذتُ قبْلَ الطَّعان دَراهِما! وقد نقذتُ قبْلَ الطَّعان دَراهِما! ورَحمةً على حين لم يَلقوا على الأرض راجِما! على حين لم تهدم من الكُفر هادِما ن مؤيّدا على كل من عاداك بالقِسْطِ قائِما! وحكمةً بها اختاركَ الرَّحمَنُ للناس حاكِما للمُ معشرٍ تحتُ إليْكَ الواحِدات الرَّواسِما لللهُ معشرٍ بشِيراً عَلَيْكم بالفُتـوحاتِ قادِما للهُ الموارِداتِ قادِما للهُ الموارِد اللهُ الموارِداتِ قادِما للهُ الموارِد اللهُ الموارِد اللهُ الموارِداتِ قادِما للهُ الموارِد اللهُ الموارِد اللهُ الموارِد اللهُ الموارِداتِ قادِما للهُ الموارِداتِ قادِما للهُ الموارِداتِ قادِما اللهُ الموارِد المؤلِد المؤلِ

<sup>(1)</sup>كذا في الأصل بالياء، ويظهر أن الصواب همم.

ذكر اقلاع الشيخ المرحوم أبي حفص بعسكره المبارك من اشبيلية الى قرطبة بعد تيسير الله تعالى مدينة بطليوس، واستقراره فيها بمن وصل معه مبتدئاً في معاونة السيد أبي اسحاق ابراهيم بن الخليفة أمير المؤمنين على جهاد المحاربين.

قال الراوية: وإن الشيخ المسرحوم لما وصل قسرطبة واستقسر بها زادت صلاحاً ونجاحاً، واغتباطاً وفلاحاً، وروع الله تعالى قلوب المحاربين المجاورين لقرطبة وقدح في نفوسهم من زيادة [ 249 ] الغلبة عليهم قداحاً. وتجلّى لابراهيم بن همشك في هذه المدة من نور الهدى ما اسرج لسه مصباحاً، ابصر به التّوحيد صراحا.

### توحید<sup>(۱)</sup> ابن همشك

قال المؤلف: وقد كانت الشحناء والعداوة والبغضاء ببركة هذا الأمر العزيز قد نشأت بينه وبين صهره أميره محمد بن سعد بن مردئيش سراً وإعلاناً، وخافه ابراهيم على نفسه فانقطع عن مواصلته وزيارته أزماناً. وزاده روعاً منه وفزعاً، قتله لابني الجذع<sup>(2)</sup> وزيريه، وبناهما في الحائط بمرأى منه

<sup>(1)</sup> يذكر ابن الآبار أن أعلاه أبي إسحاق ابن همشك بالدعوة المهدية ـ وهو ما يعني بالتوحيد هسا ـ كان سنة 562 بعد الموقيعة العظمى بفحص الجلاب على مقربة من مرسية بينها نـرى ابن صاحب الصلاة يعد هذه الأخبار في أحداث أربع وستين وخمس ماثة ولعله كان يعني اقتناعه بصفة علنية بالعودة إلى حظيرة الجماعة. . الحلة السيراء ص 230.

<sup>(2)</sup> لم نهتذ بعد البحث الطويل لاسم هذين الوزيرين اللذين تعرضا لهذا المصير الرهيب، وكمل الذي عرفناه أن أعصاب ابن مردنيش طغت عليه فأخرج أهل بلنسية منها، وأسكنهم بظاهرها ثم شحنها بالروم واتباعهم، وأنه اعتزم على أن يقوم بنفس العمل في غير بلنسية، وكمان في جملة الدين خاقوا - أبو بكر أحمد بن سفيان الذي دعا للموحدين هو كذلك. الحلة السيراء ص 236.

وقتله لابن صاحب الصلاة الغرناطي (1) بالجُوع على ما ذكرته في التاريخ (12) وطلّق ابن مردّنيش في هذه ألمدة ابنة (3) ابراهيم بن همشك طلاقاً بتلا. وبانت عن عصمته بياناً. وطردها إلى أبيها مهانة مستهانة باكبة بدموعها إصراره وهجرانه، فغشيه من حديثها الكرب (4)، وإتصلت في نفسه له الحرب، وداجاه مداجاة يتراءى فيها كيف ينجلب له الطعن منه والضرب، فعند ذلك تطارح إبراهيم بن همشك المذكور بإرساله إلى الشيخ المرحوم أبي حفص بالتوحيد والتوبة، ورغب أن يصدق متابه بظهور النصح منه بتمكين الموحدين من بلاده بأوفى ود وطاعة ومحبة، وكرَّر خطابه بالموصول بنفسه [ 250 ] والانتاذ، من طاعة ابن مردنيش وموالات (5) الكفار، فوصل قرطبة إلى الشيخ المرحوم، وإلى السيد في شهر رمضان المعظم من عام أربعة وستين وخمس مائة والمؤرخ، فقبل في وصوله أحسن القبول، ورحب به، وألف قلبه بكل وعد صادق من الخير مامول، واجتمع معه أسر اجتماع، وعاهد الله تعالى بالتيزام الأمر العزيز المطاع، والدُّخول في حكم التُوحيد بأكمل الإجماع، وأقر أن الله تعالى هائي المذهب الرشيد، وصحبة أهل التُوحيد، وكتب إلى الخليفة تعالى هائي الخليفة

<sup>(1)</sup>هذا أبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرضاطي الذي كنان في جملة العلماء المبرزين السذين تهافتت على إجازته في مروياته ومؤلفاته جماعة من أمثال عبد الله بن باديس الذي أخذ عن مشيخة اشبيلينة قبل أن يأخذ العلم بمدينة فاس والذي كان في جملة شيوخ ابن الابار.

التكملة لكتاب الصلة \_ كرديرا \_ صفحة 513 رقم 1445.

<sup>(2)</sup> يقصد دون شُك تاريخه المعنون بثورة الريدين، ونظراً لاختفاء هذا الكتاب الهام فقد حاولنا عبشاً أن نجد صدى لهذه الأخبار في الحلة السيراء التي اختصت من بين مسائر المؤلفات بنقولها عن ثورة المريد، الحلة السيراء ص 230 - 236.

<sup>(3)</sup>يحكى أنها سئلت عن ولدها وإمكان صبرها عنه؛ فقالت: جرو كلب بن كلب لا حاجة لي بهها. ومن المعلوم أن ابن همشكا التجأ أخيراً إلى مكناس وبها توفي.

<sup>(4)</sup>كان قد ندم على ذلك وإظهاراً لغضبه، وانتقاماً من أبي جعفر أحمد الوقشي الشاعر الكاتب، عمد إلى رحى للوقشي بولجة بلنسية فهدمها! عا دفع بالوقشي للقول:

ألا بسلّغنا عسني السُسُرِيْسِق وأهسلَه بسأني لا النبي عنسانساً عن المغسرُب!
لاجلبها خسرُر العيسون ضسوامسراً واوطنها اجسساذكم بسلال التسوب الابيات. الحلة السيراء ص 231.

<sup>(5)</sup> كثيراً ما نجد الناسخ يتساهل في هذه الناء فيكتبها موالات عوض موالاة. . . .

أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنهم عن نفسه معلماً بمتابه، وأنه دخل في الطاعة رجاء العفو من الله تعالى وحسن ثوابه(١)، فجاوبه الأمر العالي(2) \_ أدامه الله \_ بتقريبه واستجلابه، والجزاء الأوفى على حسن منابه، واتصلت البلاد التي كانت بيده ببلاد الموحدين وأمنت من الفتنة الطرق والرفاق، وارتفع في تلك النواحي الفرق والنقاق. وكتب السيد أبو اسحق بن الخليفة \_ رضي الله عنه \_ إلى الأشياخ والحفاظ بالبلاد معلماً بحاله وإقباله، فمن ذلك ما خاطب به إلى الشيخ الحافظ أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي ابراهيم الوالي باغرناطة في ذلك التاريخ، وهي من إنشاء ابن مصادق(3):

[ 251 ] يسم الله السرحمَن السَّحيم صلَّى الله على محمَّد وآله وسلم الشيخُ الأجل الحافظ الأعلى وليَّنا في الله تعالى أبو عبد الله محمد بن أبي إبراهيم أدام الله عزّه وكسرامته بتقواه، وليُكم في الله تعالى إبراهيم بن أمير المؤمنين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بَعْدَ حمْدِ الله على ما أولى ومنح، والصلاة على محمد نبيه الذي تبيَّن به دينُ القيمة ووضح، والرضا عن الإمام المعصوم، المهدي المعلوم، مُعيد دين الله بعْدَ ما عفى رسمه ومصَحَ، والدُّعا لسيدِنا أمير المؤمنين خليفتِه الذي طهر بعَدْلِه البلاد

فتهسدي إلى كلفيكم ثغسر باليسم

عليسك فحيى منبك اقفسل طاعم

عملي خمير اواب وافسضل صحائسم

تَّهِ الْهِ الْهُ الْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْمِ الْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِ

ران يمون. تقبلت أخسلاق الكيهولة نساشِسًا فلم تسدُّد يسوماً مناط التَّماثم ولس لم تسسا وطءَ النَّسراب بساخص للسرت على هَسام المُلُوك الخَفساوم!

(3) ابن مصادق ورد ذكره لأول مرة وآخر مرة في هذا المجلد من كتاب المن بالإمامة.

<sup>(1)</sup>لا شك أن رسوله إلى مراكش كان هو وزيـره الأسبق أبا جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشي، فلقد تحدث ابن الابار عن وفادة هذه الشخصية على مدينة مسراكش في عبد الفيطر من سنة 364، وأنـه تقدم بقصيدة تهنئة طويلة يقول فيها:

وَفَتَح، ونسيَّدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الذي أثمر سعيُّه وأنجَح، وكمُّل بيُمْن خلافته الأمُور الدينية وأصلح، فكتبناه إليكم أدام الله كـرامَتكم بَتَقُواه من قرطبة حرسُها الله ولا جديد إلًّا ما عوَّد الله بـركة هــذا الأمُّر العــزيز من فتــح لا مائِه وانسكابُه. والحمدُ لله على ذلك حمداً كثيراً يصفوبه سربالُ إِحْسانِه وجلبابه، وإِنَّ من النعم الَّتي ببركة هـذا الأمْرِ العـزيز وَالَى جَـدِيدَهـا، وَاقْتَضَى بسعادتِـه مزيدَها، واتبع بطريفِها تليدُها، وأنْجَز فيها لأولياء الأمر العزيز الصّوعُود، ووافقَهُم فيها الجد المصحب المسعَّد، وإن الشيخ أبا اسحاق ابراهيم بن همشك وفَّقه الله كُثِيف لـ ه عن وجه هـ داه، وحُلِّي عن مُــوادِدٍ [ 252 ] رَدَاه، وتبيَّن له أن هذا الأمرَ العزيزَ هو المَوكَبُ المُنْجِي، السَّائقُ إلى السعادةِ الباقيـة المُزجي، الذي لا يؤخِّر عِثَار من صدف عنه ولا يُرْجِي، فبادَرَ الى الدُّخُول فيه بِدَارَ مَن خَلُصَتْ سَرائِره، وطُويتْ على مودِّيِّهِ ضماثرُه، ورَأى أنَّ ذلك نُمْحَى به خَطاياه، وتُغْفَر جَرايِرُه، وأَذاع الدَّعوة المهدية في جَميع بلادِه وأعلن بِهَا، وَأَبْدَى الاعتلاق بعِصمتِها، والتُّمَسُّكَ بسبِها، ولَقِيَ الموحِّدين ـ أَيِّدَهُم الله بتَقْواه - ملاقاة اللَّائِذِ بظِلُّهم، المُستَمسك بِحَبْلِهم، المُستَنيم المُسْتَسْلِم، المنطوي على الـولاء الأخْلُص والـودُّ الأسلم، والحمـدُ لله على ذلِـك حمِّـداً تتوالى به فتوحُّه، ويتَّصِل به ميذولُ إِحْسانِه ومَثْمَتُوحُه، وخاطبْناكُم بذلـك، أَدامَ الله كرامتكم لتجدِّدوا شُكر الله تعالى على مـا أَسْبِغ من نعمِـه وأُوْلى، وتسلكوا منه سبيلًا يكون أُحْرَى بــازْديادِهــا ما منَّ بهــا وَوالى، والله تعالى يُــوَالـي لدَّيْكُـم الاءه، ويُسبخ عليْكم ظاهرةٌ وباطنةً نُعْماه والسلام الأتمُّ عليكم ورحمةُ الله تعالى وبَرَكاتُه. كُتِبَ في شهر رمضانَ المعظُّم عامَ أَرْبِعةٍ وستين وحمُّس مائة.

## تعيين الحافظ أبي يحيى والياً على مدينة بطليوس وحروبه مع جرانده

وفي هذه السنة، مدة إقامة الشيخ المرحوم أبي حفص بقرطبة، تسوجه ابنه الحافظ الأسنى أبسو يحيى والياً إلى صدينة بطليوس، عن الأمسر العالي ـ

أدامه الله - من حَافِظٍ عالى، ناظم لأشتات المعالي، غيث في النَّدى، ليث على العدى، حاتم قبيله، [ 253] وأُسُد الفوارس في غيله، مع انبساط وجمه ونفس، وروضة يانعة في المجالسة، وأنس وعفاف ووقيار، وحفَّظ للحديث والعقائد باسْتِظهار. وأمره الأمر العزييز ـ أدامه الله ـ بحفير بئر في داخيل قصبة مدينة بطلبوس يسرب إليها ماء الوادي، استعداداً لما يخالف من الأفات والمنازلات، فمشى إليها في جملة نبيهة موفورة من الموحدين والأجناد الأنـدلسيين واستوطنهـا، وآنس أهلها من وحشتهم المتقـدمة وأمنهـا، وجدَّ في حقر البئر المذكورة بـالعدَّانين والفعلة في ذلـك، وهي المعروفية عند العـامة بالقوراجُّة (١)، وجلب الماء إليها، فتحصُّنت القصبة وقويت بها النفوس الأمنة. وفي مدة إقامت فيها وانشدابه دارت بينه وبين اللعين العلج جرانــده<sup>(2)</sup> الساكن بشرذمته في حصن جلمانية(٥) حروبٌ صبر فيهـا الحـافظ الأسني أبـو بحيي وظهر، واستبد بـدفاع العلج اللعين وظفر، ودام على جهاده شهـوراً، إلى أن تحيل العلج اللعين في خدعة من الحرب صنعها وأوقعها، واستدعى جملة ذميمة كبيرة من أهل شنترين النصاري وأتباعه، ووصل بهم إلى موضع أكمنهم فيه، ومشى هو في جملته المعلومة المذمومة، وأغار على لصق بطليوس فـركب الحافظ أبــو يحيى وأصحابــه والأجناد معــه مسترعين في اتبــاعـــه، وفــرُّ أمامهم العلج مظهراً الروع وطلب النجـاة [ 254 ] في إسْراعــه حتى وصل إلى موضع الكمين اللعين، فمال المسلمون وانهـزمـوا، فأسـر العلج اللعين من المسلمين جماعة، ومن أصحاب الحافظ الأسنى أقـوامـاً فيهم أبـو عبـد الله

<sup>(1)</sup> القوراجة (coracha) بالاسبانية أو القوراسة (Couraça) بالبرتغالبية عبارة في الاصل عن ركن في الجدار يبوزُ عن الحصن لحماية منطقة في حالة حصار يوجد فيها يشر يستمد ماءه من واد مجاور لاغاثة المذين قد يهدِّدهم التطويق، وسنسرى أنه عند الاستيلاء على شِلب، كان الاستحواذ على المقوراجة بما أرغم المطوقين على الاستسلام تحت ضغط العطش.

Huici: Historia Politica P. 240. Com 1.

<sup>(2)</sup>يسميه كايانكوس: فرنائده انظر صفحة 518 - 519 .

<sup>(3)</sup> جلمانية (Julumena) على مقربة من بطليوس. 242 - 238 - Huici P. 238

محمد بن الشيخ الشهيس أبي حفص بن تيفرجين (1), وعليَّ بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي (2) أحد أصحابه المختصين به. فقدى أكثرهم من الأسر اللذي كانوا فيه عند النصارى أهلكهم الله من مال نفسه، وأجبرهم إلى الإسلام، وانقذهم من ربقة الكفرة أهل الأصنام، وأما عليَّ بن صاحب الصلاة فقداه بثلاث مائة دينار (3) جَشَمية (4) في أسرع مدة، وأعطاه كل ما سلب من فرس وآلةٍ وحلية وحالة، فشكر فعله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله غنه، وثبت له هذه الفضائل المحمودة، والجلالات الموصوفة المسرودة، عند الموحدين أعزهم الله، وحاز أجُرها عند الله تعالى، ولم يزل ذكرها بالمحامد

Provençal: Notes d'histoire almohade, hes. TX 1930 P. 51 - 90.

Bel: Contribution à l'etude des dirhems de l'Epoque almohade.

Hes. TXVI 1933 P. 7.

<sup>(1)</sup> يذكر ابن صاحب الصلاة هنا أن كنية أبي حفص هي أبو عبدالله، وأن اسمه محمد وأطن أنه هو نفسه الذي ذكر بعد في مناسبات كثيرة بكنية (أبي محمد) واسم عبد الله وإن خطأ وقع فيه الناسخ هذه المرة، ويعتبر الشيخ أبو حفص من أهل خمسين من أهل تينملل وهـو يحمل اسم تفراكين أو تافراجين في مصادر أخرى. ابن صاحب الصلاة ص 441 - 452 - 500 البيذق أخبار المهدي ص 35 - 34 - 35.

<sup>(2)</sup> لم نقف على ترجمة لابن صاحب الصلاة هذا في معاجم رجال الفترة الموحدية، وليس هو بالتأكيد عليا بن محمد بن عبد الودود الـذي ترجم لـه ابن الابار في تكملته لأن هذا من أهمل مرج بيطر وصاحب الصلاة والحطبة بها وقد توفي في سن متأخرة (633) أي سبعون سنة بعد الكمين، نعم يمكن أن تكون لعلي هذا صلة بابن صاحب الصلاة الذي ورد على مراكش لينظر في فك أمر أهله من أيدي الروم، وقد ذكر كاياتكوس احتمال أنه أخ للمؤلف عبد الملك ابن صاحب الصلاة. ابن الإبار. التكملة كوديرا رقم 1904 ـ ابن الزيات، التشوف، ص 167.

<sup>(3)</sup>دأب الناسخ على كتابة الدينار بحلف الألف. وانظر التعليق رقم 5 ص 215.

<sup>(4)</sup> يصف ابن صاحب الصلاة العملة أحباناً بالجنشمية، وهمو ما تجده كذلك عند ابن عداري في بعض المقاطع نقلاً عن صاحب المن بالإمامة، وعندما نستشير كتب اللغة نجد أنها أي الدراهم الجشمية تعني الدراهم المرديئة. ثم عشدما يستشبر المرء الصادر القليلة التي عنيت بالعملة أيام الموحدين نجد أن بعضها يؤكد أن بعض الحلفاء الموحدين كانوا فعالاً يصنعون من التحاس ما يعطونه \_ زيفاً \_ اسم الدينار الذهبي . وقد ترجم كايانكوس الجشمية (التي ساقها بالحاء بدل الجيم) بالذهبية (Gold Dinars).

راجعُ التعليق 1 ص 292. لسان العرب مادة جشم. ابن عذاري ص 2 ـ بروفنصال.

وحسن المشاهد يتوالى. وحمد له أبوه الشيخ المرحوم جهاده واجتهاده، ورعية أصحابه وأجناده، وبعد هذا انصرف عن بـطليوس ودام على مكـارم الأخلاق، الشابعة له في الأفاق، إلى أن توفي رحمة الله عليه.

رجع الخبر: وعندما اتصل إبراهيم بن همشك بمحمد بن مردنيش أميره قبل، سُقط في يده، وتحقق أن ساعده قد كسر مع عضده، فحملته الانفة والعجلة أن يأمر [255] قبواده وأجناده المجاورين في بلاده لبلاد ابن همشك بالفتنة معهم، وأن يضيقوا عليهم متسعهم، فامتثلوا ذلك فدامت الفتنة مدة أكثر من سنة كاملة وزادت بينهم الشحناء على الاستدامة، وألقى الله بينهم العسداوة والبغضاء إلى يسوم القيامة، ولم ينزل ابن همشك يستغيث إلى المسوحدين - أيدهم الله من علوه، ويستنصر بهم عليه، ويستصرخهم إلى غزوه. وفي هذه السنة أيضاً استدعى سيدنيا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه أخويه السيدين أبا إبراهيم اسماعيل الوالي بإشبيلية وأبا اسحاق إبراهيم الوالي بقرطبة، واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله ابن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم الوالي باغرناطة مع حفاظهم وعمال البلاد، ليصلوا إلى المرحوم أبي إبراهيم الوالي باغرناطة مع حفاظهم وعمال البلاد، ليصلوا إلى الحضرة مراكش حرسها الله، فأسرعوا إلى استدعائه العالي، وتحركوا من النشة المؤرخة عام أربع وستين وأقاموا في الحضرة إلى أول عام خمسة وستين وأحمس مائة.

وانصرف السيدان المذكوران وصحبهما أخوهما السيد أبو علي الحسن والياً على سبتة وأقام الحافظ أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي ابراهيم بالحضرة على ما ذكرته، وبقيت مدينة اغرناطة تحت حكمه وأمره وعياله فيها حتى أجاز [ 256 ] في صحبة السيد الأعلى أبي حفص على ما ذكرته (2) وأذكره

<sup>(1)</sup> أول جمادي من السنة يوافق 31 يناير 1169 حسب جداول الدكتور كاطنوز.

<sup>(2)</sup>عند ترجمة الشيخ بن أبي ابراهيم ص 152.

إِنْ شَـَاءَ اللهُ(¹). وفي هذه السنة أيضاً اختلف الهـواء بمراكش فمـرض<sup>(2)</sup> أكثر السادات وكثير من الناس<sup>(3)</sup>.

#### سنة خمس وستين وخمس مائة

## (تعيينات جديدة في سلك الولاة)

في أول شهر صفر منها ولَّى سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه أخاه السيد الأجل الأسنى أبا علي الحسن مدينة سبتة وأنظارها، وجبال غمارة وأقطارها، وتحرك إليها من الحصرة الإمامية وانصرف السيدان الأجلان معه: أخواه أبو ابراهيم اسماعيل إلى إشبيلية وأبو أسحق إلى قرطبة على أولهما (4). وصحبهم بالأمر العزيز أدامه الله الحافظ الأسنى أبو يحيى زكريا بن يحيى بن سنان أحد أبناء أشباخ خمسين (5) النبهاء، الحافظين المقدمين النجباء الأمناء، والياً عن الأمر العزيز على حصن طبيرة (6) وشنتمرية (7)، والعليا (8)،

<sup>(1)</sup> يعني بعد قليل.

<sup>(2)</sup> يستأثر ابن صاحب الصلاة بذكر هنذا «الاختلاف» اللذي جرى سنة 564، هذا وقند استهدفت مراكش سنة 571، هذا وقند استهدفت مراكش سنة 571 لطاعون ذهب ضحيته عدة سادة فيهم أبو عمران وأبو سعيند وأبو ركسويا ثم . الشيخ حفص جد الامراء الحفصين. ابن عذاري 101، ابن خلدون السادس ص 501.

<sup>(3)</sup> لقد كان ابن صاحب الصلاة في هذه الأثناء في الأندلس، ولذلك فإنه لم يتمكن من إعطائها وصفاً لحفلات عبد الفطر مثلاً لسنة أربع وستين وخمس ماشة، وقد كان في جملة الشعراء المقين وردوا لتقديم التهائي أبو جعفر أحمد الوقشي الذي أنشد ميمية طويلة في الموضوع.

الحلة السيراء نشر دوزي ص 231 - 230.

<sup>(4)</sup> يعنى على ما كانا عليه في بداية الأمر.

<sup>(5)</sup>راجع التعليق رقم 5 ص 68 .

<sup>(</sup>Tavira) انظر التعليق رقم 1 ص 283.

<sup>(7)</sup>شــــمـرية (Santa Maria) مدينة تقع على شاطىء البحر الأعظم المحيط وهي المعروف اليوم باسم (فارو) Faro إليها ينسب الأستاذ أبر الحجاج الشــــمـري.

الادريسي 180 ـ الروض المعطار 114 ـ 115 ـ الحلل السندسية أول 77.

 <sup>(8)</sup> العليا: تقع بين اشبيلية ومدينة شلب ومنها الأديب المشهور كثير العلياوي .
 المراكشي ، المعجب ص 374 ـ المغرب في حلى المغرب أول ص 380 - 389.

بغرب الاندلس، فَعلا ذكرُه في الحفاظ وتميز عند أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بحسن النظر والايقاظ والتحفظ من المشكلات والاحفاظ (1)، فوجهه لحفظ طبيرة المذكورة من كل مفاتن، وغادر منافق مباين، فوصلها في صحبة السيد أبي إبراهيم صاحب إشبيلية، واستقلَّ بما به فيه تخيّل، وله أهل، وناب فيها المناب الحسن، [ 257 ] وعرض أهلها من خوفهم وفتنتهم الكرى اللذيذ والوسن، وأقام فيها بحسن سياسة وإن شئت فرياسة ملة اثنتي عشرة سنة حتى نقله الأمر العالي منها إلى أشغال مدينة مرسية على ما أشرحه في ذكره إن شاء الله (2)، وإنما اختار أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين هذا الحافظ النبيه لهذا الحصن وخصه به من بعد فتنته وحربه لثقته وحربه لثقته عنده، ويقظته وذكائه، لضبطه وحزامته، ولأنه من أحد الطلبة المتفنين في العلوم المتطلبة على مذاهب الأيمة بالمعقول والمفهوم.

# ذكر الأحداث في هذه السنة (انتقام أدفونش، وانحباس المطر، وزلزال الأندلس)

وفيها خرج العدو النصراني القمط نونه ظِئْر ادفونش الصغير<sup>(3)</sup> ابن السُليْطن لعنه الله من طليطلة دمَّرها الله بعسكره الـذميم، وأغار على فحص رنده وجبالها، وفحص الجزيرة الخضراء وجبالها أيضاً، ووصل إلى البحر وقتل المسلمين في تلك الأقطار والأنظار، وأسرهم فيها واكتسح سائمتهم.

<sup>(1)</sup>التحفظ: التبقظ، والاحفاظ: الإغضاب لعله يقصد إغضاب الخصم.

<sup>(2)</sup>دون شك في السفر النالث.

<sup>(3)</sup> أَذْفُونْشُ الصغير AL Fonso VII) EL Rey chico). هُوَ فِي الحَقْيَقَةُ حَفَيْدَهُ وَلِيسَ ابنه وقد جرى المؤرخون على النسبة لأقوى رجيل في الأسرة سبيها وواقده صائشو فِي يعمس لم يعمر أكثر من سنة. ... Dozy, Recherches page 387 — 388

راجسع التعليق رقم 1 صفحة 96 والتعنيق رقم 5 صفحـــة 153. والتعليق رقم 3 صفحــة 284. والتعليق رقم 2 صفحة 286 والتعليق رقم 1 صفحة 295.

وفيها توقف المطر للاحتراث بالأندلس حتى إلى شهر دجنبر العجمي ونزل وحرث الناس .. وفيها حدثت زلازل عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالها في الظهر من الأيام بتاريخ شهر جمادى الأولى من السنة المؤرخة وتوالت على مدينة [ 258 ] اندوجر مدَّة أيام حتى كادت أن تتحول وتغوص بها الأرض، واتصل بعد ذلك بمدينة قرطبة واغرناطة وإشبيلية، وجميع الأندلس فكان الرائي بعينه يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى إلى الأرض ثم ترتفع وترجع على حالها بلطف الله تعالى، وتهدَّمت من ذلك مواضع ديار كثيرة في البلاد المذكورة وصوامع مساجد(1).

### (تضييق جرانده على بطليوس)

وفي شهر رجب الفرد من هذه السنة زاد ضعف مدينة بطليوس من عدم القنوت فيها بالحاح العلج اللعين (جرانده(2)) عليها بالفتنة وقطع الداخل يالمرافق إليها، فنظر لها الموحدون الذين كانوا بإشبيلية في ميرة موفورة من الطعام والألات والمحلات للحمل إليها، فاجتمع في ذلك نحو خمسة آلاف دابة موفورة بما ذكر، وتقدم عليها للتوصيل الحافظ أبو يحيى زكرياء بن(3) علي بعسكر إشبيلية وجهاتها من المسوحدين والأجناد الأندلسيين، فوصل بالميرة المذكورة وبالعسكر معها إلى مقربة من بطليوس فخرج اللعين جرانده بجمعه الذميم من النصارى وأهل شنترين التصارى معه. فتحاربوا مدة طويلة من النهار، ثم انهزم المسلمون وقتلوا وأسروا وانتهبت الميرة وذهبت بكليتها وكان ذلك في يوم الخميس السادس (4) والعشرين من شعبان المبارك من صنة

<sup>(1)</sup> لم يتحدث المؤرخون عن هذا الزلزال العظيم الذي وصفه المؤلف وصفاً دقيقاً. نعم اهتم ابن أبي زرع بزلزال سنة 472 الذي كان من أعنف الرجات الأرضية التي عرفها المغرب. القرطاس ثان طبعة ص. 96.

<sup>(2)</sup> انظر التعليق 2 صفحة 274.

<sup>(3)</sup> نفش ما ينقله ابن عذاري في البيان المغرب ص 73.

Huici T.I page 241. (4)

خمس [ 259 ] وستين المؤرخة، واستشهد في ذلك اليوم الحافظ زكريسا المذكور، ووصل الخبر إلى الشيخ المرحسوم أبي حفص بقرطبة وإلى الموحدين بإشبيلية فساءهم ذلك وعرفوا بذلك الحضرة العلية أدام الله تأييدها.

## (معرض الخليفة واستصراخ ابن همشك بـــالمــوحـــدين ضــد اين مردثيش)

وفيها مرض أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه، وضعف عن الحركة للغزوة التي وعد بها جميع الموحدين بالأندلس من الوصول إليهم في كتابه الذي وجهه إليهم في صحبة الشيخ المرحوم أبي حفص على ما ذكرته وقيدته، فتأخرت حركته بسبب ضعفه، لكنه رضي الله عنه لم يزل مع ضعفه في استدعاء العرب من أفريقية والموحدين من كل جهة وأعطاهم وكساهم وحين استقل انجز عدته على ما أذكره بعد هذا إن شاء الله(1)، وفيها أيضاً ألح محمد بن مردنيش بفتنته على جهة بلاد إبراهيم بن همشك واستكفى عليه بعسكره الشرقي وبالنصارى حلفائه، فاستغاث ابن همشك بالموحدين وكشر صراخه إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وشكا حاله وأوجاله. وكتب الشيخ المرحوم أبو حفص من قرطبة إلى حضرة الخلافة معيناً لابن همشك بكتبابه ومصدقاً له فيما استغاث به من عدق، فاجتمع الرأي الموفق السعيد، والنظر الحميد، أن يتقدّم السيد الأعلى أبو حفص رضي الله عنه بالخروج [ 260 ] من حضرة مراكش حرسها الله بعسكره الضخم اللهم، المظفر الشهم، لتلافي جريرة الأندلس، وغزوا بن مردنيش والنصارى معه وحصاره في مرسية قاعدته، ومقارعته في داره وحاضرته، فخرج من حضرة مراكش لذلك حسبما أذكره.

 <sup>(1)</sup> راجع صفحة 272 الأنية وما بعدها. . .

ذكر الغزوة الثانية من السيد الأعلى أبي حفص بن الخليفة رضي الله عنهم وايدهم لمحمد بن مردنيش في عقر داره وحصارهم له في داخل مرسية وملازمتهم المنازلة له حتى فتحت اكثر بلاده بعد خمسة أعوام من المنازلة في الغزوة الاولى المذكورة.

وإنه لما كان ما ذكرتُه خرج السيد الأعلى المجاهد السعيد المرحوم أبو حفص من حضرة مراكش في أول شهر ذي القعدة، الموافق لشهر أغشت<sup>(1)</sup> العجمي من سنة خمس وستين المؤرخة مستعجلًا مسارعاً لنصر جزيرة الأنسدلس، ولمن استصرخ بــه ممَّن وحَّد واستَنَـد، ولغزو من عــاداه من عِدَّاه. وصحبه في هذه الغزوة السعيدة على عـادته أخـوه السيد الأسنى أبـو سعيد بن أبيه الخليفة رضي الله عنه وجماعة علية من أبناء أشياخ الجماعة رحمهم الله كأبي [ 261] عبد الله بن أبي إبراهيم، وأبي يعقوب يموسف بن تيجبت ومن يليهم من أمثالهم من نمطهم، ومن حُفَّاظ أهل خمسين كـذلك. واختص من الصنف الأندلسي العاقبل الداهية أبا محمد سيدراي بن وزير، وأخاه أبا الحسن على بن وزير وأشياخاً فرساناً ابطالًا من الأجناد الساكنين بحضرة مراكش من أهل الأندلس، انتخبهم واستصحبهم مع نفسه لمعرفتهم بالأندلس وحروبها، ولمذاكرتهم في مشاورتهم في محاولة ما يحتاج إليه من الأمور، ومعرفة الثغور، واستخلص الدعاء لله في الاستخارة لـه في أمره، واستجلاب نصره، على أعداء الله وأعدائه، وصفّى نيته للجهاد في إعلاء دعوة الإيمان وندائه، فنهض والسعد أمامه، يقدم أعلامه، حتى أجاز بعسكره الشهم البحر إلى الأندلس. ووصل إلى مدينة إشبيلية في أول عام ستة وستين فأراح بهما للنظر والاجتماع مع الشيخ المسرحوم أبي حفص، فـوصل إليـه بها من قـرطبة

<sup>(1)</sup>أول ذي القعدة من عام 565 يوافق البوم 17 يوليه 1170 حسب جدول الذكتور كاطنوز.

وفي صحبته إبراهيم بن همشك بأصحابه المختصِّين بـه، واجتمعـوا خير مجتمع، بأحسن مرأى ومسمع وتشاوروا في الرأي، وتـذاكروا إلى أين يكـون أول الغزو بالمشي والسعي، فرأوا أن يتوجه السيد الأسني أبـو سعيد في سنـة ست وستين وخمس ماثة أولًا إلى مدينة بـطليوس لإحبـاء إسمها بعـد مماتهـا، وإخراج النصاري بالدَّفاع [ 262 ] عن جهاتها، فتوجُّه إليها بعسكر مبارك من الموحدين ـ أنجدهم الله ـ ومن أهل الأنـدلس والعرب ـ وفـرهـم الله ـ، ومعهـم من أشياخ رؤساء الأندلس أبو محمد سيد رأي بن وزيــر، وأبو العـــلا بن عزون لمعرفتهما بثغر بطليوس المذكورة، والثقة بهما في نصيحتهما المشهورة، فوصلها في أيمن طالع ووقت، وبأيمن حال في كل وجهة وأسعد بخت. وكان من الاتفاق الحسن ببركة هذا الأمر العزينز أن وافق وصول خروج فرنانده البيـوج بن ادفونش السليـطن(١) المذكـور في هـذا التـاريـخ بعسكـره قــاصــداً بطليوس ليسترجع ملكها وأخذها من أيدي المسلمين. لما رأى ابن الرنك عدوه قد قارب التغلب عليها مرة ثانية بإلحاح جرائده على إصرارهما. وقال في نفسه: «إنه أولى بها دفاعاً لعدوه!» وصح خروجه عند السيد الأسنى، وانه قــد وصل بعسكره وآلات سكناها بالفحص المعروف بالزلاقة(2) على . . . . (3) من بطليوس، فوجه إليه السيد الأسنى أبا محمد بن وزيـر، وأبا العـلا بن عزون، وأشيباخ الأجناد العقبلاء الأولياء للقبائه والتبلافيه على أؤلمه، واستفهباميه عنز خروجه، وهـل هو بـاق على الصلح المربـوط معه أم لا؟ فـوصلوا إليه ورحَّب بهم وتكلموا معه فيما وفدوا فيه فقال: «إنما خرجتُ لحمايتها وإمساكها لأميـر

<sup>(1)</sup>راجع صفحة 230 و 231 مع ما عليهما من تعليقات.

<sup>(2)</sup>النزلاَّةة (Sagrajas) وتقمع في الشمال من بـطليــوس قــريبــاً منهــا عــلى ضـفــاف نهر كــير يــرُو (Guerrero) وفيه وقعت المعركة الشهيرة في الثاني عشر من رجب 479.

الروض المعطار ص 83 — 84 — 85 — 95.

<sup>(3)</sup>هنا بياض في أصل المخطوط ويظهر أن المؤلف كان يريد أن يحدد بالأميال التي تفصل بطليوس عن الزلاقة، هذا وأن الزلاقة تقع على مسيرة لمائية أميال تغريباً من بطليوس. دائرة المعارف الإسلامية (عاشر) ص 370.

المؤمنين بن أمير المؤمنين (1) [ 263 ] أيـدهم الله» فشكـسروه وعسرضــوا عليـه الاجتماع مع السيد الأسنى وتجديد الصلح بينهما، فأجاب إلى ذلك فوصل إلى مقربة من بطليوس في جملته الخاصة به من أقماطه، ورجال مدينة سبطاطة، والتفي بالسيد الأسنى: هذا راكب على فرسه، وهذا راكبُ على قرسه، وتكلم أبو محمد بن وزير (2) وأبو عزون مع ترجمانه بما يصلح من الصلح بينهما حتى كمل الغرض المراد، واتصل العهد والسداد، وانصرف فرنانده الببوج بعسكره إلى بلاده وكان تيسيراً من الله تعالى وفتحاً وتبشيراً من الله توالى. ونهد السيد من موضع اجتماعه بعسكره المبارك إلى حصن جلمانية ونازله وفتحه عنوة، وأجلى الله تعالى جرانده الكافر اللعين منه حتى أخذ بعد ذلك، وهدمه وانصرف وقد أحيا بطليوس وأجلى عنهـا كل بـأس إلى إشبيلية مؤيداً مسدداً سالماً، وبالبشائر قادماً، وذلك في ربيع الأول من سنة ست وستين وخمس مائة، وكان أبو محمد بـن وزير يحدث أصحابه بما عــاين في هذه الغزوة من مكارم السيد الأسنى أبي سعيد ويطنب في وصقه، ومدحه ووصَّفه، ويقول من بعض مكارمه واهتباله بـرجالـه وجلب نفوسهم إلى حيَّه: هإنه لما وجهني إلى فرنانده الببوج المذكور مع الارسال الماشين دخلت على البيوج في خبائه ومعه أقماطه وأشياخه [ 264 ] النصاري فتكلم معي بلسانيه العجمي، فقلت لترجماته: ولست أفهم العجمية!، وإنما قلت ذلك كتماناً متى وحيلة، لأفهم من كلامه ما يوينه من خير وشمر، فترجم لـه تمرجمانـه عني الغرض الذي وصلت فيه على ما تقدم، ولاطفته في الصلح حتى كمل. وفي أثناء الجلوس معه سرق أرذال النصارى المتصرفين في الخباء عمامة رأسى عنىد غفلة مني! فلما وصلت إلى السيند منصرفاً منع البسوج رأى رأسي دون عمامة، فسألوني عن ذلك فوصفت له الحال وأنا ضاحك من رجال النصاري وسرقاتهم فأخذ بفضله وسيادته عمامة رأسه ودفعها إلي واستدعى خديمه

<sup>(1)</sup>راجع ص 244 من الكتاب المخطوط أو صفحة 380 ـ 381 من المطبوع

<sup>(2)</sup> عبد الهادي النازي: تاريخ المغرب الديبلوماسي: المجلد السادس (المغرب في عهد الموحدين).

حماداً العصري<sup>(1)</sup> وأمره بسوق عمــامة أخــرى لرأســه فقبّلت يده وزاد حبــه في قلبى وسؤدده.

ذكر حركة السيد الاعلى، المجاهد الاسنى، ابني حفص من اشبيلية الى غزوته المذكورة لابن مردنيش بعد انصراف السيد الاسنى ابني سعيد من مدينة بطليوس على البشر الذي صنع الله تعالى له.

ولما انصرف السيد المذكور وتجمع مع أخيه السيد الأعلى ومع الشيخ المرحوم أبي حفص أعادوا رأيهم وعزمهم [ 265] على غنو عدوهم ابن مردنيش، فتحركوا من اشبيلية بجمعهم الموفور المنصور إلى مدينة قرطبة، وفي صحبتهم ابراهيم بن همشك في أول شهر رجب الفرد من سنة ست وستين المؤرخة. فلما وصلوا إلى قرطبة أقاموا فيها أياماً ونهدوا على تصميم الخير بعزمهم في غزوهم فأول مدينة نزلوها من ببلاد ابن مردنيش مدينة قيجاطة (2) ففتحها الله تعالى بعد قتال ونزال، وتقبض على قائدتها الشرقي فضربت رقبته برأي ابن همشك، ثم أقلعوا منها مغيرين على بسائط بلاد مردنيش في طريقهم، مستصحبين النظفر في عدوهم، مواصلين لمن بادر بالتوحيد والطوع وأمن بتصديقهم دون منع حتى وصلوا مدينة مرسية، فنازلوها واستغلبوا حصن الفرج (3) الذي كان منتزه ابن مردنيش واستباحوا المرباضات والبساتين وما اتصل من البسائط والقرى بالبلاد القريبة بتلك الموسط، وابن همشك مع الموحدين يدل على عورات عددة، وينكيه في رواحه بالغزو وفي

<sup>(1)</sup> لم نجد ذكراً لحماد هذا في حاشية الحليفة الموحدي عند المراجع الأخرى.

 <sup>(2)</sup>قيجاطة (Quesada) تشع في الشمال الشرقي لمدينة جيان شرقي قرباقة وقد تسمى قيشاطة.
 الروض المطار ص 165. والترجمة بالفرنسية ص 198.

<sup>(3)</sup> حصن الفرج (Aznalfarache) وهر غير الحصن الذي جدده يعقوب على ضفة الوادي الكبير بعد عودته من غزاة شلب والذي سماه حصن الفرج. المواكشي ص. 280\_292\_ ابن عذاري 185 مخطوط.

غدوه، وظهرت الغلبة على ابن مردنيش وعلى عسكره بالحصار. وظهر الخبور على أحلافه الكفار، وكل ما استدعى النصاري من بلادهم أفردوه وأسلموه وأخلفوا وعده، واستقلوا رفده، فلم يصل إليه منهم إلا نحو أربع مائـة فارس وجههم إلى مدينة لـورقة لضبط قصبتهـا مـع قـائـده الأخص بـه الأمين عنـده المنازلة وطالت، وظهر الخلل في حال ابن مردنيش واعتلت نفسه بـالفكـر والمرض، ورأى الناس أن حاله قد حالت وزالت، قامت العامة من أهل مدينة لورقة على النصاري وعلى من معهم من أصحابهم بدعوة الموحدين وقاتلوهم في المدينة، فاحتصنوا بجمعهم في قصبتها، ووثقوا بمنعتها، فخاطب النـاس أهمل لورقية حضرة السيد الأعلى المجاهبد أبي حفص بمحلته على مرسية، يعلمونه بقيامهم بدعوة التوحيد، ويستصرخونه بنصره لهم على عدوهم الشديد، فاقلع السيد المؤيد عن مرسية قاصداً عونهم واحتل مدينة لورقة وملكها، واستوطن بعسكره المنصور أرباضها وريـاضاتهـا وبسائـطها، وبقيت القصبة بمن فيها من الكفرة وعليهم الفائد أبو عثمان بن عيسى ضابطاً لها بهم، فكان من بركة هذا الأصر العزيز العلى أن خرجت سرية من المحلة المؤيدة من أجناد الموحدين للغزو في البسائط على عاداتهم، فاتفق لهم أخــذ الإبن محمد بن القائد أبي عثمان بن عيسي في غزوتهم، فاستاقبوه برمته ممسوكاً إلى السيد الأعلى أبي حفص، فأمر أن يحمل إلى أبيه بقرب من القصبة وعساهُ يُراعيه، ويتخلى عن القصبة المضبوطة فيه، فـامتنع من [ 267 ] الإجابة إلى(2) ذلك، وطال الحصار على النصاري في القصبة حتى نفذ لهم

<sup>(1)</sup> ابن عذاري: ابن عيسي، انظر صفحة 75 من البيان المغرب.

<sup>(2)</sup> كثر في التاريخ ترديد أحداث من هدف اللنوع وخداصة في تداريخ اسبانيا الإسلامية، فقيد حكى التاريخ أنسه لما شار دون خوان (Don juan) شقيق الملك سانشو السرابع Sancho IV على أخيه وأنحذ ينازعه عاهد العرب وهاجم طريقه بجيوش المسلمين، فتحصن فوسمان Guzman حاكم طريفة من قبل سانشو الرابع في حصنها وامتنع فُوفَعَ ابنتُه في يد ضُون خوان، وكان خارج الحصن فتهدده هذا قائلاً: « إما أن تسلم وأما قتلت ولدك؛ فأبي التسليم وقتل الولد! وقد مبجل تاريخ =

الماء والقوت فتغلبوا على أبي عثمان بالقول والكلام حتى أذعن باللطوع لهم في رأيهم وتوسط ابن همشك لأبي عثمان في النزول عن القصبة بمن معه على الأمان والصفح في ذلك، حتى كمُل الحديث فنزل ابن عيسى المدكور عن القصبة مع النصارى وأصحابه وأجلوها على ما ذكر، ودخلها الموحدون أيدهم الله واحتووها، ودفع الابن محمد إلى أبيه مسلماً محفوظاً مكرماً، ورجع أبو عثمان القائد مع اصحابه وابنه إلى مرسية: إلى ابن مردنيش وانصرف النصارى اللذين كانوا بلورقة إلى بلادهم طالبين النجاة بنفوسهم بما عاينوه من بؤسه وبؤسهم. ولما كمل فتح لورقة على ما ذكرته ومنازلة مرسية، أعلم السيد الأعلى بذلك حضرة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين فوصله الجواب بكتاب كريم من أمير المؤمنين يأمره أن ينصرف يعسكره المؤيد فوصله الجواب بكتاب كريم من أمير المؤمنين يأمره أن ينصرف يعسكره المؤيد أغزهم الله إليها ولازموا حصارها وحصار جنباتها وما قرب منها، واستولى على فتح ما جاورها من البلاد وثقف البلاد بالموحدين، وأمرهم في أعمالهم بإقامة فتح ما جاورها من البلاد وثقف البلاد بالموحدين، وأمرهم في أعمالهم بإقامة الدين.

# [ 268 ] الاستيـــلاء على البــلاد التي بيـــد ابن مـــردنيش وطــوعهـــا <sup>·</sup> للموحدين

ايدهم الله بعد انصراف السيد الاعلى ابي حفص من لورقة الى حصار مرسية .

ولما انصرف السيد المؤيد المذكور من فتح لورقة إلى حصار سرسية طاع له أهل حصن إلج<sup>(1)</sup> ووحَّدوا، ووصلوا المحلة تائبين، ووصل معهم أكثر

العرب حادثاً قريب بهذا، عندما أبى السموال بن عاديا تسليم دروع امرىء القيس إلى
 الحرث بن أبي شمر الغشاني.

<sup>(1)</sup>حصن إلج (ELCHE) يقع غربي مرسية. الروض المعطار ص 31 أحمد الغزال، نتيجة الاجتهاد ص 72 نشر الفريد البستاني، تطوان 1941 ـ خريطة. Huici 256 .

أهـل الحصون والمجـاورين لهم المنضمين إليهم فعُنِي عنهم، وامنوا وأحسن اليهم، ثم إن السيد الأجل وجُّه عسكراً مباركاً من الموحدين أعزهم الله، ومن العرب والجند، وقدم عليهم الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم إلى مدينة بسطة، ففتحها الله على يده، ودخلت في طاعة الموحدين، وأمنوا أهلها مثل تأمين غيرهم، واتصل عنــد أهل الشــرق هذا الفتــح، والأمان لهم والصفح، فبادر أهل جزيرة شوقر(1) بالطاعة والتوحيد، وقاسوا على النصاري الذين كانوا عندهم بدعوة التوحيد، وأخرجوهم عن بلدتهم، ووصلوا بأجمعهم إلى السيد الأعلى بالمحلة الوثيدة بمرسية، فوجه معهم والياً عليهم قائدهم قبل وكان قد وحَّد ويادر: أبو أيـوب بن هلال الشـرقي(<sup>2)</sup> فنهض معهم وضبطها للتوحيد، [ 269 ] ضبط الحازم الفارس المقدام الصنديد، فلما أقلم السيد غن مرسية على ما أذكره إن شاء الله، نازله ابن مردنيش في جزيرة شوقر يعسكره فما راعه نزاله، ولا هاب قتاله. ولم يزل ابن مردنيش في حصار في عقر داره، ونكبات تترادف عليه من انقلاب اخوته عن طاعته واصهاره، وهــو مكبود مفؤود، قد أسئلمه القريب والبعيد، وظهر من يتوسف بن مردنيش لأخيته محمد في منازلته جزيرة شُوْقر التقصير به وعدم المعونة لمدهبه في قتال ابن هلال عدوه، وتحقق من أخيه الانحراف، والميل إلى الموحـدين والانعطاف، فزادت كيده ألماً، واتصلت نفسه سقماً، فرجع إلى مرسية لغير طيه، ولازمته العلة المزمنة بأسباب المنية، على ما أذكرها بعد هذا. رجع الخبر.

<sup>(1)</sup> شسوقر كندًا يوسمهما الناسخ في كتاب ابن صاحب المصلاة وإن كنانت في سائسر الكتب التي بين أيدينا وفيهما نزهمة المشناق فيهما يليها . تكتب بعدون واو، وتضبط بضم الشين وتسكين القاف، وهي قريبة من شاطبة، يحيط بها الوادي، والمدخل إليهما في الشتاء على المراكب وفي الصيف على مخاضة، وفي إحاطة الوادي الوادي بها ينشد ابن خضاجة وأبو المطرف بن عميرة بعض الأشعار، وقد كانت جزيرة شوقر تطلق أيام الدولة الإسلامية على الجزيرة المواقعة في نهر شوقر Rio Ucar قبل مصبه في البحر المتوسط جنوب بلنسية، وهو الإسم الذي استُعير فيها يعد لبلدة (Alcira).

الـروض العطار ص 102 — 103 — 104. الحلل السنىدسينة أول 109 ــ110 ــ الإحساطية لابن الخطيب نشر عبد الله عنان 185 ــ ويسي ص 157 ــ بروفنصال.

<sup>(2)</sup> هو محمد بن هلال، وقد نعته ابنُ الأَبَّارُ بذي الوزارتين، انظر الحلة السيراء ص 237.

## (فيئة صاحب البسيط إلى الموحدين)

وفي خلال هذه الغزوة المذكبورة المنصورة والحصار قام بالمرية (1) محمد بن مردنيش (2) المعروف بابن صاحب البيط (3) ابن عم محمد بن مردنيش (4) المذكور، نعم وصهره على أنحته بدعوة الموحدين أيدهم الله وأعانه على قيامه محمد بن هلال (5) صاحبه، وتقبضا على الوالي بها من قبل ابن مردنيش: ابن مقدام (6) ووحّدوا، وخاطبوا بذلك إلى السيد الأعلى أبي حفص بالمحلة المؤيدة، فوجه إليهم عسكراً من الموحدين أعزهم الله معيناً لهم، وبقبولهم والشكر [ 270 ] على فعيهم، ونقذ الأمر بقتل ابن مقدام القائد المقبوض عليه فقتل. واتصل هذا الخبر بابن مردنيش فأمر بقتل أخت نفسه (7) وقطعه رحمه عنها، فأخذهم ابن الراعي الموكل بالعذاب منه بالناس وحملهم وقطعه رحمه عنها، فأخذهم ابن الراعي الموكل بالعذاب منه بالناس وحملهم الى البحيرة (8) المتصلة بالبحر بقرب بلنسية، وأدخلهم في قارب مع نفسه،

<sup>(1)</sup> المرية (Almeria) أنظر التعليق رقم 2 ص 78 .

<sup>(2)</sup> هو أبو عبد الله عمد بن سعد بن محمد بن سعد، صاحب المربة، وقد ذكره ابن الأبار في الحلة السيراء إثناء ترجة أبي بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان المخزومي، وذلك عندما استطرد بذكر ضعف أمر أبي عبد الله محمد بن سعد الأندلس واتسلاح ابن همشك صهره بجيان وكذا ابن عمه أبى عبد الله بالمربة عن طاعته. الحلة السيراء، ص 236

<sup>(3)</sup> البسيط (Albacete) مقاطعة أو مدينة تقع في الجانب الشرقي من طليطلة ومدريد، وفيها المدينة القديمة والمدينة الجديدة، وبها يمو الطريق الحديدي الذي يعربط بين مجريط والقنت على الساحل الشرقي من المتوسط.

غطوط ابن عداري ص 76\_ الحلل السندسية ثان ص 48\_ الغزال: تتيجية الاجتهاد ص 7- 71. Huici: P. 243 — 257

<sup>(4)</sup> بضيف ابن عذاري هنا قوله تأكيداً: ابن عم صاحب مرسية.

<sup>(5)</sup>هو أبو أيوب المتقدم تعليق رقم 2 ص 319.

<sup>(6)</sup> لم نقف على من ردد ذكر هذا القائد ولعل له صلة ببطن مقدام ابن ظريف، ابن خلدون، المجلد السدس ص. 163.

 <sup>(7)</sup> لم تفت البيلق الإشارة لمقتل أخت ابن مردنيش وتذكر بعض المصادر خطأ أن المفتولة هي ابنته.
 البيذق، أخبار المهدي ص 126 ـ ابن عذاري ص 76.

<sup>(8)</sup> بقصد بالبحيرة هنا: المكان العروف تحت اسم (la Albufera) بمرسية.

فلما توسط بهم البحيرة المذكبورة غرقهم في البحر على أبشع حمال، واشتع مقال. واختل ذهن ابن مردنيش في أثر ذلك، وقل عنونه من الله ومن الناس هنالك، وعاد صبحه كالليل الحالك وفنزع من اذايته اهله وقرابته، وشيعته وحامته (1) واختلت جبايته وحالته.

وعند اتصال هذا الفُتح واليمن الشِامُل، والنصـر والحصار المتـواصل، أجاز الخليفة الأرض أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضى الله عنه إلى جزيرة الأندلس عساكره الموفورة المؤيدة، منجزاً عدته التي كتب بها للموحدين -أعزهم الله .. ومردفاً لاخيه في نصره وشد أواخيه على عدوه، وذلك في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان من عام ستة وستين وخمس مائة. ووصل إلى إشبيلية يوم الجمعة الثاني عشر من شوال بعد صلاة الجمعة على ما أذكره يعـد (2) هذا مفسراً [ 271 ] إن شاء الله تعالى، فاتصل خبر اليمن بوصوله وحلوله بكتابه الكريم، المبشر العظيم، إلى السيند الأعلى بالمحلة المؤيندة، فتمادي على غزوته، وازدادت القلوب حبًّا في الغزو ثقة بهم من الله تعالى في نصرته، على عادته لأهل هذا الأمر العزيز وبركته، ثم أخذ السيد الأعلى في الانصراف عن هذه الغزوة إلى الحضرة العلية حضرة أخيه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وللقائه بعد الفتح الذي ذكرته. وكان انصراف في آخر شهر ذي الحجة من عام سنــة وستين وخمس مائــة. ووصل إلى اشبيليــة ظافــرأ منصوراً على أعداثه، واجتمع بالخليفة فيها على سرور كامل، وظهور حافل، وبروز للنظارة لم يعهد في الأزمان الأواثل، في شهر محرم في الخامس عشر من عام سبعة وستين وخمس مائة المؤرخ.

قال المؤلف لم أعرض لـذكر أخبار ابن مردنيش في هـذا التاريخ، ولا نذكر الثوار الأندلسيين، إذ قد شرحت ذلك في التأليف المسمى بتأليف (ثورة

<sup>(1)</sup> يعني اصدقاء الذين كانوا بجومون حواليه.

<sup>(2)</sup>صفحة ۲۰۳.

المريدين) فأغنى عن ذكرهم في هذا الثاريخ وإنما ارخت غلبة الأمر عليه<sup>((1)</sup>.

ولما اجتمع السيد الأعلى أبو حفص باشبيلية مع أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أخيه بعد غزوته المؤيدة، ووصل معه عسكره من الموحدين والأجناد الأندلسيين، فأبعم عليهم أميسر المؤمنين بن أميسر المؤمنين رضي الله عنه [ 272 ] ببركة عظيمة العدد، وكسوة كاملة للرأس والجسد، وحفّ بهم التقريب باللسان وبالجود باليد، والإحسان اليهم، وللأهل والولد، وأحسن الأمر لكل من وصل معه من الأجناد الأندلسيين الشرقيين المبادرين لهذا الأمر العزيز وسلموا وبايعوا ورحب بهم وأنزلوا على ما أشرحه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

 <sup>(1)</sup>عندما كان ابن صاحب الصلاة يعتذر عن هذه الاستطرادات كان يعطينا تعريفاً واضحاً لموضوع كتابه (ثورة المريدين).

الخبر عن اقامة امير المؤمنين ابي يعقوب بن أمير المؤمنين رضي الله عنه بحضرة مراكش بنية المغزو مريضاً بعد تقدم السيد الاعلى اخيه ابي حفص بالعسكر المؤيد الى الأندلس، ونظره مع ضعفه ـ فيما قلده الله تعالى من أمور المسلمين، وذكر ما اندرج في المدة المذكورة من استدعاء (۱۱) العرب من افريقية والولاة بها ووصولهم اليه وفضائله وصدقاته واعطياته ومقدماته لهذه الغزوة الحافلة التي استولى فيها على ابن مردنيش واحيى الأندلس وامنها. وحمى مواسطها واحيى الأندلس وامنها، وحمى مواسطها وشغورها واسكنها، وقصر اشبيلية

قال الرَّاوية: وإن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يبزل ينظر في الغزوة التي وعد بها الموحدين على ما تقدم [ 273] ذكرها مع ضعفه، فإن مرضّه كان من أول سنة خمس وستين، واستقلَّ وخرج إلى الصلاة يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول عام ستة وستين وخمس مائة، فكان غيبه (2) أربعة عشر شهراً وخمسة عشر يبوماً، لكنه كان يبدخل إليه وزيره أبيو العلا ادريس بن أبي اسحاق بن جامع يعلمه بالمخاطبات الواصلة، والأخبار المسلية السارة المتجاملة، ويحضر معه الأطباء الأولياء أبو مروان بن قاسم (3)،

(1)راجع التعليق رقم 3 ص 172.

<sup>(2)</sup> في ابن عذاري ص 77: كانت علته الخ.

 <sup>(3)</sup> هو الوزير أبو مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي من أهل النيريز في صناعة الطب وقد توفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة. أبن أبي زرع القرطاس ثاني ص 76.

وابو بكر بن طفيل (1) وغيرهما (2) ينظرون فيما يصلح به من الشراب والغذاء وجميع الأشياء، وكذلك يدخل معهم الفقيه أبو محمد عبد الله المالقي إذ كان عنده في مسلاخ (3) وزير وأمين، بتشيخه على طلبة الحضر، يثن أمانته بعلمه منه حسن النصح والتدبير، ويتابعهم اشباخ الموحدين كالشيخ أبي محمد عبد الواحد بن عمر (4)، وأصحابه أعزهم الله يحققون الدَّعاء له بالشفاية (5) إذا جلسوا، ويقومون إلى الخروج وقد اقتبسوا اليمن في عبادته منه واختلسوا، فمتى طرأت مخاطبة من السيد الأعلى على أخيه في معتى الغزو أمر على حاله بالجواب عليها، وإذا وصلت شرح له ما أتصل لديها وغير ذلك عليه السكوت سائل (6) أهل الوفود يوعدون عليها اللطف من الله والوقوت (7)، وفي هذه المرة استدعى العرب [ 274] وخاطبهم بهذه القصيدة على حاله المذكورة، يحرضهم فيها إلى الجهاد ويستدعيهم إلى الغزوة العظمى التي في نيته بأوفر الاستعداد، ويصفهم فيها بما هم فيه من الشهامة والنوعامة، ويستذيهم غاية الاستداد، ويصفهم فيها بما هم فيه من الشهامة والنوعامة، ويستذيهم غاية الاستداد، ويصفهم السيف الماضي في نصر الدين وحمايته،

<sup>(1)</sup> من وادي آش، وهو من مشاهير الأطباء وأهل الحذق والنظر في العمليات الجراحية وقد توفي. سنة إحدى وثمانين وخمسمالة، وهو مؤلف الكتاب الأشهر: «رسالة حي بن يقبظان... المصدر السابق».

<sup>(2)</sup>كان في جملة أطباء يوسف بالإضافة إلى علي بسن قاسم وابن طفيل، الوزير أبو بكر بن زهر المذي كان يشرده على الحضرة، كما كان من أطبائه بعد أبو الوليد بن رشسد. الفرطساس ص 176 ـ 177 ـ 178 ـ 178 ـ 180 ـ

<sup>(3)</sup> يعني في رتبة وزير. وقد ورد في حديث عائشة : «ما رأيت امرأة أحب إنى أن أكون في مسلاخها من سودة» كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. (لسان العرب).

<sup>(4)</sup> أظل أن هذا الذي ينعنه البيذق بالشرقي ويعتبر من أهل دار المهدي وقد امتاز من خملال الكتاب بيأنه الخطيب المقصم الذي يتحدث في الأوفات الصعبة، سواء باللسان العربي أو باللسان الغربي (بالغين). الن بالإمامة 384.

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل، ولم تقف على مصدر هكذا لشفى، فيظهر أن الصواب الشماء.

<sup>(6)</sup>هنا كشط لم نتيين حروفه في المخطوط ولعَّله: (ومسائل).

<sup>(7)</sup>كذا في الأصل ولم نهند لمعناه كم يجب.

<sup>(8)</sup> راجع التعليق رقم 3 ص 111.

وقمع المارقين، ودفع الكافرين، وهي من قول ابن طفيل<sup>(1)</sup>: (طويل).

أقِيمُ واصدورَ الخَيْسِ تَحْوَ المَعاربِ وَقَيْتِ نَاء الرَّغَائِبِ

وأذكروا الممذاكي العماديمات على العمدى

فقد عسرضت للحسرب جُرْدُ السسلاهب في الله تُعتنى الأمالُ إلا مِنَ القَنَا ولا تُعتَب العَلَب بغير الكتَائِب ولا يُبلغُ الغاياتِ إلا مصمَّمُ على الهَوْل ركَّابٌ ظهورَ المصاعب يَسرَى عَسْمَرةَ المهَبْجَاء أَعْفَدَتِ مَشْرَب

وان أعرضت زُرفَا جِمَام المَسْارِبِ ويانَفُ إلا مكسَباً مِن حُسامه ويُعْرِضُ عزًا عن جَميع المَكاسِب أَلا فَابْعَشُوها هِمَّةً عَرْبِيَّةً تَحُفُّ بِأَطْرَافِ القَنا والقَوْضِ

(1) عَرف الذين يهتمون بتاريخ أبي بكر بن طفيل طائفةً من آثاره الشعرية في التغزّل والحكمة والزهد. والرثاء متناثرة في بعض في بعض معاجم الأدب الموحدي، كها عرقوا أرجوزته الخالدة في الامراض وعوارضها وعلاجها، ولكن المصادر تخذل دائهاً عندما يريد المرء أن يستقصي سائر شعبره، ولكثرة ما قوي الاهتمام بآثار ابن طفيل الادبية، حرصت على إرسال هذه القصيدة للمهرجان الذي أفيم بيروت عن ابن طفيل في دجنبر 1961 وقلت آنذاك وأنها ظلت فيها نعلم مسجينة الظلام، بيد أن الزميل الدكتور عبد العزيز الأهواي أثناء تعريبي على القاهرة في حديث عن الدكتور غريسه عوميس ذكر أن قصيدة ابن طفيل هذه كان ظفر بها الدكتور غوميس عندما كان ينوي أن يقوم بنشر كتاب ابن صاحب الصلاة وأنه قام بنشرها في مجلة المعهد المصري للذّراسات الإسلامية وقيد بنشر كتاب ابن صاحب الصلاة وأنه قام بنشرها في عجلة المعهد المصري للذّراسات الإسلامية وقيد نقل كوي أن كازيسي (Casiri) تكلم عن شعبر لابن السطفيل في الطب وقيال أنه يسوجيد بالاسكوريان، هذا وتوجد هذه الأرجوزة في خزانة جامع القرويين المراكشي، المعجب، صاحب الطفيل في الطب، مسجلة بخزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم (3158/5) الخيل والتكملة عند شرجمة أبي العباس الصقر - أرجوزة ابن طفيل في الطب، مسجلة بخزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم (3158/5)

Leon Gautier; IBN Tofail sa vie ses Oeuvres P. 24 - 25.

عجلة المعهد المصري عدد 1953 ص 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 32 راجع التعليق رقم 3 صفحة 433.

حي بن يقظان لابن طفيل دراسة وتحليل جميل صليبا وكامل عياد 1962 صفحة 18.

الخُسوسانَ قَيْسٍ مِنْ هِلال بُننِ عَامَر

ومسا جَسَعَتُ مِسَ طَسَاعِينِ ومُبِضِيارِب

لَكُم قَبَّةٌ لِلمَجْدِ، شَدُّوا عِمَادَهَا بَسَطَاعَةٍ أَمْسِ اللهُ مَنَّ كَسَلُّ جَسَانَبِ وَقُومُوا لِنَصْوَ لِلمَّخْفِيقَ فَيْسَةَ وَاغِبَ وَقُومُوا لِنَصْوَ لِللَّهُ وَاغِبُ وَعُومُوا لِلْمَا لَنَّخْفِيقَ فَيْسَةَ وَاغِبُ وَعُسَاكُمُ نَبُغِي خَلَاص جَمِيعِكُم دُعَاءً بُرِيسًا مِنْ جَمِيعِ الشَّوائِبِ نُسُرِيدُ لَكُم مِا نَبْغِي لَنُفُوسِئَا وَنُؤْشُورِكُم زُلُفَى بِأَعلَى المَسرَاتِبِ وَنُؤْشُورِكُم زُلُفَى بِأَعلَى المَسرَاتِبِ [ 275] فَسَلا نَسَزُهُ لَدُوا فِي نَيْسِل حَظِّكُم السَّذِي

لَـكُم فَسِيهِ فَـوْزٌ مِنْ جَـمِيـع السَمَعَـاطـب بِـكُـم نُـصِـرَ الإِسْـلامُ بَـدْأً، فَسَسَطْـرُهُ

عَلَيْكُم وهَا الْمَوْدُه حِلَّ واجِبِ فَقُدُه الْمَا قَاهَتْ أَوَائِلُكُم بِهِ ولا تُغْفِلوا إحياءَ تِلْكَ المَسَاقِبِ فَقُد جَعَل الله السنبيّ والله ومهديّله مِنْكُم بِلاَ عَيْبِ عَائِبِ وَفَلْ جَعَلُ الله السنبيّ والله ومهديّله مِنْكُم بِلاَ عَيْبِ عَائِبِ وَفَلْتُم بِتَخْصِيص الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ ونسبتهِ الدُّنْيا بِرُلْفَى الأقارِبِ وطائفة المَهْدِي مَنْكُم، وإنّها لتَحْسُو عَلَيْكُم بِاتَصال المناسِبُ ومُن ذَا اللّهٰ فِي بَسْمُو لَيَبْلُغَ شَاوَكُم مِاتَصال المناسِبُ ومُن ذَا اللّهٰ فِي بَسْمُو لَيَبْلُغَ شَاوَكُم

إِذَا كُسنتُ مَ فَوْقَ الْسنُحُومِ السَّوَاقِبِ

السنصبح بسي السلاين والجسب يسمّا لَـكُـمُ فِسيهِ صَـلاَحُ السعَـوَاقِسب

وخَاطَبَكُم عَنَّا بَيَانٌ مُخَصِّحَصُ<sup>(1)</sup> يشُقُّ سَنَّاه داجياتِ الغَيَّاهِب هُسوَ الأمْرُ أَمْرُ اللهِ مُنَّج ومُسْعِلًا لِكُلِّ منيب ناصِح الجَيْبِ تاثِب وفيه ذُعَاف للعُدَاةِ إِذًا انْتَحَى تَمَكَّنَ مَا بَيْن اللَّهِ والتَّراثِبِ وانستُمْ عَلَى التَّخْصِيص أجدرُ مَنْ بَنَى

يِنْدُوْرَتِه بَنْتَا رفيعَ النَّوائِبِ فَالِبِ مُغَالِبِ مُغَالِبِ مُغَالِبِ مُغَالِبِ مُغَالِبِ مُغَالِب

<sup>(1)</sup> قرأها غوميس مخصص، مجلة المعهد المصري ص 31.

خُـذُوا خَـظُّكُم فـالأمـرُ جـدٌّ، وإنَّمَا ﴿ يَكُـونُ بِقَـدُرِ الجـدِّ قـدْرُ المَنــاصِب وقبذ فساذ ببالشقييس مشكس متعباشر

بما فلَفُوهُ من خميد المُذَاهِب

تحُثُّ بهم نُحْوَ البدّار إلى الهُدّى ﴿ عَسَاقٌ جِيَادٍ أَوْ عِسَاقُ نَجَائِبٍ فطارُوا إلى الدَّاعِي سِراعاً كانَّهُمْ ﴿ قِداحُ تَلقَّى الفَوْزَ مِنْ رَمْي ضارب فخصُّوا مِنَ التُّكريم والبرُّ بـالُّـذي ﴿ يَكُـونَ جَـدِيـراً بِـالــوَلِيُّ الْمُصــاقِبِ فَنَالُوا مَحَلِّ السُّبْقِ فَانْفَسَحِتَ لَهُم ﴿ رَيَّاضُ الْأَمَانِي سَائِحَاتِ الْمَذَانِبِ

[ 276 ] وقَدْ شَاهَدُوا مِن حُرْمَةِ الأمْر مِا قَضَى

لَهُم بأمانٍ من جَمِيع النَّوَائِب فما لكُمْ والنَّوْمَ عنْ خَيْر همَّةٍ تقلُّص أَفْيِهَ الشُّؤُونِ الجَواذِب وتَمْ طِفكم (1) بالمَشْرُفيةِ والقَنَا مَنَادحُ عِزِّ سَامياتُ المَطالِب وما آهِينَ إلا دعوةً عرزً ذِكْرُها فعرزً بهما في الله كُللَ مُصاحِب حَنْدَارِ! فإعْراضُ الفُّنَى عَنْ نَجاتِهِ وتُشْيِيعُه للحَرْم إحْدَى المعابِ ومسا الحَسنَّرُمُ إلا طاعَـةُ اللهِ إنَّها ﴿ هِيَ الْحَسرَمُ الْمَسَّاعُ مِنْ كَسلَّ طَالَب

نَـعُـذُكُمُ الْـسَّيْفَ الَّـذِي لَيْسَ يَـنْـفَـنـ

إذا ما نَبا سَيْفُ بسراحيةِ ضارب ونَحْبَعَلُكُم صَلْرَ الفَخاةِ إِذَا غَلَتُ

تسأطَّسُ منا بَسْنَ السحَشْسَى والسَّرات وفَـدْ كَــانَ مِـنَ أَقْــوالِـكُــم مــا عَــلِمْــتُــمُ

فبإنْ كُنانَ فِنعُلُ فِالْرَجُنَا غَيْرُ خَنائِبِ! ولَيْسَ خَطِيبُ السَّعِيثِ مَنْ قِسَالُ فِسَانُسِرَى

ولكسنَ فعلَ الحُرِّ أَصْدَقُ خَاطِبٍ

الأغراب إخبلاف منؤجد ومسا خُسلُقُ

وُلك بنُ صِدْقَ الوَعْدِ خُدِلْقُ الأعدارب

<sup>(1)</sup>كـذا في الاصل وقـد قرأهـا غوميس (وتعـطيكم) عطفاً على نقلص، وضبط منــادح (مفاوز) فتبح الحاء

سَنَعْلُمُ مُسِنَّ أَوْفَى وَمُسِنَّ خَسَاسَ عَبَهُـلُهُ

ومَسن كسانَ مِسن آتٍ إِلَيْنَا وذاهِسب وتعظَّهَر أَحْدُوالٌ يَروقُ سَماعُها فَيَرْغُبُ فِي أَمْسَالِها كُلِّ راغِب

وإن العرب تأخروا قليلًا، فخاطبهم يستعجلهم، ويذكر لهم نيتُه العازمَة على الجهاد ويسترحلهم، بهله القصيدة أيضاً وهي من قول ابن عياش(١): (طويل).

اقِسِمُوا إلى العَلْساء عُوجَ (2) الرواحِل

وقُودُوا إلى الهَ يُحَاءِ جُرْدَ الصَّواهِل وقـومـوا لنَصْرِ الـدِّين قـومـةَ ثــائِـرِ وشُـدُّوا على الأعْـداءِ شــدَّةَ صــائِـلِ [ 277 ] وأُسْرُوا بَـني قَيْسِ الني نَبْسِلِ غسايَسةٍ

مِنَ المَحْدِ تُجنى عِنْدُ بَرْدِ الأصائِل فما العِنُّ إلا ظهرُ اجْرَدَ سابِح تموت<sup>(3)</sup> الصبا في شكَّه المُتَواصِل وابيضُ ماثورٌ كأنَّ فِرَنْكَةً عَلى الماءِ مَحْبوكُ<sup>(4)</sup> ولَيْسَ بسائِل ِ

بَني العَمُّ من عَليَـا هِـلال بن عـــامـر ﴿ وَمِـا جَمَعَتْ من ياسِــل ِ وابنِ باسِــل

<sup>(1)</sup>نسب المراكشي في المعجب هذه القصيدة للخليفة عبيد المؤمن نفسه، وتبعيه في هذه التسبية بعض الأدباء والمؤرخين بمن كتبوا عن الحياة الأدبية على عهد الموحدين، وهي كما تسرى ـ حسب قول ابن صحب الصلاة المؤرخ المعاصر ـ لابن عياش، ولستُ بهذا أنفى شاعرية عبد المؤمن فقد تضافرت النقول على ذَلَك، ولكنا نشك في نسبة المراكشي هذه المقطوعة له. أنظر الن بالإمامة صفحة 5.

المراكشي، المعجب، ص 225 — 226 ـ الحلل الموشية 131 ـ عبد الله كنون، النبوغ المغربي المطبعة المهدية، تطوال ـ جزء ثان ص 266 ـ محمد المنبوني ـ الأداب على عهد الموحدين نشر معهد مولاي الحسن .. تطوان ص 159.

Pronvençal: Notes D'histoire Almohade Hesp. X 1930 p. 66.

<sup>(2)</sup>كذا في المخطوط جمع عوجاء، وفي المعجب (هوج) جمع هوجاء.

<sup>(3)</sup> للمجب تفوت الصياء وعلى كل فللراد أن السابح بفوق وينطغي على ربيح الصبا بعدوه المتواصل.

<sup>(4)</sup>في المعجب: منسوج.

عَـوَاتِبُها مُقْصُورةً (١) بالأواثل تَعَالَـوا فَفَـدٌ شُـدُتْ إِلَى الغَـزُو نِيـةٌ هِيَ الْغُزُوةُ الْغُرُّاءُ والموعِدُ الَّذِي تنجز في أفق (2) المُدَى المسطاول بها تُفْتَح السَّنْسَا بِها تُبْلغ المُنْى بهما ينصفُ التَّحْقِيقُ من كلِّ بعاطِل عَـزْمـنـا وأمـدُ اللهُ لا بـدُّ وافِـعُ عَلَى وَقُعَةٍ تُـودِي بـدين الفَيـاصِـل! وتحجب عنه الشمس سُحْبُ القساطِل بَجَيْش يَضَلُ الطَّيْرُ في خُجُوراتِ و وتَحْسِر فيه الطُّرفَ من كلِّ جانِب بُحُورُ دلاصٌ عبادماتُ السُّواجيلِ من البِيضِ أو مِنْ مُرهفات المنَّاصِل ويُــطْلِع ليـلُ النَّفــع فيـه كـــواكبــاً ويُضْحَي بِه بَهْرُ النَّماء مفجِّراً باشمر عسال وابيض ناصل بـايْدي رجـال قَدْ وَفَـوْا بِعُهودِهِم وخماضوا لنصبر الدين أمبواج هابسل فما وَهَنُوا يَـوْماً ولا فـل عـزْمهُمُ ولا حَيِّرتُهم مُعضلاتُ النَّوازِلَ ِ فـطِيـروا إلّيهـا يـا هِـلالَ بنُ عــامِـــر بْقىالاً خِفافاً بَيْن حاف وناعِل تُبَوِّئُكُمٌ في المَجْدِ أَسْنَى المَسَاذِلُ ولا تخذَّعُوا عن خَظُّكم من إجابَةً وتُــــُّـ طِعــكــم صـــدُرَ الـــنَّــدى(3) اذا نَــبُــتُ

بمَن لَمْ يَكُن منكم صدورَ السمَحافِل المَّنا بِكُمُ لِلْحَيْسِرِ واللهِ حَسْبُنا وحسْبُكُم واللهِ اعْدَلُ عادِل فسا ممَّنا إِلَّا صَلاحُ جَمِيعِكُم وتسريحكم في ظِلَّ اخْضَر هاطِل ِ

[ 278 ] وتَسْرِيغُكُم نُعْمَى يَـرفُ نَضِيرُهـا(4)

عَلَيْ كُسم بخيرٍ عاجِل غير آجِل فللا تَتوانَوْ فالبدارُ غَيْهَ وللمدلج السَّاري صفاءُ المَناهل!

<sup>(1)</sup>كذا في الأصل وفي المعجب: منصورة، والظاهر أن الصواب مقرونة.

<sup>(2)</sup> في المعجب (تنجن من بعد المدى).

<sup>(3)</sup> النَّـــدى: عِلْس القّــوم، ويعني أن هـــذه الاستجابــة ستمكن الضعــاف منكم مَن احتــــلال صـــور المجالس.

 <sup>(4)</sup> في المعجب: ترف ظلالها. أنظر ص 226.

## الاجابة من العرب الى الامر العزيز بالوصول

ولما وصلت الى العرب بنظر افريقية والزاب(١) والقيروان هاتسان القصيدتان وارضحوا قراتهما، وتبيُّنت لهم معانيهما وفصاحتهما، وما فيهما من التحريض على جهاد الكفار، ودفاع المنافقين الفجار، وطهِّس الله قلوبهم ونُوَّر أَفْتَدْتُهُمْ وَعَيْوْنُهُمْ إِلَى فَهُمْ مَا دُعُوا إِلَيْهِ مَنْ الدَّخُولُ في مَسَالَكُ الأَبْرَارِ الأخيار، أجابوا إلى الطاعة، على حكم الاستطاعة، بأكمل البدار، وكان من اليُسْم في هذا الاستدعاء، والبشر الموافق لهذا النداء، أن شيخ بني رياح وزعيمهم (2) جبارة بن أبي العينين كان قد فرَّ بنفسه قديماً عن هذا الأمر العزيز إلى بلاد مصر والحجاز واليمن وجال في تلك الأسقاع، وطاف في تلك البلاد طمعاً في مُّعين ـ بزعمه ـ على الامتناع، وسعد هذا الأمر العزيز يــرده عن ردَّته وأمثــاله، ويقتل أقياله، ويقبل به منكوصاً على عقبه، راغباً إقباله، ولما لم يجد عن هذا الأمر العزيز بدأ، ولم ير في تلك الأسقاع من يرفِد رفداً، ولا من عنده عضداً، أبْعد مذهب ردَّتِه [ 279 ] وقرَّب اقتياد راحلته إلى بلدته، ميمَّماً هذا المغرب الأقصى الذي ظهر فيه نور العدل، وزكى فيه أهل الهدى والفضل، يهدي الإمام المهدي، ونور خليفته أمير المؤمنين الأعدل، سيدنا الإمام أبي يعقوب أميـر المؤمنين بن أميـر المؤمنين رضى الله عنهم. وحين وصـل بــــلاد أفريقية المذكورة، وجد أكثر بني عمه قد بادروا إلى طاعته هذا الأمر العظيم، والحركة الى الجهاد الكريم، أُسرع بنفسه وإخوته قبل إسراعهم، وجَمَع قبيلَه الأخص قبل اجتماعهم، ولحق بهم أولًا الى السيد الأسنى أبي زكريا يحيى بن

<sup>(1)</sup>الزاب على طرف الصحراء الجزائرية وعاصمتها طبنة، وهو ثلاث مشاطق: الشرقي والصحــراوي والقبلي وفيها المياه والأنهار والعيون: الإدريسي صفحة 93 الاستبصار صفحة 171.

YVR: Ency. TIVp, 1246 -- 47.

<sup>(2)</sup>يستأثر ابن صاحب الصلاة يذكر محاولات زعيم بني رياح جبارة هذا في المشرق من أجل الحصول على عون الحكام هُناك، ولهذا لا نجد ذكراً له في الكتب التي عنيت. بصفة جديمة ـ بهذه الحقيمة من ثاريخ المشرق.

ابن واصل: مفرج الكروب، أول نشر المدكتور جمال الدين الشبال 1953 ص 197 ــــ 136.

الخليفة بمدينة بجاية مستقلياً عليه، مستعفياً للديه، فلقى عنده من الصّفح والعفو ما يوجد عند سيَّد كريم، على الصراط المستقيم. وأقمام عنده إلى أن وصل قدَّاح (١) وأبوه وإخوته وأشياخ العرب بجمعهم، وتحرك السيد الأسنى أبو زكرياء المذكور إلى الحضرة العلية مراكش، فأقبلوا تحت لوائه، متبركين بصحبته ودعائه، ووصل أيضاً العمال والأمناء بأفريقية: أبو محمد عبد الواحـــد اقوسقور<sup>(2)</sup> صاحب تونس وأنظارها، وأبو زكرياء يحيى أقصور الهنتاتيان<sup>(3)</sup> ومعهم(٩). . . النعمان بن . . . . (٥) بهؤلاء العرب والأموال والخيل العراب، العتاق الأحساب، المدرَّبة عند الأعراب، ولما وصلوا مدينة تلمسان صحبهم السيد أبو عمران موسى بن الخليفة (6) أيضاً بمن عنده من العساكر والعمال بـالأموان مـع عاملهم أبي الـربيع بن عبـد النور<sup>(7)</sup> وبـالخيل المسـوّمة [ 280 ] الكثيرة الأعداد العوالي المعوّدة المقدمة القوادم، الرجّح الأكفال، واجتمع الجميع، وصحبهم السامع المطيع، فلما قاربوا الحضرة العلية أُمِرُوا بخطاب الوصول والارتفاق، والمحافظة على الخيل العتـاق، فامتثلوا الأمـر الواصـل، وعملوا الرُّفق المتواصل. وكان عـدد الخَيْل الـواصلة من افريقيـة أربعة آلاف فرس، ومائة وخمسين حملًا من المال الصامت، وكان الذي وصل من تلمسان ونظرها ألف فرس، وخمسين حملًا من المال الصامت.

<sup>(1)</sup> لم نجد صدى لقداح هذا بالرغم من أن السياق يفيد أنه كان ذا منزلة مرموقة.

<sup>(2)</sup> يُحذَف ابن عذاري اسم اقوسقور. أنظر ص 80 من البيان المغرب.

<sup>(3)</sup> ذكر البيذق قليلاً من أهل متنانة ولكنه اعتذر عن ذكر من لم يقف على اسمائهم، ويظهر أن عبد الواحد اقوسفور ويجبى أقصور كانا في جملة من ناصر حركة الموحدين من أول الأمر.

<sup>(4)</sup> هنا بياض صغير. . . لكن ابن عذاري لم يأبه \_ أنظر صفحة 80 من مخطوط ابن عذاري.

<sup>(5)</sup> هنا بياض لكنه أوسع من الأول، ويُظهّر أن المؤلف كان يريـد أن يتثبت من والد التعمــان لكنه لم يتمكن من ذلك أما ابن عذاري قلم يكلف نفسه التعلق بذكر الوالد...

<sup>(6)</sup> لم يذكره ابن صاحب الصلاة ضمن أولاد الخليفة عندما كان يعددهم. راجع التعليق رقم 1. ص 156.

<sup>(7)</sup> اختصر ابن عذاري هنا فعدل عن ذكر أبي الربيع سليمان بن عبد النور. ابن عذاري ص 80.

#### لحاق الخبر السار بوفود السيدين والعرب

وكمان أميسر المؤمنين بن أميسر المؤمنين رضي الله عنه قد استقَلَ قبل وُصُسول الخبر، فتمكَّن سروره واستقلالُه، وتضمن بفضل الله وللطفيه حبوره واستبلاله، وعزم أن يكون خروجه أولًا الى المسجد الجامع، وأن يؤدي فيه الفريضة يوم الجمعة على أداء الراكع السَّاجِد الخاشع.

## المخروج الى المسجد الجامع

[ 281 ] وخَرَج إلى المسجد بعد اتصال مرضه المشهور يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول عام ستة وستين وخمس مائة لحضور الصلاة الفريضة فيه. وخطب الفقيه ابو محمد المالقي الخطبة المعلومة، وأسرع فيها وفي الصلاة بالتخفيف على أمير المؤمنين، ففهم الناس من ذلك خروجه الى الصلاة، فاستبشروا وشكروا الله تعالى على شفايته (1) وتيمنوا اليمن وانشظروا، ودعوا إلى الله تعالى في دوام أيامه، ونصر أعلامه، وظهرت البشرى في تلك الساعة عند افتتاحه الصلاة وسلامه، وبعد فراغ الفريضة صاح الناس بالجامع بظلاماتهم (2) وأبدوا الشكوى بطول مدتهم واقامتهم، فانصرف بعد الدعاء وقد أمر بكتب مسائلهم وقهم من عدله قضاء وسائلهم.

فلما كان يموم السبت الثاني من خروجه، وهو السابع عشر من الشهر الممذكور قدم النظر في إقامة الحدود على أهل التعدي، وأمر القاضي أبا يوسف حجاج بن يوسف (3) بتظلع أحوال المسجونين، وإنصاف المظلومين، ولما كان يوم الاثنين التاسع عشر من الشهر المذكور أمر بفتح الباب المعلق المعروف بباب الأسطوان (4) الذي كان من عادته الجلوس في داخله، واجتمع

<sup>(1)</sup> مرة أخرى يكتب الناسخ شفايته بدل شفائه. أنظر التعليق رقم 5 صفحة 324.

<sup>(2)</sup>عادة معروفة وما تزال إلى الآن.

<sup>(3)</sup>كان في أبرز قضاة الخليفة، ابن أبي زرع، جزء ثان ص 175.

<sup>(4)</sup> ستاثر ابن صاحب الصلاة بذكر هذا الباب. المنوني: ص 250.

الموحدون أعزهم الله لمشاهدة فتحه، ففتح وبسط موضع الجلوس فيه. وقد كان أعد كسوة للسقايف المسماة بمنتيقمي (1). [ 282] من الحصور، فبسطت فيها أحمال الحصى والرمل، وفرشت في وسط صحن الدار التي يمشي فيها الناس، وطبع الموضع على أتقن ما كان، وعلى أرتب هيبة تقدمت. وجلس رضي الله عنه ودخل عليه أشياخ المسوحدين وأشياخ طلبة الحضر والوزير أبو العلا ادريس بن أبي اسحق وأخوه أبو محمد عبد الله قائمان بترتيب المدخول بالناس، وسلموا عليه ودعوا له وهنوه على عافيته وشفايته. ثم إن الوزير استمدعى أشياخ الناس من الأجناد وأهمل الاعتقاد والخاصة من أهمل الوفود والقصاد، وأدخلهم للسلام، دون كلام. وقام الشيخ الزاهد المرحوم أبو محمد عبد الواحد بن عمر وخطب خطبة فصيحة باللسان الغربي للموحدين يشكر الله تعالى على العافية والشفاية، وخطب القاضي أبو يوسف خطبة بليغة في معنى الشكر لله تعالى والدعاء بالنصر والتأييد لأمير المؤمنين، وتلاه الفقيه أبو محمد المالقي بمثل ذلك على أوضح البيان والتبين، من وصف خيرات الله تصالى ونعمه بكمال الدين، وتخففت الحال في الجلوس، وكان هذا اليوم من أشعد وتعمه بكمال الدين، وتخففت الحال في الجلوس، وكان هذا اليوم من أشعد الأيام في التأنيس.

#### المصدقة والحنان، والانعام والاحسان

[ 283] وعندما كان الخير والبشر يما ذكرته تصدّق أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه على الضعفاء، والوافدين الغرباء، وجاد عليهم بجوده كالسحابة الوطفاء، وحاز بصدقته الأجر من الله وعند الناس بجميل الثناء، فمن رجل ترى بيده ثلاثين ديناراً صدقة! وآخر كذلك، إلى جميع من كتب اسمه من الصنف المسكين؛ الملحوظ بعين الدين، لم يعتقد ذلك في زمانه، بل صانه فضل الله تعالى بحسن صيانه، وسيق إليه الإنعام قبل رهانه، فهو مُبتهلٌ بالدعاء إلى الله تعالى في دوام الأمر العزيز بالنصر والعافية الشاملة على

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 1 ص 200. Huici — 246

أوفى المنزيد بالتمهيد، فعم الفضل والانعام، ورحل عن الضعفاء الفقر والإغدام، وتخيّلوا الصدقة كأنها أحلام. وكان بحضرة مراكش حرسها الله في جملة الوافدين القاصدين الشاعر المسن أبو الحكم بن رضى البلنسي (أ) ممن صحب أشياخ السيرات، ثم أخرجته الفتن والمحن من بلده وتردد في البلاد، فوصل الحضرة العلية مسترفداً فضلها وعدلها، وأقام فيها مدة سنتين على حالة ضيقة، ونية لوطنه وأهله شيقة، ويتعرض للوزير أبي العلى بن جامع، وللفقيه أبي محمد المالقي في كلً يوم يُصِف لهما قصده، ويرغب من الله تعالى توسطهما رفده، فيعدانه ويسليانه، فلما سنّى الله الخير والبسر باستقلال الخليفة وجلوسه، وابتسام [ 284] وجه الزمان بعد عبوسه، رفعا مسئلته، ووصفا حالته وهيئته، وذكرا أنه من أهل الشعر وأنه صنع قصيدة يرغب وصولها إلى الموضع العالي، لينشرف بقبولها على ممر الليالي، فأذن له بذلك فأدخلاه السلام والانشاد، وسعيا له في الاسترفاد، فدخل وقبّل اليد المباركة، وأنشد للسلام والانشاد، وسعيا له في الاسترفاد، فدخل وقبّل اليد المباركة، وأنشد قصيدة ذكر فيها ما تقدم من الفتوح، ولوح بحاجته وشوقه إلى بلده أكثر قصيط وهي طويلة ليست في الغرض مقولة (ع): (بسيط).

مُساهِري وخير القوم مسؤولُ حدَّثُ فانكَ قدْ اسْمعتنا حسنا السنَ عن سِير المَهْدِيّ تُخيرُنا وعَنْ حَسواريّه الأسنى وصفوت وعن يَنِيه مصابيح الهُدَى ظَهَرَتْ وسُقْ حَديثَ أبي يَعْقُوبَ مِنْ طُوقِ اعسادَ وَالقَوْمُ قَدْ مَلُوا السُّوى فهُمُّ اعسادَ وَالقَوْمُ قَدْ مَلُوا السُّوى فهُمُّ

حلن فقول مسموع ومقبول وعطر الافق ذاك القال والقيل ومن عن الله نبى عند جيسريل! وسيف حين سيف الددين مقلول في كُل داجية منهم قداديل ففي سياقيه المامول والشول من الدروب على الحوارهم ميل

<sup>(1)</sup>هــو المنذر بن رضى من أهــل سرقـــطة وسكن بلنسية يكني أبــا الحكم، وكان أديبــأ شاعــراً. ابن الأبار، التكملة الأول رقم 1107 ص 389.

<sup>(2)</sup> للاحظ ابن صاحب الصلاة هنا ينتقد قصيدة أبي الحكم بأنها خارجة عن الموضوع وطويلة، وأنت ستشعر بشيء أكثر من هذا وأنت تقرأ القصيدة سنشعر أن نسجهما مهلهل ولعمل للتحريف أبضماً والتصحيف دخلاً في هذا.

فخلتُهُم مِن عِقَالِ أَنْشِطُوا<sup>(1)</sup> طَرَباً والنَّفْسُ تَبْعَثُهـا هَــذي التَّعــالــــلُ وخلتُ أنَّ الحَيَّا لما أعادَهُما فالماءُ مطَّردُ والزَّهُمُ مُطْلُولُ مَلكَ تَـودُ مُلوكُ الأرْضِ لـوغَنِيَتْ ﴿ وَحَسَظُهِـا مِنْـهُ فِي يُمْنَـاهُ تَقْبِـلُ قادُ الجُيُّوشَ يغصُّ المَشْرِقَانِ بِها والمَغربانِ كما غصَّتْ خَلالِيلُ (2) [ 285 ] مِنْ كُلِّ مُعْتَفِيل سَمْراءَ لَهَلَمُها

أووجهُ في ظُلام الخَلْمِ الرَّعْلِ قِنْدِيلِ (1)! أو مُسرَّنَسدٍ لِحُسَامٍ مشلِه دَرِب وغمايَةُ السَّيْفِ مشنُسونٌ ومَصْفولُ أو مُسختَب فيوق مِستُسل السُّنهُ ي سسابسغية وعسضسدُه تَسخستَ ثَسنْسي السدّرع مَسخسلُول (4)

أو راكسني فسوق مَستَسن السماء مُسرْتفني

كُأنُّهُ فَيْمَرُ والقِلْعُ فالبرر كالبَحْر إذْ تُستَنُ ادرُعُها

والبَحْرُ كالبَرِّ إذ يَهُ طَفُّ اسْطول(6) ولَمْ يُفِدُهما (7) لمَن ناوَى مظاهرة سيسان بالنَّصْر تكْشِيرٌ وتَقْلِيلُ لَكُنُّهُ الْمُلَّكِ تَسَرُّهِيبٌ وَتُهُ وَلِهُ لِي وَمُقْتَضَى المَلْكِ تَسَرُّهِيبٌ وَتُهُ وَيُسَلّ

وقسامَ بِالأَمْسِرِ مِنْسَهُ حَاذِقٌ طَيِنَ مَسْتَجْمِعُ حَاسِسُ الْكُمَّيْنِ مَجْدُول

<sup>(1)</sup> أنشط العقال حله وفك أنشوطته.

<sup>(2)</sup>يقصد به في الظاهر جمع خُل بفتح الخاء، أي أنه غص المشرقين والمغربين كما يغص المرء بشوب الخل، ولا يخفي ما فيه من حموضة!

<sup>(3)</sup> يعنى أن الملك قاد الجيوش المتألفة من الأبطال الذين بجملون القسى السمراء تخالهم وتخالها في ظلام الخطب فناديل مسرجة!!

<sup>(4)</sup>النُّهي: الغدير، أي . . . والمتألفة من الذين يحتبون نسوق دروع سابغة تحاكي في صفـائها صفحـة النهر بينها سواعدهم تعمل عملها من تحت ثنابا الدروع...

<sup>(5)</sup> ومن الذين يركبون الفطائع البحرية متكثين على مرافقهم كأنما هم قياصرة توَّجتهم قلاع المراكب.

<sup>(6)</sup>امش الفرس؛ عدا إقبالاً وإدباراً أي إنه لا فرق لدى الجيش بين بـــر وبـحـر، فـــإن البر يمـــي بـحــراً إذا تحركت الجياد، والبحر يغدو برأ إذا أخذت الأساطيل ترتبيها. . .

<sup>(7)</sup>بعنى ـ فيها يظهر ـ أن الجيوش لا تؤثر فيها مظاهرة المناوئين، وسيان لديها أكانت جحافلهم قليلة أو كثيرة , , ,

نشتُ السحَسنان ريسيطُ السجَسأش ذُو رغسةِ إذا تُسعمارض تماويسلٌ عِلْمَا بِإِنَّ السَّرْعَالِيا فِي كَفَالَتِهِ وَأَنَّهُ عَنْهُمُ لَا بُدَّ مَسْوُول مِنْ فَيْسِ عَيْدِهِن حَيِثُ المُسْلُكُ مِتْسِيقٌ وحَـنْتُ كأ فَعَالَ الخَـنُومَ وخَيْثُ لِـلاَمْرِ قُسْمِطاطُ دَعَمائِمُ \* فَنَمَا لِـدَانُ وأَسْيَافُ مَقَـاصِب قسومُ إذا مُساً رَضُوا فسالسرَّوْضُ حَسُوْزَتُهُم وانْ هُـمُ غَـضِـبُـوا فـالـحَـوْزَةُ الـ يسْتَــَاثِــرُونَ مِنَ البُّؤْسَى بشِــدَّتِهَــا ﴿ فَيَبْـحَلُونَ ومــا لِـلْقَــوْمِ تَبْـجِــِــ ويُـوْلِــرُون مِنَ النَّعْـمَى بـجـلَّتِـهــا ﴿ فَيَسْتَــوِي فَـاضِــلُ فِيهَـا وَمُغْضُــولُ لا يَـطْعُـمُـون سِـوَى مِـا انْـضَـجَـتُ لَـهُـمُ نَسَارُ السَوْغَسِي وصَنفَ ابَسَا السَزَّادِ مُسْنُولُ(١) القَائِمِين بِأَمْرِ اللهِ لا رُهُنُ ولا كُسَالَى ولا عُشْرٌ مَهَابِيلُ والصَّابِرِين عَلَى البَّـأَسَاءِ مَا عَلِمُوا ﴿ وَالنَّـَاصِـرِينَ وَدِينُ اللَّهِ مَخْــَلُولُ زَاهُ اهْسِلًا أمسِسِ المُسْؤَمِنِين لَهَا ﴿ وَالرَأْيُ مِنْهُ عَلَى التَّسُوْفِيقَ مَجْبُولُ [ 286 ] مِنْ بَعْدِ شُورَى وتبسيتٍ لرَأبِهِمُ وصيفيل الراى بسنَسورِ اللهِ نَسْظُرتُسهُ رَأَى الصَّوَابَ وستْرُ الغَيْب مُنا اخْتُنَازَ إِلَّا مُن اخْتُنَازُ الْإِلاهُ لَهَنا ولسيس عَسْمًا أَزَادَ كَفَيْتَه فَدُقَ مِا اسْتَكُفَاكَ مُفْطَلِعاً ومُنْتَهَى السُّهُم قَبْلُ النَّزْع مَجْهُول (2)

<sup>(1)</sup>الصفاية: ما اختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة يعني أن الصفاية مبذولة لملناس.

<sup>(2)</sup> لا يخفى ما في هذا الشطر من بركات! .

وحمَّلتُك اللِّيالَى فَــوْقَ مــا احتَملتْ ﴿ فَنُونَ وَالْـعِبْءُ تَــخْفِيفُ وتَـثْقيــلُ فَانْهُضْ إِلَى خَيْثُ لَا الْأَوْهَامُ تُدُركُهُ

فسمسركَبُ السُسعُدِ بالإذراك مَسرُجول(١)

وافياكُم(2) من كيل أوب وفيدُه عنَقيا ﴿ حِيلًا يُبِيادِرُه مِن حَبِّهِ حِيلً َ شُتَّى السُّوفُسودِ فتعسظيمٌ وتَبْحِبــل فكُــلُ صِـدُر من الشَّحْنَــاءِ مُغْسُـول

بأنْفُس ِ حَلَّصَتْ مَنْهَا ضَـَـوامِـرُهــا ستنشيكين غلى فلذي بطاعتكم

حتَّى تــــلاقَتْ عَلى أَبْــواُب سُــــدُّتِكُم

وَحَبْسُلُ طَسْاعتِ كُسم بِسَالَهِ مَسَوْصُول من السرَّجاء لَهَـا نَصُّ وتَبْغِيــلُ(3) إلى إمام الهُدَى أَسْرَتْ بِأَرجُلِنَا ويحُ الشَّمال وإلا فالشَّماليل (4) كالأخْدَذِ بَالكُفِّ للرَّاجِي وتَأْمِيــلُ يبَعْضِه هو قلبُ الصبِّ مَتْبول<sup>(5)</sup> لقاءة هِيُ تشريفُ وتَفْضِيلُ بناعق شأنُّه في النَّساس تَضْلِيل عَلَيْكُمُ فيه أهْإِ الأمْرِ تَطْفيلِ إلا ذُوُوه الصُّنَّادِيثُ البَهَالِيلُ

مِنْ كُلِّ مُوفِ عَلَى قَوْداءَ ضَامِرَةٍ ولا خُسدَاءً سِنوَى ذَكْرِاكُم وَمُني وغيْــر شُـــوْق إلى لقيــاكــم سَـــدِكٍ حتّى نَفْسوزَ بــذكــراكُمْ ونجْعَــلَهَـــا وَيَسَالغَــوْغــاءِ مُغْتَــرِّين في جَبَــل ٍ يُسرَى الغنيمةَ في يسوم يَكُونُ لَـهُ والـمُلك لـيسَ بشَـيْءِ يستقِــلَ بِــهِ

[ 287 ] ولَـوْ رَمَـى بِيَـدِ الإِذْعِـانِ مـن كــــــ قَسِلتُسُمُوهِ، فَانَّ الشَّوبَ اُوْلَى لَهُم ثُمَّ اُوْلَى أَن تَحُلِّ بِهِمْ لَوْلَى أَن تَحُلِّ بِهِمْ لَلَهُم أَوْلَى أَنْ تَحُلِّ بِهِمْ ل

<sup>(1)</sup> مرجول: مقصود بالأرجل لعله يقصد أن مركب الإمام لا يبلغ . . . !

<sup>(2)</sup> كذا في المخطوط ولوحذفت من لاستقام الوزن.

<sup>(3)</sup> كثيراً ما تذكر بعض الفوافي بقصيدة كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. . .

<sup>(4)</sup> كذا في المخطوط ويظهر لي أن الأصل: كان هكذا: ووألَّف شماليل، يعني جمال مؤنسة سريعة.

<sup>(5)</sup> سدلة بالأمر أولع به ولم يقارقه ثم لا يخفي ما في قوله: ببعضه هو الخ من ركاكة واضحة.

<sup>(6)</sup> الصماء: الداهية والدؤلول: بالدال المهملة: البالغة . .

لم تتركُوهُم وقَدْ أعبَتْ مشاخِلُهُمْ وإنسسا هو إعْدَارُ وتَاجِيلُ وكانَ فيما مَضَى ردعُ ومزدجَرٌ لو كانَ لِلقَوْم تفكيرٌ وتَحْصِيلُ أَمَا كفَتْهُم بسمَّارِ (1) وتادِلةٍ (2) وما وَراءهُما تِلْكَ الأفاعيل أما أتَتْهُم أحاديث تَجْمِيلُ وتفصيلُ! وفي الأحاديث تَجْمِيلُ وتفصيلُ! إن الأولى ناضبُوا جَهَلاً بقَدْرِهم وقَدْرِ ذَا الأمر قَدْ غالتهم عُول حالتُ عَلَى ابن عُبيدٍ (3) بَعْدَ اقرعِه (4)

ف أردت ه ما رَجْ راجة جُولُ(دَ) يسوم العُرُوبة إلا وهو منذهول فعنْهُمُ خَسَرٌ في النّاس مَنْفُول في كلّ قاع ومفؤودٌ ومَشكُولُ ومِنْ رِجالاتِكُم طيْسرٌ أبابيلُ<sup>(6)</sup> لجائيع المَوْتِ مَشْرُوبٌ وماكُولُ

بها، ولَمْ تَدَع صردنيشاً عندَ جَوْلِتها سائِل بغرناطة عنهم ومرسية يجبُك هام وأشلاء مسزَقةً كان أنصارهم أنصارُ أبرهة لا تشغَلنَّ بهم بَالاً فائهم

<sup>(1)</sup> لم تعثر على موقع هذا المكان من خلال كتب الأقدمين ويظهر أنه هو (حصن اسمار) الذي حاول أن إليه ابن منخفاد في جبال غمارة، وهو الذي يشير ابن حربون في شعره:

وَلَقَسَلَ مَا أَعَطِسَ مَقَادَتُ الذِّي أَمْسَسَى سَمِيرِ الفَوقَــَـَدِينَ يَسَمَّرًا انظر تعليقنا رقم 3 ص 250 ورقم 1 ص 252.

<sup>(2)</sup> نادلة: مدينة قديمة كثيرة الخيرات والأرزاق، وقد بني فيها المشمون حصناً عظيماً منبقاً ثم كان الموحدون الذين اهتموا بالمدينة. ويظهر أن الشاعر يشير إلى غزوة نادلة التي تمت سنة 530 من طرف عبد المؤمن، وقد نقل ابن القطان عن ابن صاحب الصلاة أنها أول غزوة غزاها الخليفة بعد الإعلان بالبيعة.

الاستبصار من 200 منظم الجمان (مخطوط) معجم البلدان، جزء ثان ص 5.

<sup>(3)</sup> لبن عبيد الله صهر ابن مردنيش راجع التعليق رقم 4 ص 134.

<sup>(4)</sup> هو حقيد البرهانس ـ انظر التعليق رقم 2 ص 127.

<sup>(5)</sup> الرجراجة الجماعة الكثيرة في الحرب، والنجول الكثيف من المخيل. . .

<sup>(6)</sup> تلميح لقصة أبرهة ملك الحبشة الذي بنى بيتاً باليمن، وأواداً أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب فبله (محمود) وقصد مكة فلما وصل قريباً منها فراهلها إلى الجبال وأسلمواله الكعبة وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير، فكلمه فيها فقال له كيف تكلمني في الابل ولا تكلمني في الكعبة وقد جثت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له أنارب الابل وأن للبيت رباً يحميه ا فبرك الفيل ولم يتوجه إلى مكة. . . فبينماهم ،

وَسَوْفَ يَاتِيكَ عَنْ قُرب زَعِيمُهُم<sup>(1)</sup> قَشْراً عَلَى كُلَّ خَالَّهِ وَهُوَ مَـذْهُـول وليهزكم أن هَــذَا العِيــدُ عــادَكُمُ وحُسْنَـه بكمُ للنَّـاسِ مَسُوصُــولُ سِرِزتُمُ للمصلِّي نـاسكين لَـهُ ﴿ شَعَـازُكُم فَيِـه تَكْبِيـُرُ وَنَهْلِيـلُ فَكُـلُّ قَـولِكُم أَوْكُـلُ فَعَلِكُم ﴿ فَفِي كَتَـابُ مَعَ الْمَقْبُـولَ مَقْبُـولَ مُـولايَ كَـمْ لِي أَمَـنِّـي الـنَّـفَسَ مِـنُ سـنَّـةِ

بِذَا السقام وجدّي فيه مَسْطُولُ!

هـجـرتُ بـالشُّـوْقِ دَارِي فـي محبِّبَيِّكُممْ

لَا السِعَيْشُ ضَدْكَ ولا السَحْبُوبُ مَسْلُولُ [ 288 ] وجِيرةٍ لم يَزالوا مُهْطِعين إلى داعِيكُم وحُـــامُ الـخَــوْفِ مُسْـلول

يسْتُسْطِشون (عَسَى) أو يَسرُقُبون (مَستَى)

وفي (عَسَى) و(مَسَنى) انسُ وتَعْسلِسل! والآنَ واللَّهُ قَــَدْ سَــنَّــى لِــقــاءكُــمُ ﴿ فَقَــدْ تَـــائْـى بِـحَمْـــدِ اللهِ مـــامُـــولُ وقد وهبت لدهسري ما جَنَا وجَنَا<sup>(2)</sup>

السجُرْحُ مسندَمِلُ والسَّذَنْبُ مَحْمُسُول والله يُسدُنسي وهَذَا الأمسرُ عسن كَسَفَب -

من دارُه النحسزُنُ مِنمَسن دَارُه صُنول(3)

وحين أكمل إنشاءهما حسَّن أشياخ المجلس العمالي فصولهما ومعانيهما، وصوبوا أغراضها ومبانيها، فأمر ـ رضى الله عنه ـ بأسهـام بمدينـة مالقـة وزادٍ،

كذلك أرسل الله عليهم طيوراً أبابيل متجمعة تحمل الحجر وترمى به أنصار أبرهة. انظر كتب التفسير عند سورة الفيل.

<sup>(1)</sup>يعني به اذفونش الصغير فهو أبرز من كان ـ نمي الظروف المحالية ـ خصماً للموحدين. (2) كذا في أصل المخطوط.

<sup>(3)</sup> اقتباس من قول حندج المري الحماسي في باب السير والنعاس من ديوان الحماسة: في ليل صول تناهى العرضُ والطول

إلى أن يقول:

من داره والحيزان ممن داره ومسوله مــا اقــدر الله أن يُــدنسي على شــحط

وانصرف مملوءاً الحقائب، بيده ظهير كبريم بالتسويه بــه في البلاد، وبمــواساة مستمرة له في ديوان العمل بالغير العتاد (1).

## (الانعام بظهير الولاء على ابن صاحب الصلاة)

وأنعم في إثر ذلك بالدخول عليه والسلام، والمثول بين يديه وبالكلام، على أبي العباس المجريطي القرطبي (2) من طلبة الحضر، وعلى أبي الأصبغ عبد العزيز بن عبد العزيز الإشبيلي (3) من الطلبة أيضاً. وعلي معهم (4) فاستدعانا الوزير ابو العلا إدريس بن أبي اسحاق بن جامع والفقيه ابو محمد عبد الله المالقي، وأدخلانا على أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو متّدع عند استقلاله من ضعفه، متكىء على مخاد كثيرة وثيرة، قد فرشت تحته وحواليه في مجلسه العالي، تعينه على القعود، وتُدَمَّثُ له موضعه المطلع له بالسعود، فسلمنا عليه بالخلافة، [ 289] وأنافت بنا فضائله وصدقته أكرم إنافة، وسألنا بعدله عن أحوالنا، وفهمنا منه الحنان واستقبال آمالنا، فدعونا له بالنصر والظفر، والتمكين بطول العمر، وقبّلنا المباركة يده، واستنلنا مشربه العدب ومورده، وارتوينا غَمّره الدار وثمده (3)، وخرجنا من مجلسه العالي وتشريفه قد حف بنا من كل جانب، واقتفينا على أعلى المراتب، وابلغنا ما أملناه من الرغائب، وأمر رضى الله عنه لكل واحد منا بنما أمله من

<sup>(1)</sup> يظهر أن الأصل وبالغير المعتادي.

<sup>(2)</sup> لم تقف على ترجمة لأبي العباس هذا فيما بأيدينا من معاجم الأدباء الموحدين هذا إلى أنه لم يردذكره عند ابن صاحب الصلاة سوى في هذه المناسبة.

<sup>(3)</sup> ترجم ابن الابار في تكملته لرجال يحملون اسم عبد العزيز بن عبد العزيز. . . ويحملون لقب أبي الأصبخ لكني لم استطع الجزم بايهم كان صحبة ابن صاحب الصلاة في دخوله على العاهل الموحدي . انظر الترجمة رقم 1770.

<sup>(4)</sup> تلاحظ أن ابن صاحب الصلاة بمثلي في مراكش فلعله ورد ضمن وفود المهنئين بالشفاء. . .

<sup>(5)</sup> الماء المحتفظ به، واستعاره لما ناله في رحال الخليفة من عطاء.

إنعام، وخصني منهم (1) بظهير (2) كريم بأسهام، ومواساة معها أعانتني على المزمان الدَّميم وأغنتني عن اللشام، ووسمتني بميسم الأوئياء للأصر العزين المنصور الأعلام، جازاه الله تعالى أحسن ما جُوزي به الأيمة المهتدون والخلفاء الراشدون، وخلد الأمر العزيز في عقبه، كما البت النسب الشريف في نسبه ومنصبه، وأوضح الدين الحنيفي بمذهب، فحق على العبد تُدُوين (3) سعد أيامه، وتعيين الزمان بنصر أعلامه وإمامته، فقد قال رسول الله المجلد (جبلت القلوب على حب من أحسن اليها، وبغض من أساء إليها) (4)، علد الله ملكه وجعل الأرض بما وعده ملكه فانه ألبس الدنيا جمالاً وجدد لأهلها بخلافته آمالاً.

## الامر بالنظر للتبريز للقاء السيدين [ 290 ] والعرب الوافدين من افريقية

ونفذ إليهم الأمر العزيز بموضع قربهم واستيذانهم أن يصلوا إلى الحضرة مراكش في ضحوة يوم السبت الشاني من شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخمس مائة المؤرخة، وكان الأمر قد تقدم لجميع الموحدين والعسكر الباقين بالحضرة المذكورة أن يستعدوا وينظروا لأنفسهم في مراكبهم وهيأتهم، فقسمت عليهم المدروع والبيضات والرماح والمدرق والأسلحة والكسوات والعلامات والرايات، فلما كان في صبيحة يوم السبت المذكور المؤرخ بكر جميع الناس من الحفاظ والطلية من الموحدين وجميع القبائل من العسكر

 <sup>(1)</sup> يلوح أن أبن صاحب الصلاة كأن بمتاز عن طلبة الحضر، وهي التفاتة من الخليفة تنم عما كان يتوفر عليه المؤلف من مزايا ومؤهلات.

<sup>(2)</sup> ظلت كلمة والظهير، مستعملة إلى الأن في العرف المغربي بمعنى المرسوم الملكي.

<sup>(3)</sup> يتأكد من هذا الكلام أن الكتاب خصص أولاً وبالذات لتاريخ أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. وأن الباعث كان هو هذا الاستقبال السعيد الذي أضفى فيه الخليفة على المؤلف من خيراته ومنح فيه ظهير الولاء.

<sup>(4)</sup>رواه أبو نعيم في الحيلة والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود.

المبارك إلى باب السدة (1) العظمى: سدة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين والوزير أبو العلا ادريس بن جامع مدير لهذه الحال الشريقة، الطالعة بالنصر المنيفة، لا يصدر شيءٌ إلا عن رأيه، ولا تنتجز عبدة من أمر الخليفية إلا عن شفاعته وسعيه، وقد أحضرت الطبول السعيدة التي من أيام الإمام المهدي المربعة(2) الأشكال، السعيدة الأحوال، بالنصر والإقبال، وأضيف إليها من غيرها ما انكمل فيها مائة طبل، والموحدون يترادفون جُمَـلًا جُمَلًا وزمـراً زمراً حتى كمل الاجتماع، على ما أمر به الأمر المطاع، وأمير المؤمنين [ 291 ] ابن أمير المؤمنين رضي الله عنه جالسٌ في موضع جلوسه منتـظرٌ اعلام أبي العـلا الوزير بكمـال ترتيب الحـال الموصـوفة، حتى وصـل إليه أبــو العلا المذكــور وأعلمه بكمال الأشغال، وحضور جميع الناس، على أكمل الإيناس، فاستوي أمير المؤمنين على صهوة فرسه الأشقر الأغر، وخرج راكباً عليه وهي أول ركبة خرج فيها للقاء أحد أو تشييعه من حين مرضه المؤرخ المـذكور، والـوزير أبــو العلا راجلًا على قدميه بين يديه لصق ركابه، على حجابه، مهما أراد أحد من الرافعين أو المتشكين أو من أهل الحاجات وذوى اللبانات كلاماً أو إشارة خرج إليهم مستفهماً كـالامه، مـوصلًا أعـالامه، وفي ساقة أميـر المؤمنين على قرب منه تابعاً له السيد أبو عبد الله محمد المخلوع، وإلى جانب سائر الإخـوةِ الصغار، ويَنِي النبيس أيدهم الله (3)، وفي ساقته أمام العسكرية ستة عشر علاماً

(1) باب السدة لعله يقصد (باب السادة) الذي كان مخصوصاً ببني عبد المؤمن والذي ينتهون اليه على خيلهم
 لكن الأقرب حسب سياق الكلام أنه يعنى باب السقائف حيث مجلس الجماعة.

المتونى: ص 250,

<sup>(2)</sup> لم تتحدّث المصادر التاريخية الموحدية - التي بين أيدينا عن الطبول المهدية المربعة ، ولكنها مع ذلك تحدثت عن تربيع السكة ولا يخفى أن المهدي كان معروفاً عند المزرخين بصاحب الدينار المربع . . . ابن خلدون العبر ، طبعة بيروت المجلد الأول ص 470 . المنوني ، الفنون على عهد الموحدين ص 239 .

<sup>(3)</sup> يلاحظ التعبير الدقيق الذي يمتازبه ابن صاحب الصلاة عندوصف التشريفات الخليفية بعد أن تبوأ وظيفته الجديدة ونال ظهير والأمانة، واجم ص 147.

كبياراً من البنود المصنوعة المعيدة لهيذا الشيان، وبييد كيل رجيل من أعييان الموحدين علام، وعليه درع سابغة، تلمع لمعان اللجين الخالص في شعاع الشمس، ومن معه يلبس درعاً سابغة وكذلك سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد والجميع من الناس. فلما جاوز سيدُنا أمير المؤمنين بـاب الشريعــة(١) وقف ينظر بعينه ويفكر في رأيه السعيد، الموفق السديد، [ 292] في أي موضع يكون اللقاء والاجتماع، إذ كانت المواضع المتصلة بالمدينة قد ضاقت أفنيتها بسبب البحايس والجنّات المغروسات، فاتفق رأيه المبارك أن يتجاوز الشريعة إلى الفحص العريض هناك، فلما وصل الفحص المذكور وهـو على هيئته المؤيدة والطبول قاصفة، والجيوش البارزة معمه متكاثفة، أمر بقبَّة خباء فضربت له فيمه ونزل فيهما مع إخبوته وبنيمه، وأقبلت عساكر العرب من أهمل افريقية والسيدين المذكورين، فأشار إليهم أن تحمل العساكر الوافدة والبارزة بعضها على بعض جرياً ولعباً، وفرحاً وطرباً(2)، ورأى الحاضرون والنظارون فيهم عجباً، ودام ذلك اللعب والـطرب والطبــول تضرب إلى أن مضى أكشرُ النهار، ثم أمر رضي الله عنه للوافدين بالننزول والسلام، فتقدم الأخوان السيدان: أبو زكريا وأبو عمران ثم أشياخ الموحدين ثم أشياخ العرب وجميع الوافدين من الناس، وفيهم علي بن منتصر<sup>(3)</sup> شيخ بجايـة وأنظارهـا، وفي هذه الغزوة بدأ ظهوره إلى أن أدى به ذلك إلى مقتله حسبما أذكره، فلما أكمل الجميع السلام أمرهم بالانصراف إلى المدينة والدخول فيها، كـل واحد إلى منزله قد نظر له، وانصرفت عامة العرب إلى مضرب محلتهم اللذي حُد لهم النـــزول فيه، وكـــان في انصراف أمير المؤمنين بَّنِ أميــر المؤمنين [ 293 ] رضي الله عنه إلى داره بداخل الحضرة للناظرين من المرأى الغريب العجيب مل

<sup>(1)</sup> حول باب الشريعة بمراكش، راجع التعليق رقم 1 صفحة 214.

<sup>(2)</sup> قد سلف له أن ذكر صاحب تونس عبد الواحد الهنتأتي ، وعامل تلمسان سليمان بن عبد النورويضيف هذا إلى المسؤولين عليا بن منتصر شيخ بجاية ـ راجع صفحة 269.

<sup>(3)</sup> يعني في السفر الثالث وذلك سنة ست وسبعين وخمسمائة. انظر ابن عذاري ص رقم 107

أبهت النساس، وضيق الغبار على الناظرين الأنفاس، وأذهب عن قلوبهم البأس، ورأوا في حالتهم عُرساً قد فاق الأعراس.

#### مبايعة اشياخ العرب الوافدين وعامتهم

ولما كان في اليوم الثاني من البروز المذكور وهو ثالث شهر ربيع الآخر المؤرخ أمر رضي الله عنه بدخول أشياخ العرب والوفود للمبايعة وأخذ العهد عليهم في ذلك، فدخلوا في يوم الاثنين السرابع من ربيع الآخر المذكور وتمادت بيعتهم المذكورة إلى يوم الأربعاء الموفى عشسرين من ربيع الآخر المؤرخ وكملوا بالمبايعة.

# خروج أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه الى البحيرة (١) لمعنى اطعامهم، والترحيب بالمامهم.

وخرج أمير المؤمنين رضي الله عنه يوم الجمعة الشاني والعشرين من ربيع المؤرخ بعد صلاة الجمعة إلى البحيرة خارج حضرة مراكش فأطعم العرب والناس الوافدين [ 294 ] وغيرهم مدة خمسة عشر يوماً، يدخل كل يوم في البحيرة أزيد من ثلاثة آلاف رجل وقد صنع ما تقدمت البعادة به: نهر من ربً (2) ممزوج بالماء، كل ما أكلت طائفة وقامت مشت إلى موضع الخليفة رضي الله عنه وسلمت عليه ودعا لها ونهضت إلى ساقية الرب تشرب وتطرب،

<sup>(1)</sup> عمرفت والبحيرة، في مراكش منذ أواحر أيام الحرابطين فكمانت ملتقى لمعمركة بين عبيد المؤمن والمرابطين لكن الموحدين عُسوا بها كنامل العنساية واتخذوا منها مكساناً لتجمعهم وهي تعني فسيحاً يحتوي على بركة مبائية واسعمة تحيط بها الحضرة بالإضافة إلى أروقة يأوي إليها رجال الحكم، والبحيرة البوم هي في في غيل يقال ملكان المعروف باكذال في مراكش والذي كنان (قصر المسرة) على عهد السعديين. بروفصال البيذق ص 199 تعليق وقم 2 صفحة 232 م 232 المعجب ص Doverdun (192 م 204 م 292 م 203 م 292 م 203 م 292 م 203 م 293 م

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 1 صفحة 113.

وأرى الناس في هذا الاطعام، ما أربى على منا تقدم من الانعيام والاهتمام، وتمادى ذلك مدة الأيام المذكورة المعدودة. ولما كان في أحد الأيام حدث بين صبيان الموحدين الذين يمسكون دوابهم خارج البحيرة وبين أتباع العرب كـلام ونزاع ودفـاع بهـوشــة وقعت بين الفـريقين أدت إلى احتـطاف الثيــاب، واستلاب الجلباب، وتحزب الجهال من الاعراب(1) بالأحزاب، حتى وصل ذلك إلى الأثر بباب الدار عند الحجاب، فخرج إليهم طلبتهم من الموحدين أعـزهم الله وأشياخهم من العـرب وفـرَّقـوا جمعَهم، وأزالـوا روعهم، وانجلت الحال عن سلب كثير أحذوه للناس في الـطريق، ومن كل فـريق، ومات فيهــا أربعة أشخاص من عبيـد للناس، وبعض أحـرار من ساتـر الأجناس، واتصـل الخبر بسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم الله فأقلقه التعدي في باب سدته، ولصق حضرته، فأمر برفع الطعام مـدة ثلاثـة أيام، عتبـاً على العرب، بسبب جرأتهم على سوء الأدب. ثم إن العرب تطارحوا 7 295 على العقو من الأمر الكريم، من قبيح ما جناه أتباعهم وعبيدهم وأشياعهم، واعتذروا من فعل من لا خلاق له، فقبل سيدنا ومولانا الإمام تبويتهم، وصفح جبرأتهم، وأمر رضى الله عنه بصرف اطعامهم والتمادي على إكرامهم حناناً منه بسبب قصودهم والمامهم، وتصادى ذلك الى اليموم الخامس من جمادي الأولى من سلنة ست وستين وخمس ماثلة المؤرخة. ثم أسر سيدنيا بكتب أسماء كيل من سلب له شيء، وما سلب لكل رجل من الثياب والأسباب(2)، وبكتب أسماء العبيد الذين ماتوا، وأسماء الأحرار اللذين ذهبت أرواحهم بالتعدي وفاتنوا. وأسر بجبر كـل ما مضى للنـاس من ثيـابهم، وقيمـة عبيـدهـم ودوابهم، وودي الأحرار بدياتهم إلى قبائلهم، وهذه غاية العدل والكـرم، الذي لم يتقـدم لغيره في الزمان بالقِدم، رضي الله عنه وجعل الجنة مأواه.

<sup>(1)</sup> يلوح من بنعض النبطسوص شبب «تسوريسك» عسلى أعسراب أفسرينقيسة. راجسع صفحة 297\_507\_507\_من المن بالإمامة.

<sup>(2)</sup> كذا في أصل المخطوط ولعل الأصل الأسلاب.

## ذكر تمييز<sup>(1)</sup>العرب الموافدين ومن وصل معهم

ولما كان يوم الأحد الثامن من جمادي الأولى أمـر سيدنــا بتمييز العـرب المذكورين، وأن يحضروا بين يديه في رحبة قصره العتيق بدار الحجر<sup>(2)</sup> داخل حضرة مراكش، وأن يكون دخولهم إليه بحيث يراهم ويبطلع هيئاتهم، ليكبون احزم له في النظر لعساكره [ 296 ] واصلاح حيالتهم لمطالعته ذلك، فيابتدأوا بالدخول عليه في يسوم الأحد المؤرخ على ترتيب توحيدهم أولاً في قبائلهم السابقة لهذا الأمر العزيز وعشائرهم، فكان الذي ابتدأ أول يوم قبيلة زغبة لتقدمهم في التوحيد، وأمروا أن يـدخلوا في كل يــوم بعددٍ معلوم من القبيــل المأمور له، فتمادي تمييزهم على هذا الترتيب الغريب مـدة خمسة عشــ يومــأ يدخلون غدوة حتى صلاة الظهر، ثم يرجعون بطائفة أخرى من بعد صلاة الظهر إلى آخر النهار، على ترتيب القبائل المذكورة والعشائر. وسيدنا الإمام الخليفة أميىر المؤمنين بن أميسر المؤمنين رضى الله عنه جسالسٌ في مجلسه الكريم مع أشياخ الموحدين أعزهم الله، وأشياخ طلبة الحضر، وأشهاخ العبرب: يحرض العبرب والناس على الجهباد، ويأسرهم بالجد والاجتهاد، ويعلمهم من أدبه الديني الكريم بحيث يروبه هيبة وتعظيماً، وتوقيراً وتكريمياً. ولما كان ينوم الأحد الشاني والعشنزين من جمنادي الأولى المؤرخ المنذكبور احضر سيدنا أشياخهم وكبراهم وطلبتهم: أبا محمد عبد المواحد أقوسجور(3) الهنتاني، وأبسا زكريا يحيى بن(٩). . . . المعسروف باقصور،

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1)تمبيز الجيش قبيلةً وهيئة عادة عرفت من أيام المهدي سنة 515 وكان يقصد به علاوة على ما فيه من

<sup>(1)</sup> تمبيز الجيش قبيلة وهيئه عادة عرفت من ايام المهدي سنة 515 وكان يقصد به علاوة على ما فيه من تنظيم ضروري لسير الأمور، الحرص على انسجام الكتائب وتنسيقها، وقد كان للتمييز ـ لما له من أهمية ـ ديوان خاص.

البيذق 29 -- 32 -- 33 -- 35، راجع التعليق رقم 1 ص 199 إقرأ صفحة 297.

<sup>(2)</sup>راجع التعليق رقم 1 صفحة 169 المنوني ص 331.

<sup>(3)</sup>أقوسجور هذا هو نفسه الذي رسمه الناسخ في صفحة 331أقوسقر.

<sup>(4)</sup>لعل المؤلف هنا كان يجاول أن يذكر والدَّيجين هذا وقند سلف له صَفَحة 331 أن نعت يجني هذا بالهنتاق.

والنعمن بن (1). . . وأحضروا زمام تمييزهم في الطريق قبل وصولهم إلى حضرة مراكش حرسها الله فوجد بين تمييزهم الأول، وهذا التمييز [ 297] المشرف لهم زيادة كثيرة في العدد على ما سمح لهم ، رفقاً بهم ، فلقد رأيتهم في أيام التمييز المذكور ينزل الخارج من الدار المعظمة من تمييزه عن فرسه ويركبه آخر من الرجالة لهم ويدخل عليه ويغير بعض ثيابه وآلته ، وكان العربي إذا دخل يأخذ عمامة صاحبه فيبدأ بتعميمها وهي في رأس الخارج ، فلا يزال بعتمها في رأسه وهي تنحل من رأس صاحبه حتى تتم باعجل الاستعجال بمرأى يضحك الحاضرين ، وكذلك في إعارة الثياب وآلات الركوب يجرد بعضهم بعضاً على مرأى من الناس ، لا يهابون أحداً ولا آمراً . وفضلُ سيدنا الخليفة رضي الله عنه يغضي لهم على هذا كله لمعرفته بحاجتهم وضرورتهم ولبدارهم إلى طاعته وانقيادهم لخلافته ولما في نقسه من إرادة الجهاد بهم ولعداء الله تعالى فيتألف قلوبهم بذلك!

حدثني الكاتب أبو عبد الله بن محسن (2) كاتب ديوان التمييز لجميع العساكر المنفذ بتجميله البركات للموحدين ولساير الناس من الأجناد المرتزقين قال: «دخلت على سبدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه وفي يدي تلخيص زمام تمييز العساكر». فقلت له: يا سيدنا ومولانا وقفت على هذا التمييز ووجدت فيه زيادة كثيرة على ما تقدم. فقال لي رضي الله عنه: نفذ لهم البركة على ذلك، إنما غرضنا الاحسان لأجنادنا وأن تظهر عليهم [ 298 ] الخيرات والبركات فامتثلت ذلك فجعل الله تبارك وتعالى البركة في جميع طاعته وجهاته، بسمحه في ذلك واحسانه وجزيل هباته، واتصال صدقاته.

<sup>(1)</sup> نفس البياض الذي سلف صفحة 331 لكنه هناك ترك أيضاً بياضاً قبيل النعمان.

<sup>(2)</sup> نعت ابن صاحب الصلاة وظيفة ابن عسن هذا بكاتب ديوان التعييز وسترى صفحة 311 نعته بكاتب العسكرية، فهل التعييز يعني العسكرية؟ نحن نسرى فعالاً أن التعييز يُلْجأ إليه عند العمليات الحربية.

## ذكر تمييز الموحدين أعزهم الله لهذه الغزوة العظمى

ولما كان غرة جمادى الأخيرة من السنة المؤرخة أمر سبدنا الخليفة بتمييز للموحدين على عدد قبائلهم، ومنتهى مناولهم، وتربية صفائهم، فامتثل ذلك وتمادى تمييزهم مدة خمسة عشر يوماً، وقسم عليهم الخيل المسومة البياد الروقة على أعدادها المذكورة، وكذلك على العرب الوافدين وأعطى للجميع الرماح والدروع، والبيض والسيوف، وأنعم على الجميع بما استعد به لهذه الغزوة الحافلة، من الآلات المذكبورة الكاملة، على أتم النظر المبارك حتى كمل على أتم العزم والحزم، ثم أمر لهم بإعطاء البركة، عن الزاد لهذه الغزاة الملكة.

الإنعام بالبركة وإخراجها إلى العرب الوافدين وجميع عسكرية الموحدين أعزهم الله وأنجدهم.

وجلس أمير المؤمنين [ 299 ] في مجلسه العالي وأشياخ الموحدين معه وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب وأمر لوزيره أبي العلى ادريس المذكور أن يأمر الخزانين بإحضار الأموال بين يديه من الدنانير والدراهم فأحضرت أمامه وعلت أكداساً. وجنسها من الذهب والفضة اجناساً، وقدَّم الموحدين في تنفيذ البركة لهم، فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنانير، ولغير الكامل ثمانية دنانير، وللراجل الكامل خمسة دنانير، ولغير الكامل ثلاثة دنانير. وأمر للعرب ببركتهم فخرج للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراً، ولغير الكامل خمسة عشر ديناراً، والراجل سبعة دنانير. وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ منهم حمسون ديناراً، ولكل رئيس منهم على قبيلة مايتا دينار، وكسا جميعهم بالقباطي (۱) والقمص والغفاير والعمائم، وأعطاهم السيوف المحلَّم، والمدوع السابغات، والبيض والقنا، من الرماح الطوال، وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس قشموها على قبائلهم واتباعهم ورجالهم، وظهر على العرب والموحدين وعلى

<sup>(1)</sup> جم قبطية، أنظر التعليق رقم 4 صفحة 215.

جميع العساكر السرور وتمكن لهم الاستبشار والنشاط، وتضاعف لديهم الاغتياط والارتباط، وأمر للموحدين أعزهم الله بحظهم من الخيل المسومة المجلوبة المذكورة فقسُّموهما على قبائلهم ورجالهم، وهذا كله من [ 300 ] سيدِنا نـظرٌ إلى جزيـرَة الأندلس في هـذه الغرفة الحافلة خلَّد الله أسـوه، وأعزُّ نصره.

خبر حركة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه من حضرته مراكش في سنة ست وستين وخمس مائة التي كانت أول غزواته الى جزيرة الأندلس لاحياء رسمها، وضبط اسمها، ودفع النصارى الكافرين عن جهاتها والمنافقين المحاربين من جنباتها.

قال المؤلف عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة: قد ذكرت فيما تقدم احتفال أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لهذه الغزوة العظيمة الحافلة واستدعاءه العرب من أرض إفريقية والزاب، وجمعه للموحدين والناس من أرض العدوة واستنهاضه فيها صنوف الأجناد والمطوعة، وإعـداده لها ضـروب الآلات والعدة، واستظهاره عليها بالبلغ العتاد والقوة، واستعماله لها غرايب الجُنِّن والأسلحية، أخذاً بالحزم واستبطاليٌّ على المنافقين من آل مردنيش، والنصاري الكافرين فلتذكر الآن حركته السعيدة.

كانت من الحضرة مراكش [ 301 ] صبيحة يـوم السبت الرابع من شهر رجب الفرد، بموافقة اليوم الشالث عشر(1) من شهر مارس العجمى، من سنة ست وستين وخمس مائة، وخرج على باب كالة(2) من المدينة المذكورة وقـد

ALLAIN et DEVERDUN: Les portes Anciennes de Marrakech

<sup>(1)</sup> الموافقة مضموطة هنا.

<sup>(2)</sup>باب دكانة من أقدم أبواب مراكش.

اجتمع الناس لرؤيته، فكان في أحسن تعبية، قد ملأت العساكر الأرض كثرة، فسار أمامهم والعلام الأبيض قدامه مع الرجالة، على عادة الأمر العزيز من الترتيب في المشي، والعلامات والساقات والطبول وراءه، متربصاً في المشي وملتوياً فيه ليلحق الجمهور، ويتصل به من عسكره المنصور الصغير والكبير، وقد قدم أمامه مصحف صاحب<sup>(1)</sup> رسول الله عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه على حمل مرتفع، وقدام هذا المصحف مصحف الإمام المهدي (2) رضي الله على

<sup>(1)</sup>يعتبر ابن صاحب الصلاة من أبرز المصادر وأدقها وصفاً لمصحف عثمان بن عفسان، وقد تحمدث الشريف الإدريسي عن مصحف موجود بمسجد قرطبة فيه أوراق من مصحف عثمان بن عفان وهو المصحف الذي خَطه بيمينـه رضى الله عنه وفيـه نقاط من دمـه، وذكر ابن بشكـوال أنه نقـل من قرطبة أيام عبد المؤمن بن على وبأمره وأكُد ابن مرزوق أنه مصحف عشمان بن عفان بساطباق أهمل الأندلس؛ هذا وقد كان من خبر نقل المصحف العثممان من قرطبية إلى مراكش بعبد أن كان أولاً بمسجد دمشق ما ذكره ابن رشيد في رحلته عن أبي زكرياء يجيي بن أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي عن كتاب جده الوزير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل المذكور قال: " وصل إلى عبد المؤمن ابناه السيدان: أبو سعيد وأبو يعقوب من الأندلس وفي صحبتهما مصحف عثمان بن عفان فتلقَّى وصوله بـالإجلال والإعـظام، وقـد تمني عبـد المؤمن نى أعماق نفسه أن لسو كمان يملك هاذا المصحف لكنمه ـ وهاو يقادر شعاور القرطبيين إزاء المصحف - كان لا يفصح بذلك لكن السذي حدث أن أهل قرطبة قرروا بعد أن يتقدموا به هدية العبد المؤمن. . وهكذا جمع الخليفة الصناع والمتقنين من ساثر يبلاد المغرب والأنبدلس من المهندسين والصواغين والنظامين، والجلائين النقاشين والـزواقين والمرضعين والنجارين والرسامين المجلدين وعرفاء البنائين. . . وصنع لنه أغشينة بعضها من السندس وبعضها من الذهب والفضة، وحلَّاه بأنواع اليواقيت وأصناف الأحجار الغبريبة النـوع، وقد جمله معه لأول مسرة لزيبارة قبر المهندي سنة 553، وقسد استمر عبنند عند المسوحدين إلى أيبام المعتضد بالله: على بن ادريس بن يعقوب المنصور حين توجه لتلمسان سنة 645 حيث قتل ثم عثر بنو عبد النواد على المصحف وملك بعد أينو الحسن المريني إلى أن كنانت حادثة البحر سنة 750 فضاع في جملة ما ضاع من فرائد. وينقل الاستقصاء أن مصحف عثمان خلص لابن الأحمر الذي أهداء للسلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 692.

الإدريسي: نزهة المشتاق ص 210، العمري: مسالك الأبصار، تحقيق أحمد زكي باشا ص 195 ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن مخطوط بالاسكوريال تحت رقم 1666 ورقة 113 ـ 111 وب). النقع 2 ـ ص 135. الاستقصائاني 112 ـ 113 ثالث. هـ 75. كلمة للفقيه عمد التطواني بمناسبة عيد العرش 1947 ص 11 ـ 12 ـ 13.

 <sup>(2)</sup> تنقبل بعض المصادر أنه كتب بخط ابن توميرت وإنه دون مصحف عثمان في الجرم عملى بفضة محرهة بالذهب, المعجب ص 253.

عنه وعلى مصحف عثمان كلة حمراء تصونه، والمصحف المكرم منظم حول حفاظه بالجوهم النفيس والياقبوت الأحمر، والأصفر، والأخضر الغريب، والزمرد الأخضر النفيس العجيب، قد جلبت أحجار الياقوت والزمود والجوهمو إلى الخليفة الأول الرضى خليفة المهدي، ثم لابنه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، ونظم بها حفاظ هذا المصحف المكرم، وكلِّل بها جوالبه إكليـلًا، واتخذه من عثمان صاحباً وخليلًا، يتبرك بــه بكرة وأصيــك، لم يتقدم إلى هــذا الأثر الكريم أحدُّ قبله من الملوك، ولا انتهض أن يـدخل نفسـه في هذا الفن المسلوك. [ 302] فلقد حدثني عمر بن مرجى الإشبيلي (١) أحد الناظمين له أن فيه جوهرة تشبه حافر الفرس، وذكر لي أنه حدث أنها الجوهسرة التي كانت عند أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون(2) صاحب مصر ودمشق وافريقية والـزاب(3)، وأن الأيام وانتقـال أحوالهـا وعجائب اقبـالها لهـذا الأمر العـزيـز، جَلبتَ ذلك إلى ملك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين. وقال: إن الـذي حوالي جوانب حفاظ هذا المصحف المكرم من الـذخاشر لا يأتي عليها في القيمة عدد، ولا يأخذها عدد، وحين رأى الناس والنظارة ما ذكـرته رأوا عجبــأ، وأمراً مغرباً، تيقنوا في ذلك دين الخليفة ويقينه من اهتباله، بكتاب الله تعالى واهتمامه به وعظيم اقباله، وكان مع الرايات والـطبول التي تقـدم ذكرهـا وزيره أبو العلى ادريس بن أبي اسحاق بن جامع، والشيخ الزاهد ابو محمد عبد

<sup>(1)</sup> لم أقف على ترجمته لكن أبن الأبار في التكملة (نشر العطار) ترجم لأبيه رقم 1847.

<sup>(2)</sup> هو الأمير خمارويه جحد أبناء ابن طولون الثلاثة والشلائين كان ملكاً لمصر والنشام بعد سوت أبيه بمبايعة الجند له يـوم الأحد العاشر من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين، وقـد توفي سنـة اثنتين وثمانين ومائتين وقد كان معروفاً بتحفه النادرة سيا الجواهر التي خلفتها زوجته بوران.

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ثالث طبعة دار الكتب المصريـة صفحةٍ 50 ــ 64 ـ

<sup>(3)</sup> لم تذكر المصادر التي بين أيدينا أن ولاية أبي الجيش خماروية ابن أحمد ابن طولون امتدت عملياً إلى الزاب، وإنْ كُنّا نعرف أن أخاه العباس له سواقف بمدينة (لبدة Leptis) التي تنوجد بمين مدينة طرابلس ومدينة مصراته على الطريق المساحلي.

ابن تغـري: ــ النجوم الـزاهرة ثـالت، صفحـة 21. ابن خلدون، المجلد الـرابـع صفحـة 645. الزاوي: ــ تاريخ الفتح في ليبيا.

الواحد بن عمر صاحب المهدي (1) رضي الله عنه ، والشيخ ابو سعيد بخلف بن الحسين (2) ، وأبو محمد عبد الله بن ابي حفص بن تفريجين (3) وأبو محمد الجماعة أبو عبد الله (4) محمد بن أبي علي أزناق وأخوه أبو يحيى (5) وأبو محمد عبد الله المالقي شيخ طلبة الحضر ، والقاضي أبو موسى عيسى بن عمران (6) قاضي المحلة والجماعة . وعلى هذا الترتيب الشريف في الحركة السعيدة ، فنزل في ذلك اليوم أولاً [ 303 ] في إحدى دوره المتخذة له على رسم والده في النزول فيها بوادي تانسفت (7) ، على نحو ثلاثة أميال من حضرة مراكش ، وعساكره محدقة به من كل جانب ، وكان السعر (8) في هذه الأيام المحلة المويدة في هذا اليوم رخيصاً على تكامل الخلق فيها ، فالدقيق : الربع (9) الواحد منه بدرهمين ، والشعير خمسة وعشرون مداً (10) بدرهم! واللحم ستون

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 4 صفحة 324.

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 1 صفحة 180.

 <sup>(3)</sup> السبخ أبر حفص هذا من أهل تينمل، وتفريجين تكتب في (أخبار المهدي) هكذا (تفراكين).
 أنظر البيلق 33 - 34 - 35.

<sup>(4)</sup> نجد هذا الإسم هنا كاملًا باسمه وكنيته ولقبه، ولذا نرجع أن ذكره في صفحة 22 تحت اسم عبد الله وكنيته محمد خطأ مصدره التباس الذي وقع للناسخ بين هذا الشخص الذي استعمر ذكره مع أحيه إلى هذا التاريخ 566، وبين الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي حقص بن علي الذي استشهد منذ سنة 557 بمرح الرقاد.

راجع التعليق رقم 3 صفحة 93 والتعليق رقم 3 صفحة 120.

<sup>(5)</sup>راجع التعليق رقم 4 صفحة 93.

<sup>(6)</sup> كان قاضياً للجماعة بحضرة مراكش، وقد كان فريمة زمانه ديناً وعلماً وأدباً، توفي في الخامس والمشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين، ابن عذاري مخطوط 119.

<sup>(7)</sup>راجع التعليق رقم 1 صفحة 291.

<sup>(8)</sup> ولع آبن صاحب الصلاة بتتبع الأسعار طيلة تنقل الجيش، وهو انتباء همام منه لشاحية من نـواحي الحياة الاقتصادية في أثناء الظروف العَصِيبة، وكيا فعل هذا هنا كان كأنـه كذلـك في غزوة ويُسلَّة، وكذا في غزوة شنترين كها ينقل عنه ابن عذاري، انظر البيان المغرب ص 128.

<sup>(9)</sup> الرُبُع (ج أَرْبَاع) ـ كما ورد في الكتب التي تساولت الحديث عن الحسبة ـ يزن 25 رطلاً، والرطل يساوي تقريباً 504 كرام بالوزن الحالي فالربع إذن يزن أثني عشر كيلو وستمائة كرام .

Colin et Lévi Provençal: un Hispanique de Hisba. Paris. page 27.

<sup>(10)</sup> لم يعين ابن صاحب الصلاة هل القصد إلى المد النبوي أو إلى مد اصطلاحي،وبتتبع كلامه الأتي =

اوقية (1) بدرهم، وأمر لأهل المسائل بقضاء حاجاتهم، والافضال عليهم، وكتب الظهائر لهم، واتصلت المسار، وارتفعت المضار، والحمد لله على ذلك، ورحل أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين في جنوده من وادي تانسفت يوم الأحد الخامس من رجب الفرد المؤرخ، اليوم الثاني من حركته، سائراً وجهته، متنقلاً في محلاته، فنزل في داره بدشر الحطابة (2)، واحتل فيها بمن حمل من عياله على رسم والمده الخليفة رضي الله عنهم، ثم ارتحل يوم الاثنين إلى داره بتونين (3)، ثم الثلاثاء إلى توقيطين (4)، ينزل في كل منزل في داره وعساكره محدقة به، ثم تابع الحركة والانتقال على هذا الترتيب حتى

نجد أنه دائهاً ينعت المد بالمراكشي فلذلك نرجح أن القصد هنـا كذلـك إلى الحد المراكشي، ومعلوم أن المد النبوي يعادل 400 كرام إذا كان من الشّعبر، و: 525 إذا كسان من القمح، أمـا المد المراكشي فهو بالقطع شيء غير المد النبوي.

راجع صفحة 354 -- 367 -- 354

الصبيحي: إنبلاج الفجر، عن السائل العشر، الرباط 1940 ص 24.

 (1)ست عشرة أوقبة تعادل رطلاً، وهكذا فإن ستين أوقية تعني تعني أربعة أرطال إلا ربعاً (أي كيلو و890 غرام).

Colin et Levi Provençal, un manuel Hispanique Page 27.

- (2) دشر الحطابة: اسم لمكان اندثرت معالمه الآن، ويظهر إنه كان للخليفة هنا قصر، وإن والده عبد المؤمن كمان يعتاد كالحلك النزول في هذا المكان، وقال نقبل ويسي الغفظ بالحرف إلى الأحرف اللاتينية. (Dasral Hataba).
- (3) تونين (Tunin) يذكر الإدريسي في نزهة المشتاق أن مدينة مراكش إلى مدينة سلا على ساحل البحر مراحل أولها تونين... ومن تونين إلى قرية تيقطين مرحلة ثم مرحلة ثم قرية غفسيق ثم قرية أم ربيع ... ومن قرية أم ربيع إلى قرية إيجبيسل... ومن هذه إلى قرية إنقال ويقال لها دار المرابطين ومن انقال إلى قرية مكول... ومن مكول إلى قرية ايكسيس، ومن قرية ايكسيس إلى مدينة سلا وموضعها على ضفة نهر السمير... ولم نستطع معرفة موقع تونين إلا أن ويسي يرجح أن تكون هي المكان المعروف حائياً باسم سيدي بو عثمان على بعد 35 كيلو متراً من شمال مراكش.
- (4) يذكر الإدريسي كما سلف أن الحسافة بين تنونين وتنوقطين مسرحلة. وهو يسرسمها كداً (تيقطين) ويعتقد ويسي أن توقيطين هي البقعة المعروفة تحت اسم وغزالت العدم، على بعد 23 كيلوميتراً شمال تونين.

وصل وادي أم ربيع (1) وقد عقد عليه جسر (2) بقنطرة وثيقة من القوارب وآلات الخشب الماسكة لها في عباب الماء، فنزل في داره (3) المكرمة أيضاً على قرب من القنطرة المذكورة، وأمر لكلً من الموحدين بيوم من الأيام، يجوزون فيه حذراً من الزحام، [ 304] فتغرق القنطرة المذكورة، فأجازوا عليها في أيام، وتزاحم العرب في الإجازة حتى تقاتلوا وقتل واحد منهم آخر، فعزموا على الفتنة بينهم، فارتفع الخبر إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين فوداه من ماله، وسكنت فتنهم، واحتل رضي الله عنه بداره بالجيسل (4)، فأمر بالمواساة من الشعير والدقيق واللحم عن زاد لجميع العساكر إلى أيام معلومة, ثم رحل عن هذا الموضع على الترتيب المذكور من المراحل المعلومة لأبيه رضي الله عنه حتى وصل داره بوادي وسنات (5) على مقربة من مكول (6) فأمر مرة ثانية بالمواساة من الشعير للعلف والدقيق واللحم للزّاد لجميع العساكر، وتصادى

<sup>(1)</sup>ينعت الشريف الإدريسي وادي أم الربيع على وقته بأنه كان كبيراً وإنه كان بجاز بالمراكب. ولكنه لم يردد صدى الدار المكرمة التي نزل بها الموحدون فلعلها لم تكن قبلهم. نزهة المشتاق ص 70.

<sup>(2)</sup> قد يوجد فرقً بـين الجسر والقنطرة لمدى الموحمدين، فالجسر متنقـل وفي الاستطاعـة تفكيكه عنمـد الحاجة وعلى العكس من ذلك القنطرة التي تظل ثابته. . . ويقصد هنا بالجسر ـ كما يلوح من ثنـايا النص ـ القنطرة الموتنة .

<sup>(3)</sup> لم نعثر على أثر موحدي في هذه الناحية اللهم «رباط تيطه الذي يبعد عن مدينة الجديدة بنجو إثني عشر كيلو متراً، فهل كانت الدار المكرمة في ناحية هذا الراط؟

Basset et Terrasse: Le Ribat de tit: Fes. TVII 1927p. 117.

العبدي الكانوني: أسفي وما إلى قديماً وحديثاً 1953 ص 44 ــــ 45.

 <sup>(4)</sup>ورد ذكرها لدى الشريف الإدريسي أيضاً وقد تردد الأستاذ دوزي ناشر النزهة في قراءة اسمهما بين كلمة أيجيسل أو الجبيل أو ابغيسل، وهذا المكان هنو الذي يعنزف اليوم بـالجيسير (Guisser) بالشاوية.

Ricard: Maroc, Guide Bleu 112 — 113. Huici page 248.

<sup>(5)</sup> ذكر هذا الوادي إلى جانب بعض الامكنة التي ظلت هي الاخرى بجهولة. وكمل ما نعلم عنه أن الإدريسي كما سلف ذكر ببن قوية مكول مكانا أسماه (انقال) ويقال لها دار الموابطين وإنه ذكر بعمد مغيلة وادياً أسماه وادى وسنات.

<sup>(6)</sup> أنظر النعليق رقم 1 صفحة 211.

مشيئه على ترتيبه حتى قرب من المهدية (1) المجاورة لمدينة سلى (2). فنزل في موضع فصيح (3) من الأرض مع من تقدم ذكره من السوزراء والأشياخ من الموحدين والطلبة الكبراء، وأمر بإحضار أربع راياتٍ صغار، في أربعة رماح صغار، وفي أعلى كل رمح تفاحة من ذهب تتلألأ ضياء وشعاعاً، والرايات ملونات بالخلدي (4) الأحمر، والأصفر والأبيض (5)، وجعل تلك الرايات الأربع

(1) مدينة المهدية يرادُ بها المدينة التي بتاها عبد المؤمن منذ الأيام الأولى على مقربة من سلا وهي مدينة الرباط الحالية أو قصبة الودايا، وقد تنوسي هذا الإسم التاريخي: (المهدية) اليوم كها تنوسي اسم المهدية دمتاع ابن مليح و. وقد سماها عبد المؤمن هكذا تيمناً باسم المهدي بن تومرت ولا يبعد أن يكون قصد إلى تقليد الفاطميين في تسميتهم للمهدية الشرقية، ولا ينبغي أن تلتبس المهدية هذه بالمعمورة التي تحمل هذا اللقب منذ أواخر القرن الحادي عشر المجدي فقط، هذا و(المهدية) أو رباط الفتح من أبرز آثار الموحدين التي صمدت إلى الآن وقد يكون في المؤرخين من أعطاها اسم قصبة تاشفين (؟) هذا وليس من (المهدية) والمدرسة، التي بجانبها فإنها من مؤسسات المولى الرشيد العلوى. الميذق ص 94 - 113.

معجم البلدان، صبح الأعشى جزء 5 ص 169 - الحلل الموشية ص 112.

Caillé la ville de Rabat 44.

Terrasse: L'art Hispano — Maresque, page 280 — 281 — 287 — 288.

Pérès: la poesie à fes Sous les Almoravides et les Almohades.

Hespéris 1934 page 30.

وانظر التعليق رقم 1 ص 70.

راجع التعليق رقم 3 صفحة 112 والتعليق رقم 2 صفحة 147.

(2) راجع التعليق رقم 3 صفحة 112.

(3) كذا في الأصل ويظهر أنه تحريف لكلمة فسيح.

(4) لم نعثر مدنى ألمذه الكلمة على معنى في قنواميسنا القنديمة لكننه اسم معروف في بعض الكتب الأسدلسية ومعناه النسبيج الحريري الدقيق، وهكذا تكون الصفات الثلاثة الآتية كلها تعتبأ للخلدي، أي أن هذه الراية الموحدية تتألف من نسيج أحمر وأصفر وأبيض.

Dozy: Sup T. I. page 390.

(5) يعملي ابن صاحب الصلاة هنا وصفاً دقيق الألوان الرايات الموحدية، فهي تعتمد - كلم تقدم - على الأبيض والأصفر والأحر، ونحن نعرف أن )العلام الأبيض) الخالص كان هو علم المهدي بن تومرت وعبد المؤمن أو بالحرى هو علم الأمبراطورية الموحدية، كما نعلم أن اللون الأحر كان هو اللون المحبب عند أشراف العرب هذا إلى أن اللون الأصفر يدمز عند اللذين يتمون بخصائص الألوان إلى الأرض وثروتها. . فهل يكون هذا العلم الموحدي الإضافي يشير لوحدة البربر - ولون رابتهم بيضاء مع العرب ولونهم هو الحصرة، كما يشير في اللون اللائلاث إلى الموجد في الموت المالات الله الله المالات العلم الموحدي الإضافي المدين الموحدي الإضافي المدين الموحدة البربر - ولون رابتهم بيضاء - مع العرب ولونهم هو الحصرة، كما يشير في اللون الثالث إلى الموحدة المربر - ولون رابتهم بيضاء - مع العرب ولونهم هو الحصوة، كما يشير في اللون الثالث إلى الموحدة الموحدة الموحدة الموحدة الموحدة الموت الموحدة الموت الموت

ني أركان تابوت المصحف المكرم: مصحف عثمان رضي الله عنه ثم استوى على صهوة فرسه، ومشى على الهيئة المتقدمة، والعساكر وراءه من الموحدين والعرب [ 305] قد ملأوا بسيط الأرض، واتسعوا فيها بالطول والعرض، فلما قرب من المدينة أمر بتقديم الطبول والرايات الكبار أمامه مسع المصحفين(1) الممذكورين مع الساقة، على خلاف العادة في المشي(2)، تنويها وتعظيماً للتبريز والترتيب، وهو رضي الله عنه متقدم والأشياخ من الموحدين، والوزير والكتاب والطلبة وراءه، حتى وصل باب مدينة المهدية، فرد وجهه إلى الناس واستقبلهم وهو راكب على فرسه وعالهم، وأمرهم بالنزول في تلك الأرض العريضة، ودخل إلى داره(3) بالمهدية المذكورة، وكان هذا التبريز للنظارة من الموحدى العجائب، وافخم الظهور والوفور للعساكر والكتائب، وكان دخوله المهدية المذكورة يوم الاثنين الموفى عشرين من رجب الفرد من سنة ست المهدية المذكورة. فالذي مشى في الطريق سبعة عشريوماً.

Debreuil: Les pavillons des états Musulmans.

Hespéris Tamuda 1960 T. I. page 548.

ثروة الأرض؟ لسنا ندري، لكن الملاحظ أن معظم هذه الألوان ظل معروفاً إلى الأن في جبل بلاد أفريقيا وقد حاول بعض المنتبعين لدراسة العلم العربي أن يجد أثراً مضبوطاً لألـوان الـرايـات المستعملة في المغرب قديماً لكن المصادر كانت تخذل رجال البحث.

الجراري: الغاية من رفع الراية ص 12\_

<sup>(1)</sup> في الأصل المصحف بالإفراد وهو خطأ من الناسخ بدليل السياق.

 <sup>(2)</sup>لقد كانت العادة أن الطبول تقصف وراءه، وكانت الراية البيضاء وخدها هي التي تتقدم الموكب.
 راجم ص 301.

<sup>(3)</sup>هذه الدار لا تزال آثارها \_ فيها يعتقد \_ داخل القصبة، ويظهر لي أن هذه الـ دار صلة بالمنزل الذي يوجد في أقصى طريق الجامع في الزاوية التي تؤدي إلى الساحة المشرفة على المحيط، ذلك المنزل بحمل اليوم اسم (دار البركة) هذا الاسم المستوحى دون شك من لفظ (البركة) المعروف استعمالها لذى الموحدين . CAILLE: la ville de Rabat P. 255.

## (تاريخ مدينة الرباط)

وموضع(١) هذه المدينة المسماة الآن بالمهدية وبرباط الفتح كان في أيام السيرات فيه برج (2) للسكني، وما حواليه أرض محرث براح ومسرح، متملُّك للمخزن ولأهل سلى (3) ولإبن وجاد (4) من أهل إشبيلية، فاشتراه الخلفاء من

(1) بفضل هذا الاستطراد الذي يذكره ابن صاحب الصلاة هذا اكتشفنا صفحة جديدة من تاريخ الرباط ظلت إلى الأن مجهولة من طوف الذين كتبسوا عن الرساط فيها نعلم. راجع التعليق رقم 4

(2) في المؤرخين الافرنج من يرى أن هذا البرج كــان أول الأمر من بنــاء الرومــان لـغرض الـــدناع عن مدينة شالة العتيقة، وفي المؤرخين من يرى أنها قصبة تاشفين. . .

بوجندار: مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح، الوباط 1345 ص 39 ــــ 40.

Caille: la ville de Rabat, p. 35.

أنظر التعليق رقم 1 ص 355.

(3) لم يذكر ابن صاحب الصلاة لَن في أهل صلا كان هذا النصبب؟ والواقع أنه كان ملكاً لبني القاسم والمعروفين بني العشرة، وأنعله كان ملكاً بالذات للقاضي علي بن القاسم بن محمد بن عشرة قاضي سلا الذي مدحه عيسي بن الوكيل مستجدياً بقصيدته التي يقول فيها:

سَلِ البرق إذْ يلتاح من جَانِبه البِّرْفَا ﴿ أَقْسَرُطَي سُلْيَمَى أَمْ فَوَادِي حَكَى خَفَّهَا

ف آوت سَلا فَرَقا ويابُرهُ فَرَقا

غُديبٌ بسأرض الغَسرُب فُسرقَ صَلَبُسه

حَبُــاة بِعَضِ السَّطَرَفُ إِلَّا عَنِ النَّمِــلَى ﴿ وَعِرْضٌ كَمَاءِ الْمُسْزُنِ فِي الْحَزْنَ بِسَل أَنْفَى نيا بعيث امنية غُيران تَبِغَي

بلغنا بشقماك الأماني كسلها

وكان عيسي بن الوكيـل مستعملًا في الـدولة اللمتـونية فحكى أنـه انكسر عليه مـال جليل يبلغ عشـرة الاف دينار فقبض عليه، وأشخص منكوباً إلى مراكش، فلما بلغ الموكلون به مدينة سلا وبها يومشذ بنو العشرة رباب السماح وأرباب الأمداح، قال هذه القصيدة يمدح القاضي أبا الحسن منهم. . . فلما وقف عليها قاضي سلا بادر إلى المخاطبة بتضمن المال وتحمله. . . فأسعف طلبه وعاد ابن الموكيل إلى

السذق: أخمار المهدى ص 66.

الحميري: الروض العطار، نشر بروتنصال ص 197 ـ 198 ـ راجع صفحة 173.

السائح: الغصن المهصور (مخطوط)...

(4) يَظْهِرَ أَنَ ابنَ وَجَادَ هَذَا كَانَ مِنْ أَعِيانَ إِشْبِيلِيةَ عَلَى ذَلَـكَ الْعَهْدَ، وأنـه تَاقَ لَسكني الْعَنْدُوة فَتَمَلَك تصبيباً من الأرض على مقربة من ســـلا، وأن وجاد هــذا هو بــدون شك ــ الــذي ترجمَ ابن الأبــار =

أربابه وخلص لهم، وكان أهل الأثر يقولون في ذلك التاريخ: سيكون في هذا الموضع مدينة عظيمة لخليفة! فلما وصل أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنه إلى سلى في عام (1) خمسة وأربعين وخمس [ 306 ] مائة لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس، واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين وثوارها الأندلسيين، على ما تقلم الذكر به في (2) هذا التاريخ، أمر ببناء قصبة حصينة في ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلا، وأقيام بمحلاته المؤدية على عين غبولة (3) والفعلة معه والمهندسون، فأجروا لها الماء من عين غبولة المذكورة في سَرب تحت (4) الأرض حتى إلى قصبة المهدية المذكورة، ودام اشتغال في سَرب تحت (أ) الأرض حتى إلى قصبة المهدية المذكورة ودام اشتغال الأمر بذلك شهوراً وهو مقيم بعسكره حتى وصل الماء المذكور إليها، فصنع له سقاية (5) لشرب الناس والخيل وسقي الأرض حواليها، فصارت فيها البحائر والجنات المغروسات، ثم اتصل الأمر العزيز بسكناها بالناس وبناء الديار

خفيده، وقد ورد في تسرجته هذا الحفيد أنه وجاد ابن أحمد بن أحمد بن وجماد الأزدي من أهل اشبيلية ويكنى أبا الحسن، وقد سمع من أبي عبد الله الفخار وغيره، وكان أديباً له حظ من قرض الشعر، وسَمَّاه أبو الربيع بن سالم في مشيخته وهو في عمداد أصحابه، وقد تسرجم له أيضاً ابن الزبير في صلة الصلة.

ابن الأبار: التكملة: نشر كسوديسرا رقم 836 ـ ورقم 1991 ـ ونشر جونشائيث رقم 2733. ابن الأبار: صلة الصلة نشر بروفنصال الرباط 1938 رقم 335.

<sup>(1)</sup> البيذق ص 113 .. القرطاس ثاني ص 145 --- 146

<sup>(2)</sup>يعني في السفر الأول، وقد خذلنا ابن عذاري هنا فلم يردد صدى هذه الأخبار. . .

<sup>(3)</sup> أنظر التعليق رقم 1 ص 151. استقصاء 2. ص 198، الفرطاس I. ص 162.

<sup>(4)</sup> امتاز المهندسون المغاربة بمقدرة فبائقة في عمليات تسويب المبياء في أجواف الأرض حسب أصول حسابية مدققة، وأن البذي يطالح ما ورد هنيا أو ما يسرد عندما تقرر إجسراء الهاء لسفي البحيسرة بداخل اشبيلية. وكذا ما ورد في كتاب الاستبصار، عندما أمر الخليفة أبو يعقبوب سنة 580 بجلب الماء إلى مدينة سبتة من قرية بليبونش، وكذا ما ورد في القرطياس عندما تقرر جلب المباء لميضاة جامع القرويين من مدينة فاس، أواخر القرن السادس ليشهد بما لهؤلاء العرفاء المغاربة من باع في هذا الصدد.

الاستبصار نشر زغلول صفحة 137 ـ 138، كتاب المن بالإمامة صفحة 323 القرطاس طبعة الرباط صفحة 99 ـ 100 ـ 101.

<sup>(5)</sup> ما تزال إلى الآن آثار السفايا التي يتحدث عنها ابن صاحب الصلاة.

حواليها والأسواق، ولم يزل الخلفاء يخصونها بالاهتمام، وإذا خرجوا في الغزوات يلمون بها غاية الإلمام، ويجعلون لها حظاً وافراً من التشريف لها بالاختصاص فيها والمقام، حتى غدت عوافاً (11) وتلاحق الناس بها لحاقاً، وأشرقت الآمال فيها إشراقاً، وأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين هذا هو الذي مصرها ومهدها، وابتدأ بناء أسوارها من جهة الجوف والغرب.

فلنرجع الآن إلى ما كان من الأوامر العزيزة بعد الوصول إلى المهدية. ولما كان في ظهر يوم وصوله أمر بتتميم الصلاة إشعاراً بأن الإقامة (2) أياماً، [ 307 ] وفي اليوم الثاني من وصوله أمر بتمييز العساكر المؤيدة مرة ثانية من التمييز الأول بحضرة مراكش وحضر على تمييز العرب السيد أبو زكريا، وأبو محمد عبد الله المالقي، لمعرفته بهم وبأنسابهم وأمانته، وسياسته وزكاته، فكمل تميزهم على أصبح عمل، وكذلك تميّز الموحدون، فصح عددهم. وعند احتلاله بها ألفى الماء الجاري المسرب الذي جلبه أبوه رضي الله عنه في عام خمسة وأربعين المؤرخ، فسد جريه، وأسن ماؤه، وتعطّل في البطاح والبحاير سقيه، فأمر بإعادته (3) إلى حالته الأولى، وزاد فيه بناء صهريج عظيم مسع يجتمع فيه الماء، ثم يجري من ذلك الصهريج إلى السقاية المذكورة

 <sup>(1)</sup>أصل كلمة عراق أبراه أي ساحل البحر، وقد عربته العبرب، ولذا قبال الخليل: العبراق شاطيء البحر، وسمى كذلك لوقوعه على شاطيء دجلة، وقد ورد ذكره مقروناً يفهوم الثروة والرخاء:

وتتُعَلَل لكم ما لا تُعَسِلُ لأهلهما قَسرى بسالعمراق من قفيسز ودرهم) هذا وقد جاء في ابن خلكان أن بناء الرباط على هيئة الاسكندرية، وهم كانوا يعنون دون شك أن تصبح إحدى عواصم الإسلام في الجناح الغربي، ولم يفت البروفيسور طبراس أن يتساءل عن وجود إسم الاسكندرية هنا دون وجود اسم بغداد أو دمشق؟ وأنت ترى هنا أن ابن صاحب الصلاة ظهر له أن يشبهها بالعراق أي ببغداد عاصمة العراق، لوقوعها على شاطيء وادي أبي رقراق ولما كان للعراق من مكانة . .

العجب صفحة 266 . Terrasse: L'Art Hispoano — mauresque.

جاسم الخلف: جغرافية العراق صفحة 434.

<sup>(2)</sup> يظهر أن هنا كلمة سقطت للناسخ: (تطول) أو (تمتد).
(3) من هنا يتأكد أن المنصور ـ ولو أن أباه صاحب الرساط ـ يعيد للمهمدية حياتها ويجعل منها مدينة حقيقية ـ ابن القاضى، الجذوة ص 349.

حيث شرب خيل العساكر ومواشيهم ومواشي الناس وشربهم، وكذلك ألفى الجسر الذي كان قد نصبه أبوه رضي الله عنه ما بين سلا وبين المهدية المذكورة على البحر<sup>(1)</sup> لإجازة الناس عليه، قد خرُقته البحور، وهدمته الدهور، فأمر بنصب<sup>(2)</sup> جسر آخر إلى جانبه أعظم منه بناء، وأساساً واعتلاء، من الحجر العادي والجيار الثابت لأمواج البحار، فصنع في أقرب مدة، بأعظم ألمة وعدة، ووصله بالقوارب<sup>(3)</sup> والخشب، حتى جاء في أمن له من الأزمان والحقب، ثم تمم رضي الله عنه إعطاء الكسوات للموحدين والأشياخ من كل واحد [ 308 ] ستة أثواب: عمامة قبيل ولطلبة الحضر والعرب، بأن أعطى كل واحد [ 308 ] ستة أثواب: عمامة وغفارة، وقبطية مبطنة، ومقطعين مهدويين (4) وكساء، وخص كثيراً منهم بأخيية

<sup>(1)</sup> يُسمى بعض المؤرخين الوادي الذي يفصل بين سلا والرباط بحراً كما تسميه بذلك العامة الآن، وذلك على سبيل التجوز بيد أن قيهم من أعطاه اسماً خاصاً، لكنهم كانوا يختلفون في الاسم فبينها نجده عند البكري وادي وانسيفن نجده عند الإدريسي والفرازي يحمل وادي أسمير، ونجده عند المراكشي يحمل اسم وادي الرمان. ونجده عند ابن حوفل بسمى ببوادي سلا وعند ابن عذاري (بحر سلا)، وسمعن بتسميته بوركراك عند ليون الأفريقي والناصري كذلك، وقد حاولت أن أجد أصلاً لهذا الاسم الطاريء وعكن أن يكون الوادي منسوباً إلى قبة لاله ركسواكة التي تسوجد بأطلال مدينة شالة المشرفة على الوادي وقد أشار بعض الأدباء المفاربة إلى أن أصل التسمية من رقرقة الماء وصفائه. ولا تنسى أن نذكر أن صاحب الاستبصار بجعل وادي وانسيفن هو أم ربيع، كما لا ننسى أن نذكر أنه تسوجد قدرب مدينة سلا إلى الآن عين تحمل اسم أسمير وهي تصب في يوركراك. هذا وإن وادي يورقراق ينحدر من الأطلس المتوسط ويصب في المحيط بين سلا والرباط وطوله 250 ك. م.

Leon l'Africain: Description de l'Afrique Traduits par A. EPAULARD — page 543. BASSET — Provençal: challa, Hes. 1922 T. II. P. 415.

<sup>(2)</sup> لعل هذا الجسر هو الذي كمان ببنديء عند منحدر سيدي مخلوف، وقد أدرك القباضي السائح طرفاً منه ضارباً في الوادي قبل أن يقوض لتنوسعة سماحل النهر. الغصن المهصور مخطوط ورقة 16.

<sup>(3)</sup> يذكر صاحب الاستبصار صفحة 141 أن القنطرة مركبة من 23 معدية.

 <sup>(4)</sup> م أتأكد من صفة المقطع المهدوي، يبد أن أغلب ظني إنه يعني بالمقطع القميص، فإن هذه الأنواع
 من الثياب كلها كما نرى تكون ـ عادة ـ فوق الثوب الذي يلى الجسد وهو القميص ـ

وخيل عتاق، إحساناً وإنعاماً وامتناناً، وتمم قضاء حوائج الناس ومسائلهم، وتصدُّق على الضعفاء المأسورين. فلقد رأيت(١) شيخاً من بني الموصلي من أهل بطليوس رأسه كالنعامة بياضاً، قد تعرض له في هـذه الغزوة السعيدة في طريقه وقال له: إنه أسر يـوم دخول النصـاري مدينة بطليـوس وأن له ثـالاث بنات، ليس له إليهن حيلة بما يسترهن! فأمر له بمائتي دينار في فديته، ويثبلاث ماية مثقال عن جهاز لبناتِه! ولما كمل النَّظر المذَّكور، والفضل الماثور، أمر بالحركة وعبور البحر على الجسر إلى سلى، إلى الغزوة الميممة، وذلك في عشية يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان المبارك من سنــة ست وستين المؤرخة، ولمّا كنان صبيحة ينوم السبت ـ الثاني من ينوم الجمعة والعاشر من شعبان المؤرخ - تقدم الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين بالموحدين أعزهم الله وأجازوا، ثم تلاهم السيد أبو زكريا بـالعرب، ودام هـذا الجواز خمسة أيام، ثم تحرك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه من المهدية يوم الخميس الخامس عَشَر من شعبان المؤرخ، وأجاز بالجميع الباقي: بالشيخ أبي محمد عبـد الواحـد بن عمر، ووزيـره، وبني الجماعـة، 7 309 ] والحفَّاظ والطلبـة من أهل الحضـر والعبيد على مـا تقـدُم من تـرتيب المشي والحركة، ونزل بالموضع المعروف بالحمَّام (2) على مقربة من وادي سبو بالمعمورة، فاجتمع في عسكر الموحدين عشرة آلاف فارس. وفي عسكر العرب عشرة آلاف فارس، دون المتطوعة من الناس والمجاهدين. وقد كان تقدم مع السيد الأعلى، المجاهد الأسنى، أبي حفص، وقبل ذلك مع الشيخ المرحوم أبي حفص أيضاً .. من العساكر ما قد ذكرتهم، فاجتمع في الأندلس من العساكر عددٌ عظيم، وظهر بهم الفتح الجسيم، واتصل سير أميسر المؤمنين

<sup>(1)</sup> الموصلي نسبة إلى موصل قرية بأشبونة، وإليها ينسب عبيد الله بن خليفة الذي ولي قضاء اشبيلية على عهد اللمتونيين... وتعتقد أن للشيخ هنا صلة بابن الموصلي القاضي... ابن الأبار التكملة وكوديراء رقم 1511.

<sup>(2)</sup>الحمّام بتشديد الميم (EL — Hamân) هو المُكان المعروف بهذا الإسم إلى الآن على بعد أحد عشر كيلومتراً جنوب شرقى (مدينة القنيطرة). .Huici page 249

حتَّى إلى البحر بقصر مصمودة(١)، وابتدأت العساكر بـالإجازة من أول شهـر رمضان من السنة المؤرخة، وأجاز البحر هو مع خاصته في اليـوم الســابــع والعشرين من شهر رمضان المعظم المذكور، وتلقاه أشياخ أهل إشبيلية وقرطبة وجميع أشياخ الأندلس بجزيرة طريف(2)، ثم تحرك رضى الله عنه بالوصول إلى حضرة إشبيلية، فدخلها يموم الجمعة الشاني عشر من شوال بعد صلاة الجمعة من سنة ست وستين وخمس مائة المؤرخة، على مثل ما ذكرته من التبريز الحفيل، وخروج الناس إليه للتبرك به بالإسراع والتعجيل، بما دلُّ على طاعتهم له وسرورهم به أدل دليل، وأقام فيها عشرة أيـام، ثم رحل إلى قــرطبة في الثالث [ 310 ] والعشرين من شــوال، ووصل قــرطبة في غــرة ذي القعدة، ووجمه عسكراً مبـاركاً منهـا إلى طليطلة قـدم عليه أبـا محمـد عبـد الله بن أبي حَفُص بن تَفْريجين، وأشياخاً من الموحدين، فأجاز وادي تـاجـه(3)، وغنم بطاحها وما حواليها وانصرف إلى قرطبة سالماً غـانماً، واستقـر العسكر بقـرطبة في داخلها وفي خارجهما على ضفتي الوادي مــدة إقامــة أمير المؤمنين بن أميــر المؤمنين بهَا إلى آخر ذي الحجـة من سنة ست وستين حين انصـرافـه إلى إشبيلية، ولم ينزل بإشبيلية من دُورها إلا نحو ستين داراً لأشياخ الموحدين خماصَّة، واشترى فيها مناثة دار من منال نفسه لمَن وفند إليه، رفقاً منه بـأهل إشبيليـة رضِيَ الله عنه، وقسَّم المـوحدين على البـلاد وعلى الأنظار بـالسكني مدة إقامته بجزيرة الأندلس إلى أن انصرف عنها.

<sup>(1)</sup>أنظر التعليق رقم 1 صفحة 128.

<sup>(2)</sup> أنظر التعليق رقم 3 ص 218.

<sup>(3)</sup>وادي تاجة (Tajo) أحد الأنهار الأربعة التي تنحدر في المحيط: مينيو ديرُود يانية وهو ينهيع من الجبل الذي يقع شمال شرقي قونُكة ويصب عند مدينة لشبونة وقد ورد في الروض المعطار عند وصفه أنه نهر عظيم يشق طليطلة، وأنه يخرج من ببلاد الجبلالقية ويصب في البحر الرومي. الحميري ص 62.

## ذكر أوامره العزيزة عند احتلاله إشبيلية ووصوله من مراكش إليها

وعندما احتل بها أخر محمد بن أبي سعيد المعروف بابن المعلم(1) عن أعمال المخزن بإشبيلية والأندلس وعزله عنها، وأمره بالمشي إلى قرطبة لمحاسبته والموقوف على عمله، وقدَّم على أعمال إشبيلية أبا داود يلول بن (2) جلداسن، وهذا التأخير له [ 311] والعزل لنقد في أفعاله وأعماله منذ أعوام، لم يزل يتكرر عليه الفكر فيه، إلى أن أدى به إلى مقتله وميتته حسبما أذكره في هذا التاريخ(3) بعد هذا، وعندما وصل إلى قرطبة جُعل لمحاسبته أبو القاسم بن عساكر(4)، وأبو عبدالله بن محسن(5) كاتب العسكرية، وأمر بالحضور على تسطير عمله الفقيه أبو محمد المالقي والكاتب أبو الحكم بن بالحضور على تسطير عمله الفقيه أبو محمد المالقي والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز(6) يشهدان على كل ما يسطره، دام ذلك إلى آخر شهر ذي الحجة من عام ستة وستين وحمس مائة عند انفصال أمير المؤمنين من قرطبة إلى إشبيلية، ولما دخل أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين إلى إشبيلية على الهيئة الحيافلة من السرور والتبريز العظيم الكريم، الذي لم ير الناس مثله في الأندلس في الحديث ولا في القديم، قال الأستاذ ابن سيد(7) يمدحه ويهنئه

<sup>(1)</sup> راجع التعليق رقم 2 ص 142.

<sup>(2)</sup> راجع التعليق 1 ص 142.

<sup>(3)</sup> يعني في السفسر الئالث وقبد أفادنها هنا ابن عبذاري نقلاً عن السفير الفسائسع أن ابن المعلم هبذا انتقدت عليه أخبار شنيعة فأمر بسجته وأخذ ما بيده فلم يبق له سبد ولا لبد وتفرقت جميع أمواله شذراً بذراً وضربت بعد محنة طويلة عنقه سنة وثلاث وسبعين وخمس مبائة. واجمع التعليق رقم 2 ص. 142.

<sup>(4)</sup>راجع التعليق رقم 3 صفحة 138.

<sup>(5)</sup> ورد نعته أحياناً بكاتب ديوان التمييز. أنظر التعليق رقم 2 ص 347.

<sup>(6)</sup> لم نقف على الترجمة لهذا الكاتب في معاجم الأدباء المرحدين التي بين أبدينا.

<sup>(7)</sup> يُذكر ابن صاحب الصلاة هنا (ابن سيد) دون أن يميز هل ما إذا كان يعني ابن سيد المالقي أو ابن سيد الأشبيلي لكنا ـ وقد عوفنا أن الأول توفي بعد سنة 560 بيسير، وأن الشاني لم يتوف إلا سنة 576 نرجح أنه قصد إلى ابن سبد الأشبيلي المعروف باللص. هنذا وقد كان في من تحدّث من الشعراء بهذه المناسبة الشاعر أبو العباس الجراوي الذي قال في إحدى قصائده يشير إلى الطوائف المتعددة

تَسَسَالُ المسارِ قسين بسكسلُ أرْض ولا طَسارَتْ ولا نسقسات خُسطَاهَسا

ويذكر حال ابن مردنيش، ويصف بروز الناس إليه يوم وصوله: (كامل)

السُّعْدُ يقدُم والعزائمُ تصدُّقُ مَــاللهُ البسيسطةَ مِنْــهُ بـحْــرُ زاخِــرُ وجلا رياضاً للنسواظر أطْلَعَتْ راع المَمَالِك فاتَّقَتْ بِمُلُوكِهَا [ 312 ] جُنَّ ابنُ سَعْدِ(١) بالنفاقِ جنونُه

والنَّمْسِرُ بينهما يخبُ ويعْنَق وأَمامَها ملكُ أُغَدُّ يحفُّهُ جَيْشُ تغصُّ به البلاد وتشرقُ ني لجُنَيْهِ كلُّ بحْر يغْرَق فيها الدُّمَاءُ أزاهراً لا تعْسَق حتى كان بها خيالي تُطلق

وطبغي إلى أنْ بات فيه الأوْلَة،(2) ليْسَتْ على أهْلِ الجُنْسُون تُعَلِّق إمَّا قَسَيلُ أو أُسِيرٌ مُولَى قُ جَـهُـلاً وظنَّ سِأنَّـهُ لا يُسلِّحَـيُّ والمغرب الأقضى لها والمشرق إن السَّدُنسوبَ إذا تسوالتُ تُسوبتُ مَلِكُ إِذَا مَلَكَ الْسِيرِيُّةَ يُعْتِنُ أُحْيَا الرجاء بها حَياةُ المُغْرِقُ

نُطِمتُ له جرد العتاق تَماثماً فَقَضَى حَصِيراً (3) إِذْ تَيَفَّن انَّهُ أَوَ مَا رَأَى شَمْسَ الضَّحَى في جَوِّهــا وإلى اللَّذَ وب فأوبقت كَثُّرُةُ ولعَلُّه قَدْ كان يعتِسَ رَقَّهُ (4) مُلِكَ أَفَاضُ عَلَى الْجَزيسرةِ رحمةً ـ

ويفول في قصيدة اخرى همزية:

لُّــوْ كَــانَتِ الجَـــوزاءُ من أغـــذائِــهِ ﴿ لَمْ تَــنَـــجُ عُـسَنَ عَـــارَاتِـــهِ الجَـــوْرَاءُ وعلى علاة ابن صاحب العملاة فأنَّه لم يأيه بشعر الجراوي الذي ـ لولا صاحب البيان المغـرب ـ لظلُّ في عداد المفقودات.

راجع النعليق رقم ١ صفحة 76 والنعليق رقم 1 صفحــة 99 والتعليق رقم 3 صفحـة 298 ابن عداري: البيان المغرب (مخطوط) ص 83 ـ 34.

<sup>(1)</sup> معنى سعد ابن مردنيش، وفيه يقول الجراوي أيضاً بهذه المناسبة من قصيدة مرت الإشارة إليها: خَـَطُوبُ أَذْ هَلَتُ عَفَـلُ ابن سَعْمَدٍ ﴿ وَزَادَتُ عَسَنَ لَسُواجِعُهُ كَسُرَاهِـا!

<sup>(2)</sup>الاولق: المس من الجنون أي لدرجة أنه أمسى متلبساً بالجُنون! هكذا يظهر لي.

<sup>(3)</sup>من معاني الحصير السجين، ولا يبعد أن يكون الناسخ أبدل السين بالصاد كها فعل بالفسيح حيث حمله فصيحاً. أنظر التعليق رقم 3 صفحة 355.

<sup>(4)</sup> لم نهند لصلة الببت هذا بالبيت قبله ولعل هنا بتراً لبيت رابط.

وَافَى لِيَسرِّتَنَ فَتُفَها لَمَّا رَأَى أَنْ لا سِوا ولفَّ تيقَّنَ أَن سَتُفْتَحِ فَارِسٌ بِجُنُودِه قَ وَلِيَ الْخِلافَ قَاستَقَلَ بِعِبْها ولقَد تُهَدُّ حسنتُ وضاعَفَ حُسْنَها فكانَّ تَساجُ مُحَلِّ ما زالتِ الأيامُ خُرْساً قَبْلَهُ فَسرَجَعْنَ فُصْ مَنْ لِلمُلوكِ بِانْ يَنَالُوا شَاوَهُ وَلَهُم وَلَهُم إِذا إِن كِانَ قَصَّر كِلُ مَلْكِ دُونَه فَالرِّحُ قَصَّ عِمَّ البريةَ رِفْقُه فَكَانَّه لَهُمُ أَبُ حَ يَعْطِي الجريالَ ووجهُه متهلًل وكَانَه لَهُمُ أَبُ حَ أَبِدا يسحُ بما تسحُ بنائه ويُحِرُها و كَرَمُ يريدُ ذُو الغِنَى فيهِ غنى أَبِداً ويشر كَرَمُ يريدُ ذُو الغِنَى فيهِ غنى أَبِداً ويشر

عَسَجَبَاً وَهَلَ يستَسَائِه ما يُحْنِق؟ ن شَبابه وكسا بِلاه جِدَّةً لا تَخلق عَسَدَا بِهَا فَأَعِيدَ فِيها مَا وُها وَالرَّوْنَق!

أنْ لا سبواهُ يستدُّه أو يُرتَسق

بِجُنُودِهِ قَسْراً وتُفْتَح جِلُقُ(ا)

ولقَد تُهَدُّ بهَا الحلالُ وتقلُّلُ

تساجُ مُحَلِّى وهْيَ فِيسه مَسَفْرِقُ فَسرَجُعْنَ فُصْحـاً عَنْ عُسلاه تنسطِق

وَلَـهُــمُ إِذَا جــاروه بــاعٌ ضَــيُّــقُ

فالرَّخُ قُصَّرَ عَنْ مَداه البَيْـلَق (2) لَهُمُ أَبُ حِبانِ أو ابِينٌ مُشْفِقُ

وكَلِدَا السَّحِاتُ إذا تبجُّسُ بُغرق

ويُوسرُّه ا فسوْقُ الهشيم فَيُسورقُ

أبَداً ويشرى إن عَسراه المُمْلِقُ

وجَلا مَراءِ السَّدُهُـر من صَــدَلٍ بِهَــا فــ

وَافَى فَرِدُ عَلَى الزَّمَانِ شَيَابِهُ

<sup>(1)</sup> الفيظة أعجمية اسم لمدمشق، وقبل اسم لموضع بقىرينة من قىراهما... قبال حسبان بن ثبابت الأنصاري:

لله در عبصيابية تبادميتيهم يسومياً بجِيلَق في السُوَّميان الأول!

هذا وقد كان الموحدون ــ كيا يتأكد من خلال آثارهم ــ يتوقون لأبعد من الرقعة التي عرقت لهم، فقــد كــان هؤلاء المغاربــة يطمحــون إلى (وحدة إســــلامية) تسربط بين مساتر أجــزاء العالم الإســــلامي . وترى الشعراء ــ وهـم لــــان حال الدولة ــ يتحدّثون عن فتح فارس ودمشق، أو عن المشرق والمغرب . الدكت، أحمد مختار العبادي، المحدون والمحــدة الإســلام. قار عجلة الترسة المعلدة ــــــــمارس 1692 هــــ<sup>©</sup>

الدكتور أحمد غنتار العبادي، الموحدون والموحـدة الإسلاميــة، بجلة التربيــة الوطنيــة ــ مارس 1692 صُّ 16 ــ 22 ــ عــدد ابريـــل ص 21 لاـــ 31 ــ واجع أشعــار ص 9 و 13 من المن بالإســامة وص 118 من ابن عــــاري ـ

 <sup>(2)</sup> يعتبر الرخ في اصطلاح أهل الشطرنج برجاً من الأبراج وهو يتحرك أماماً وخلفاً بينما يعتبر البيدق جندياً يقتصر اتجاهه على الأمام.

أَوَ مِنَا تَسرَى الأيِّنَامَ تَنْسَدَى نَنْضَرَةً

مُنذُ حَدلٌ حِنمُ صاءً(1) والسلسالي تُستُرقُ! وبودِّهِمْ أَنَّ الرووس الأسْوُقُ! أَنَّ السَّلُوبَ لَسَهُا عيدونٌ تَدرْمُتُ يَعْيَى اللِّسانُ لـوشفِـه والمنـطِقُ بسَلَتْ(2) به حوماتُها والمَازقُ طَلْقُ وفي دِرْغَيْمه أَفْعَى مُسْطُوقُ زهر السربيع فما يَنِي يَسْتُنْشِقُ ومسطهم نهسد وغندل خيفن

وقَفْــوا على سُـوق لــرؤيــةِ وَجُهــهِ رمَقُوا بابصار إلَيْه، وعِنْدَهُ بَــرزُوا ليَـوْم بُــرُوزِه فِي ُعـــارِض مِنْ كُلُ ذِمْر كِل ما خَضَر الوَعَى يَسْعَى إلى المَوْتِ النَّرُوَّامِ، ووجهُـهُ ولسطالما تهدى الدّماء لأنفسه شقيت بغير متمه فملاة وخشمة

#### حضور أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين (رض) عيد الأضحى بمدينة قرطبة وعسكره معه

ولما كان صبيحة يوم العيمد خرج على عادته من الوقار والسكينة إلى الصلاة بموضع الشريعة(<sup>3)</sup>، وصلَّى الخطيب أبــو محمد المــالقي به، وخــطب الخطبة المعلومة، ثم دعا أمير المؤمنين للناس بدعائه المبارك، وسلم عليه أشياخ الموحدين الكبراء وأبناء الجماعة ومن يليهم، وذبح [ 314 ] الكبشُ بين يديه، وانصرف إلى دار الإمارة بقرطبة، وانصرفت العساكر والناس إلى منازلهم لترتيب عيدهم على مجرى السنة بانصرافه. وجلس في اليوم الثاني من عيد الأضحى المذكبور عند الشروق في مجلس اليمن من قصره بقسرطبة مجلس السلام عليه والتهنئة إليه في أبهته الشريفة، المنصورة الفخمة المنيفة. وأدخل الوزير أبو العلى إدريس بن أبي إسحاق بن جامع إلى المجلس العالى

<sup>(1)</sup>حص: اشبيلية.

<sup>(2)</sup>يموجد في الأصل غموض عنبد قراءة همذه الكلمة إذْ أنها كتبت هكـذا (سات) لكن الـظاهـر أن الصواب (بسلت).

<sup>(3)</sup> أنظر التعليق رقم 1 صفحة 214.

من تقدمت عادته بالدخول من أشياخ الموحدين الكبراء وأبناء الجماعة ومن يليهم على عادتهم بحسب منازلهم، وطلبة الحضر والفقهاء والقضاة والكتاب والأولياء وأهل الوفود ووجوه أهل قرطية من ذوي الطلبة والتعين من أرباضهم، وسلم جميعهم واحد بعد واحد يعرّف باسمه، وإن كان ممن يتميز يعرّف الموزير والفقيه أبو محمد المالقي باسمه ونسبه وبلده، ويبايع ويقبّل اليد المباركة للبيعة له ويخرج.

ودخيل معهم الشعراء والأدباء بما صاغوه من أشعارهم في المديح والتهنئة. فقام عبدالله بن الشيخ الشاعر محمد بن إبراهيم بن المنخسل الشلبي (1) منشداً هذه القصيدة والوزيسر أبو العلى واقف، والكاتب أبو الحسن بن عياش كذلك يحسن أبياتها؛ وقال: (كامل)

شَرَفُ الخِلافَة أَنْ ملكتَ زِمامَهَا وَغَدَوْتَ مِنْ عقب الإمام أَمامها! وافَتْ مِنْ عقب الإمام أَمامها! وافَتْ مُن تَبْتَ لِدر (وا)(2) السرضى إذْ دُمْتَ هَا

وَلَسَلَدٌ مَا أَمْتَنَدُهُ عَسَلَى مَدِنْ رَامَهَا! وَلَسَلَدُ مَا أَمْتَنَدُ عَسَلَى مَدِنْ رَامَهَا! [ 315 ] طَبَعَ الْإِلاهُ لَهَا حُسساماً صَارِماً

يُحْمِي جَوانِبَهَا فَكُنْتَ جُسامَهَا وَرَأَتْ عُداةً اللهِ أَنَّ جِمَامَها مِنْ قَيْس غيلانِ<sup>(3)</sup> فكنتَ حِمَامَها فعلى رماجِك أَنْ تَشُقُّ جُيُوبَهَا وعلى سُيُوفِك أَنْ تُفَلِّقَ هَامَهَا

<sup>(1)</sup> يكنيه ابن عذاري أبا محمد، ويتفق معه ابن صاحب الصلاة في أنَّ أباه هو محمد، وقد ترجم ابن الأبار لشاعر قد تكبون له صلة بهذا: فهو أبيو محمد عبد الله من أهل شلب صحب أبيا بكر بن المنخل وأبا عمر بن حربون، وكان أديباً نبيهاً من أهل الذكاء والتَّيقظ يقرض أبياناً من الشعر. التكملة ـ كوديرا ـ رقم 1427.

<sup>(2)</sup>كذا في الأصل وواضح أن زيادة الواو في غير محلها.

<sup>(3)</sup> يجعل الناسخ هذا نقطة واضحة فوق المعين في أصل المخطوط ولم نكن لنعير هذا الصنيع التفاتا لولا ما وجدناه في البيان المغرب من نصه على ضبطه (بالغين المعجمة) بما يدعو إلى الشك في الناسخ. أنظر صفحة 35 من مخطوط ابن عذاري، أنظر التعليق رقم 2 صفحة 300 ـ البيدق 22 ـ لسان العرب ...

وتندُوسَ في غرصاتِها أصنَامَهَا يُجْرِي على سُبُلِ الهُدى أَحْكَامَهِا حَـرًا بواديه اللِّيالي، ضَـامَهَا! مَيْلَ الشُّريعة أمُّها فأقامَهَا ولمربئما خمدت فشت ضرامها غسائى بحدد المشرفي غسرامها أجرى عوارف فكن غمامها صَدَقَتْ بُرُوقُ نُوالِهِ مَن شَامَها لا مَا تفيض العُرْب فيه سهامَها لا يضمن(1) بعضَها صمصامَها ليْسَ الله وسمت به أيامَها وذَر السُّعُودُ فقد عَسرَت خُلَّامَهِما لا يَنْدِفُونَ على السؤال جمَامِها شمت الأزاهر والحياة كمامها تركت لها أسد الشرى آجامها! ورأى المحامد حلية فاغتمامها ذَعُرِتُ دياتُ(2) المشركينَ سَوامَها كادتْ تقوّضُ للجلاءِ خيامَها! والحبرب قَدْ سَدَلَتْ عَلَيْه قَتْامَها جُرْداً تُبَارِي فِي الفَلاَةِ سَمَامَها(3) عَقَــ دُوا بِاسقَــة النَّخيل لجَـامَهَـا

وعلى جُيُوشِك أَنْ تُدَوَّخ أَرضَهَا وَعلى الخلافّة أن تَلُوذَ بسَيُّد ملك يجيرُ على الزُّمان، فإن تُضِم قسطاسٌ عَدْل لا يَمِيلُ، فإنْ رَأى يُطْفِي الحُروبَ إِذَا تـوهَـجَ جـمُـرُهَـا وإذا أُسُودُ الخرْبِ هَاجَ عُرامُهَا وَإِذَا المُخَايِلُ أَخْلَقَتْ أَنْـوَاوْهَـا وَإِذَا يُسرُوقِ المُسرُّنَ لُحْنَ كَسواذِيــاً مَا الجُودُ إلا ما تَفيض بنائسه ما البَّاسُ إلا ما تنضمَّنْ سَيْفُه مها الرَّجْهُ إلا ما يجهرُ خلافُه ما السُّعْدُ إلا ما ينالُ وفُسودُه تَنْهَدلُ بالألاءَ منه راحه طلق إذا بسرقت أسررة وجسهم طلُّقٌ كما اخْتار النُّدي، وبَسَالـةُ خساز السمكسارم قسنيسةً ووراثسةً [ 316 ] لله رعيسك في رعبايسة أمَّة أسكنتها أرسى محل بعدما لمَّا رأيتَ اللَّينَ أظلمَ جَوَّهُ أقبلتَها شُعْثَ النُّسواصِي شُسزَّبــأ مِنْ كِلِّ مُشْرِفَةِ التَّلِيلِ(4)، كَانُّمَا

<sup>(1)</sup>كذا في الأصل ويظهر أن هنا كلمة (ما) محذوفة أي (لا ما يضمن بعضها صمصامها) وقد روى البيت في ابن عذاري بصورة مشبوهة. أنظر صفحة 183 من المخطوط.

<sup>(2)</sup> يعني أن العباهل لكمثر ما يسذل من ديات للمشركين . إصرازاً لرعيته . قبان السنوام . والدينات كثيرة . يتملكها الفزع . . . لأن على حساب حياتها يكون الأداء . . .

<sup>(3)</sup> أفبلتها: جملتها ثلى قبالتك، والسمام: ضُرْبُ من الطير دون القطا في الخلقة.

<sup>(4)</sup> التليل: العنق، يعني طويلة العنق.

وأغَـرُ وضّاح الحجـول مسطهًم يجُلُو إذا خ تُسري بخيْر عِصَابِة فَيْسِيةٍ تَسْرِي النَّهُ هُنَّ القِسِيّ ضَسوّام َراً فإذَا رَمَى يَلِقَى العـداة الرعبُ دُونَ لِقسائِها فيسزلُ قَبُ قلَّدُتُمُ مِنْهَا الأهافِسِ حِلْيَه كادَتُ تُغَ هي يغمَـة لا تستقِلُ بشكرها إلا لسَانً في فنه تَه لا تستقِلُ بشكرها الله لسَانً في فنه أميس القريحة وصفها فضح التَّ فرمت برمتها إلين من وإنّها شرف الكو ومنيعة صعبت وعن مراسها شهلت با فلرُبُ تَابِيةِ السَّنام منيعة ذلكتها ح ومنيعة صعبت وعن مراسها سهلت با أخذ الشعاب على الشَّعوب فإن عَدت سُبلَ الهُا وأرى الشَّقيَّ بن الشقيّ تغره في فَسَة أضَـ وأرى الشَّقيَّ بن الشقيّ تغره في فَسَة أضَـ وارَى الشَّقيَّ بن الشقيّ تغره في فَسَة أضَ

حيلف النّصارى عاضداً الحكامها عمر مُحَدلًا إنْ لم تُعَلَّه بنضه آشامها مُحَدلًا إنْ لم تُعَلَّه بنفس رَاحضاً (۱) أجرامها خسراعة على ذار المجرزة (2) وارتفى أعلامها والمتطى زُهْرَ الكواكبِ واحتدى بَهْرامها (3) أَحُدوقهم هِمَمُ شَفِيتُم هِيمَها وهُيامَها وهُيامَها عُدوقُهُم فَنْ تَعُوقُ عَنِ الجُفون منامها

يجلو إذا خاض الغمار ظللامها

تُسْمري الفُتُوح مشيحةً قسدًّامُهما

عَنْ نَزْعِها الأعْدَاءُ كنَّ سِهَامَهَا في نَرْعِها الْعُدَامُها في نَالِها أَفْدَامُها

كَادَتْ تُغَالِطُ فِي الفُرُوعِ حَمَامَهَا

إلا لسَانُ الهمتُ إلهَامَهَا

فضخ التَمَطِّى نَشْرَها ونِـظُامَهَـا

عَقَـدُ الإلاهُ ذِمَـامُكُم وذمـامَهـا

شَرَفُ الكُراثم أن تخصُّ كِرامَهَا

ذُلِّلْتَهَا حتَّى وطيتَ سِنَامَهَا سُهُلْتَ بِالبِيضِ الرَّقِاقِ مَرَامُهَا

وافي مُشم المارديين رغامها

سُبُلَ الهُدَى سدَّ الشعاب أمامَهَا فَــةُ أَضَـلُ ضِلالُها إسْلامَهَا

فلسَوفَ يُصْبِحُ بِسالفَضَاء مُجَسلًا وَ وَيَصِدُ لِلتَّسُوْحِيدِ كِفَ ضَسرَاعِةٍ أَنَّى يفوتُكُ خَسائِنٌ ولو اعْتلى هَيْهَاتِ يُفلِت عزمَكم ولو المتطى وإليَّكم وفيدَ الغبيبِ تَسُوفُهم يستقدَّمُون مُحَبَّنة وتَعُوفُهم

أنه كسريساه المُشتَسري وسعسوده وسسورة بهسرام وظرف عسطارد

<sup>(1)</sup>رحض الثوب: غسله، ومنه المرحاض.

<sup>(2)</sup>منطقة في السياء قوامها نجوم كثيرة لا بميزها البصر فيراها كبقعة بيضاء.

<sup>(3)</sup> البهرام أسم المريخ، وإياه عنى حبيب بن أوس:

حلَّيتُ مِسَنِائكُ مِ السَّامَ لَهَا عَمَلُ يُطابِق هَـدْيَها وطعَـامَهـا وأمـدُ مَـدُة عُـمْـركم وأدامـهـا

وتَسمَلُّوُ الأزْمَسانَ أعسِساداً كَسمَسا وتقبَّلُوا قَصْسدَ العَبِسِدِ فقـصــدُكُم وتكفَّسلَ السرَّحْمنُ ننضرةَ مُلكِكم

#### سنة سبع وستين وخمس مائة

# انصراف أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين من قىرطبـــة إلى إشبيليــة واستيطانه فيها وذكر أوامر العزيزة في مصالحها ونواحيها

وأنه لما صبح عنده أن أخاه السيد الأعلى المؤيد المجاهد الأسنى أبا حفص قد أخذ في الانصراف من غزوته، ومن حصار ابن سردنيش في مرسية واستيلائه على أكثر بلاده، وأن انصرافه إنما هو للتبرك بالاجتماع وللمذاكرة فيما فتح الله في غزوته من البلاد [ 318 ] والأسقاع، واستعجل هو بالانصراف فدخلها يوم الأحد الثاني من شهر المحرم من أول السنة المؤرخة، وقد كان أمره الكريم نفذ بعمل القنطرة (1) على الموادي (2) لمصالح الناس وإجازة العساكر عليها ومرافق أهمل إشبيلية وأهمل الشرق (3) والأنظار، فابتدأ العرفاء والصناع العمل فيها والنجارة والهندسة لموضعها على الوادي يوم السبت أول يوم من المحرم سنة سبع وستين المؤرخة \_ أمس وصول سيدنا أمير المؤمنين \_ يوم من المحرم سنة سبع وستين المؤرخة . والنصح والاقتصاد، فكملت في اليوم السابع من صفر من سنة سبع وستين المؤرخة وحضر أمير المؤمنين يوم اليوم السابع من صفر من سنة سبع وستين المؤرخة وحضر أمير المؤمنين يوم كمالها حتى عُقد الجسر منها ووضع على الوادي وكان يبوماً حفيلاً من قرع

<sup>(1)</sup> أورد الأستاذ ميلتشور أنطونيا وصفاً دقيقاً لهذه القنطرة ماخوذة من كتباب تاريخ اشبيلية للمؤرخ المسيحي مورجادو ورص 29) وهــو وصف يتفق تماماً مع مـا سيذكــره ابن صاحب الصـــلاة وقــد تحدثت عن هذه الفنطرة (حوليات تاريخ اسبانيا) التي أمر بتأليفها الملك الفونسو العاشر المعروف بالحكيم (ص 760\_ 760).

Melchor Antona: Sevilla y sus monumentos arabes. 1930 p. 61 — 83.

<sup>(2)</sup> هو وادي اشبيلية (Guadalquivir) راجع التعليق رقم 2 ص 165. 🧦

<sup>(3)</sup> أنظر التعليق رقم 5 صفحة 67.

الطبول، وكمال ما أمر فيها من المأمول، من حضور الكتائب والجنود، وعقد الألوية والبنود، وفي الخامس عشر من المحرم من هذه السنة كان وصُول السيد الأعلى المؤيد أبي حَفْص بن الخليفة أمير المؤمنين من غزوته من مرسية إلى إشبيلية بجميع عساكره، وتلقاه أخوه أميـر المؤمنين بن أمير المؤمنين رضى الله عن جميعهم على ميلين من إشبيليـة بتبريـز عظيم، وسُسُرُورِ جسِيم ودخلوا إشبيلية خير دخول، وحلوا بها أسعد حلول، وانفردا في السلام والكلام والرأى أياماً، واتفقا على الخير الذي نظم الأمر العزيز نظاماً، [ 319 ] وأسكنــا بالتَّصافي بينهما الأرواح والأجساما(١)، وعز ما أن يكون أمرهما في النظر لحماية جزيرة الأندلس الإسواج والإلجاما. فيأول ما نبظروا فيه تعجيل ميرة كبيرة إلى بطليوس من القمح والشعير والألات المعينات والأقنوات المقتونات على أربعة آلاف بغل إليها في صحبة عسكس مبارك من الموحدين أنجدهم الله، والعبرب يسيرون بـالميرة والمرافق والمصالح إلى بطليـوس المـذكـورة حساها الله فحضر العسكر المبارك عند الأسر العزين إليهم، وجازوا على القنطرة المصنوعة الموضوعة على البوادي إلى اطريانة(2)، وذلك في اليوم الثالث من إكمال عملها الشامن من صفر سنة سبع وستين وخمس مائمة المؤرخة، وهذا العسكر أول عسكو جاز عليها، فأوصل الميرة إليها على أوفي الأمن وأحياها، وخصها بالشظر المتدارك عن الأمر العزينز وحياها، وانصرف بعد توصيل الميرة سالماً وغانماً ظافراً، وذلك أن أبا العلابن عزون بنصحه للموحدين وحبه أمير المؤمنين حرَّضهم أن يجعلوا طريقهم على حصن لبيون(3)

Baedeker: Espagne et portugal P. 441.

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 4 ص 154.

<sup>(2)</sup> أطريانة أو طريانة (Triana) حاضرة من حواضر اشبيلية ينسب إليها الفقيه عبد العزيز الطرياني والشاعر الاديب أبو عمران موسى الطريان، وجاء في دليل بيديكر أن إليها ينسب الفخار الطريان المشهور وكان يصنع بها أحسن المزليج الأشبيلي، ويوجد إلى الآن زقاق بمدينة فعاس يحمل اسم طريانة قرب المدرسة العنائية.

الحلل السندسية (أول) ص 219.

<sup>(3)</sup> حصن لبيون (Castillo de Lobon) يقع شرقي مدينة بطليوس فريبًا منها، وقد سقط حوف البياء

المجاور لبطليوس، وكان فيه جملة ذميمة باقية من النصارى اصحاب جرائده اللعين (۱) فنازلوا الحصن، وتغلبوا عليه في الحين، وعلى من كان باقياً فيه من الكافرين، فاجتمع لهم خيران وميران ونصران. وأن القنطرة المصنوعة مما تمصّرت بها إشبيلية واطريانة وحصل للناس بتسهيل العبور عليها غبطة واتصال و 320] وأمنة وآل، كما حصل لأمير المؤمنين بسن أمير المؤمنين رضي الله عنه فيها من الأشر الجميل، والأجر الجزيل، على اتصال الأزمان، ومرور الحدثان، ما لم يتقدم قبله لملك من أهل الطوائف، ولا من الخلائف(٤)، إذ سبق إلى هذه المنقبة الكريمة في مرافق جواز الناس عليها والعساكر بتيسير الإيناس إلى ما أنعم به، وتمم من عدله وفضله، بتسبيل المرور عليها للسابلة دون قبالة (۵) تؤخذ منهم فيها، أو جعل يستوفيها، فجعل الله هذه الحسنة الباقية إلى يوم القيامة في ميزانه، وأثبتها في الدنيا والآخرة في ديوانه، ورفع الله عن المجاثرين قبل من أهل إشبيلية إلى الشرف وإلى الأنظار مشقة عظمى، وأنالهم بهذا النظر الدقيق الرحمة والرحمى. وفي هذا الشهر أيضاً من هذه السنة المؤرخة أمر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيضاً ببناء قصوره المكرمة السعيدة المعروفة بالبحيرة (٩) خارج باب جهور (٥) من إشبيلية، في الموضع المعروف المعروفة بالبحيرة (٩) خارج باب جهور (٥) من إشبيلية، في الموضع المعروف المعروفة بالبحيرة (٩) خارج باب جهور (٥) من إشبيلية، في الموضع المعروف

and a second to the set of the second to be a second to the second to th

من المخطوط فالنبس لبيون بليون مع أن القصد إلى الأول لأن منطقة ليون في شمال اسبانيا
 Huíci page 232-233-252 T. I.

<sup>(1)</sup> أنظر التعليق رقم 2 صفحة 274.

<sup>(2)</sup> اعتدانا من ابن صباحب الصلاة في أغلب أحاديثه عدم التعرض للمناضين، ولكنه لم يشلم . أحياناً - تحت تاثير ظروف من أن يتخطى هذه العادة.

<sup>(3)</sup> أنظر التعليق رقم 3 ص 166.

<sup>(4)</sup> عمرف الموحدون بالبحيرات سوا، بحديثة مراكش، أو مدينة الشبيلية ويقول المؤرخ المسيحي Morgado في كتبابه وتباريخ السبيلية و طلاح الملوك Morgado في كتبابه وتباريخ السبيلية و حد الحديدة و الملوك المسلمين بضواحي المدينة يوجد هناك ميدان واسع كانت تبوجد فيه على أيامهم وبحيرة وأطلقوا عليها هذا الأسم لكثرة مباهها التي كانت تنصب إلى الوادي الكبير.

راجع التعليق رقم 4 صفحة 293.

<sup>(5)</sup>راجع التعليق رقم 3 ص 167.

عند الناس قديماً بلقم فرعون (1)، واختط بحيرته منه في الجنان المنسوب لابن مسلمة القرطبي (2)، بعد أن عوض عقبه منها بعوض صحيح من الجنات مثلها، فحل له البناء في الموضع المذكور، فابتنى فيه قصوراً (3) ودوراً للأسر

(1)(لقم فرعون) لم نستطع تحديد موقع هذا المكان واكتفى ميلتشور بترجمته هكذا:

Bocado de Faron.

 (2) لم يرد ذكر مسلمة القرطبي أكثر من هذه المرة، ولذا لم نعرقه بغير هذا سبها ومعاجم رجال الموحدين تخذلنا أيضاً في الموضوع .

(3) اهتم المؤرخون والاثريون على السواء بقصور اشبيلية القديمة، وإن المعلومات الهامة التي تضمنها تاريخ (الن بالإمامة) والتي استأثر بها سائر المصادر لمن شأنها أن تلقي الضوء على كثير من الجوانب الغامضة حول قصور اشبيلية، ومعلوم أنه كان في اشبيلية أواخر عصر الحلاقة الأموية قصر كبيره وإنه عندما بدأ عصر ملوك الطوائف اتخذ من ذلك القصر مقر الاجتماع رجال اخكم ولدى سنة 414 كان يسكن في هذا انقصر الحليفة الذي أقامه القساضي ابن عباد، ويتجلى كذللك من خلال المصادر المختلفة ان المعتمد بن عباد أنشأ في السبيلية عدة قصور رفيعة:

(القصر المبارك) (والقصر المكرم)، وقصر الشريا والقصر المزاهي... وقد ظمل شاخصاً إلى سنة 621 كما يقول المراكشي (ص 125)، الأمر الذي يؤكد أن قصور الموحـدين لم تقم في نفس الموضــع الذي كان يقوم قصر ابن عباد كما يرى بعض المؤرخين. وقد ورد أيضاً في مُنّ ابن صاحب الصلاة (136 — 163) أن الخليفة أنزل ابن مردنيش في قصر المعتمد بسن عباد (صفحة 328) هـذا إلى ما يلوح من خلال تاريخ المن بالإمامة مما يفيد أن قصر الخليفة الموحـدي في أشبيلية هــو الذي كسان يجاور مباشرة المسجد الجامع لا بغصل بينها إلا الساباط (صفحة 332). هذا القصر المذي يحتفظ بجلّ معالمه حتى اليوم. أما قصور البحيرة التي يتحدث عنها ابن صاحب الصلاة فإنها كانت خارج أشبيليـة محتفَّة بـالبساتـين والجنـات، وكـان العـاهــل المـوحـدي يختلف إليهـا من القصر المجاور للمسجد. (ص 322) ولم يشر مؤرخ عربي بما فيهم ابن صاحب الصملاة إلى أن منشيء ذلك القصر هو يوسف بن عبد المؤمن والظاهر أن هذا الفصر أحد قصور المعتصد بس عباد ولعله (قصر المكرم)، ويفرق ابن صاحب الصلاة بين قصر يوسف داخل القصبة العتيقة من أشبيلية الذي كان تجرى فيه الاستقبالات الرسمية .. (ص 385)، وبين قصر المعتمد الذي قد يكون (قصر المبارك) والذي كان قصراً للضيافة، ويتلخص من كل هـذا أن القصر المجاور للمسجد هو للمعتمد مع القصر المنسوب إليه صراحة في مَّنَّ ابن صــاحب الصلاة، وأن قصــود البحيرة خــارج باب جهــور هي التي كانت للموحدين، هذه القصور التي لم يبق منها أشر الآن، هذا ولا ينبغي أن نخلط بـين القصر المباشر للمسجد وبين الحصن الذي جدده يعقوب على ضفة الموادي بعد عودته من غزاة شِلبِ والذي يعرف بحصن الفرج. (المراكشي ص 280 — 292). ومع كل هذا فإن قصر أشبيلية ما يزال محتاجاً لمزيد بحث يستنوحي من عاملين اثنين: العامل التاريخي والعامل الفتي. المراكشي، المعجب ص 125 - 280 - 292، مخطوط ابن عذاري ص 185. تُربي على مباني أخيه السيد الأعلى أبي حفص التي ابتناها محمد بن المعلم المشرف له، على وادي إشبيلية خارج باب الكحل منها، التي أوجبت النقد على محمد [ 321] بن المعلم المذكور، وأمر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه أبا القاسم أحمد بن محمد الحوفي القساضي (1) وأبا بكسر محمد بن يحيى بن الحذا(2) الإمام بمسجده الموثق، لأمانتهما وديانتهما ومعرفتهما بالمساحة، والتكسير والفلاحة، أن يختطا له ما يتصل بهذه القصور والعباني من الأرض البيضا حواليها من مال المنخزن ما يحسن مسكنها لغرس الزيتون والأشجار والأعناب ولغرس الفواكه العجيبة من كل الأنواع المستغربة العذاب، فاختطا ما أمِراً به من ذلك، ودخل للناس من أهل إشبيلية في هذا الاختطاط أرض من أملاكهم وجنات ومواضع مُعتبطات عَوضهم أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين منها أرضاً بأرض، وبقيمة وافية من العين الفرض، حتى رضوا واغتبطوا، وأشهدوا برضاهم على أنفسهم وارتبطوا، وجرى أمرها على العدل التام، والنبظر العام، وكنان لمحمد بن منظور(3) في هذه الأرض

ابن صاحب الصلاة صفحة 320 و 322 و 328 و 333 و 333.

Melchor Antona: Seville y sus monumen, tos àrabes (publiquedos en Religion y cultura, El Escorial 1930, page 61-83.

راجع التعليق رقم 2 ص 40.

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن محمد بن خلف بن عبد العزيز القلعي المعروف بالحوقي، الفقيه الأشبيلي المشهسور وقد كسان تلميذاً لابن العسري، تولى قضاء أشبيلية بعد أبي بكر المسافقي مرتبين وتخصص في العقود والمواريث وكتب فيها كتاباً ممتازاً، توفي في شعبان سنة 858هـ.

التكملة (تشر ابن شنب) رقم 227 التكملة نشر العطار رقم 592. ابن فرحون: المديباج المذهب ص 54. أنظر التعليق رقم 2 ص 69.

<sup>(2)</sup>هو محمد بن يحيى بن محمد بن متوكسل التّميمي من أهل اشبيلينة واصله من قرطبنة ويعرف بـابن الحداء وهو من ببت أي عمر القاضي يكنى أبا بكر. روى عن أبي محمد بن عتاب وكان موثقاً أخذ عنه أبو على الشلوبين توفي سنة 600.

التكملة (كوديرا) رقم 881 ـ ابن فرحون ـ الديباج ص 302-303.

<sup>(3)</sup>لم نجد شيئاً عن ابنَ منظور هذا قيما نتوفر عليه من مصادر علَى ان بيت بني منظور مغمور بالنباهة، أثيل المجد المشهور بالأندلس، معروف بالعلم في أشبيلية ثم مالفة وغيرهما، وقد خصص بكتاب(الروض المنظور في أخبار بني منظور) ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد أبي عيسى قاضي المعتمد=

المحوزة أرض عدد مراجعها (1) نحو الثمان مائة مرجع قدَّرا قيمتها له، فعوضه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين منها أرضاً غبيطة بالموضع المعروف بجزيرة السباع (2) المتصل بجزيرة قبطيل (3) ، على ضفَّة الوادي من جهة الشرف فباعها من إبراهيم بن رواحة (4) بثلاثة آلاف مثقال سكية (5). ونفذ الأمر العالي إلى أهل الأنظار بالشوف بقلع أصول الزيتون المختارة من الألوان بمال المخزن أنماه الله واستجلابها إلى أو 322] البحيرة المذكورة للاغتراس، قجلبوا منها عشوات الآلاف، وتعاون في ذلك أشياخ البوادي بالنظر بينهم: الآلاف منهم مع الآلاف، فغرست على نسق عاماً بعد عام، على خير وإنعام. وكان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين يخرج من قصره بإشبيلية راكباً مع أعيان الموحدين أعزهم الله للتطلع على الخدمة فيها وغرسها، وللتأنس برؤية ذلك من أنسها. وتفرّد العريف أحمد بن باسه (6) عريف البنائين بالأندلس في ابتناء

ابن عباد على قرطبة (تـ 464) وأما الجمال أبو الفضل محمد بن مكرم بن عبلي بن منظور الأفريقي
قاضي طوابلس (المصري، الوفياة ـ 630 ـ 711) مختصر الكتب المطولة المشهور بأكبرهما (لسان
العرب) فهو أنصاري ينتسب لرويفع بن ثابت.

عبد الكريم بن الحسني: بيُّوت العلُّم (مخطوط).

<sup>(1)</sup> جمع مرجّع أسم مقينس زراعي اختلف تقديره بالختلاف النبواحي، فقد نجده عبارة عن خمس خطوات وثمن الخطوة أو ثمانية أذرع وثلث الذراع، وقد يقدر بخمسمائية وعشرين مقرأ مربعاً، ومن هذه الكلمة وردت العبارة الغرناطية مرجال البذي يعني الجزء التاسيع من (Fanega) في أرض، وفي غرناطة كان هناك مقياس يسمى المرجع العملي. Dozy T. I. page 503.

<sup>(</sup>isla de los leones) (2) هكذا فقط ترجمها الأب ميلتشور.

 <sup>(3)</sup> لم يضف ميلتشور شيئاً على ترجمة الكلمة: (isla de captil) وهـذ المكان هــو المعروف في الساريخ تحت اسم (Captel)...

<sup>(4)</sup> لم نقف على التعريف بابن رواحة الذي لم يرد ذكره أكثر من هذه المرة في هذا السفر.

Dozy, T. I. page 665 — 666.

<sup>(5)</sup> نسبة إلى السكة بمعنى العُملة.

<sup>(6)</sup> ظل هذا المهندس الخبير عمدة الموحدين في مشاريعهم العمرانية سواء في جبل طارق أو قرطبة أو قصور البحيرة، ويضبط في المصادر الاسبانية بضم السين، وهذا الاسم ما تزال بعض الاسر تحمله بمدينة فاس وهي مشهورة بخبرتها في البناء، واجع التعليق رقم 1 ص 86.

راجع التعليق رقم 5 ص 85.

القصور المذكورة من البُحيرة حتى كملت فجاءت من الحسن يحار فيها البوشف، ويشتغيل بهما عن الفيرض السطرف! أربت على مباني الخبورنق والسدير، وطلعت بباب جهور كالبدر المنير، وواصّل بالبناء حواليها بـالحيطان المبنية بالجيار والرمل والحصى من جهاتها، وجميع جنباتها. وكان الملتزم للحفر في غرس البحيرة المذكبورة الشيخ أبـو داود يلول بن جلداسن مُشرف إشبيلية وأعمالها وأمين أمير المؤمنين، وتحت نـظره وعمله تقييد الإنفـاق في الاغتراس والبناء بالشِّهادة على ذلك في كل يوم، ودواب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وعبيده ينقلون عليها الأحجار والآجر والجيار، والثمار والأشجار. وقد تقدم الأمر العالي إلى العمال بأغرناطة ووادي آش أن يجلبوا إلى هذه البُحيـرة ضروب الإجاص المسمى عند الأطباء بالكمثري، والإجاص المسمى بالعَبقر، والأزرة(١) والتفاح، فكانت [ 323 ] تصل بذلك القطارُ إثر القطار، بجميع الثمار المختارة للاغتراس وللإثمار، وأبو العلا إدريس الوزير وإبنه يحيي ملتزمان للخدمة بالجلوس على ذلك من وقت شروق الشمس إلى المساء، حتى كمل البناء والعمل وانتهى غاية الانتهاء، وأحدق البناء من جهاتها الأربع بالحيطان تحميها، وتكنفها من الإذاية في نواحيها، بحيطان عالية؛ ومبان سامية.

<sup>(1)</sup> يذكر ابن صاحب الصلاة ثلاثة أنواع من أنواع الإجاص الكمثرى والعبقر والأؤد. وقد ذكر أبن العدوام الأشبيلي أن المكمثري نوعدان جبلي وبستاني قال: وهدو أنواع منه السكري والمذكري والمذكري والقرعي والسراجيي، وغير ذلك. ويقول ابن الحشاء أن الإجاص هو المعروف بالمغرب بعين البقر ويسميه صاحب الاستبصار ص 212 بالغبقر بالغين ويترجم ميلتشور الأزرة بكلمة: Peruco وقد عثرت في بعض المصادر على أن الإجاص عند الأطباء بشمل البرقوق، هذا وليس ببعيد أن تكون كلمة العبقر محرقة عن عين البقر، ابن ليوه التجيبي: أصول الفلاحة (أرجوزة تعمل على نشرها الذكتررة أكواراس من جامعة غرناطة), . Dosy: Sup T. I. p. 19. 19.

# النظر في اجراء الماء لسقي البحيرة ثم توصيله الى داخل اشبيلية لشرب الخاصي والعامي

وإن أميـر المؤمنين لما أحكم لـه بناء مـا أســه، نـظر في إجـراء المـاء لسقي ما غرسه، وكان خارج باب قرمونة في الفحص، على الطريق المسلوكة إلى قرمونة، أثر قديم قد غبر من بنيان ساقية قـد علت الأرض عليها وصــارت خيطاً في الأرض من حجارة لا يفهم أثره، فخرج إليها الحاج المهندس يعيش وحفر حوالي الأثر المذكور، فإذا بــه أثر ســرب قد جلب فيــه الـماء قــديماً إلى اشبيلية من عمل الأوائل الملوك من الروم الماضية، والقرون الخالية، والطوائف البائدة، والأجيال السالفة، فما زال المهندس يعيش يتتبعه بالحضر بالعدانين والفعلة بِالمِثيين من الرجال والخدام معه حتى أوقعه الحَفْرُ في العَيْن القديمة [ 324 ] المسمّاة عند أهنل اشبيلية وأهل أنظارها بعين الغبّار(١)، مضت الدهور بهذه الاسمية لَهَا، وإذا بالماء في تلك العين ليست بعين، إنما كانت موضع فتق في طريق السُّرب القديم، فانقطع الماء عند وصول الحفر إلى العين المذكورة عند الناس، وعلم يعيش عند ذلك أن السرب قد تحققه، فتمادى في العمل حتى وجد السرب من الوادي بقرب قلعة جابر<sup>(2)</sup>. . . فوزن الأرض في ذلك الموضع وساقه على ما وزنـه من الأرض حتى إلى البحيـرة المذكورة، فسر أمير المؤمنين سذلك، ثم أسر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه بإجرائه وجلبه إلى داخل اشبيلية الى القصور<sup>(3)</sup>، ولشرب الناس

<sup>(1)</sup>اكتفى ميلتشور بترجة اللفظ: (La fuente Al qapar).

 <sup>(2)</sup> قلعة جابر ـ (Alcalà de Guadaira) تقع جابر جنوب إشبيلية، عـل مقريعة من قرصونة، واليهما
 ينسب الشاعر عامر بن خدوش القلعي القائل:

الا با سَقَى الرحسان قلعة جابر فكم لي فيها من ليسال ذواهسر!

هذا وتوجد في الأصل على طرة الكتاب كلمة (هنا بياض) ويبلاحظ أن مكان البياض بقرب من السطر فيظهر أن ابن صاحب الصلاة كان يريد تحديد قلعة جابر كان يقول على بعد كذا من إشبيلية. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب نشر المدكتور شوقي ضيف أول ص 291. (3)هل القصور التي كانت للمعتمد بن عباد؟ أنظر التعليق رقم 3 صفحة 373.

ومرافقهم على أوفى الفضل منه بكمال الهندسة والتدبير. وأمر ببناء محبس (1) للماء بداخل اشبيلية في حارة ميوربها(2) وجلب إليها الماء المذكور في يوم السبت الخامس عشر من جمادى الأخرة سنة سبع وستين وخمس مائة، وحضر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه في عسكسر من كبار الموحدين والققهاء والطلبة، وضربت الطبول على إجرائه والسرور بوصوله إلى محبسه، وانتهائه بداخل اشبيلية بحارة ميور المذكورة.

#### رجع الخبر

وفي شهر المحرم أيضاً من هذه السنة المؤرخة وصل في عسكر السيد الأعلى أبي حفص بأمره أعيان [ 325 ] وفرسان من مرسية مهاجرين راغبين في البيعة والتوبة، فلكر حديثهم للسيد الأعلى، فأذن لهم في الدخول إلى المجلس العالي والسلام للمبايعة، فالتزموها على أتم حقوقها، وأمر لهم بظهاتر كتبت لهم بتحرير أموالهم، وتقرير آمالهم، لتشهد لهم بهجرتهم، وبدارهم إلى هذا الأمر العزيز وارتحالهم، فتسامع أهل الشرق بما فعل معهم فجاءوا عند ذلك أفواجاً أفواجاً، وأفراداً وأزواجاً، حتى انفرد صاحبهم ابن سعد وتمادى به فكر إلى القبر واللحد!

Olague: Histoire d'Espagne page 150.

<sup>(1)</sup> تختفي مع الأسف معالم هذا الخزان الذي أقامه الحاج يعيش، وينقبل المؤرخ الاسباني مسوركادو في كتابه (تاريخ أشبيلية) ص 95 عن أن مسجد أشبيلية كان يتمتع بنظام دقيق لإجراء الماء وتسوزيعه عليه في قنوات تجري تحت أرضه وأن المذي يشاهم هذا النظام العجيب المختفي تحت الأرض ليتعجب منه. هذا ولا يفوتنا أن نعلق على كلام موركادو هذا تعليقاً صغيراً، ذلك أنه نقل همذا الكسلام عن ليون الافريقي، ولعله نقله من غير كتابه (وصف افريقيا)، فإن همذا الكتاب لا يتضمن شيئاً من هذا الوصف.

<sup>(2)</sup> يسرجها مينتشور بالحرف (Mayor) وليس ببعيد في خطري أن يكون الأصل مأخوذاً من اسم صانشو الملقب بالميور والكبير) Sancho el Mayor.

#### ذكر العلة الملازمة له

قال الراوية: لما طال الحصار على محمد بن مردنيش من السيد الأعلى ابي حقص وقلّ من أصحابه عونـه، اختلّ ذهنـه، وأوقع بــوزيريــه ابني الجذع بمطالبة عبد الرحمن بن سعيد الغرناطي (1) صاحب المظالم له، علَّبه (2) وجعله في برج دون طعام ولا ماء حتى أكل ثيابه التي كانت عليه ومات! فأفرده أخوه وأصهاره، ومن ظن أنهم أنصاره، وخبرج على علته من سوسية زاعماً أنه سيغلب جزيرة شُوقر، ويأخذ ابن هلال(٥) القائم بدعوة الموحدين فيها، فوصلها، واستدعى أخاه أبا الحجاج<sup>(4)</sup> ليعينه في منازلتهـا، فوصله وقصَّـر به، وعجـزا جميعاً وأقلعـا منها خـاسرين حـائبيّن [ 326 ] ثم إن أبا الحجـاج أخـاه المذكور أظهر الإنابة والمبادرة إلى التوحيد، وتحقق محمد بذلك فزادت عِلْمُه بالذهول، وتوقف أخوه عن عيادته ومخاطبته، فاشتدت علته، وحضرت منبته، فتوفى في العاشر من رجب الفرد من سنة سبع وستين وخمس مـاثة المؤرخـة، وله ثمانيةً وأربعون سنة، فانقرضت أيامه، وبادر قـواده وأشياخـه بالـطاعة إلى أمير المؤمنين بـن أمير المؤمنين، وعزموا على ابنه هلال (١٥) بالمخاطبة بالطاعة، والبدار إلى التزام التوحيد مع الجماعة، فخاطب بـذلك وقُبـل أحسن قبول، وهبُّت عليه من الأمر العزيز ربيح الصبًا والقبول، وأخذ في الحركة إلى إشبيليــة بالوصول.

<sup>(1)</sup> من أسرة بني سعيد المعروفة أصحباب قلعة يجصب (Alcalà la Real)، وقند كان يشترف على أعمال البناء في المسجد الجامع هو وأخوه محمد. وكان ينتمي إلى حزب ابن مردنيش فلما مات ابن مردنيش انضم إلى المرحدين وقد ولد في سنة 518 وتوفي سنة 577.

ابن الخطيب الإحاطة عطوطة الأسكوريال ورقة 47) واجع التعليق رقم 8 صفحة 179.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل وهو تساهل من الناسخ فإن الصواب عذبهها أي عذب ابني الجداع. . . حتى أكلا ثيابها الخ وهو كذلك في ابن عذاري ص 86. راجع الصفحة 388.

<sup>(3)</sup> راجع التعليق رقم 2 صفحة 319.

<sup>(4)</sup> هو أبُّو الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش وقد تقدم في صفحة 195 حديث في هذا الموضوع.

<sup>(5)</sup> من الأن يظهر في الأفق السياسي هلال بن محمد بن سعد بن مودنيش.

# اتفاق الرأي المبارك أن يسير الشيخ الأجل المرحوم أبو حفص إلى مدينة مرسية لثقافها وتأنيس اهلها عتد طاعة هلال المذكور.

ونهض الشيخ الأجل المرحوم أبو حفص بعسكر مبارك من الموحدين إليها، فبادروا إلى الخسروج إليه والتبسرك به ودخلها، وأنسهم ووعدهم بالخيرات، ورفع المضرَّات، وأمّل لهم أنفسهم، وغسل ثيابهم من المآثم وأذال دنسهم، فاستقبلوه بالاقتداء لمذهبه ووعظهم في مجلسه معهم بخطبه وكلامه، [ 327] وأعلمهم أن تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة جل ذمامه.

## ذكر توحيد هلال بن مردنيش بعد موت أبيه مضطر اووصولهالي أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين باشبيلية.

وإنه لما مات ابن مردنيش المذكور بادر ابنه هلال بالوصول إلى الخليفة بعد استقرار الشيخ المرحوم أبي حفص بمرسية وتملكه لها، فوصل مع جميع اخوانه وأصحاب أبيه من القواد والكبراء من أهل الثغور الاجناد عقب شهر رمضان (۱) المبارك من هذه السنة، فأخرج أمير المؤمنين الخليفة إلى لفائه أخاه السيد الأجل أبا زكرياء يحيا بن الخليفة رضي الله عنه صاحب بجاية وأخاه أيضاً أبا ابراهيم اسماعيل. مع علية أبناء أشياخ الجماعة من الموحدين أعزهم الله. وتلقوه على أميال من أشبيلية على تسرير جم، وجمع من عسكسر الموحدين ضخم، ودخل في صحبتهم إلى القصبة العتيقة إلى مجلس الخليفة الموحدين ضخم، ودخل في صحبتهم إلى القصبة العتيقة إلى مجلس الخليفة رضي الله عنه قرب صلاة المغرب من يبوم وصوله، فطلع في الحين هلال رمضان المعظم من عام سبعة وستين المؤرخ، وسلم على الخليفة أبي يعقوب وبايعه وجميع السادات حضور: السيد الأعلى أبو حفص والأخوة كلهم وأشياخ الموحدين وطلبة الحضر [ 328 ] فقال القاضي أبو موسى عبسي بن عمران (2)

<sup>(1)</sup>كذا في الأصل والصواب شعبان كما يبدو في الفرائن الآتية.

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 6 صفحة 352.

بعد أن خطب وهنا الحضرة العلية بما وجب لها: يا سيدنا أمير المؤمنين طلع علينا في هذه الليلة هلالان: هلال شهر رمضان، وهلال هذا بالطاعة! فاستحسن أمير المؤمنين كلامه وتبسم له، وانفصل هلال بن مردنيش في ذلك الوقت مع أصحابه، وقد كان النظر له في موضع لنزوله ونزول أصحابه، فأنزل في قصر(1) محمد بن عباد أمير اشبيلية الرفيع الشأن، العظيم البنيان، وأنزل أصحابه في الدور المتصلة بسه، وقد أعسدت لهم الفرش والبُسُط والمطاعم والمكارم والمشارب والمئارب، وأفهموا أنهم الأقارب والأصاحب، ورحبت بهم المملكة الخلافية، والدولة الإمامية.

## ذكر بيعة أجناد شرق الأندلس أصحاب ابن مردنيش الواصلين مع ابنه هلال.

ولما كان صبيحة أول يوم من شهر رمضان المؤرخ المذكور بكر أشياخ الموحدين أعزهم الله وجميع النباس وطلبة الحضر لحضور ببعة أهل الشرق المدكورين، فحين جلس الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه في مجلسه العالي الكريم خرج الوزير أبو العلا إدريس بن جامع، وأمرهم بالدخول عليه والمئول بين يديه، فدخلوا وسلموا [ 329] سلام جماعة، ثم بايعوا واحداً بعد آخر وتقدَّمهم شيخهم أبو عثمان سعيد بن عيسى (2) كبير الأجناد المذكورين وصاحب النغر، والتزموا الطاعة. وواصلوا الجماعة، فلما أكملوا بيعتهم واطمأنوا(3) مجلسهم، رعبُوا إلى الخليد في غيزو من جاورهم من بلاد والمنارى وبينوا أن مدينة (وبدة)(4) أيسر البلاد للقتح، إذ هي حديثة البنيان قريبة الإسكان، وقالوا: إن سورها غير ممتنع، وإنها دون باب ولا حجاب،

<sup>(1)</sup>راجع التعليق رقم 3 صفحة 373.

<sup>(2)</sup>راجع التعليق رقم 3 صفحة 43.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ولعل كلمة (في) محذوقة: اطمأنوا في مجلسهم.

<sup>(4)</sup>راجع التعليق رقم 3 ص 168.

فعزم رضي الله عنه في نفسه على قبول رأيهم ورغبتهم، ووعدهم في هذا المجلس العالي عند انقضاء شهر رمضان المعظم بالصوم بالنجاز عدتهم ورأيهم. وقد كان هلال بن محمد انزل البارحة من هذا اليوم في مقر ابن عباد، وأنزلوا بقربه في الديار، فتوالت عليهم البوكات مدرة غاية الإدرار، حتى نسوا ما كانوا عهدوه في رياستهم، وابهتوا بما عاينوه لأهل هذا الأمر العزيز من إحسانهم وسياستهم، فاغتبطوا غاية الاغتباط وظهر على وجوههم وهياتهم آية النشاط، واشرح الغزوة أثر هذا إن شاء الله تعالى (1).

# خبر ابتداء بناء الجامع الكبير الجديد باشبيلية (2) ومساق المخبر على [ 330 ] اختلاف السنين.

وفي هذه السنة في شهر رمضان ابتدأ أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بالمؤمنين بالمؤمنين بالمؤمنين بالمؤمنين بالمؤمنين المؤمنين المؤم

Melchor Antona: Sevilta y Sus monumentos arabes, 1930.

<sup>(1)</sup> ابتداء من صفحة 260

<sup>(2)</sup>أراد الموحدون أن ينافسوا جدا المسجد مسجد قرطبة العظيم اللذي شيده عبد الرحمن المداخل دكتور أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها 1961 ص 242 ــ 244

<sup>(3)</sup> اشتهر في نتب التاريخ الاسباني الحديث أن اسم المهندس الذي قام بشاء الحيراليدا بأشبيلية بجهول تماساً! وظن بعض المؤرخين أن الدي اضبطلع بمهمة بشاء المسجد هو جابير بن أفلح الأشبيلي، ولكن ابن صاحب الصلاة وهو شاهد عيان يكشف النقاب عن المهندس العربي الكبير الخدي قام ببناء جامع إشبيلية وإقامة الصومعة. إنه أحد بن بناسه الذي لم نر له ذكراً في غير ابن صاحب الصلاة، ونحن نعلم أن هذا المهندس كان مقياً في أشبيلية ومنها تنوجه لجبل طارق سنة 555 شم إلى قرطة. هذا وأن التشابه الكثير الذي يوجد بين منار أشبيلية ومناري حان في مدينة الرباط والكتية في مدينة مواكش تحملنا على الاعتقاد بأن المهندس الذي أشوف على بناء كل تلك الصوامع شحص واحد وإن كان هذا الحكم يحتاج إلى كثير من المحث. وأن في أبرز العناصر التي يجب التوفر عليه للحكم الأخير هو الوقوف على ترجمة وافية لأحمد بن باسه.

شكيب أرسلان الحلل السندسية أول ص 240.

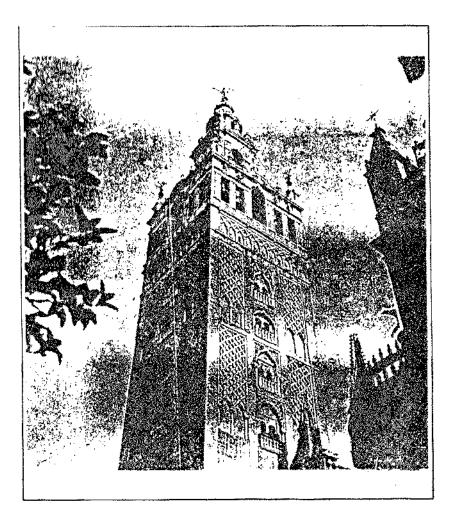

جامع اشيبلية

حضرة مراكش (1) ومدينة فاس وأهل العدوة، فاجتمع باشبيلية منهم ومن أصناف النجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء أعداد، من كل صنف صناع سهرة في كل فن من الأعمال أفراد وكان الذي دعا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لبنائه ما خصصه الله به من الدين والروع، وإن يخص اشبيلية بالتمصير والتسكين باشرف مرأى ومسمع، ولان كان قد قطنها في مصيف ومربع، وكان الموحدون الفاتحون لها قد اتخذوا في قصبتهم بداخل اشبيلية جامعاً صغيراً لصلاتهم في أيامهم وجمعهم، فضاق عند استيطانهم عنهم لتناسلهم وترادف وفود الموحدين إليهم بالعساكر، وكان أيضاً جامع مدينة اشبيلية المعروفة بجامع العَدبس (2) قد ضاق بأهلها، فيصلون في رحابه وافنيته، وفي جوانب الأسواق المتصلة به فيبعد عنهم التكبير بالفريضة، فربما فسدت صلاتهم، ولم تمتد قط فيما سبل من الأزمنة همم [ 331] ملوكهم وأمرائهم في السيرات إلى توسعته والزيادة فيه، للذي كانوا عليه عاكفين من

Provençal: confereces sur l'Espagne Musulmane p. 110.

<sup>(1)</sup> ترى كيف أن الفن الأندلسي كان لا يستغني بحال عن الفنانين والخبراء من أهل العدوة، ولللك فقد أسهم هؤلاء بنصيبهم في الفنون المعمارية بالأندلس، وليست تصح الفكرة بـأن الأندلس هي وحدها التي كانت تمد الغير. . . وإلا فكيف نفسر استنفار عمال مدينتي مركش وفاس؟

<sup>(2)</sup> جامع العدبس ينسب إلى القاضي عمرين عدبس الذي كان يتولى قضاء إشبيلية في أيام عبد الرحمن بن الحكم، وقد انتقلت منه الحقطبة إلى المسجد الكبير، الذي بناه الموحدون، وقد ظل المؤمنون متعلقين أشد التعلق بجامع ابن عدبس نظراً لما له من تاريخ يذكر، فقمد نقل أن والمجوس، هاجموا (مسجد إشبيلية) وحاولوا إحراقه سنة 230 لكن فتى خرج عليهم من ناحية المحراب فحال بين التورمانديين وبين ماكانوا يريدون، وبالرغم من أن النقول لا تتصعل أن المسجد الذي استهدف لهذا الهجوم هو بالذات جامع بن عدبس لكن القرائن تدل على أنها شيء واحد، وقد وهم بعض المؤرخين ورجال الأثار ممن تحدثوا عن جامع أشبيلية فذكروا أن هذا الجماع أقيم في نفس الموضع الذي كان فيه الجامع الأموي القديم ومع أن ابن صاحب الصلاة صريح كها سنرى في خلاف هذا، هذا وقد حرف عُدبس عند بروفتصال إلى العباس. ابن الأبار التكملة رقم 777 ورقم 1908 ـ ابن الزبير صنة الصنة رقم 275 . المقري ، نفح الطيب سادس ص 40.

وانظر: مجلة الأندلس مجلد 11 سنة 1946 صفحة 425 ومجلد 12 سنة 1947 صفحة Terrasse La Grande mosquée Almohade de Seville (memorial Henri Basset) page 251.

ميلشور ص 53 — 60.

تهالكهم في الإمارة وهـويهم في ضلال الفتنة بينهم، وإهمال المسلمين بغيـر حماية، لعمارة في دار قراره إلى أن جمع الله تعالى الإسلام بهذا الأمر العزيـز بالتُوحيـد بعد فتـرة، وبهذا الخليفـة الإمام أميـر المؤمنين بن أمير المؤمنين أبي يعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين رضى الله عنهم الذي سمت بـ الخـلافة، وأنافت به المعالم والديانة أعظم إناقة، ووصل لنصر جزيـرة الأندلس بعســاكره المنصورة، فحاز الذخر والأجـر في بناء هـذا المسجد الجـامع الكبيـر توسعـةً للناس فأسسه من الماء بالأجر والجيار والحصى والأحجار، على أعظم البناء والاقتىدار، وأسس أرجله المعقودة بـضاقات بـلاطائـه تحت الأرض أطول مضا فوق الأرض، وجمع عليه الفعلة بكثرة الرجال والخدام وإحضار الآلات من الخشب المجلوب من مسواحل العندوة، بما لم يقسدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله، فأعلى بنيته وصقل صفحته بالإنقان لتشييده وتوثيقته، وأنفذ أمره العالمي بينائه في شهر رمضان من سنة سبع وستين وخمس مائة(١) المؤرخة، لم يرفع البناءَ عنه قط في فصل من فصول السّنين مدة إقامته بإشبيلية إلى أن كمل بالتسقيف، وجاء في أَنْهَى المنظر الشريف، وأعجز في بنائه مَن تقدمه، وبقي في ميزانه ذخيرةً ورحمة له [ 332 ] مقدّمة، قارب به جامع قرطبـة في السُّعة، وليس في الأندلس جامع على قَدَّره وسعته، وعدد بلاطاته. . . <sup>(2)</sup> وكان النــاظر أبو داود بلول بن جلداسن خاصة أمير المؤمنين ومشرفه على الأعمال، ومن

Melchor: Sevilla y sus momumentos arabes p. 104.

Terrasse: la grande mosquée de seville page 250.

Caillé: ville de Rabat p. 156.

 <sup>(1)</sup> همو نفس التاريخ الذي يذكره ابن إبي زرع في القرطاس (جنزء ثباني) طبعة السرباط ص 186 والغريب أن صاحب الحلل الموشية بذكر أن ذلك تم سنة 572. أنظر الحلل ص 131\_132.

<sup>(2)</sup> هتما بياض في الأصل، ويظهر أن ابن صاحب الصلاة كان يريد أن يعدد البلاطات لكنه لم يتمكن، وقد ضبط دال (عدد) بالضم الأمر الذي يدل عنى إنه استثناف وليس بعطف على (قدره وسعته) كما فهم الأب ميلتشور. ويعطينا رجال الأثار عدد هذه البلاطات وانها سبعة عشر ببلاطة نفس العدد الذي يوجد في الكتبية، وقريباً مما يوجد في منار حسان بالرباط.

#### الحفاز(1) على هذا البناء من أهل إشبيلية أبو بكر بن زهر(2)، وأبو بكر

(1)كذا بالزاي وهو ما يوجد في الأصل، وقد قرأه ميلشور (حفاظ).

(2) أسرة (ابنَ زهرُ) بِالأَندلسُ والمغربُ أسرة وَافرة نَضَم عدداً كبيراً من الأطباء والطبيبات عـــلاوة على النقه والأدب.

أولهم، أبو مروان عبد الملك (الأكبر) بن الفقيه محمد بن مروان بن زهر الأيادي، وهــذا هو الذي ترأس الطب في بغداد.

تُمَانِيهم، أبو العلاء زهر بن أن مروان السابق وقد كان في دولة الملثمين

ثالثهم، أبو مروان عبد الملك (الكبير) بن أبي العلاء، خدم الملشمين، وألف لعبد المؤمن بن علي. رابعهم، (الجعيد) أبو بكر بن زهر، هو الذي ذكسره ابن صاحب الصلاة. . . خدم الملشمين شم الموحدين وقد كان يلعب الشطرنج، وكانت أخته وابنة أخته طبيبتين، وقد توفي سنة 595.

ويروى أنه توفي بشكل غريب إثر مفاجأة سارة، وقد أورد صاحب نفح الطيب قصة وفاته وفق مــا يلى: . . .

ولى واحد مشل فرخ القطاة والمستا وحشتا تشموقني وتشوقت وتشوقت

صغير تخلفت قبلبي للديه لذاك الشخيص وذاك الوجيه فيبكي عليّ وأبكي عليه فمنه إلىّ ومنى البيه

وأخبرني الطبيب الماهر الثقفة العلامة سيدي أبسو القاسم ابن عصد الوزير الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة، حكيم حضرة السلطان المنصور بانة الحسني صاحب رضي الله تعالى عنه أن ابن زهر لما قال هذه الأبيات سمعها أمير المؤمنين يعقوب المنصور سلطان المغرب والاندلس أواخر الماثة السادسة أرسل المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم أن يحتاطوا علماً ببيوت ابن زهر وحارثة ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش، فغعلوا ما أمرهم في أفرب مدة، وفرشها بمثل فرشه، وجعل فيها مثل آلاته، ثم أمر بنقل عبال ابن زهر وأولاده وحشمه وأسبابه إلى تلك الدار ثم احتال عليه حتى جاء إلى ذلك الموضع، فرآه أشبه شيء ببيته وحارته، فاحتار لذلك، وظن أنه نائم، وأن ذلك أحلام، فقيل لمه: أدخل البيت فراك فلخله، فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت فحمل له من السرور ما لا [مزيد عليه، ولا] يعبر عنه، . . » وقد توفى من جراء هذا الحدث السار. . . أنظر نقح الطب للمقري . الجزء عس 248 ـ 249 .

(3) هومحمدبن عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الايادي Avensoar من أهل إشبيلية ، يكنى أبا بكر أخذ عن أبيه وعن جده علم الطب وانفر دبالإمامة فيه مع حظوا لمرفي الأدب واللغة وحفظ الشعر والمشاركة في سائر العلوم ، وقد كان له بمراكش قصر وبها توفي في ذي الحجة سنة 595. ابن الأبار ، التكملة رقم 855. راجع التعليق رقم 2 صفحة 324. أشباخ ص 501.

اليناقي(1)، ثم شركهم في النظر عبد السرحمن بن أبي مروان بن سعيمد العنسي الغرناطي(2) فظهرت على كتبابه وأصحبابه خيبانة، فعنزل وعزلموا واستبدلموا، ورجع النظر إلى أبي داود واستبد به مع خاصته تحت أمره ابراهيم الدباغ(3) مع مشاركة ابن زهر المذكور، وكانت سُرُب المدينة تشق بجريها تحت الأرض على مواضع اختطاط هذا الجامع فنكَّبت عنه، وأخرجت بطريقها منـه وصرفت إلى جهة الجوف منه على أوسع مجرى وواثق مَسْرَى على سَرَبِ واسع وعمــل بأعداد من الرجال على أوثق البناء تحت الأرض جارٍ إلى الوادي تحت الأرض قاطع(4). واهتبل العرفاء واستعرفوا، وتحدقوا في بناء القبـة التي على محرابــه أعظم الاهتبال، في العمل بضنعه الجبس(٥) والاقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتِفال، وأقبوا يسار المحراب سابًاطاً في الحائط يمشي في سعةٍ فيه الماشي معداً لخروج الخليفة عَلَيْه من [ 333 ] القصر إلى هذا الجامع لشهود صلاة الجمعة يُنذر منه المنذر(6) على بابه الخاص الرفيع، وعلى يمين المحراب إقباء في حائط الجامع معقود بالبناء لكون المنبر فيه عند إخراجه للخطبة وإدخاله فيه، وصنع هذا المنبر من أغرب ما قَدر عليه الفعلة من غـرابة الصنعة، اتخذ من أكرم الخشب مفصّلًا منقوشاً مرقشاً محكماً بأنواع الصنعة والحكمة في ذلك، من غَـريب العمـل، وعجيب الشكـل والمشل، مـرصعـاً بالصندل، مجزعاً بالعاج والأبنوس، يتلألا كالجمر بالشعل، ويصفائح من الذهب والفضة، وأشكال في عمله من الذهب الإسريز يتألق نوراً، ويحسبها

<sup>(1)</sup> لم نقف على ترجمة أبي بكر هذا ولم نهند لمعلومات أكثر عنه سيها ولم يذكر أكثر من هذه المرة في كتاب ابن صاحب الصلاة.

 <sup>(2)</sup> أفرد ابن الحطيب في الإحاطة لابن سعيد هذا ترجمة حدد فيها مدة اشتغاله في بناء جامع إشبيلية. نسخة الاسكوريال رقم 1674 ورقة 147. راجع المتعليق رقم 1 صفحة 379.

<sup>(3)</sup> يلوح أن الدباغ اسم للعائلة لكن ميلشور ترجمه بالشخص الذي يقوم بعملية الدبغ.

<sup>(4)</sup>لا يُخْفَى مَا فِي هَذَا السَّجِعِ المُفتعلِ مِن رَكَاكَةَ وَاصْحَةً .

<sup>(5)</sup> صناعة الجبس تعني المقرنص أو المقربص في اصطلاح المغاربة «Les stalactites». التازي: مجلة كلية الأداب لجامعة الاسكندرية 1960 ص 65.

<sup>(6)</sup> بعني من هذا الساباط تنطلق الإشارات بخروج الخليفة، وقد قرأه ميلشور هكذا (النذر).

الناظر لها في الليل البهيم بدوراً، ثم أردفت له بالعمل المقصورة (1) من أحسن الخشب مختصرة من قضبه، وثيقة لحجبه، وكان الخليفة يتطلع بناءه في أكثر الأيام بنفسه، فيصل لرؤيته ومعه أخوه السيد الأعلى أبو حفص، مع أعلام اخوته وأشياخ مملكته، ووزيره ووجوه رجاله من طلبته وأهل دولته، ويشير لهم بالجد في البناء، والوثاقة فيه والاستعلاء، والعكوف بعمل الأمانة والديانة وترك الأهنواء، ويعطيهم البركات، ويعدهم على ذلك العمل بالصلات، حتى انكملت جهاته الأربع بالبناء، وعقد الأقواس منه بالاقباء، وكمل التسقيف، ثم حان انصراف أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى حضرت مراكش في الرابع عشر [ 334 ] من شهر شعبان المبارك من عام أحد وسبعين وخمس مائة، وأمر بتسريح العرفاء والبنائين والصباغ (2) إلى مواطنهم، فكانت المدة في بنائه ثلاثة أعوام وأحد عشر شهراً قمرية وتحرك أمير المؤمنين إلى حركته المذكورة.

قال المؤلف: وفي المثل «الحديث شجون» (3) ولما ذكرت بناء هذا الجامع الكبير اندرج مع ذكره جامع إشبيلية المعروف بجامع عدبس عند أهل إشبيلية فدامت الخطبة فيه على ما كانت في مدة إقامة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بالأندلس إلى ما أذكره.

ذكر الأمر بالخطبة يوم الجمعة في الجامع الجديد الكبير بالقصبة وانتقال الخطبة من الجامع المنسوب لعمر بن عدبّس باشبيلية.

قال المؤلف ولما انصرف السيد الوالي على اشبيلية: أبو اسحاق ابراهيم (4) بن أمير المؤمنين أبي يعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين رضي الله

<sup>(1)</sup> الحاجز الخشبي الذي اعتيد نصبه على باب المحراب لصلاة الخلفاء.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل وقد قرأه مبلشور الصناع.

<sup>(3)</sup> يشعر ابن صاحب الصلاة بمقتضيات والموضوعية ولذلك فهو يعتبدر عن هذه الاستبطرادات التي كانت بالنسبة إليه جد مفيدة.

<sup>(4)</sup> ذكر أبي اسحاق ابراهيم والياً على أشبيلية تصرف من الناسخ فقد ظل أبو ابىراهيم اسماعيــل والي \*

عنهم من زيارة أبيه من حضرة مراكش إلى اشبيلية يوم السبت الشامن عشر من ذي الحجة، بموافقه(1) الرابع والعشرين من ابريل العجمي، من عام سبعة وسبعين وخمس مائة أنفذ ً [ 335 ] أمر أبيه الذي أمَرَ به من الزام الناس حضــور صلاة الجمعة والخطبة في الجامع الملذكور، فكانت أول خطبة خطب فيها على منبره الرفيع يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة، والموفي ثلاثين من ابريل العجمي<sup>(2)</sup> المؤرخ، من عام سبعة وسبعين وخمس مائة، وكــان أولُ خطيب خطب فيه السيد المذكور وأقَامَ الصلاة للناس فيه أبا القاسم عبد الرحمن بن عفير اللبلي (3) أحد خدام السيد الناسخين له كتبه، وارتفعت في هذا اليوم الخطبة والجمعة من جامع عمر بن عــدبُس المذكــور باشبيليــة وأزيل منبره من موضعه وَنُحِّي إلى جانب الحائط الغربي من الجامع المذكور. وكمانت المقصورة قلد أزيلت أيضاً من موضعها عنه قبل ذلك، وفسرتت في بلاطات السقائف الجوفية والشرقية، وذلك يوم الجمعة التاسع عشر من شعبان سنة سبعين وخسمائة، وكان القاضي عمر بن عديَّس قد ابتنـاه عام أربعـة عشر ومئتين للهجرة. والحديث شجون يوجب ادخال ما تقدم مع ما تأخر: ووجد الناس في السارية التي في البلاط الثاني من جهة الشرق المقابل لمحراب الجامع: جامع بن عديس مكتوباً في السارية المذكورة بخط قديم: يسرحم الله الامام عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل المهتدي الآمر ببناء هذا المسجد على يدي عمر بن عدبَّس [ 336 ] قاضي أشبيلية سنة أربع عشر ومائتين.

أشبيلية منذ سنة إحدى وسنين وخمسمائة، أما أبو اسحاق ابراهيم فهو والي قرطبة.
 الذر بالامامة صفحة 149.

اين خلفون، المجلد السادس ص 497.

<sup>(1)</sup> يوافق الرابع والعشرين من ابريل بالضبط.

<sup>(2)</sup> الموافقة مضبوطة تمامأً.

<sup>(3)</sup> هو عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الرحمان بن القباسم بن عفير الأموي من أهل أشبيلية وأصله من لبلة أخذ عن صهره وعمه أي الوليد، وابن بشكوال وابن خير بقرطبة وسمع قبل هذا بمدينة فاس من أي الحسن بن حنين في سنة 568 أخذ عنه الشهاب وخطب بجامع إشبيلية القديم توفي قبل المثمانين وخمسمائة.

ابن الأبار ـ التكملة رقم 1608 .

وكتب عبد البر بن<sup>(1)</sup> هـرون. ووصل الأمـر<sup>(2)</sup> أمير المؤمنين أبي يـوسف بقراءة سـورة إذا جاءك المنافقون في الـركعة الثـانية من صـلاة الجمعة. فصلى بهـا الخطيب يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الأول عام أحدٍ وتسعين مائة.

#### ذكر بناء صومعة هذا الجامع

قال المؤلف: وهذه الصومعة الفايت وصفها للناطقين، السابق حديثها إلى المخبرين لا صَوْمَعة (3) تعدلها في جميع مساجد الأندلس: سمو شخص ورسو أصل، ووثاقة عمل، وبنيان بالآجر، وغرابة صنعة، وبدائع ظاهرة، قد ارتفعت في المجو، وعلت في السماء، تظهر للعين على مرحلة (4) من اشبيلية مع كواكب الجوزاء أمر ببنائها أمير المؤمنين أبو يعقوب بن أمير المؤمنين رضي الله عند وصوله إلى اشبيلية في غزوته إلى شنترين في الشالث عشر من صفر من عام ثمانين وخمسمائة. ونزل خارج إشبيلية في البحيرة بمجشر ميلين (5). فعندما تحرك من اشبيلية إلى الغزوة المذكورة أمر عامله أبا داود يلول بن جلداسن أن يشتغل مدة مغيبه في الغزوة ببناء سور حصين على قصبة يلول بن جلداسن أن يشتغل مدة مغيبه في الغزوة ببناء سور حصين على قصبة إشبيلية يمر من مبدأ بنائه [ 337 ] مام رحبة ابن خلدون (6) داخل اشبيلية وبيناء

الفونسو العاشر إلى بجلس المدينة عدة قرى بكرومها وأراضيها.

<sup>(1)</sup> عند البرين هرون يظهر أنه عامل من عملة البناء.

<sup>(2)</sup> هنا كلمة أمر ساقطة وكان الأصل هكذا الأمر: أمر أمير المؤمنين.

<sup>(3)</sup> بوحد بالأصل (غالاصومعة) ويظهر أنَّ (با) زائدة من الناسخ.

<sup>(4)</sup> المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في يومه، وقد دأب المستشرقون على ترجمتهما باليموم، وهو منه قعله هنا مبلتشمور. ويفعله دوزي، ثم أن تعبير ابن صباحب الصبالاة: «تنظهم للعين عملى مرحلة...» هو نفس التعبير الذي ورد في حمولية سبان قونـائده و«سلمنقـة 1540 الفصل 53».

راجع المتعليق رقم ا ص 127. (5) مجشر ميلين (Machar milayn) ويبظهر هـذا الاسم في مجموع الموثائق الأشبيليـة حيث تمنح فيـه

Memorial historico Espagnol 1: 13 - 17.

 <sup>(6)</sup> يكتفي ميىلشور بشرجمة هـذا المكان شرجمة حرفية La Explanada de Aheñ jaldum وهـو اسم\_بالرغم من أننا لم نتمكن من تحديده بالضبط لكنه يدل على المكانة المرموقة التي كمانت البيت.

صومعة للجامع تكون في اتصال السور مع الجامع المذكور، وبناء دار صنعة (1) للقطائع تتصل من سور القصبة الذي على الوادي بباب القطائع (2) إلى السجل السفلى المتصلة بباب الكحل فابتدأ أبو داود بهدم الديار وحفر أساس السور أمام الرحبة المذكورة فلم ترم (3) الحال إلا نحو شهر ونصف وتوفي أبو داود، ثم توفي أثر ذلك الخليفة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين في الغزوة المذكورة على حسب ما أشرحه (4) رضي الله عنه، فلما بويع أمير المؤمنين أبو يوسف باشبيلية يعده أعرض عن بناء السور للقصبة وأمر العامل الذي ولي باشبيلية عوضاً من أبي داود: محمد بن أبي مروان الغرناطي (5) ببناء الصومعة المذكورة وامضاء أمر أبيه في بنائها والجد في عملها، وقد كان العريف أحمد بن باسه فتح أساسها لصق الجامع فوافق فيه بئراً معينة الماء فردمها بالأحجار والجيار، وبلط فوق الماء حتى أمن قعود الأساس المذكور. ونظر في تقييد الانفاق على بالحجر المسمى بالطجون (6) العادي المنقول من سور قصر ابن عباد! وصنعها بالحجر المسمى بالطجون (6) العادي المنقول من سور قصر ابن عباد! وصنعها بغير ادراج، انما يصعد إليها في طريق واسعة للدواب والناس والسدنية (7) بغير ادراج، انما يصعد إليها في طريق واسعة للدواب والناس والسدنية (7) بغير ادراج، انما يصعد إليها في طريق واسعة للدواب والناس والسدنية (8) العادي المنقول بناؤها إلى

أبن خلدون في إشبيلية حيث أخذت الساحات تتحل باسمه وقد قنال ابن حيان: إن بيت ابن خلدون لم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية...

ابن خلفون، المجلد السابع ص 799.

<sup>(1)</sup> حول (دار الصنائع) راجع التعليق رقم 4 ص 90.

<sup>(2)</sup> باب القطائع أحد أبواب أشبيلية كباب قرمونة وباب جهور وباب الكحل.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصَّل وهو وإن كان سائغاً نكن الأوضح تدم بالدال.

<sup>(4)</sup> بعني السفر الثائث، وإنه ـ حقيقة ـ لولا هذا الاستطراد لضاعت علينا فو ثد جمة.

<sup>(5)</sup> راجع التعليق رقم 8 ص 179 والمتعليق رقم 1 ص 379.

<sup>(6)</sup> لم نقف على مُذَلُول لكلمة النظاجون، ويشك الاب ميلشور في وجنود تصحيف في الكلمة أي الأصل ربما كنان الطحون بالحناء ويترجمها بأضراس السبع جناعلاً العنادي بمعنى الضاري! ولا يظهر. فقد استعمل ابن صاحب الصلاة كلمة الحجر العادي كثيراً وكان يقصد فيها اعتقد الحجر المناد للناس. هذا وقد تكون الكلمة مترجمة عن لفظ اسبان بمعنى الحجر الصلد.

<sup>(7)</sup> نفس التصميم المتبع في منار حسان برباط الفتح والكتبية بمدينة مراكش.

ان وصل أبو بكر بن زهر من حضرة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين في عام أربعة وثمانين وقد أمر بإعادة بناء الصومعة المذكورة، وبناء ما اختل في الجامع، فشرع فيها يعمل العريف علي الغماري(1) بالآجر الذي هو من بناء الحجر المذكور، وأصلح ما اختل في الثلاثة بلاطات في الجامع من جهة الشرق وجهة الغرب والجوف وأتقنها، وحصن بناءها، وعدن الجامع بالأدراج من جهة الغرب، وسطح حوائيه بالحجر الكدان(2)، وصنع في داخل المسقف شمسيًات من زجاج وسطحه بالآجر وفي خارجه. ودام في ذلك أعواماً يعمل في الصومعة أحياناً، ويسافر عن إشبيلية إلى الحضرة فيتعطل، ثم يعود البناء في الصومعة وفيه لازم الجلوس بنفسه على البنائين في المُذد التي كان يعاود فيها البناء، فلما وصل أمير المؤمنين وهزم الله اذفونش الطاغية (3) أهلكه الله على ما ذكرته أمَر رضي الله عنه في مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح (4) الغريبة الصّنعة، العظيمة الرفعة، الكبيرة الجرم، المذهبة الرسم، الرفيعة الإسم والجسم، فرفعت في منازلها بمحضره، وحضر المهندسون في إعلائها

<sup>(1)</sup> العريف على الغماري هو الذي ناب هذه المرة عن المهندس أحمد بن باسه ولو أننا عثرنا على ترجمة وافية خباة على الغماري الذي قام باكمال بناء صومعة إشبيلية لكنان في إمكاننا أن نحكم بصفة قاطعة على باني صومعة حسان، هذا ولا يبعد أن تكون هناك صلة بين هذا المهندس وبين الطبيب سعيد الغماري الاستقصا ثان ص 141.

<sup>(2)</sup> نوع من الحجر وسط بين الطوب والأجر، وقد اعتبد استعمال هذه الكلمة في تواويخ المغرب القديمة وبقاس إلى الآن حي يعرف بحي الكدان. القرطباس الأول ص 77 دوزي المجلد الثاني ص 450.

 <sup>(3)</sup> يعني بعد غزوة الأرك (Alarcos) الشهيرة التي جرت في شعبان 591.
 أشباخ: ناريخ الأندلس ص 33 — 338.

<sup>(4)</sup> يقول ابن أبي زرع: و بلغت التفافيح من العظم ما لا يعرف قدره إلا أن الوسطى منها لم تدخل على باب المشارحتى قلعت الرخامة من أسفله. . . قبال ورفعها في أعلى المشار المعلم أبو الليث الصقلي، والعجيب من ابن صاحب الصلاة حيث لم يتذكر شيئاً عن أبي الليث هذا، ونحن لا نعرف عن ترجته إلا ما نقله ميلشور عن فرنانديز في كتابه (المدجنون في قشتالة) من أن أبا الليث هذا هو البذي قام مشرجة كتاب والشواهد، من الكلدانية إلى العربية وهبو الكتاب البذي أمر الفونسو العاشر الملقب بالحكيم بترجمته إلى الاسبانية عن العربية . . . الشاصري الاستقصاء ثاني الم

على رأيه وبلوغ وطره مَركبه في عمود عظيم من الحديد مُسرسَى [ 339 ] أصلُه في بنيان أعلى صومعة الصومعة أعلاها، زنة العمود مائة وأربعون (1)، ربعاً من حديد، موثقاً هناك في تلاحك (2) البنيان بارز طرفه الحامل لهذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى الهواء، يكابد من زعازع المرياح وصدمات الأمطار ما يطول التعجب منه من مقاومته وثباته، وكان عدد اللهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاث الكبار والرابعة الصغرى سبعة آلاف مثقالاً كباراً يعقوبية (3) عملها الصناع بين يدي أمين أمير المؤمنين وحضوره، ولما كملت سترت بالأغشية من شقاق الكتان لئلاً ينالها الدنس من الأيدي والغبار، وحملت على العجل مجرورة إلى الصومعة بالتكبير عليها والتهليل حتى وصلت، ورفعت (4) بالهندسة حتى إلى أعلى صومعة الصومعة المذكورة ووضعت في العمود وحصلت فيه وحصنت بمحضر أمير المؤمنين أبي يبوسف المنصور رضي الله عنه، وبمحضر ابنه ولي عهده أبي عبد الله السعيد الناصر (5) لدين الله، وجميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضي وطلبة الحضر وأهل الوجاهة من

 <sup>(1)</sup> يذكر صاحب القرطاس أن زنة العمود أربعون ربعاً من الحديد وأنت نرى أن ابن صاحب الصلاة يقول مائة وأربعين.

<sup>(2)</sup> تلاحك البناء: تلاءم.

<sup>(3)</sup> تسبة فيها يظهر إلى يعقوب المنصور كما اصطلح بعد على نسبة الدنانير إلى يوسف هذا وإن زنة المثقال المتعامل به كما يحرر ابن منظور هي درهم واحد وثلاثة أسباع الدرهم، وإذا عرفنا أن زنة الدرهم بالكرام تساوي 2/95 عرفنا أن وزن الذهب الذي طلبت به هذه التفافيح (7000 مثقال) هوبالتقدير الحاتي 29كبلوو 505كرام. ويبقى بعد هذا أن نتساء لهل أن ابن صاحب الصلاة يقصد بالتأكيد ما المثقالية المهود الذي حدده ابن منظور أم أنه يعني مثقالاً من نوع آخر؟ إننا إذا منعته المثاقيل بانها هكباره وبأنها هيعقوبية الانجزم تمام الجزم بأن وزن المثقال هواربعة كرامات و 215. . . راجع التعليق رقم 5 ص 215. ابن منظور: لسان العرب مادة مثقال، الناصري، الاستفصا ثان ص 141.

الصبيحي: انبلاج الفجر ص 15\_22.

<sup>(4)</sup> ورفعت، قد نقضي أنها رفعت في الهواء بآلة لكن نص ابن أبي زرع يؤكد أنها أدخلت من الباب.

 <sup>(5)</sup> هو أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور جددت له البيعمة أثر وفساة والده سنة خمس وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة عشر وستمائة.

الناس، وذلك في يوم الأربعاء عقب ربيع الآخر (1)، بموافقة الناسع عشر من مارس العجمي، من عام أربعة وتسعين وخمس مائة، ثم كشفت عن أغشيتها فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب الخالص الإبريز [ 340 ] وبشعاع منقها، ويتداخل الخبر مع الخبر.



جامع الكُتْبية بمدينة مراكش ثالث ثلاثة من مساجد الموحدين الكبرى: بنوها شكراً لله على انتصارهم في وقعة الأرك

<sup>(1)</sup> أخر ربيع الأخر يوافق عاشر مارس 1198.

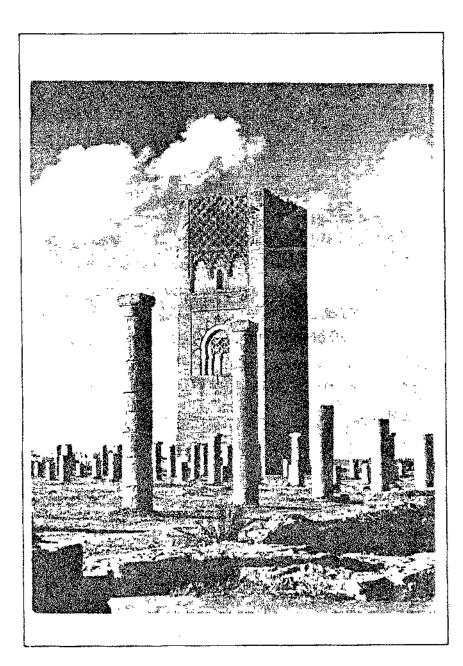

جامع حسان بالرباط

### ذكر بنيان الأسواق حوالي الجامع المذكور وانتقالها من جانب جامع ابن عدبتس اليه.

أمر أمير المؤمنين أبو يوسف رضي الله عنه بتوسعة رحاب للجامع حيث يصلي الناس ان احتاجوا إلى ذلك. فهلمت الديار والحوانيت والفنادق المضيقة عليه من السويقة المعروفة عنك الناس باشبيلية بسويقة المسمار (1) قديماً، وابتدأ الهدم فيها يوم السبت السابع من ربيع الأول عام اثنين وتسعبن وخمس مائة وأمر بتقدير قيم الدور المهدومة والرباع التي للناس فيها، فحضر المقدرون عن الأمر العالي من أهل اشبيلية لذلك، فمنهم من قدر بحسب ديانته وأمانته، ومنهم من قدر بشهواته، فأمضى الأمر تقديرهم، ودفع أمين الممخزن عن الأمير القيم فيها لأصحابها على حسب ما ذكيرته واتصل الهذم حتى إلى الروضات المتصلة بمسجد اليتيم (2)، فابتنيت الأسواق والحوانيت في المواضع المذكورة بأوثق البنيان، وأحسن نوع في ذلك الشان، عجيبة غريبة في الزمان، وجعل لها أربعة أبواب كبار تحوطها من جوانيها الأربع: أكبرها الباب القبلي والجوفي تقابلان باب الجامع الجوفي [ 341] منه، فلما كملت هذه الأسواق بحوانيتها بالبناء نقلت اليها سوق العطارين (3) وسوق التجار من البزازين وسوق المركطيين (4) والخياطين، وتراحم الناس باعتباطهم في المزايدة في كرائها ونما الخراج في ذلك نمواً غالياً، واعتباطاً متمادياً. وعصر المرايدة في كرائها ونما الخراج في ذلك نمواً غالياً، واعتباطاً متمادياً. وعصر

Provençal: journal asiatique avril - juin 1934 page 294.

Provençal: conference sur l'Espagne Musulmane caire 1951p, 105

Le tourneau: Fès Avant le Protectorat, page 250 - 274.

<sup>(1)</sup> يترجمها ميلشور حرفياً هكذا: (plazuela del clavo).

<sup>(2) (</sup>مسجد البتيم) ذُكر هذا المسجد ضمن ما يقرب من العشرين مسجداً كانت في أشبيلية .

 <sup>(3)</sup> يترجم ميلشور العطارين ببائعي العسطور مع أن الجسري عند المغاربة أن العسطارين سوق لبسائعي الأفاوه.

<sup>(4)</sup> سوق تباع فيه الثياب المستعملة، وأصل الكلمة باللاتينية: Mercatellum وما يزال معروفاً بحدينة فاس مسوق المركطال الذي رددته أيضاً الحوالات الوقفية لجامع الفروبين وقدورد في بعض المصادر بالتون في الآخر عوض اللام.

الجامع بالصلوات الخمس فيه لزاماً، واستبق المناس إليه ركعاً وسجداً وقياماً، فضخم شأنه، وعظم مكانه، ومر أمير المؤمنين على هذه الأسواق عند انفتاله من صلاة إحدى الجمعات فسر بما رآه من عمارته، ويدار الناس إلى طاعة الله وطاعنه، وشكر الله تعالى وحمده، واغتبط بما بناه لله تعالى وخلده.

والخبر يذكر بالخبران، وفي أثر هذا البناء في مصالح الجامع، واتصال المنافع، رفع إلى أمير المؤمنين الرجل الصالح المريد أبو العباس المري<sup>(2)</sup> أن جامع إشبيلية القديم جامع ابن عَدَبَس قد اختل واعتل من داخله وخارجه، وإن

مرحد الله عبد الدد المراد المراد الله عبد المراد العبد المراد ال

وثيقة التأسيس لجامع عمر بن عَدَبّس:

برحم الله عبد الرحمان بن الحكم الأمير العدل المهتدي . . الأمر ببنيان هذا العسجد على يد عمر بن عَدَيْس قاضي إشبيلية في سنة أربع عشرة ومائتين، وكتب عبد البر بن هرون.

جوائز المسقف منه قد عفنت أطرافها الثابتة على بلاطاته في الحيطان وإن حيطانه من جهة الغرب قد مالت ويخاف على الجامع الهدم، فأشفق لذلك رضي الله عنه، وأمر البنائين والفعلة من أهل الصناع في تلافيه، فحضر العرفاء له وأدخلوا تحت أطراف الجوايز ركائز وكعوباً من الخشب، وطبقوا عليها بألواح الخشب حتى قويت أصول الجوايز المذكورة، وبنوا له أبراجاً [342] من الحجر العادي من جهة حائطه الغربي، وقايةً له من الميل المرثي فيه من الاندفاع، وتكون له أنفع انتفاع، سطحوا صحنه بالآجر المحكوك الحسن الصنعة، وتابعوا أقواسه بالحبس والجيار، وكشفوا عن سقفه وبنوا ما وهي فيها حتى ظهر للعيان الصلاح في أحواله، وجميع أعماله، وكان هذا النظر الفاضل من أمير المؤمنين رضي الله عنه في شهر جمادي الأولى من عام اثنتين وتسعين وخمس مائة.

<sup>(1)</sup> يشعر بها ابن صاحب الصلاة ويعتقر كلم جلبته مناسبة للاستطراد.

<sup>(2)</sup> هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن المطرف التميمي من أهالي المرية، توفي بسبتة في صفر سنة 627.

المعجُّب ص 291 ـ ابن الآبار التكملة (نشر ابن شنب) رقم 296 ص 296.

راجع التعليق رقم 2 ص 384.

#### رجع الخبر :

خبر غزوة امير المؤمنين بن أمير المؤمنين الغزوة الأولى (1) من غزواته بجزيرة الأندلس الى مدينة وبذة (2) في السنة المذكورة سنة سبع وستين وخمس مائة وفتحه في مسيره المعقل الاشب حصن بلج القشيري (3) وحصن الكرس (4) وتدويخه نظر اقلبس (5) وسرته (6)، ومنازلته وبذة المذكورة على ترتبب المراحل والحلول في المنازل.

خرج (7) سيدنا أمير المؤمنين أبو يعقبوب رضي الله عنه من حضرته

<sup>(1)</sup> تحدث عن هذه الحملة كثير من المؤرخين المسلمين كالمراكشي في المعجب، وابن عذاري في البيان، وابن خلدون في العبر والناصري نقلاً عنها في الاستقصا، ولكن في شيء من الإيجاز، وقد تعرضت لها كذلك المسادر المسيحية التي كان منها كتاب الحوليات الطليطلية فيها نقله عنها كوديرا في كتابه «انحلال دولة المرابطين» ص 321، والمدونة التاريخية الأولى:

<sup>(</sup>Primera Cronica General) وكتباب لويس دي مبارمول (Luis de Marmol) وكتباب ويسي ميراندا (Huici miranda) وقبله ميلشور أنطونيا، وإن الروايات المعربية وإن كانت تختلف أحيباناً عن الروايات المسيحية، ولكنها لا تتعبارض معها كل التعارض، بيند أن ابن صاحب الصلاة له القدام المعلى في وصف هذه الوقعة سيا وقد كان شاهد عيان.

العجب نشر محمد الفاسي ص 152 ـ 153 ـ العبر: المجلد السيادس ص 500 ـ الاستقصاء ثمان العجب نشر محمد الفاسي عمد 135 ـ 134 ـ 135 ـ 134

Melchor Antona: campanas de los Almohades en Espana (Religion y Culturap. 1-60
 Ambrosio Huici Miranda, Historia política del imperio AL — Mohdade 1957 –
 I. p. 255 – 9.

<sup>(2) (</sup>Huete) وهو حصن قديم، سمّاه الرومان لما استبولوا على اسبانيا Julia - Opta وقد حدّف العرب صدر الكلمة، ويوجد في مقاطعة كونكنة البرتغالية، وكنان أول استيبلاء المسيحيين عليه .. بعد القتح الإسلامي .. في نحو سنة 472 (1080 م) عهد القرنسو السادس الذي فتحه قهراً ولم يكن في جملة الشلاع التي يقول بعض المؤرخين إنها منحت للملك المسيحي مهراً عن الأميرة المسلمة زيدة، هذا واهتماماً بوبدة منحها الملك اسم مدينة الفنونسو، وقد خلط بعض المؤرخين بين وبدة وابدة (Ubeda) .. الحلل السندمية أول ص 404.

<sup>\*</sup> Provença): la mora Zaida Hesp TXVIII 1934 page 1-8.

اشبيلية غلس يوم الاثنين الحادي عشر من شوال، الموافق للخامس عشر (1) مايه العجمي من السنة المؤرخة، وهي [ 343 ] سنة سبع وستين وخمس مائة. ووصل إلى قرطبة ودخلها يوم الأحد السابع عشر من شوال المذكور أو ننزل بمحلاته المؤيدة في جبل فحص السرادق (2) المطل على أبسراج أرض الزاهرة (3) وبنات في ذلك الموضع ليلة الأثنين، ودخل في اليوم الثاني من وصوله إلى قصر قرطبة العتيق لما أمله من ترتيب أشغال الغزوة المباكرة وأقام فيها إلى ظهر يوم الاثنين الخامس والعشرون من شوال المذكور، وخرج في فيها إلى ظهر يوم الاثنين الخامس والعشرون من شوال المذكور، وخرج في فيها الحين مؤملاً جهاده، وقاصداً لله مراده، فبات على أميال من قرطبة،

مراجع التعليق رقم 3 ص 168 ورقم 1 ص 251 - عمد الفاسي .. الأعلام الجغرافية الاندلسية ـ مجلة البيئة عدد يوليه 1962 ص 19.

أنظر ميلتشور ص 13 التعليق رقم 4.

(4) الكرس (Alcaraz).

(5) أقليس (Uclés).

الإدريسي ص 180 ـ الحلل السندسية أول Huici 77 ص 257 (تعليق) رقم (.

<sup>(3)</sup> يذكر دوزي في كتابه تاريخ المسلمين في إسبانيا إنه الحصن الدي يسمى الآن Velez Rubio بين بسطة ولورقة. ولكن ميلتشور يعتقد أنه الحصن الدي يحمل اليسوم اسم (Viches) من أعمال جيان فهو الذي كان ينسب إلى بلج بن بشر القشيري.

 <sup>(6)</sup> كذا ضبطها الناسخ، وهي كذلك في نزهة المشتاق، وقد أثبت الأمير شكيب ارسلان كترجمة لها:
 (Zarruta) بينها وجدتها في كتاب Huici (Zorita).

<sup>(7)</sup> كان ذلكُ استجابة لاقتراح أصحاب هلال بن مردنيش لما وردوا مستسلمين. راجع ص 329 يعني من المتن.

<sup>(1)</sup> الموافق للحادي عشر من شوال السادس من شهير يونيه، لا الخامس عشر من مبايده، ولم يفت الاستاذ Huici p. 256 لن إلى المسادة الصلاة ـ Huici p. 256.

 <sup>(2)</sup> فحص السرادق: سهل يقمع في شرق قرطبة، وفي شمال نهر الوادي الكبير وكان مركز تجمع الجبوش الإسلامية في عهد الحلافة الأموية عند توجه حملاتهم إلى الشمال:

Provençal: l'Espagne musulmaneau xem siècle p. 141 - 225 - 234.

 <sup>(3)</sup> هي المدينة المتصلة بقرطبة والتي بناها المنصور بن أبي عامر حاجب هشام بن الحكم.
 الروض المعطار ص 80 ـ 81 ـ 82 ـ دائرة المعارف الإسلامية المجلد 3 ص 95.

<sup>. 230-231</sup> Provençai: l'Espagne musulmane الحلل السندسية أول ص 300.

وسلك الطريق إلى القصير (1)، إلى أندوجر (2) حتى وصل إلى مفرسة من بياسة(٦)، فتلقَّاه أبو اسحاق ابراهيم بن همشك وهو منصرف من حصار حصن بلج (4) العظيم الامتناع والشأن، الشاهق البنيان، وقد كان ابن مردنيش أعطاه للنصاري أهلكهم الله وكان السبب في إعطائه ابن مردنيش للنصاري الفتنة الواقعة بين ابن همشك وبين ابن مردنيش بسبب تـوحيد ابن همشـك وطاعتـه للموحدين أيدهم الله، فأراد ابن مردنيش التضييق على ابن همشك بذلك، وعندما اجتمع ابن همشك بأمير المؤمنين حرَّضه على الحظور(5) على هذا الحصن وعلى حصاره، وأن الرأي الرحيل إليه في يقية اليموم الذي تلقاه فيه، فأمر سيدنا بالرحيل إليه في الحين. ووصل إليه عشية يوم الجمعة الخامس من خروجه من قرطبة، فعماين الناس من [ 344 ] منعمة الحصن أكثر مما وصف، ونزل أمير المؤمنين بمحلَّاته على مقربة منه، وعاين الكفرة الذين كانوا فيــه من كثرة أعداد المسلمين وعددهم ما هالهم، وقطع آمالهم، فلما كان صبيحة يــوم السبت الموفي ثلاثين من شوال المذكبور استعد النباس للفتال، ونـُـظروا كيف يكون التوصُّل إلى ذلك المعقبل بالبطعن والنزال، فبإذا بالأعداد الكفرة قبد سيدنا في نفوسهم وما عندهم ويتركبوا الحصن الممذكور فبوصل ابراهيم بـرغبتهم، وتوسط في طلبتهم، فـرأى أمير المؤمنين رضي الله عنــه ذلـك رأيــاً

<sup>(1)</sup> القصير (Alcocer) يقع في الشمال الشرقي الشبيلية، Alcocer).

<sup>(2)</sup> راجع الثعليق رقم 2 ص 197.

<sup>(3)</sup> بياسة (Bueza)، والظاهر أن الموحدين نزلوها، وإن كان ميلتشور لم يجزم بذلك، فإن ابن الخطيب في أعمال الأعلام ذكر أنها دخلت في طاعة ابن مردنيش سنة 544 ومعلوم أن هذا قد انتهى أمره، هذا وقد ذكر في الإحاطة أنه في سنة 553 كان في بياسة عالم غرناطي ويدعى عبد الله بن سهل كان يحضر دروسه جمع كبير من المسلمين والنصارى واليهود، وهناك يبوسف البياسي الأندلسي (تـ 653) الذي جمع بتونس سنة 646 كتاب الحماسة المتونسية. أعمال الإعلام ص 261 الإحاطة، غطوط الاسكوريال رقم 1673 ورقة 222 عبد الكريم بسن الحسني، الحماسة المغسوبية: ملحق جريدة المغرب للثقافة المغربية، 10 ـ 151 محمد الفاسي. الأعلام الجغرافية الأندلسية ص 24.

<sup>(4)</sup>راجع التعليق رقم 3 ص 399.

<sup>(5)</sup> كذا في الأصل والصواب حضور.

وفتحاً، وصنعاً جميلًا للمسلمين في أول حركتهم ونجحاً، فنزلـوا عن الحصن المذكور ضحوة يوم السبت المؤرخ، فلما كان بعد صلاة الظهر والفراغ من أداء فرضها ركب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وطلع إلى الحصن المذكور وقد طهَّره الله من نجس الكفر، فأعجبه ما عباين فيه من المنعبة الغريبية، وأمر في الحين بالنظر إليه في رجال من الموحدين يثقفونه ويمسكونه، وصرف أمره إلى أبي إسحاق بن همشك، وأقام يوم الأحد غرة ذي القعدة على معنى النظر للحصن المذكور. فلما كان يوم الاثنين من ذي القعدة رحل عنه قاصداً حصن . الكرس(1) ليطهره أيضاً من [ 345 ] الكفر، إذ كان ابن مردنيش قد أعطاه للتصاري على حسب فعله بحصن بلج المذكور، فوصل إلى حصن الكرس(١) ضحوة يوم الجمعة السادس من ذي القعدة المذكسور ونزل بعساكره المؤيدة قريباً منه، فعاين الناسُّ منه حصناً مرتفعاً على بطاح كثير المنافع، كثير المياه لسَقّي المزارع، ينعطف حوله الوادي المسمى بوادي الأحمر(2)، فلما كان عشية اليوم الممذكور رغب الكفار الذين كانوا فيمه أن ينزلـوا عنه على حَسب نزول اخوانهم ببلج المتقدم الذكر، فأجيبوا إلى ذلك ونـزلوا منـه عند صـلاة المغرب من يوم الجمعة المؤرخ، وأمر أبو إسحاق بن همشك بالنظر في الحصن المذكور على حسب فعله فيما تقدم. فلما كان يوم السبت السابع من ذي القعدة رحل سيدنا أمير المؤمنين وقد أظهره الله وأظفره بالحصئين المذكورين، وسلك الجادة إلى الموضع المعروف ببلاط الصوف(3) المتَّصل ببطاح مدينة جنحالة (4) في أول اللج (5) الفاصل بين بلاد المسلمين الأن (6)،

(1) راجع التعليق رقم 4 ص 399.

 <sup>(2)</sup> لم نجد تعريفاً لهذا الوادي فيها بين أيدينا من مصادر. وكلُّ ما وقفت عليه أن هناك واديــاً يدعى;
 Huici T. 11 page 455. Guadethimar.

<sup>(3)</sup> بلاط الصوف (Balazote) ويقع غربي شاطبة.

<sup>(4)</sup> جنجالة (Chinchilla) وتقع شمالي الكرس تشتهر بصنع المزرابي. الروض المعطار ص 67 ـ 457-256 — Huici page.

الفاسي: الأعلام الجغرافية الأندلسية 26.

 <sup>(5)</sup> اللج قريب من جنجالة وفيه كان استشهد ابن هود سنه 540. أنظر الحلة السيراء ص 226.
 (6) تحمدت ابن صاحب الصلاة عن فتح حصن بلج وحصن الكسرس ولكنه لم يعط إشارات كنافية \*\*

وبين بلاد النصاري أهلكهم الله، حتى وصل الموضع المعروف بـالغدر<sup>(1)</sup>يــوم السبت المذكور. وهـذا الموضـع هو رأس وادي آنــة <sup>(2)</sup> الجاري إلى بــطليوس وإلى ميرتلة(3) ونظر باجة، ونزل في بلاط صوف يوم الأحد وبات فيه وأقام فيه إلى النظهر من ينوم الاثنين، وتزود النباس الماء من ذلك الموضع إلى مسرج [ 346 ] البسيط المذكور، وأقام يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعــدة فيه ووصــل وادي جزيرة شوقر<sup>(4)</sup>، فشرب الناس منه ودوابهم ومواشيهم وارتووا منه وأراحوا فيه يوم الأربعاء بعده، ولما كان يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة رحل ونزل على وادى شُوقر بسبب الماء المذكور لشرب العساكر، وفي هذا المنزل بالوادي المذكور أمر أخاه السيد الأسنى أبا سعيند بن سيدنيا التخليفة رضي الله عنه بالتقدم بعسكر ضخم من الموحدين ومن العرب والأجناد والوجالة والرماة، في نحو اثني عشر ألف فارس، ليغيروا على أول بالاد النصاري أهلكهم الله بجهة (وبذة) المذكورة، فتحرَّك على ما نفذ له الأسر العزيــز أدامه الله، وأعــد السير بقية يومه وأسرى ليلة الجمعة، وفي صحبته أبو العلاء بن عزون نــاصح الدولة المهدية بجملته، وأبو اسحاق بن همشك بجملته أيضاً، فأصبح الله لهم بالصباح وقد أطلوا على أول عماير بلاد النصارى دمرهم الله بموضع بمرج خمىل(٥)، وفيه حصن ساكن بـالنّصاري ففتحـوه في حين إطــلالهم عليـه،

اللامكنة الباقية: أقليس وسرتة...

<sup>(1)</sup> الغدر Algodor ويقع غربي بلاط صوف.

<sup>(2)</sup> وادي انة (Cuadiana) وهو أحد الأنهر الأربعة التي تصب في المحيط، ينبع من قلعة رباح ويصب في المحيط بقسطلة دراج، ويفيد ابن صاحب الصلاة هنا أن الغدر هاو رأس وادي آنة. راجع التعليق رقم 3 من 362.

<sup>(3)</sup> ميرتلة (Mériola) قال عنها ياقوت: إنها أحمى حصون المغرب وأمنعها من الأبنية القديمة على نهر آنا، وإليها ينسب الأديب الشاعر محمد بن مندلة المتوفي سنة 533. المعجم.

<sup>(4)</sup> راجع التعليق رقم 1 ص 318.

 <sup>(5) (</sup>مرج خمل) وضع عليه ويسي علامة استفهام ويظهر لي أن خمل نعت لمرج أي مرج كشهر الخماشال
 أي ذي شجر ملتف، عمل حد قول شوقي في دمشق:

خمسيلة الله وشَّستهما يسداه لسكم 💎 فنهمل لهما قبيم مشكم وجنسانُ

ووصولهم إليه، وغزى جميع من كان فيه من الرجال وسبى نساؤهم وأبناؤهم، وهدم الحصن وأضحى قفراً يباباً، واتصل سير السيد والموحدين أنجدهم الله يوم الجمعة المذكور وأعلم حضرة أمير المؤمنين بما اتفق [ 347] من الإسراء والفتح. فلما كان يوم السبت وصل إلى وبذة مدينة الكفرة فتحها الله، فعبى عسكره تعبئة خامرت نفوس الكفار رعباً، فخرج الكفار إليهم بشرذمتهم وخيلهم ورجلهم، فكانت بين الموحدين وبينهم حرب عند عقر دارهم ومحل قرارهم أذلهم الله فيه، إلا أن بعض العرب ظهر منهم رواح وميل عند التصرف في الحرب فنفذ الأمر عليهم ذلك، وانقصلت الحرب عن ظهور الإسلام. وبات العسكر والسيد في موضع نزولهم بالجبل المطل على مدينة وبذة فتحها الله. واتصل سير سيدنا أمير المؤمنين من أمير المؤمنين حتى وصلها يوم الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة.

### منازلة وبذة فتحها الله

ولما وصل<sup>(1)</sup> على مقربة منها أمر المسوحدين والعرب وجميع القبائل بالتأهب للحرب، والترقب لهيئة الطعن والضرب، فانحاز كل قبيل إلى قبيلة، وتميز الناس على رتبهم وتقدمهم، وحضر الجميع، فأمروا بالمشي والصعود إلى الجبل المطل عليها، حيث نزل السيد أبو سعيد بعسكره، ليكون جمع العساكر واحداً، والأخذ للكفار قاصداً، فطلع الجميع على الترتيب المذكور بالرماح الطوال وغلايل الدروع والبيض [ 348 ] والدَّرَق والرايات والعلامات (2) على أتم السلام وأعم الصلاح. وسيدنا أمير المؤمنين في ساقتهم في كتيبته المنصورة معه أبناء الجماعة، وأبناء أهل خمسين وأهل الدار<sup>(3)</sup>. والعبيد

Colin Notes Espirés T. 10, 1930, page 106.

<sup>(1)</sup> يعني السيد أبا سعيد.

<sup>(2)</sup> مكذًا يجمع العلم (العلام) في لغة المغاربة.

 <sup>(3)</sup> نقل ابن الفطان في نظم الجمان عن ابن صاحب الصلاة: «وكان له أي للمهندي رضي الله عنه
رجال يخدمونه في داره يسمون أهل المدار من أصحابه بختصون بنه في ليله وتهاره وهم المعروفون "

أنجدهم الله وأعزهم، وخلفه السيد الأعلى أبو حفص أخوه وسائر السادات الأخوة، والرايات تتبعهم على عادتهم، ومن الطبـول مـاثـة طبـل تضـرب، وارتفعوا بجمعهم العظيم، ووفرهم العميم، في الجبل المذكور وكبّر المسلمون على المدينة بأصواتهم، وافعين أعلى ما يقدرون عليه بالتوحيد والتكبير والطبول مع ذلك تضرب، واتصل الحرب في ذلك الحين بين الكفرة والمسلمين، فغلبوا على ما كنان لصق سورهم، وداخيل اربياضهم ودورهم، وحرقت وهدمت، وكمان هذا التبريز حافيلا، ومنظر الكفيار هيائيلًا، ونيزل الموحدون أيبدهم الله بأخبيتهم داخيل جناتهم، وكرومهم المتصلة بمدينتهم، ومنعوا في الحين شرب الماء من واديهم، وقطعت عنهم حياتهم في ناديهم، ونزل سيدنا أمير المؤمنين في رأس الجبل المذكور وضربت له قبته الحمسراء(١) وجميع العساكر حوله، ولما كان عشية اليوم يوم الثلاثاء السابع عشـر المذكـور جمع سيدنا أشياخ الموحدين أعزهم الله، وتذاكر معهم كيف يكون قتالهم في مدينتهم، فركب السيد الأعلى [ 349 ] أبو حفص ومعه اخوته وبنو الجماعة، وأشياخ الموحدين، وأشياخ أهل الأندلس أبـو العلا بـن عـزون وأبو اسحق بن همشك، وتقدمهم السيد الأعلى أبو حفص في عسكر ضخم، وطاف بالمدينة من جميع جوانبهـا الأربع، وقسم الجهـات منها على العسـاكر<sup>(2)</sup>، ومـع كـل عسكر سيد من الإخموة، فأمر السيد أبـو سعيد أن يكـون في جهة مـع قبيــل

بأهل الدَّار، أخصهم يه عبد الواحد بن عمر، وأبو بحمد وسنار بن محمد، وأبو محمد عبد العزيــز وأبو موسى عيــى وعبد الكريم أفغوه.

غطوط يستعد لنشره محمود علي مكي . راجع التعليق رقم 5 ص 98.

<sup>(1)</sup> حرص الموحدون على استعمال القبة الحمراء في سائر المناسبات العظيمة وسنرى أنهم لم يشركوها أيضاً في غزوة شنترين. ولا شك أنه منهم تقليد لفعل الرسول عليه السلام فقد ورد أنه نصب القبة لاستقبال وفد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة وتشير بعض المصادر إلى أن القبة كمانت من أدم أحمر، هذا ولا يخفي ما في اللوذ الأحمر من البهجة ومن المرمز من للسلطة الدنيوية.

البيدن 102 ـ ابن عداري ص 127 ـ السيرة الحلبية جزء ثمان ص 338 ـ 339. ابن الحسني عبد الكريم: التعريف بقبة وفد تفيف (مخطوط).

 <sup>(2)</sup> يتألف الجند عند الموحدين من مرتزقة ويقيمون بمراكش وعموم وهم يدعون عند النشير العام.
 المعجب ص 341.

هنتانة، والسيد أبو زكرياء صاحب بجايـة مع قبيـل كوميـة، والسيد أبـو على الحسن مع غمارة، والسيد أبو اسحاق مع قبيل جدميوه، والسيد أبو ابراهيم مع قبيل جنفيسة، وكذَّلُك أشياخ الموحدين أعـزهم الله كل شيـخ مع قبيلة في موضعه المرسوم له أن يقاتل منه ويدفع، والعرب بجميعهم في جانب متصل بالمدينة المذكورة. وكمل هذا التقسيم في تلك العشية على ما ذكرت. وكان النَّصاري دمَّرهم الله قد صنعوا حفيراً خارج ربض مدينتهم استعجلوا حفره في يــومين، وصنعوا عليــه زرباً من الخشب أضــافوا إليــه أبواب ديــارهم وبيوتهم، وظنوا بسوء تدبيرهم أن ذلك الحفير والزرب يمنعهم من أمَّر الله تعـالي، فكان ذلك الحفير لهم قبراً، واستوصلوا فيه قتلاً وعقىراً. وبات أميس المؤمنين ليلة الأربعاء الثاني عشر من ذي القعدة المذكور على النية الموصوفة، الخالصة بالجهاد لأعداء الله تعالى وبات الناس كذلك، فلما أصبح الله بصباح يوم الأربعاء المذكبور وقضيت الفريصة وقبرىء الحنوب(1) [ 350 ] على حُسب العادة من السُّنَّة أخل الناس في الاستعداد، والتأهب للجهاد، وركب سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، واستوى على صهوة فرسه الميمُون في جحفل حِرَّار، كتائبه كالجبال إلا أنها سائرة! قد ملا الملأ خَيْلًا ورجلا، وطبَّق الفضاء وعْراً وُسهْلًا، تخفق رايـاته أسنتـه، وترعـد طبولـه، وتتوقُّد نُصُولـه، وتتجاوب بالصَّهيل خيوله، وتضم أقبطاره من مساعيسر الرجمال، ومشاهيسر الأبطال، كسل نرَّال، وحربيّ مِرْقال، قد لبسوا على ما تقدم لهم السوابع والأبدان، وتقلدوا الصفائح والقضبان، وتنكبوا القسي والمُرَّان، ومعه أخوه السيد الأعلى أبو حفص وأشياخ الموحدين، فاستدعى الفقيه الحافظ أبا بكـر بن الجد، والفقيـه أبا محمد المالقي والقاضي أبا موسى عيسى بن عمران والقاضي أبا محمد بن الصفار (2) والقاضي أبا الوليد بن رشد (3)، ومشى في شرتيب جحفله الجرار

<sup>(1)</sup> أنظر التعليق رقم ١ ص ١٥٩.

<sup>(2)</sup> تـرجم ابن الأبار لأبي محمد عبد الله بن مغيث بن يـونس بن محمد بن مغبث الأنصـاري القرطي المعروف بابن الصفار (516 — 576) وقال إنه أخذ عن جده وأبيه وعمه محمد وآخرين، وقد نقسل التنبكي ترجمته في نيل الابتهاج عن الأبار. واجع ص 61.

<sup>(3)</sup> محمد بن أحمد بن رشد الآندلسي الحفيد السطيب الفقيه الفيلسوف (Averroes) عُنِي بكسلام =

حتى وصل إلى مقربة من الحفير الذي صنع عليه الزرب المذكور، ونزل على ربوة من الأرض مرتفعة، وصَربت له فيها قبة خباء جلس فيهما مع مَن ذكرته، ووصلت العساكر على رتبها، وعلى ما أسروا به من النزام كـل عسكسر في موضعه، وقد قسمت السهام على الرُّماة، وأحضرت بين يديمه جميع الآلات. ووصل من أمِرَ مِن الأخـوة والأشياخ للمبـايعة فيـايـع [ 351 ] الجميـع منهم، وأخذوا بيد أمير المؤمنين تقبيلًا وتسليمًا، وتيمناً وتعظيماً، وثبـوتاً على الجهـاد نصيحة وعزيما، ودعا لهم أمير المؤمنين وركبوا خيلهم، وقدموا رجلهم أمامهم، والتحم القتال والنـزال، وقد أمـرهم أمير المؤمنين أن لا يـدفعوا على النصاري إلا عند ضرب الطبول وخفقها، وقد صفف منها مائة طبل، فعندما ضربت الطبول ودفعت العساكر صار النهار ليلًا، وحل بالكافرين ويسلًا، انهزم في الحين جميعهم، وساء بهم صنيعهم. وقتلوا حتى إلى لصق سورهم، وفي داخل بیوتهم ودورهم، وکانت مدینتهم دون أبواب<sup>(۱)</sup> ولا من پحمیها، وبهتوا، ولم يبقّ على أســوارهم منهم كـافــر، واشتغلوا عن حمـايتهــا بـالتحصن في قصبتهم، ولم يبق من سورهم موضع فيه قتـال إلا الركن من جهــة الغرب(2)، قاتل فيه أبو العلاء بن عزون حتى عجـز، ومشى إلى أمير المؤمنين وطلب منــه العون، فلم يجاوبه لاشتغاله مع الطلبة(3) في المذاكرة. وهـدمت بيعهم وأخذ

أرسطو، وتسرجمه إلى العربية وزاد عليه زيبادات كثيرة، وصنف نحو الخمسين كتاباً، هـذا وإن حضوره في هذه الحملة جديد لم يكن معروفاً من ذي قبل لدى سالر المؤرخين، وقد توفي ابن رشد هذا في ربيع الأول سنة 595.

المعجب ص 242 ـ 243 ـ التكملة كوديرا رقم Melchor: campanas p. 20-853 .

<sup>(1)</sup> على نهج ما وصفه أصحاب ابن مردنيش. راجع صفحة 0250.

<sup>(2)</sup> لم نستطع أن تعرف هل أن هذه الجهة كانت تحت مسؤولية هنتاتة، أو كومية أو جدميسوه أوجنفسية أنظر ص 349.

<sup>(3)</sup> يخطى، بعض المستشرقين من الذين اتهموا ابن صاحب الصلاة بالتمنق للموحدين والترلف هم. فأنت ترى كيف ينتقد على الخليفة موقفه من عدم الاستجابة لإشارة القائمة ابن عزون، همذا ومعلوم أن المجلس الذي أحد بلب الخليفة كان يتألف من شخصيات فدة، فعلاوة على أخيه أبي حفص يوجد أبو بكر بن الجد، وعبد الله المالقي وجده لملام عيسى بن عمران والقاضي ابن الصفار والفيلسوف ابن رشد.

فيها تسعة نواقيس (1) قاتل عليها الكفرة حتى قتلوا عند كنائسهم، وأخلوا أسوارهم من كل جهة، وظهر الفتح ظهوراً غريباً بعدد المؤمنين، والاستيلاء في ذلك اليوم على الكافرين، لاكن عند ذلك كفّ الله أيدي المسلمين عن الغلبة على المدينة، ووصلوا إلى السور ووقفوا عنده [ 352] وقبوف العاجيز المقصر قد توركوا للراحة من الفضل والكسل، وبما فهموا أن المراد تعجيبز الحال في ذلك النضال، وأما الرماة فرأيت الشيخ المقدم عليهم محمد بن تيفوت (2) يمنعهم من رمي النصارى بالسهام فلم تقع الآلات ولا الرماح ولا المدروع السابغات ولا البيضات. حدثني أبو العلاء بن عزون قبال لي: لما قاتلت النصارى في البرح الذي كان عمدة امتناعهم فيه بمدينة وبذة وأشرفت على الفتح والغلبة لهم، ولم أر أحداً من أهل الأجناد الأنجاد، ولا من الشيوخ والقواد من يعينني، مشيت بنفسي إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، وهو والقواد من يعينني، مشيت بنفسي إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، وهو والمسرم أحيه السيد الأعلى أبى حفص ومع طلبة الحضر يتكلم معهم في

<sup>(1)</sup> من حقدًا أن نتساءل عن مصير هذه النوافيص التسعة التي حبرص الحُليفة أشبد الحبرص ـ كما سترى ص 358 على حملها في صدر ما حمله؟

إن جامع القرويين بمدينة فاس ظل كعبة لكل الذين حكموا في المغرب، ولذلك فقد كنوا يتبارون في تأثيثها بكل أنواع المفاخر، وكان فيها نجده فيها إلى الآن علاوة على الشريا الكبرى الموحدية منة نواقيس غنمها المسلمون في غزواتهم الأولى بالأندلس، وفيها ناقوس كبر بحمل إلى الآن جملة بالأحرف اللاتيئية مؤداها: «على الروح الطيبة أن تزجي الشكر لله الذي أنفذها من الفضلاله وتحكي كتب التاريخ أنه كان بها عشرة. . . وجميعها استحال بعد الصنعة - إلى ثريات، لكنها مع هذا واضحة المعالم، فهل هذه النواقيس الموجودة في القرويين وردت كلها - أو بعضها على الأقل من حصن وبدة؟ أن بعض المؤرخين يذكرون أن بعضها ألفي بجبن طارق حين عنى الأقل من حصن وبدة؟ أن بعض المؤرخين يذكرون أن بعضها المنتوشة التي تحدثوا أنها ترجد على افتتحه عبد الواحد المريني. لكنا وتسحن لم نعثر فيها على الجمل المنقوشة التي تحدثوا أنها ترجد على نظامها مرجع أن تكون هذه النواقيس وبذية جمل بها الموحدون جامع القرويين في نفس التاريخ الذي صعوا فيه الثريا الكبرى بها وهو سنة ستمائة،

ابن الشاضي، جدّوة الاقتباس 42 ـ 43 ـ 46 ـ عبد الهادي التازي: الحبروف المنقوشية بجامع القبرويـين (مجلة كليــة الآداب المجلد 14 سنة 1960 ـ الاسكنسدريية) ص 66 ـ 68 ـ 69 ـ نفس المؤلف: أحد عشر قوناً في جامعة القرويين طبعة مدينة المحمدية 1960 ص 18 ـ 19 ـ 20 ـ

 <sup>(2)</sup> لم لفف على تعسريف ما بقائد الرماة هذا، ولم يرد ذكره أكثر من هذه الحرة في كتاب ابن صاحب الصلاة.

المسائل، فقلت يا سيدنا أمير المؤمنين «عسى عون فقد أشرفت على الفتح!» وإنما كنت طامعاً أن يركب فيراه الناس وجميع العساكر، فيدخلون المدينة في حبنهم فلم يجاوبني، واشتغل عني بما كان فيه! ولا جاوبني السيـد الأعلى أبو حفص فعلمت أن النيبة في الجهاد قـد فسـدت (١)! وإن الغـزوة قـد تنكـدت! ورجعت يائساً من النصر، في غايبة الهم والفكر! ودام القتال على الحلال، وضعف وملال، إلى بعد أذان الظهر وارتفع؛ وما نفع الجيش الكثير عديده ولا نجع، إذ كان في نحو مائة ألف بين فارس وراجل، وانصرف أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وانصرف [ 353 ] الناس إلى أخبيتهم وقد فهم الحال من فهمها، وسر بالتعجيز فيها من دبرهـا وعملها، وأمـر أمير المؤمنـين ليلة الخميس التاســع عشـر من ذي القعدة من تحـرس<sup>(2)</sup> الكفرة عن شـرب المـاء، ويبــمـرهم ليــلاً بخرجوا في تلك الأرجاء، فلما أصبح الله بصباح يـوم الخميس المـذكـور، وتضيت صلاة الصبح دعى أشياخ الموحدين ومزاورهم(3) وأشياخ القواد من أهل الأندلس وتــذوكر معهم فيمــا يصنعون، فكــان رأي أمير المؤمنين بن أميــر المؤمنين رضي الله عنه أن يخرج ربع الناس من جميع العساكر والقبائل لعمل الـزرع وسوقـه واختزان العلف والقـوت لحصار هـذه المدينـة. فخرج النـاس لذلك ورتبت العساكر على جهات المدينة لحصارهم ومنعهم شرب الماء من الوادي، وفيه أمر أمير المؤمنين بعمل آلات من الخشب عن سلالم (4) وابراج لنشال الكفرة في جوانب مدينتهم. ووصل فيه علج من النصاري راغباً في الأمان عن اخوته، وينزلـون عن المدينـة ويملكونهـا للمسلمين، فصرف بغيـر جواب ولم يلتفت، ثم انصرف في عشية اليوم الممذكور متكرراً بالرغية في

 <sup>(1)</sup> وكد ما قلساه سلفاً عن صراحة ابن صاحب الصلاة وإنه لا يشردد في النقد متى ما رأى ذلك ضرورياً راجع التعليق رقم 2 ص 406.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصلّ والأصوب بحرس كما قال بعد (ويسمرهم).

<sup>(3)</sup> جمع مزوار وهو لفظ بربري ومعناه رئيس فرقة وقد كان المهدي جعل على كل عشرة من أصحاب. معبأ DOZY: sup TIP. 613 الحجار المهدي تعليق ص 244 الحلل ص 89.

Colin Wotes de dialectologie arabe مع لسلم ويتنال للمعرد في المغرب سلوم (4) Hespes Fayl — 1930 Page 107.

الأمان فلم يجاوب<sup>(1)</sup> وبات الموحدون تلك الليلة على حذر وترتيب في منع الكفرة من الماء فلما كان في صبيحة يوم الجمعة الموفي عشرين من ذي القعدة المؤرخ هبّت ربح عاصف اكفبأت القدور وقبطعت الأخبية وكدَّرت النفوس باذايتها والصدور، [ 354] وصنع لأمير المؤمنين حول قبته من الثمار زرب<sup>(2)</sup> يقيه من إذاية الربح، وصنع الناس كذلك حول أخبيتهم، وبات الناس في المحلة ليلة السبت الحادي والعشرين على حالهم ورخص السعر في تلك ألليلة: الشعير مدان<sup>(3)</sup> ونصف بدرهم، والقمح خمسة أمداد بدرهم، وانصرف الموحدون بزاد وعلف. وفي يوم السبت المذكور سيق ستة أعلاج من النصارى وأحضروا بين يدي أمير المؤمنين واستنطقهم عن أخبار طاغيتهم لعنه الله فلم يخبروا بشيء فغزى منهم خمسة وأسلم واحد!

وصول الشيخ المرحوم أبي حفص الى المحلة المذكورة من مرسية بعسكر اهل الشرق، وفي صحبته ابو الحجاج يوسف بن مردنيش مع أهل اشبيلية واهل الثغر.

ولما قرب الشيخ المرحوم بمن معه خرج إليه أمير المؤمنين وأخوه السيد الأعلى أبو حفص وجميع السادات الإخوة وأشياخ الموحدين أعزهم الله وأشياخ أجناد أهل الاندلس والطلبة أجمع في جَمْع كبير والتقوا به في الفحص المتصل بمدينة وبلة في أوفر الهيئات، فلما قربوا نزل أمير المؤمنين عن فرسه واخوته كذلك، فلما رآهم الشيخ أبو [ 355 ] حفص قد نزلوا نزل إليهم، والتقوا لقاءً مباركاً، ودام وقوفهم طويلاً في سلام وكلام، ثم دعا لهم أميسر المؤمنين على حسب العادة وركب، وركبوا وانصرفوا إلى مضرب

 <sup>(1)</sup> يظهر من النص أن الموحدين كانوا يعتمدون على نجاح الحصار القتحام المدينة عنوة لكن العاصفة أفسدت برنامجهم.

<sup>(2)</sup> يعني فيها بظهر أعدالًا وأكياساً من التمر نصبت حاجزاً بينه وبين إذاية الريح. . .

<sup>(3)</sup> راجع التعليق رقم 10 ص 352.

المحلة، وأمر أبو الحجاج بن مردنيش بالنزول بمحلة أهل الشرق بالجيل المجاور لوبذة، والنصاري أهلكهم الله ينظرون من أعلى مدينتهم فـزاد روعهم وجزعهم، وزاد الاشتداد عليهم في الحصار. وضاقت حالهم وطلبوا الأمان فلم يجاوبوا! ولما كان المساء من يوم الأحد الثاني والعشوين من ذي القعدة عبادت ربح عناصف أشد ممّنا هبت قبل ذلك، مزقت أيضناً الأخبية أكثر من تمزيقها قبل، ثم جاءت بمطر وابل ورعد قاصف وبرق خافق، وذلك في شهر يونيه (١) العجمي من السنة المؤرخة في أشد ما يكون من الحر، فكسان للنصاري أهلكهم الله سقى «وإملاء» شربوا منه وشربت مواشيهم (2). فلما كان صبيحة يموم الاثنين عمزم أمير المؤمنين على قتمالهم في سمورهم، وركب وركبت العساكر وكل من كان في المحلة. وترتبت القبائل والرجال. والرماة للقتال والنزال، فبدأ المطر والرعد والبرق وجَادت السماء بماء كأفواه القبرب. ففزع الناس وتعجبـوا. ورغبوا في التـوبة من الله تعـالي!<sup>(3)</sup> وانقلبوا. ولم يبق ثوب على أحد إلا رجع ماء وأسلم النباسُ الأمر [ 356 ] لله الـواحد الصمـد. وعجزوا عن القتال على كشرة العدة والعدد، وانصرف أمير المؤمنين والناس أجمع وقد حملت الأرض سيلًا، ودام ذلك إلى النظهر من اليوم المذكور، ثم انقشعت السماء، وارتفع المساء، فلما صلى البظهر من ذلك اليسوم أمير أميير المؤمنين بالركوب والعودة إلى قتـال الكفرة على مثـل ما كـان، فركيت النـاس واصطف كل قبيل في موضعه المرتب فيه، ودام القتال من صلاة الظهـر إلى عشية اليوم المذكور، وانصرف الناس وباتوا ليلة الثلاثاء الرابع والعشرين على حالهم، فلما أصبح الله بالصباح لم يخرج أمير المؤمنين من منزله ولا رآه أحد من وزرائه وخواصه مفكراً شغل البال بما عاينه من عدم الاجتهاد، والعجز عن

<sup>(1)</sup> بوم الأحد الثاني والعشرين النمعدة يوافق 16 من يوليه 1172.

<sup>(2)</sup> راجع الاستقصاء ص 135.

<sup>(3)</sup> تذكر المصادر المسيحية «أن مدينة وبدلة أوشكت على السقوط في يد سلطان المغرب إذ كاد أهلها يهلكون عطشاً حتى كان يوم الفديسة خوستا (Santa — Justa) فأرسل الله من السياء مطراً غزيراً اقتلع خيام السلطان وهدم معسكره».

الجهاد! ولما كان ليلة الأربعاء الخامس والعشرون من الشهر كانت بالليل حركة مقزعة من خروج النُّصاري على الموضع الذي كان فيه قبيل هسكـورة <sup>(1)</sup> يحرسونه، فقروا منه وأدبروا عنه، فأمر أمير المؤمنين عند الصباح بضربهم بالسياط وعقابهم، وبات الناس ليلة الخميس السادس والعشرين من ذي القعدة المؤرخ على حالهم من الحذر والترتيب، وعند الصباح أمروا بالخروج عن العلف من الشعير والزاد، وأن يخرج الثلث من كل قبيل، وتقدم عليهم الحافظ أبو محمد (2) عبد الله بن أبي [ 357] تفريجين، وأبو اسحاق ابراهيم بن همشك، فخرجوا وباتوا ليلة واحدة وانصرفوا خائبين دون علف ولا زاد، فاشتد السعر وكاد أن يعدم، ولُمَّا كان يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي القعدة جمعَ الناس على كثرتهم ووفورهم من كل قبيل، وقام فيهم الشيخ الزاهد المرحوم أبو محمد عبد الواحد بن عمر خطيباً باللسان العربي تارة، وباللسان الغربي(3) أخرى يحرضهم على قتال النصاري، ويعرفهم بما أوجب الله عليهم من الجهاد، وقال في كلامه لهم باللسان الغربي: قد كنتم بمراكش تقولون: أنو كنا غزونا النصاري لجاهدنا الله عَزَّ وجل واجتهدنا، فلما حضرتم معهم قصَّــرتم وجنبتم الله عزُّ وجـلِّ ونكلتم ومــا نصحتم! مــا أنتم بمؤمنين ولا بموحِّدين إن تسمعوا النواقيس تضرب وتعاينوا الكفر ولا تدفعوا المنكر، إن أميىر المؤمنين بن أميىر المؤمنين ليس يقدر أن يىراكم لتفريطكم في حق الله تعالى من الجهاد، على كثرتكم من الأعداد، ثم ثُوَّبهم فقالوا: ثبنا! وفي هذا اليــوم وجه عبــد الرحمن بن أبي مــروان بن سعيد الغــرناطي(<sup>4)</sup> إلى العلج ولــد

<sup>(1)</sup> هسكورة تقع في السوس الأدنى جنوب تسارودانت (المحمدية) الفديمة، وقد ظلمت في التشريفات الموحدية تحتل المرتبة الأولى ولكن الخليفة مع ذلك لم بتأخر عن عقابها. النازي: دعوة الحق، يوليه (1960 ص 91).

<sup>(3)</sup> بعني بالبربري. وقد يُعَبُّرُ عنها باللغة الرابطية.

<sup>(4)</sup>راجع التعليق رقم أ ص 379.

مريق (١) ـ لعنه الله ـ الـذي كان يملك مدينة وبـذة، وقال له: كنت رغبت في الامان فانزل على ما رغبت، واخرج أنت وجميع من في المدينة معك على ما طلبت! هفكان من جوابه أن قال: ليس عندي ثياب تصلح للباس [ 358 ] فألقى بها ملككم!! هفهم منه الخداع، والجواب المضاع، وانصرف عنه، ولما كان بعد ذلك الوقت أعاد الرجوع إلى العلج المذكور وقال له: إنما جئتك لصحبة كانت بيني وبين أبيك، فأنا الـذي أخرجته من سجن يحيى بن (١) غانية وأريد الآن أن أخرجك مما أنت فيه، فقلِق ولدُّ مَريق العلج من كلامه وردَّ عليه جواباً جافياً! ثم قال له: هلست أمشي معك فإن النصاري والأمير ادفونش الصغير (١) قد خاطبوني باجتماعهم (٩) واحتشادهم ووصولهم إلي وليرفعوكم أو يُقابِلُوكم!» وانصرف أبنُ سعيد عن غير ما مَشَى فيه وبهذا الخير، وعرف بذلك أمير المؤمنين بحضور الشيوخ من كلّ صنف من الموحدين والأندلسيين والعرب، المؤمنين بحضور الشيوخ من كلّ صنف من الموحدين والأندلسيين والعرب، المؤمنين بحضور الشيوخ من كلّ صنف من الموحدين والأندلسيين والعرب، فلما ودخلوا عنده في القبة الحمراء، وتكلموا معه بقية عشية اليوم المذكور فيما يصلح من الرأي لهذا الخبر الطارى، وانفصلوا عنه عند صلاة المغرب، فلما كيان بعد مضي جزء من الليل ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة علما كيان بعد مضي جزء من الليل ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة

<sup>(1)</sup> تعمد به أحد أننا، منا تريبك دى الرا (Manrique de Lara) الذي كنان مربيباً لملك قشتالية الفوسو الثامن والذي اغتياله فرزنان رويث دي كاستروا، ونحن تعلم أن هناك قومساً من عائلة مربو كان يسمى: Pedro Manrique de Lara قيام بفتيح حصن الصفراء Zafara بنامر من الفوسو الثامن، ولعل بدرو هذا هو نفسه البذي يشير إليبه ابن صاحب الصلاة. التازي تباريخ المعرب الديلوماسي. Melchor P. 33.

 <sup>(2)</sup> كان بجي هذا عميداً للمتونين بدار ملكهم أشبيلية ثم حالف الموحدين بعد.
 المراكشي المعجب ص 267 - 273 -- 276 أعمال الإعلام، ص 253 - 354.

 <sup>(3)</sup> أذفونش الصغير ELREY chico هو المفونسو الثامن (Alfonso VIII). راجع التعليقات رقم الحسن المحمد ورقم 5 ص 286 ورقم 5 ص 286 ورقم 1 ص 286 ورقم 5 ص 296.

 <sup>(4)</sup> لفد نقلت بعض المصادر المسبحية أذّ كاردينال روما كان في هذا الوقت بطليطئة ودعا النماس إلى جهاد المسلمين وتفاطر المحاربون من كل صوب لنجدة الوبديين...

Codera: Decadencia y desaparición des los Almaravides En Espagne p 321.

المؤرخ أمَرَ بحرق البرج المصنوع لقتال الكفرة، وبحرق الآلات كلها المصنوعة مع البرج! وليس عند أحد من الناس خبر، وأمِرَ في الحين أبو الأصبع بن حكم القبطلي<sup>(1)</sup> المقدم على الدوابّ أن يسوق دوابّ في ذلك الوقت على ما تحصل النواقيس التي أخذت في الكنائس [ 359 ] وبات الناس بقية الليلة على روع وحذر وأقوال مرجفة.

# قلوع أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مدينة وبذة

ولما أصبح الصباح من يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة عام سبعة وستين المؤرخ تكلم بعض الناس بالرحيل أنه يكون في هذا اليوم، وضرب الطبل الكبير<sup>(2)</sup> اشعاراً للناس بذلك فكأن القيامة قد قيامت! فمن رجل حائر لا يدري ما يصنع، وآخر حازم قد أخذ بما كان يسمع ويتوقع، وحين ما عاين النصارى حركة الناس وسمعوا الطبل وفهموا القلوع عنهم خرجوا في حينهم بخيلهم ورجلهم، ووصلوا إلى الوادي الذي كانوا قد منعوا الشرب منه من يوم حصارهم، وابتدأوا مع الناس بالقتال، واشعلت في البيوت والزروب النيران، وصار الناس في حرب وانزعاج إلى الرحيل، ولا أخ يسأل عن أخيه من حال الذهول، ووصل النصارى إلى السوق على قرب من المحلة، وقتلوا الضعفاء والمرضى، والتحم القتال بين النصارى وبين المسلمين، وأمر أمير المؤمنين لجميع العساكر بالوقوف حتى ترفع الأخبية فرفعت وتقدمت، وبقيت المؤمنين لجميع العساكر بالوقوف حتى ترفع جميع الناس، والسيد الأعلى أبو قبته واقفة [ 360] على حالها حتى رفع جميع الناس، والسيد الأعلى أبو قبته واقفة [ 360] على حالها حتى رفع جميع الناس، والسيد الأعلى أبو الموحدين مع قبائلهم وأشياخ أهل الأندلس مع أصبحابهم، والعرب مع قبائلهم مأسعدون في الجميع. ثم إن أمير المؤمنين أمر بقلع قبته الكريمة وهو راكب

<sup>(1)</sup> لم نقف على أثر لحذا القائد ويظهر أن الأصل أبو الأصبغ بالغين.

 <sup>(2)</sup> يُحكي المؤرخون أن من بين الطبول واحداً هو أكبرها إذا ضربت فيه ثلاث ضربات علم إنه طبل الرحيل ويسمع على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع في يوم لا ربيح فيه!!

والعساكر معه، وأمر بضرب الطبول والحركة والناس على تبرتيبهم، والنصاري يقربون ثم يهربون، وتقدمت الرايات على طريق قونكة(١) أعادها الله على رفق ووفق، ومشى ثلاثة أميال، ونزل بـالناس في مـوضع المـاء الجاري المتصــل بجبل مدينة وبذة المذكورة على ثـلاثة أميـال منها، وكـانت حركت، في هذا القلوع بعد أن ترك إخوته المسادات بجمع كثير من العساكر في الساقية على مدينة النصاري يدفع ونهم من اتباع الضعفاء من المجاهدين والمرضى، وفي صحبتهم يوسف بن مردنيش وابـراهيم بن همشك وأبــو العلا بن عــزون بعسكر الأجناد الأندلسيين، فكنان بين الموحدين المنكورين وبين الكفرة دفاع، وحرب ونزاع، على وادي المدينة المذكورة قتل فيه من النصاري ستون علجــاً وأسر منهم عشرة. وظهر المسلمون في ذلك اليوم بنصر الله لهم، ثم أنهم وصلوا إلى المحلة في عشية اليوم وعرفوا بما كان من غزوهم وجهادهم وبات [ 361 ] الجميع في موضع النزول على حـذر، وحُسْن نظر، وَلَمَا أصبح الله يوم الاثنين عقب ذي القعدة رحل أمير المؤمنين بالمحلات من الماء المذكمور رَحيلًا جزلًا بترتيب العساكر والرجال والرماة في القدمة(2) والساقية ومشى بهم عشرة أميال ونزل بقريمة كثيرة المزروع، خاويمة الربسوع، فامتلأت الأيسدى من القمح والشعير، وعاثوا فيها وعفوا آثارها وثمارها، وأهل في تلك الليلة بهلال شهر ذي الحجة من العام المؤرخ، وبات الناس على خير عادة، ولما أصبح الله بيوم الثلاثاء غرة ذي الحجة رحل أمير المؤمنين من القريمة المذمومة على الطريق الى مدينة قونكة على مثل التمرتيب في اليوم المتقدم والطبول نضرب على كل شرف من الأرض، والعساكر قد ملأت ما بين الطول والعرض. حتى وصل الى وادي شُوقر على ميلين من قونكة المذكورة بالجبل الغربي منها. ونـزل بالنـاس وخرجـوا الى زروع النصاري بهـا بـإبـاحـة محمـد بن مـردنيش للنصاري أرض المسلمين وصلحه معهم بالجزية لهم منه، ولما كان بعد صلاة

<sup>(1)</sup> قونكة (Cuenca) مدينة تقع في الشمال الغربي من مدينة بلنسية بينهما 322 ك. م.

<sup>(2)</sup> كذًا في الأصل والصواب المقدمة. ـ

العصر من هذا اليموم ركب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وركب معه أخوه السيد الأعلى أبو حفص وجميع إخوته السادات ووزيره ادريس بن أبي إسحاق ووجوه الموحدين أعزهم الله والحافظ الفقيه، أبو بكر بن الجد وقاضيه عبسى بن عمران والفقيه أبو محمد المالقي [ 362 ] شيخ طلبة الحضر ووجوه الناس من الأجناد والعرب ومن كل صنف ووصلوا في صحبته إلى مدينة قونكة ليعاينها.

## (وصف مدينة قونكة)

وكنت في جملة من حضر في هذا الركب العظيم. فمشى أمير المؤمنين حتى دخل المدينة المذكورة وقصبتها الشهيقة المنيعة الرفيعة المتصل علوها بالبحو، تدل على آثار من الغبطة بها عند ملوك الإسلام، واهتبالهم للاحتضان فيها بحوادث الأيام، وقد أحدق بها من جهة (١) الغرب وادي شوقر المذكور باجراف وحافات لا يُمكن منها الوصول، ومن شرقها واد آخر على مشاله في الممنعة لها، يصبان الماء في بحيرة عظيمة لشربهم وهي لصق السور، ويدخل إلى المدينة على قنطرة عظيمة، في جانبيها برجان عظيمان مانعان على الواديين في حكم المدينة المذكورة، ومن جهة الجوف من المدينة حفير قد حفر في الحجر الصلد في عمقه نحو قامتين، عليه ستارة منبعة، وفي الحفير أدراج قد حقوت تحت الأرض ينزل فيها إلى الوادي لشرب الماء ولطحين السوت في الأرحى التي على الوادي، ويرجع في الأدراج على أمن، وعلى الستارة التي على الحفير برج عظيم من بناء الأوائل، وفي أسفل الأدراج عند الماء في الوادي باب مصفح بالحديد متملك من القصبة المذكورة، وليس لهذه المدينة موضع يقاتل منه إلا من جهة الحفير المذكور. وفي هذه

<sup>(1)</sup> يعترف المؤرخون المسيحيون بأن أقسام وصف لمدينة قونكمة هو السلمي يورده ابن صماحب الصلاة Melchor: Campanas de los Almohados en Espana, page 7.

البحيرة(أ) هي كرومهم وشجرهم من الجوز [ 363 ] وغير ذلك، والجرور أكثرها، تحت حماية المدينة كله، ومنزارعها وأرضها مسعة في البطاح، والأرض الفساح، وعندما وصل أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين إلى المدينة والقصبة التي ذكرها خرج أهلها الضعفاء الغرباء إليه بجميعهم وعبالاتهم وبنيهم كبارهم وصغارهم إليه، وكان العدو قـد حصرهم قبـل ذلك بخمسة أشهر إلى أن سمع بحركة العساكر المؤيدة، فقلع عنهم وتركهم كأنهم قد تشروا من كفن وخرجوا من جدث، فسلموا على أمير المؤمنين وسألهم عن حالهم وَدُعا لَهُم ووعدهم بخير، ونظر جميل ونصر كفيل وُميْس، وأمَّسَ في الحين للحافظ الناصح الأمين أبي موسى عيسى بن مخلوف الجد (٤) ميوي أن يكتب أسماء جميع من فيهما من الرجال والنساء والصبيان والأطفال ويحصى عددهم، فأحْصَاهم، وكان عددهم سبعة مائة نسمة بين رجل مقاتل وامرأة وصبي وطفيل، فأمر للفارس منهم بـاثني عشـر مثقـالاً(3)، وللراجـل بشمـانيـة مثاقيل، وللمرأة باربعة مثاقيل، وللطفل بـاربعة مثـاقيل، وأعـطاهم سبعين بقرة لم يكن عنده في المحلَّة سواها، وكثيراً من السرماح والقسي والسهام والترســـة والأسلحة وفرض لهم على العساكر مدا(٤) غير ربع من زرع قمح أو شعير صدقة عليهم فبادر النَّاس إلى ذلك. [ 364 ] فاجتمع لهم زَرْعُ وضرع، وكذلك وجوه الموحدين أعزهم الله ووجوه الناس بادروا إلى الصدقمة عليهم، فأعطاهم الشيخ المرحوم أبو عبدالله بن الشيخ المرحوم أبي ابراهيم وقرحمل من قمح، وكذلك الحَافظ ابـو يعقوب يـوسف بن أبي عبد الله بن تيجيت(٥)، وأما الوزير ادريس بن أبي اسحاق فاشترى لهم زرَّعاً بمائــة دينار وكــــذلك ابنـــه

<sup>(1)</sup> كذا ويظهر أن الأصل «توجد» عوض كلمة هي.

 <sup>(2)</sup> لم نقف على اسم هذا الحافظ ضمن لائحة الكدميويين في البيدق وقد يكون من أهل الدار راجع المعلين رقم 3 ص 403.

<sup>(3)</sup> راحع التعليق رقم 3 ص 393.

<sup>(4)</sup>راجع التعليق رقم 10 ص 352.

<sup>(</sup>۴) راحع النعليق رقم 3 ص 179.

يحيى اشترى لهم زرعاً بمائة دينــار، وتتابعت لهم من أعيــان الناس الصــدقات والعطيات والهبات وانصرف أمير المؤمنين تلك العشية بعد هذا النظر والعطية وبات الجميع من النَّاس في موضع نزولهم. ولما أصبح يوم الأربعاء الثاني من ذي الحجة أمر النباس بَالخروج لدرس الـزرع وسـوقـه من عمـارة النصـاري أهلكهم الله فامتثلوا ذلك وخرجوا، فحين وصولهم إلى البُورت(1) القريب من قونكة اجتمعوا بالنصارى في الشعُّراء المتَّصلة بذلك المـوضع، وهم في عـدد كبيرٍ ذميم<sup>(2)</sup> زَعَمَ المخبر عنهم أنه أذفونش الصغير<sup>(3)</sup> اللعين وقمطةُ نـونة<sup>(4)</sup>، فرجعوا وأخبروا بذلك أمير المؤمنين بن أميـر المؤمنين فرأى من النــظر للحرب القلوع بالمحلة من موضعه، ويجوز وداي شُوقر، فركب هو وأخوه في الحين وجاز الوادي المذكور ونزل في الجبل المتصل بمدينة قونكة لحصانته ومنعته، وأمر الناس [ 365 ] بالرَّحيل والقلوع، فكانت على العساكر قيامة أخمرى مثل قلوعهم من وبدنة وأخذ النئس في الانزعاج الى الـوادي فلم يجـدوا فيـه إلا مخاضة (5) واحدة وهو عظيم الانحدار بسينل وتيار، فكثر صياح الناس من حمله، وعظيم هوله، وهم قد ملئوا عبرَيْه وسلب أكثر ثيباب الجائـزين ولا أخ يغف على أخيه! ولا أب يصبر على بنيه، ودام هذا الهول في الجواز حتى إلى العصر من اليوم المذكور، واجتمعت العساكر في الموضع التي ذكرتَه، واتصل وصول النصاري حتى نزلوا على مقربة من موضع المحلة أمس هـذا اليـوم بجبل يعرف بجبل تونبس(6) ملتف بالشعراء والوعورة وتراءت المحلتان للعين

Huici p. 263.

 <sup>(1)</sup> البورت: لا يوجد موضع بهذا الاسم الذي يظن أنبه تعربب لكلسة Puerto الاسبانية اللهم إذا
 كان في مكان يبعد كثيراً عن قونكة، ولهذا بعتقد أنه قد يكون اسها لموضع مندثر المعالم.

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 4 ص 412.

<sup>(3)</sup> راجع التعليق رقم 4 ص 412.

<sup>(4)</sup> يعني الشمط نونيو دي لارا: Nunô de lara. راجع التعليق رقم 5 ص 286.

<sup>(5)</sup> المخاضة من النهر: الموضع الذي يتخضخض ماؤا عند العبور عليه أي المكان الذي يمكن العببور منه.

<sup>(6)</sup> جبل تونبس، ربما كانت هذه الكلمة تحريفاً للكلمة الاسبانيـة Tumbos أو Tumbas ويعتقد أن يـ

والوادي(1) بينهما حاجز، وكـلا العسكرين عـاجز، وبـات الناس ليلة الخميس على ما تقدم من الاحتراس والأخذ بالحذر من مكر الوسواس. فلما أصبح الصباح جمع أمير المؤمنين أشياخ الموحدين، وأهمل الرأي الناصحين في الدين، على طبقاتهم من كل قبيل، وذاكرهم ما يرون من الرأي، فاجتمع رأي الموحدين أعزهم الله على مقابلة الكفرة غداً يوم الجمعة، وأما العرب فكفوا وجبنوا عن(2) اللقاء! وقـالوا: إن حـربهم تحتاج إلى انفسـاح في الأرض حيث يبروحون ويتصبرفون (3) [ 366 ] في البطول والعبرض، وظهير الخبور عليهم، واستبان الجبن لديهم، وقالوا: إن النصاري قد نـزلوا في جبـل وعر، ونـظروا لأنفسهم في احتصان ومكرا وازدادت نيات الموحمدين (4) والأجناد الأندلسيين صفاءً، ووفوا لله تعالمي في جهاد الكفرة وفاء، وباتوا على هـذه النية، وخلوص الطوية، ولما أصبح يوم الجمعة تأهب الموحدون لما باتوا عليه، ونظروا نـظر ما تواعدوا إليه من الاستعداد للجهاد، فنهض منهم جمع مبارك ومن العساكر، وأبو العلابن عزون بجملته معهم، ووصلوا إلى موضع محلَّة النصاري فكانت بينهم وبين المسلمين مدافعات ومحاملات ظهر الإسلام فيها وتبين للكفرة أهلكهم الله ما غالطوا نفوسهم من تلاقيها، ورجع الجمع المبارك عشية النهار سالماً ظاهراً، وبات الناس على أولهم، فلما أصبح يـوم السبت الخامس من ذي الحجة أمر أمير المؤمنين بالتأهب للحبرب، وأن يكون كبل رجل من الموحدين ومع جميع القبائل مع قبيله متأهباً للطعن والضرب، وركب النـاس

Monte de los Palancares الذي كان يسمى قديمًا Torcas المرضع المقصود هو Melchor: Page 34. Huici page 263.

<sup>(1)</sup> عله يعني نهر موسكاس Moscas الذي يتفق في وضعه الجغرافي مع الوصَّف المذكور.

<sup>(2)</sup> راجع التعليق رقم 1 ص 345.

<sup>(3)</sup> يَسْدُكُو ابن خَلَدُونَ: وَأَنَّ الْعَرْبُ لَا يَتَعْلَبُونَ إِلَّا عَلَى البِسَائِطُ . . . ؛ عبيد العزيسز السَّدُورِي: ابن خَلَدُونَ وَالْعَرْبُ مِجْلَةَ الْكَتَابِ صُ 9 عَدْدَ إِبْرِيلُ 1962.

 <sup>(4)</sup> لا يخفي في هذه العبارات من تحامل على عرب أفريقية اللذين كانوًا فعلًا غبر متعودين للمصروب في الجبال. راجع التعليق رقم 1 ص 345.

وتدرعوا، واستلأموا الأسلحة وتصففوا للقاء وانتظروا ما يكون من العدو واستمعوا. وقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وجه أبيا العلا بين عزون في مقنب من الأجناد عند انصداع الفجر من اليوم المذكور [ 677] ليتطلع أمر النصارى في موضعهم على عادته، وأقيام الناس في مواضعهم على مراتبهم وقبائلهم حتى إلى صحوة النهار، فرجع أبو العلاء مع مقنبه، وأعلم أن النصارى قد قلعوا من محلتهم منصرفين إلى بلادهم، راحلين بأعدادهم فأخذ أمير المؤمنين في الرحيل وقرع الطبول، وتقدم أهل التقديم، على ما تعود من النظر العميم، فكأن القلوع بين الفريقين كان على ميعاد، مع عداوة بينهما في الدين وبعاد. واتصل سير العساكر المؤيدة على التأهب المسذكور والترتيب حتى وصلوا إلى الجبل المعروف بجبل الصومعة (1)، على عشرة أميال من قونكة، ونزلوا فيه على ماء طيب وسرح خصيب، واشتد السعر في هذه الليلة، فبلغ المد المراكشي (2) من الشعير درهمين، وكذلك من القمح، ورطل الدقيق فبلغ المد المراكشي (10 الناس على خير. ثم أقلع يوم الأحد السادس، ومشى

<sup>(1)</sup> Los Zonas ويكتفي ويسي بترجمته هكذا (Monte del Alminar).

<sup>(2)</sup> يتعت ابن صاحب الصلاة هذا المد بالمراكثي، وكنذا في صفحات 370 — 367 — 367 وقد حاولنا أن نصل إلى نتيجة في تقويم المد المراكثي وكان في الامكان أن نحصل على «معيار» له لو أن الظروف التي يتحدث عنها المؤلف كانت عادية، ومع هذا الجاني على مثل اليقيز من أنه غير المد النبوي الذي يزن 400 غرام إذا كان من الشعير و525 غرام إذا كان من القصح (لحس من المعقول أن يشيد المؤلف بتسرع الخليفة على المحتساجين بحد إلا ربعاً) - (ص 633) كما أنه غسير المد الكبير المصطلح عليه الأن عندنا في سوق الحيوب والمذي يصل تقريباً إلى ثلاثة والماثين كيلر... ولكنه أي المد المراكثي شيء ثالث فوق المد النبوي بقليل ودون المد الكبير بكثير وجدير بالباحث في هذا الموضوع أن لا يغيب عن ذهنه أن اسعار الاسفار والحسروب لا يمكن أن تؤدي إلى حكم قد يتخذ قاعدة كما أشرنا إلى ذلك، وهكذا لا يستغرب أن يكون ثمن 25 رطلا من المدفيق درهين، وثمن 25 مداً من الشعير بدرهم فإن من الجائز أن تكون السرغية تعلقت بالحصول على الدفيق دون الشعير (ص 303) كما لا يستغرب أن يكون مدان ونصف مد من الشعير بسرهم بينا خسة أمداد من القمح بدرهم (ص 354) لان الحاجة قد تكون أنذاك دعت للاحتفاظ بالشعيم الذي يصلح للدواب أكثر من الاحتفاظ بالقمح الذي تسوفر الخزائن فيه على كمية أكثر. انظر التعلق رقم 10 ص 352.

<sup>(3)</sup> لدرهم جزء من عشرة تكون الدينار على العهد الموحدي وهو يعادل (6) سنتياً تقريباً.

نحو ثمانية عشر ميلًا إلى وادى تاصطة (١)، ونزل في جبل حصين والناس معه دون حمولات ولا أخبية، لأن الناس ضعفوا عن المشي، وتأخرت الحمولات ومشت على طريق، ومشى الناس على طريق أخرى، فبات أكثر الناس دون علف ولا قوت، وعدم الشعير حتى بيع المد المراكشي بشلائة دراهم. ولما أصبح يوم الاثنين أمر بالرّحيل بسبب افتراق الناس والحُمُـولات. ومشى نحو اثني [ 368 ] عشر ميلًا ونزلوا على وداي برج(2) قبلة على طريق مدينة بلنسبة، فماتت دواب الناس من التعب والنصب، وجاع الناس وكثر فيهم الموت، واجتمعوا بحمولاتهم في هذا الموضع عشية اليوم ولا قوت يوجد إلا لحم جميل يؤذي، وشحم منه يمردي، ولما صلَّى الطهر من هذا اليوم أسر بجميع أشياخ الموحدين أعزهم الله وأشياخ القبائسل والأجناد من كل صنف، وأمروا عنــذ اجتماعهم والالتقـاء بهم أن ينظروا في التمييــز، وأن يتميُّــزوا عشيــة يــوم الشلاثاء الشامن من ذي الحجة. وبات الناس فلما أصبح الله بينوم الأربعاء التاسع من ذي الحجة أمر الناس بالتكبير والرَّحيل بسبب العقبة الكؤود التي ني الطريق المعروفة بعقبة الأباليس (3) ، فتعجل الناس بسبب الصعود في العقبة المذكورة إلى أن وصلوا إلى القنطرة المعروفة بقنطرة اغربالة (4) على الوادي الجاري تحتها، فنال الناس الضعف والجوع من عدم القوت والعلف، ومات كثير من الخيل والبغال والجمال في العقبة المذكورة ولزل أمير المؤمنين بالناي في القَنطرة المذكورة. ولما صلى الظهر أخرج البركة لجميع العساكر

Massignon: Le Maroc dans les premières années du XVIè siècle »

vhphgjygde vel 1 ص 292, .292 phphgjygde vel

<sup>(1)</sup> لم يكن في المستطاع التنحفيق من النهر الذي يقابل هذا الأسم وقد ترجم ويسي اللفظ كما هو: . Rio — Tamata. P. 263

<sup>(2)</sup> برح قبلة فعله يعني به المعروف اليوم باسم (Caraballa) واكتفى Huici بالاسم: (Biry — Qaballa)

<sup>(3)</sup> علم الأناليس (Al — arneda de los Diablos) لعلها القائمة اليوم بين: Villagor — del Gabriel وبين Minglanilla

<sup>(4)</sup> منظره أغربالة: (Al Puente de Gabriel) أنظر خريطة Huici ص 226.

على تمييزهم، خمسة مثاقيل للفارس الكامل ولغيره كذلك، ومثقبالين للراجل الكامل ولغيره كذلك، ومثقبالين للراجل الكامل ولغيره كذلك، وكان الإنعمام بهذه [ 369] البركة على تباريخ شهرين اثنين من أول حركاتهم. ووصل السعر في هذا اليوم ثلاثة دراهم في المد الواحد المراكشي من الشعير، وكذلك من القمح، ورطل الدقيق الواحد بثلاثة درهم (1)، وبات أمير المؤمنين بموضع القنطرة المذكور بسبب العيد.

# عيد الأضحى في هذه الغزوة

ولما أصبح يوم المخميس العاشر وهو اليوم العيد أمّر أمير المؤمنين بالصلاة في الموضع، فاجتمع الناس، وخطب الخطيب أبو زيد بن عبدون<sup>(2)</sup> قاضي تلمسان الخطبة المعلومة، وصلًى بالناس ثم دعاه أمير المؤمنين، وسلّم عليه إخوته وأشياخ المسوحدين ووجوه دولته، وقسم عليهم كباشاً عن ضحايا لهم. ولما توسط النهار أقلع الناس، ورحل خمسة عشر ميلاً ونزل بهم في مرج القبداق<sup>(3)</sup> على مقربة من حصن ركانة<sup>(4)</sup> من بطن بلنسية للمسلمين. ولما أصبح يوم الجمعة الحادي عشر رحل ونزل بحصن ركانة المذكور والمجاعة عظيمة، والشدة من عدم القوت عميمة، وأخطأ الأدلاء الطريق، فافترقت عظيمة، وأخطأ الأدلاء الطريق، فافترقت موضع، وبات أمير المؤمنين في موضع [ 370 ] دون حمولة، وزاد بالناس الجوع والعدم، والضعف والألم، ثم رحل ونزل بموضع يعرف بمجمع الأودية<sup>(5)</sup>، واجتمع الناس بهذا الموضع وقد وصل المدقيق أربعة

<sup>(1)</sup>كذا كتب عوض دراهم. وقد علمت أن السعر في وقت الرخاء كان درهماً واحداً.

<sup>(2)</sup> لم نقف على ترجَّمة لابنُ عبدون هذا، ويظهر أنه من أسرة أندلسية، وأنه من الأنسلس عين قساضياً على تلمسان.

<sup>(3)</sup> القبداق: هو المرج الذي يسمى الآن Caudete في مضاطعة بلنسية جنوب قونكة. أنظر huici من 256.

<sup>(4)</sup> اكتفى بأن دعاه: Requena .

<sup>(5)</sup> بجمع الأودية أو ملتقى نهر (el Gabriel) ونهر (Jucar). وليس هنو الموضع المعروف (بالميناه السبعة) كما يقول ميلشور. أنظر Huici ص 264 التعليق رقم 2.

درهم (1) الرطل الواحد منه، ومد الشعير المراكشي أربعة درهم، وكـذلـك القمح غير موجود. ثم رحل يوم الأحد الثالث عشر من ذي الحجة على طريق صعبـة المسالـك، ومَشَى سبعة أميـال ونزل قـريباً من حصن بنيــول<sup>(2)</sup> من نظر بلنسية. وفي هذا اليـوم سرح الحشـود من أهل الشـرف وجميع بـلاد الأندلس إلى أوطانهم وافترق أكشر الناس إلى بلنسية وغيرها من الناس المجاهدين. وفي هذا اليوم وصلت رفقةً كبيرة من بلنسية بالدقيق والشعير والفواكه هدية من فبـل أبي الحجـاج يـوسف بن مـردنيش إلى أميــر المؤمنين بن أميــر المؤمنين، فاختصت بالخاصة منه والعامة، وعندما وصل الناس حصن بنيول الممذكور تقـدُم مَن لم يكن له اسم في زمـام ولا رَسْمُ إلى مدينـة بلنسية لـطلب القـوت والحياة بعد هذه الشدة، وكنت(3) فيمن تقدم إلى حصن بنيول فمما وجد أحبدً فيه شيئاً من قوت، إلا بعض حبات من تين أخضر في أول زمانه: الحبة الواحدة من ذلك بدرهم(4)! فاشتراها من اضطر إليها، وكنت واحداً من ممن اشتراها تقوَّت بها ثم وجدتُ فقدها إلى أن وصلتُ مدينةً [ 371 ] بلنسية ودخلتها، فرأيتها فوق وصفها مطيب بساتين وروضة، 'ميـاهها جــارية مــطردة، ورياضها زاهية في الحسن منفردة، ووافيتُها والصبح قبد ألبسها قميصه، والحسن قد نشر فيها وبيضه، لكن الضعف عليها ياد، والخوف بالقتن متماد! وتــزودتُ منهــا ثـم تــلاحقت بعــد ثــلاثـة أيــام بــالمحلة المؤيــــدة. وأقلع أميــر المؤمنين بن أمير المؤمنين من منزله بقرب حصن بنيول المذكور مرحلة بعد مرحلة على ترتيب حركته، فوصل مـدينة شــاطبة<sup>ا(5)</sup>يــوم الـخميس السابــع عـشـر

<sup>(1)</sup>كذا في الأصل عوض دراهم.

<sup>(2)</sup>حصن بنيول: (Bunol).

<sup>(3)</sup> نستفيد من النص أن ابن صاحب الصلاة كان له اسم ورسم في الزمام.

 <sup>(4)</sup> بفلت ابن صاحب الصلاة دائماً تسجيل هذه الانطباعات، وقد تُعدث إلينا في غزوة شنترين من بعد أنه اشترى يقرة سمينة بثلاثة دراهم!

ابن عذاري (مخطوط) ص 128.

<sup>(5)</sup> شاطبة (Jativa). وتقع في الجنوب الغربي لبلنسية قريبة من الشاطيء وكانت تسمى عند الرومان Setabis بنتسب إليها علماء وأدباء مشهمورون وكان يصنع بها أجود الورق. الفاسي: الاعلام الجغرافية الأندلسية عملة «البينة» عدد يوليه 1962 ص 34.

من ذي الحجة ودخلها: قصابها الشاهقة المانعة، وأبراجها الشاسعة، وأقام فيها يوم الخميس ويوم الجمعة، ولما كان بعد الصلاة من يوم الجمعة حضر أشياخ الموحدين أعزهم الله في الجامع ومعهم أبو محمد المالقي والقاضي أبو موسى، وجمعوا الناس من أهل شاطبة ووعظوهم وأنسوهم وبشروهم بالخير المتصل من هذا الأمر العزيز، ثم بعد فلك ضربت الطبول في القصاب(1) المذكورة ورفعت في أعلاها الرايات المنصورة، فلما كان بعد الصلاة من يوم الجمعة حضر أشياخ الموحدين أعزهم الله في الجامع، فلما كان صبيحة يوم السبت التاسع عشر من ذي الحجة رحل عنها ونزل على مقربة منها رفقاً السبت التاسع عشر من ذي الحجة رحل عنها ونزل على مقربة منها رفقاً رحل يوم الثلاثاء ونزل بحصن بمن أوريولة. ثم رحل يوم الثلاثاء ونزل بحصن إلى وروية المورودة أوريولة.

# دخول أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لمرسية

ولما كان يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة المؤرخة رحل من أوريبولة ونبزل ضحوة النهار بحصن منت<sup>(6)</sup> أقوط على مقربة منها. ولما صلى البظهر تحرك في عسكره الهام وكتيبته التي حارت فيها من الضخامة خواطر الأوهام، وخرج إليه أهل مرسية بالتبرك به والابتسام، ودخل قصرها بنصر دائم وتحية وسلام، والطبول تضرب، والرايات بالسعود تخفق وتسطرب، بأحسن الطلاقة والابتسام، وجميع أهل مرسية من خاصتهم وعامتهم وكبيرهم

<sup>(1)</sup>جمع قصبة . . . الحصن والبرج.

<sup>(2)</sup>يسمى اليوم هذا المكان: (Villena) ويقع شمال الش.

<sup>(3)</sup> حصن عصف يسمى البوم Aspe في مقاطعة ألقنت 'Hicante pk,f fgdhkn

<sup>(4)</sup> ألح (Alche) وهي قريبة من مدينة القنت، وكانت أيام العرب تعتبر من أقليم تدمير الفاسي: المصدر السابق ص 20.

 <sup>(5)</sup> حصن أوريبولة (Orihiela) بينمه وبين الش 28 مياً، وهي مدينة أزلية قمديمة معشاها باللاتيني والذهبية. الروض المعطار ص 34. الفاسي؛ المصدر السابق ص 21.

<sup>(6)</sup> حصن منت أقوط هي المسماة اليوم Monteagudo وهي تقع بقرب حدود فحص مرسية.

وصغيرهم يتكلمون لأنفسهم بالتيسير والتبشير، ويقولون باعلى اصواتهم: (الحمد لله الذي جمع بيننا وبينكم على أحسن حال وأنعم حال، ورفع عنا الظلم والكفر). ونساؤهم يبدين أصواتهن بالفرح<sup>(1)</sup> وينطقن بألسنتهن بكل لفظ منشرح. ودخل أمير المؤمنين بن أمير [ 373] المؤمنين بقصر مرسية، وقد كان الأمر العزيز نفذ لهلال بن محمد<sup>(2)</sup> أن يشظر في إنزال الموحدين في الديار، والاشتغال ببرهم على أكمل الأوطار، فوجدوها معدة، مملوءة كسى وأرزاقاً عدة، وأهدى من الجواري الكعاب، والسراري ذوات الحسن والشباب، ما كان عند أبيه معدة لهذا الباب، وأضاف بأكمل التضييف، وعكف على الجود بما قدر عليه أحسن العكوف، وانجز ما وعد به دون.مطل ولا تسويف، وقبل الخليفة رضي الله عنه هداياه، وحباه بالعطايا الجزيلة أكثر من عطاياه، وفي خلال هذه الأيام أهل هلال المحرم من سنة ثمان وستين وخمس مائة.

#### سنة ثمان وستين وخمس مائة

في أول يوم من شهر المحرم منها رغب أكثر الموحدين والعساكس من المرتزقين في السراح إلى بلادهم وأوطانهم عند ضيقة مرسية بهم، وغلاء السعر فيها بسببهم، فأذن لهم في ذلك، وارتحل أكثرهم، وأقام أشياخهم وكبراؤهم ومزاورهم، ودامت الإقامة حتى أهل بشهر صفر، فخرجت البركة لجميع الموحدين والعساكر المرتزقين على عدد خروجها في الغزوة المذكبورة للفارس الكامل خمسة [ 374] مناقيل (أن، ولغيره أربعة مناقيل وللراجل الكامل مثقالان ولغيره مثقال ونصف، وقبض كل شيخ قبيلة وافترق الناس طلباً للرفق والرزق وفي هذا الشهر عند استقرار أمير المؤمنين بمرسية من غزوته واستيلائه

<sup>(1)</sup> لا نسى أن تبلاحظ أن تعاليم المهلمي مؤسس الدولية كانت لا تبرتاح ليظهور النساء ولا لسماع أصواتهن.

<sup>(2)</sup>ھلال بن محمد يعني بن سعد بن مردنيش.

<sup>(3)</sup>يزن المثقل الموحدي أربعة كرامات و729 من الذهب.

راجع المتعلمين رقم 5 ص 215.

عليها في سفرته، نظر في تثقيف معاقلها، وتوجيه الولاة إلى منازلها وحصونها، والعكوف لكتب نايلها، وفيه أحضر هلال بن مردنيش واخوته وعمهم أبنا الحجاج يَوسف في مجلسه الكريم وأنسهم، ويسط لهم وجهه وعدله وفضله، وأولاهم من ذلك كل مستحسن سهل، ووعدهم من بشره وسره ما لم يبلغه مع المأمون الحسن بن سهل(1)! وأشار إليهم أنهم سيكونون من جملة الموحدين مع أهل المحظوة والأهل وأمرهم بالنظر في الارتحال معه وأن يسيروا بجميعهم إلى حضرته: مقره ومجتمعه، فأخذوا في النظر لذلك. والعزم إلى هنالك، وأقر العم أبنا الحجاج يسوسف بن مردنيش ببلنسية وأنظارها، وكتب له بالأمر على أقطارها، لما علم من صفاء طاعته وخلوصه، وولائه وخصوصه. وكذلك أبقى أبا عثمان بن(2) غيسى القائم على ما كان يبديه من حصن جنجالة وما إليه من الثغر وأبقى من رآه من القراد بالثغور وعمهم [ 375 ] بالخير والقضل منه حتى أنساهم ما تقدم لهم مع أميرهم،

# ذكر انصرافه من مرسية الى اشبيلية بعد كمال بغيته، في غزوته

وفي أول شهر ربيع الأول من هذه السنة تحرك منها على ما ذكرته واجتاز في طريقه على مدينة اغرناطة، وترك فيها والياً أخاه السيد الأسنى أبا سعيد ووصل إلى اشبيلية يوم الخميس الشامن من ربيع الأول المذكور سنة ثمان وستين المؤرخة، ووصل معه أخوه السيد الأعلى أبو حفص، وجملة أشياخ الموحدين المتقدمين في هذا الأمر، ووجوه دولته وساير اخوته، فخرج

<sup>(1)</sup>ولاه المأمون عندما بويع ديـوان الحراج، ثم بعثـه إلى العراق وولاه عـلى ما كــان افتتحه طــاهر بن الحسين بن مصعب وتال حظوة كبرى لدى المأمون.

ابن خلدون ـ العبر، الثالث طبعة دار الكتاب اللبناني ص 499 والتي تليها ـ

<sup>(2)</sup> هو القائد أبو عثمان سعيد بن عيسى الدذي كان في أبسرز قواد محممد بن سعد بن مسردتيش، وكان عمن قدم الطاعة بعد انفراض ابن مردنيش وهو الآن يكافأ من قبل الحليقة. راجع التعليق رقم 1 ص 317.

أهل اشبيلية إلى لقائه، والتبـرك بدعـائه، ومعهم الفقيـه الحافظ أبـو(١) بكر بن الجد فلقيهم مبتسماً ودعا لهم على عادته، وسأل الفقيه ابن الجد قبله من جميع صنفه، ودخل إشبيلية أوْقَر دُخُول، على أتم سلامة ومأمول، ووصل معه في هــذا اليوم جميع أولاد محمد بن مردنيش بعيالاتهم، وعيال أبيهم واخوتهم، على ما أمر به أحفل وصول، فأنزلهم في قصر ابن عباد وفي الـــــدور المتصلة به [ 376 ] واشترى لهم دوراً باشبيلية من أربابها لسكناهم، وبسطها لهم وملأها أرزاقاً وأرفاقاً. وخص منهم غانم (2) بن محمد بجمع جماعة من الجند الأندلسيين ومن أصحاب أبيه ومن أهل الثغور والأجناد بإشبيلية وأنظارها يكونون تحت تمييزه وتجويزه للغزو بهم وحماية الأنظار من العدو، في الحضر والبدو، والحق هلال أخا غانم والكبار من اخوتمه في جملة أشياخ المموحدين وأبناء الجماعة لحضور مجلسه العالى ومباشرة الأمر وما يبدور من الأراء، تشريفاً لهم وتقريباً، وتأتيساً وتـأديباً، فكـان غانم يخـرج بجمعه الـذي جمع، واختاره من الأجناد يغزو مع الموحدين أعزهم الله جهات طليطلة وطلبيرة(٥) وأنظارها، فظهرت منه في ذلك كفاية، وعلى العدّ ونكاية، يخرج بعدده غازيــأ ويرجع غائماً، وقد جعل على عسكره في مسلاخ أمير يميز ويصدق، ويستام(4) اليه ويوثق، والأموال تدفع إليه وإلى إخوته فيقسمونها على أتباعهم وفرسانهم، فظهرت عليهم النعمة والتقريب بأكمل الحرمة، ونال الأجناد معهم بركة عمَّتهم وخصتهم، وترتب غانم بهذا الترتيب على غزو بلاد النصاري مجتهداً. ناصحاً لـلامر متجـرداً وسلك مسلكه غـزاة من الأجناد العـرب حتى أقلق ذلك

كان الحافظ ابن الحد عن أسهم في حملة وبذة لكنه سبق الموكب الحليفي إلى أشبيلية عندما تقرر الاقلاع عن محاصرة وبذة، ولذلك نراه يخرج في أشبيلية الاستقبال الحليفة.

 <sup>(2)</sup> غانم بن مردنيش هذا هو الذي أسندت إليه بعد هذا قيادة الأسطول المرابط في سبته على ما بذكره
 ابن عذارى في البيان المغرب ص 105.

<sup>(3)</sup>طلبيرة (Talavera) تقع في الشمال الغربي لطيلطلة على نهر تاجة تشتهر بزليجهــا الأزرق والأصفر وهي طبيرة. والعجب أن الحميري يتردد في الفرق بيتهما الروض المعطار ص 127 ـ 128. الفاسي الاعلام الجغرافية الأندلسية ص 28.

<sup>(4)</sup> كذا في الأصل والصواب (بستنام).

النصارى بآبلة (1) خربها الله ، فاجتمع فيها جمع ذميم خرجوا مع زعيمهم [ 377 ] الضال المبين شان منوس (2) الذليل لعنه الله إلى جهة اشبيلية وقرطبة حسب ما أذكره بعد هذا , وعند وصوله إلى إشبيلية تأكد أمره العالي في بناء الجامع المذكور وكذلك في أيتناء البحيوة خارج باب جهو والقصور .

#### (وفد القيروان وتونس باشبيلية للتهنئة)

وفي هذه السنة المؤرخة وصل وفد أهل القيروان وققهاء مدينة تونس وإفريقية إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ببإشبيلية مهنئين على غزوته المذكورة وفيهم الفقيه عمر بن عبد السيد<sup>(3)</sup> من أهل تونس، فرحب بهم وأنزلهم وأكرمهم حتى انصرفوا إلى مواضعهم مسرورين، وكان الفقيه أبو بكر بن الجد، يثني على عمر بن السيد المذكور ويقول عنه: إنه فقيه القيروان!

<sup>(1)</sup>راجع المتعليق رقم 2 ص 295.

<sup>(2)</sup>راجع التعليق رقم 2 ص 221 حول شان منوس وانظر ميلشور ص 54 — 55 — 56 — 57.

<sup>(3)</sup> يعتبر بيت بني عبد السيد من أعرق الأسوات بتونس في القرنين الحامس والسادس الهجبري، وقد ورد في المصادر التاريخية التونسية أن الحليفة لما نازل سدينة تنونس في وجهته لافتكناك افريقية من النورمانديين المحتلين لسواحلها يوم السبت العاشر من جمادي الأول من سنة 554 (ماية 1159)، وعاين التونسيون ما عاينوا مزل منهم إلى عبد المؤمن أثني عشر شيخاً لطلب السلم منهم بنبو عبد المسيد، وفي صدر هؤلاء عمر الذي نعته ابن الجد هنا بفقية القيروان. . . وقد أسعفهم عبد المؤمن بعد مكايدة شديدة . . .

التيجاني عبد الله: الرحلة تقديم حسن حسني عبد الوهاب طبعة تونس 1959.

الزركشي التونسي: تاريخ الدولتين تونس 1289هـ حسن حسني عبد الوهاب: كتاب العمر السرابع (مخطوط). التازي, تاريخ المغرب الديبلوماسي: قسم الموحدين.

# (تحرش صاحب آبلة للموحدين ومصيره)

وفي شهر شعبان المبارك من هذه السنة (١) خرج من مدينة آبلة خربها الله القومس المسن الضال شان منوس المذكور المعروف عند أهل الثنور والمسلمين بالأخدب عظيم النصارى بآبلة، ومدير الحرب في الفتنة على المسلمين بالأندلس، فكم من فتكةٍ له في أيام السيرات مع الحشم وبعدها، في أيام فتوته وكهولته وشيوخته لعنه الله في شنّ غارات على المسلمين غربناً وشرقاً وقبلة [ 378 ] وجوفاً بجموع من الكفرة إخوته أهلكهم الله، يصل بهم إلى جزيرة طريف والجزيرة الخضراء (٤)، ويسقي المسلمين من إذايته كأساً مراً، ولم يمنعه قط نزول مطر، ولا اتصال قر ولا حر، يناله من ذلك بعض ضرر، فكان يهزم عساكر من تقدم من المسلمين، ويقفز بغاراته عمارة المؤمنين، إلى أن أذن الله تعالى بهلاكه وفناء شرذمته أهل آبلة في هذا التاريخ بسعد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، فخرج من آبلة يريد نظر إشبيلية على ما عهد في زمانه وحالة طغيانه في الشهر المؤرخ ووصل بجمعه اللهميم إلى الوادي الكبير، وأجازه مع كفرته وشرذمته في المخاضة التي بين المأميم إلى الوادي الكبير، وأجازه مع كفرته وشرذمته في المخاضة التي بين حصن بلمة (١٠) وحصن الجرف (٤) قوق القبر المعروف بقبر الشهيد الغريب (٤)،

Huici, Historia; page 269 - 270.

Huici, T. I. page 269 — 270. (2)

<sup>(1)</sup> ربى أن حروج شان منوس زعيم أبلة كان منة \$56، وقد سلحل بروفنصال رسالة مبوحدية حول موصوع هذه الحملة ضد شان منوس غير أنها مجهولة التاريخ الأمر الذي أوقع الاستباذ المذكسور في الملط فساقها صمن الرسائل الموحدية فيها بين تاريخ \$55 و \$55 فليصحح الخطأ رسائل مبوحدية 121 - 122 - 123 - 122 - 123.

<sup>(3)</sup> هي المعروفة النوم باسم Palma del Rio وتقع في شمال استجة على الوادي الكبير. . .

 <sup>(4)</sup> الحسرف (Jarf) هو البذي يشير إليه الإدريسي في نزهة المشتباق ص 208 في البطريق بـين السبليه وفرطه

<sup>(\$)</sup> المرف موقع هذا القبر.

وشن غاراته على جهات استجة (١) ماراً بها إلى قبلة قرطبة إلى القتبانية (<sup>2)</sup> فغم في تلك الجهة من سايمة الغنم نحو خمسين ألف راس، ومن البقر نحو مائتي رأس، وأسر من المسلمين فوق مائة وخمسين رجلًا، وقصد في طريقه بعجبــه إلى المخاضة التي فوق قرطبة المعروفة ببليارش(3) عند القصير(4) وأجاز غنائمه فيهما، والأسرى من المسلمين في ثقافه مكتوفين مستغيثين إلى الله تعالى في نواحيها، وكان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين [ 379 ] قد تقدم عنده خبر هذا الطاغية وخروجه واستعداده، وأمر عساكره المنصورة بالتأهب إليه وانتظاره بما يكون لديه، فلما كان ما ذكرته خرج إليه العسكر المنصور من إشبيلية يوم الخميس الثالث عشر من شعبان المبارك المؤرخ، وقدّم عليهم أمير المؤمنين أخاه السيد الأسنى أبا زكريا يحيى بن الخليفة رضي الله عنهم، ومعه أخوه أبــو إبراهيم إسماعيل، وبنو الجماعة كالحافظ المرحوم أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي ابراهيم، وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبـي إبـراهيــم، وأبي يعقــوب يـوسف بن أبي عبـــد الله بن تيجيت وأشيـــاخ الموحدين أعزهم الله، وأشياخ العرب بنخبة قبائلهم، وأنجاد فرسانهم ورجالهم، فجدُّوا بالإسراع إلى الجهاد، والاتباع لأعـداء الله الكفار على وعـد من الله ومرصاد. وجازوا الوادي الكبير في مخاضة حصن قطنيـانة<sup>(5)</sup>، وأخــذوا في طريقهم عدوة الوادي إلى قرطبة، فوصلوها ضحوة يوم الأحد السادس عشر من الشهر المذكور، والنَّصاري أهلكهم الله قد جازوا أمس وصول الموحـدين أعزهم الله في مخاضة القُصَير على ما ذكرته، فاجتمع الموحدون بالشيخ

 <sup>(1)</sup>استجة (Ecija) مدينة قديمة وتقع جنوب شرقي أشبيلية قريبة منها. البروض المعطار ص
 14 - 15. القاسى: المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> هي المكان المعروف باسم (La campina) وتسليمه رسائل موحدية: الكتبانية. الإدريسي: النزهة ص 13. من 173. بروفتصال: رسائل موحدية ص 113.

<sup>(3)</sup> اكتفى ويسي بنقلها هكذا Bulyaris ولكن من غير أن يحدد سوقعها، وقاد ورد ذكرها في كتاب وأخبار مجموعة، أقدم كتاب في ناريخ الاندلس. الحلل السندسية (نان) ص 132.

<sup>(4)</sup> راجع التعليق رقم 1 ص 400.

<sup>(5)</sup>لم يهند ميلشور إلى تحديد الموضع، أما ويسي فقد لفظه هكذا Cantinana.

المرحوم أبي حفص عمر بن يحيى، وتذاكروا معه في الرأي، فاتفق رأي الجميع على إتباع النصارى حيث انتهوا ولما وصلوا مدينة [ 380 ] آبلة في ذلك، وصفت نفوس النياس للغزو وخلصت لله نياتهم، وطابت في طاعة الله مغيباتهم، وعزموا عزمة جد وجد وتحرك معهم في أولهم الشييخ المرحوم أبي حفص بجميع من كان معه من الموحدين بقرطبة، ونهدوا إلى أعداء الله عشية يوم الأحد المذكور، بعد أن استعدوا من الزاد لعلوفتهم وأكلهم ما يكفيهم في سفرتهم المنصورة، فمشوا على استعدادهم حتى وصلوا حصن بطروج (1) وهو مقر لا أنيس فيه، ولحق بعض الناس الضعف من الإسراع في الاتباع، فاتفق الرأي على أن يقيم كل من ناله ضعف بالحصن المذكور. ويتجرد لهذا الاتباع أهل القوة والنجدة من الموحدين أعزهم الله ومن الأجناد والعرب فكان ذلك وتقدموا، وقدموا أمامهم طليعة في جملة من الأدلاء الحافظ أبها عمران لأعلم كيل ساعة برحيل النصارى ونزولهم ومبيتهم وترتيب مشبهم، ويتطلع على أسرارهم، فكل ما مشوا مرحلة تطلع عليهم، وأعلم الشيخ المرحوم والموحدين بما لذيهم.

فلما كان صبيحة يوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان المؤرخ ناخر النصارى وشيخهم الضال الطاغية عن الرحيل [ 381] من موضع مبيتهم، وذلك بموضع يعرف بفحص كركوى(3) على مقربة من قلعة رباح(4)، فاعلم

حصن بطروج: (Pedroche) ويسميه الحميري بطروش ويقع شمال قرطبة.
 الروض المعطار ص 45.

 <sup>(2)</sup> كان هذا الحافظ في جلة الجند الذي أنجد به أمير المؤمنين قرنائده الببوج لما حالف الموحدين ضد
 ابن أخيه أذفونش الصغير. . . راجع ص 231 من المتن .

<sup>(3)</sup> فحص كركوى هنو الذي يسمى الآن به: (Caracuel) ريقنع جنوب السبطا (ريال) Cuidad خوب طليطلة.

<sup>(4)</sup> قلعة رباح (Calatrava la vieja) وتقع جنوبي طليطلة على وادي آنة، وقد ملكها والنصارى، بعد أن كانت بيد المسلمين إلى أن كانت وقعة الأرك فتملكها يعقوب. الروض المعطر ص 163. بروفنصال ص 191.

الحافظ أبو عمران بن حَمُّو بِما عاين من تأخرهم عن الرحيل في هذا اليوم فاعتقد الموحدون أيدهم الله أن تأخيرهم لأنهم قد علموا باتساع الموحدين، وأنهم يريدون اللقاء في هذا الموضع المتسع، فتأهب الناس بأجمعهم ولبسوا أسلحتهم في أيديهم، وإذا بالعدو الكافر في بلهينة(١) من اعتزازه، وعجب منه بكفاره، يظن أن لا مقارع له ولا من يقف قبله على ما تعود قديماً، ولم يعتقــد أن الله تعالى قد أحباط به وهشمه هشيماً. وأعلم الحيافظ أبو عمران بن حمو جميع العساكسر بحاله، فعزموا في الحين على مقارعته، والبروز إليه في منازعته، فاستعجل الكافر حين ذلك بالرحيل، وقد تراءى الجمعان بكل فح ومسيل، فسلَّ الله عليهم سيفه، وحل بهم قلوبهم روعـه وخوفـه، وأحانهم في الحين حتفه، والنجازوا إلى جبل شاهق لا يصعد إليه إلا من طريق واحدة، في شعراء ملتقة غدقة اعتقدوا أنها منجاتهم، ولم يعلموا أن بها مضاجعهم ومصارعهم ومماتهم، تتخذ الولائم من لحومهم السباع، والطيور الجياع، فطلعوا<sup>(2)</sup> في ذلك الأسر والغنائم، والموحدون أيدهم الله قند رتبوا [ 382 ] عساكرهم، وتقدموا أمام راياتهم، فانضموا إليهم، وصعدوا في الجبل غلبة عليهم، والعدو الأحدب أبو برذع لعنه الله قد ضم شـرذمته حـوله، يحـرضهم على القتال وقال لهم: وأنا قاعد في خبائي في رأس همذا الجبل بحيث أراكم وأنظر فعلكم، فتدافع الموحدون أيدهم الله مع النصاري الممذكورين في ذلك الجبل الوعر الملتف بالشعراء والحجارة، في حيث لا ينفـذ لفارس جـري ولا مشي، فبعمد نصف النهار في طعن وضرب، ومقارعة وحرب، همزم الله المشركين، وقطع داير الكافرين، والحمد لله رب العالمين. ووصل الموحدون الى اللعين الأحـدب الكافـر وهو على سـريره في خبـائه، وقتـل عليه، واحتـز رأسه (3) من جسده للديه، وقتل جميع من كنان معه. واتصلت الهنزيمة على

<sup>(1)</sup>بلهينة العيش: رخاءه.

<sup>(2)</sup>كذا ولغل الأصل: فطلبوا.

<sup>(3)</sup> مكذا يعبر ويسي بالاسباني) La cabeza del Giloso fué lle · vada

النصاري في ذلك الجبل وفي الفحص المتصل بــه حتى حال الليــل بين الموحدين وبينهم، ولم ينج من النصاري إلا قليـل قدروا بنحـو مائتي فـارس. اختفوا في الشعاري(1) بالليل رجـاله، دون فـرس ولا درع ولا ترس، وفني في هذه الهزيمة ادلاء النصارى وشرارهم من أهل آبلة دمرها الله، ولم يكن لهم بعد هذه الهزيمة رأس يخرجون معه ولا قام لهم علام أبدا إلى هذا التاريخ(2)، ونقل الله تعالى المسلمين أثقالهم وازوادهم التي كانوا استعدوا بها [ 383 ] لطول تردادهم على أرض المسلمين بـزعيمهم ما أعجلوا(3) عنهـا. وصار ذلك في أيدي المسلمين، وولى أعداء الله أدبارهم، وقد أنزل الله تعالى بهم النقمة، وأحل بهم الديرة، ووكل بهم حسرة الخيبة، لا يلوي الأخ على أخيه، ولا الابن على أبيه، والحمد لله رب العالمين، وانتقد الأسـري من المسلمين بأجمعهم، والغنائم كلها من البقر والغنم، وانصرفت بالأمر الكريم إلى أصحابها وأربابها، وامتلأت أيدي الموحدين من المدروع والبيض والخيل والبغال والحمر، ونالوا في ذلك الجهاد المبرور، والغنيمة والأجور، وجمعت رؤوس النصاري وسيقت إلى الشيخ المرحوم أبي حفص والسيدين الأجلين أبي زكريا، وأبي ابواهيم، وأحضو من أسرى النصاري من يميز الرؤوس المذكورة، فعين رأس اللعين السطاغية «الأحدب» فيهم، فأمروا بحمله في الحين إلى حضرة سيدنا أمير المؤمنين بن أميىر المؤمنين بإشبيلية. . وخص بحمله إلى الحضرة المذكورة يحيى بن الشيخ الوزير أبي العلى بن أبي اسحاق بن جامع، فخرج من المحلة المؤيدة من ساعته في اليوم المذكور، وأسرى بقية يومه وليلته وأصبح في قرطبة، وألفى فيها السيد الأسنى أبا سعيد عثمان بن الخليفة قند وصل من اغرناطة بعسكره، تنابعناً في هذه الغنزوة

<sup>(1)</sup> جمع شعراء: الأرض الكثيرة الشجر.

<sup>(2)</sup> تسمى هذه الموقعة في بعض المصادر العربية بغزوة السبطاط قكنها أي هذه المصادر تخطىء إذ تذكر أنها كانت في سنة 569 وأنت ترى أنها كانت في شعبان 568.

التكملة (كوديرا)، الترجمة رقم 66.

<sup>(3)</sup> كذا في النص وفيه ركاكة.

السعيدة، فاجتمع به ولم يعلمه بشيء [ 384] وخرج من قرطبة من فوده، وأسرى يومه كله، ووصل إشبيلية عشية يومه، وهذا غريب في السير<sup>(1)</sup>. ولقد رأيته (2) حين وصوله وهو من التعب حيران، يتماييل من عدم النوم كالنشوان، هو وأصحابه الواصلون معه. ودخلوا في الحين على أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين، وانفرد يحيى بن أبي العلى بوصف الفتح على حاله، وشرح نصر الله على أوفى كماله. فكان في وصف هذه الوقيعة أفصح من عرار<sup>(3)</sup> حين بعثه الحجاج إلى عبد الملك بن مروان برأس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وضربت الطبول واجتمع الناس للتهنئة إلى الخليفية رضي الله عنه ومبايعته وتقبيل يده المباركة على ذلك، وكان يوماً سعيداً مباركاً، وقام فيه الفقيه الحافظ أبو بكر بن الجد خطيباً فأجاد، وتكلم القاضي أبو موسى بن عمران تابعاً له أو كاد. وانتسب هذا الفتح العظيم، والبشر العميم، إلى الشيخ المرحوم أبي حفص فبحضوره كان هذا الفتح في الكفار، وبرأيه أعلى الله دينه المرحوم أبي حفص فبحضوره كان هذا الفتح في الكفار، وبرأيه أعلى الله دينه

<sup>(1)</sup>ست وثلاثون ساعة من كركوى جنوب طليطلة إلى مدينة أشبيلية.

<sup>(2)</sup> مرة أخرى نجد ابن صاحب الصلاة في البلاط الموحدي بل إنه يصف هذه المرة المقابلة التي تمت بين أمير المؤمينين وبين يحيى بن أبي جامع.

<sup>(3)</sup> عرار هذا هو ابن أبي عمرو بن شاس عبيد بن تعلبة ابن ذؤبية بن سالك بن الحرث بن سعد بن ثملب ابن داوود بن أسد بن خزية، وقد روت الرواة أن الحجاج لما أخذ بسرأس بن الأشعث رجه به إلى عبد الملك بن مروان مع عرار الأسدي وكان أسود ذمياً، فلها ورد عليه جعل عبد الملك لا يسأل عن شيء من أمر الوقعة إلا أنباء به عرار في أصح لفظ واشبع قول واجزل اختصار فشفاه من الخبسر وملاء أذنه صواباً وعبد الملك لا يعرفه وقد احتقرته عينه حين رآه فقال عبد الملك منمثلاً:

أرادتُ عبراراً بسالهمونِ ومسن يُسرِدُ لَمَهُمري عبراراً بالهوان فَقَد ظِلَم وان عسراراً أن يسكُسن غَسرُ واضِسع فَاني أحب الجسوب ذا المنكب العَمَسم فقال له عراراً: أتعرفني يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، قبال: فأنيا والله عرار! فيزاد سروره وأضعف ليه الحادة

والبيتان من قصيدة لوالد عمرو بن شأس من كلمة يعاتب بها زوجه أم حسان وكانت تؤذي ابنــه عرار وتعيّره بالسواد يقول في مطلعها:

ديار ابنة السّمدى هيه تكلمّي بدافقة الحومان فسالسفح من رمّم الكامل للمبرد. ميد بن على المرصفي ـ جزء ثالث طبعة القاهرة 1928 ص 126.

بهذا القوار، بالسمر الطوال والسيوف الماضية الأشفار، فكم من دعي سفك دمه! وكم من شقي أباح حماه وأعدمه! وهو الـذي نصح الأمر قديماً، وأقام أمره قويماً. وكان وصول هذه المسرة العظمي [ 385 ] يـوم الجمعة الحـادي والعشرين من شعبان المبارك، على ثلاثة أيام من تــاريخ الــوقيعة المــذكورة، وجلس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وأخوه السيد الأعلى أبو حفص معه يسوم السبت الثاني والعشوين من شعبان المؤرخ عند السييد الأعلى أبو حفص معمه يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان المؤرخ عند شروق الشمس بمجلس اليمن من قصره بداخيل قصبة إشبيلية مجلس التهنئة، وقيد ترتب الموحدون أعزهم الله والأشياخ من طلبة الحضر والفقهاء والكتاب والخبطباء فحضبروا، وأذن لمن حضر بالباب من المهنئين بالمدخول على مراتبهم من الأدبساء والشعبراء(1)، فأدخلهم البوزير أببو العلى ادريس بن جاميع والفقيه أببو محمد المالقي شيخ الطلبة معه، فخطب الشيخ الزاهد أبو محمد عبد الواحد بن عمر أولًا باللسان الغربي فأعرب فيه للموحدين في لسانهم وبيانهم، ثم شمرح ذلك باللسان العربي لأهل شانهم. ثم قام الفقيه أبو بكر بن الجد خطيباً وتلاه القاضي أبو موسى عيسي بن عمران، ثم قام الفقيه المذكور أبو محمد المالقي على مثالهم، وأنشد الشعراء ما صاغوه من أشعمارهم فكان أولهم الكماتب أبو على بن الأشيـري(2) فاستحسن شعـره، وحمد ذكـره، ثم تلاه غيـره من شعراء

<sup>(1)</sup> لم يحتفظ لنا التاريخ مع الأسف الشديد بتسجيل ما قيل في هذه الاحتفالات من شعر ونثر وإن كنا على يفين من أنها كانت مناسبة انطلق فيها الأدباء انسطلاقتهم المعهودة، والعجب من ابن صاحب الحسلاة فلقد اعتدنا منه استقصاء جل الأشعار، ولست اعتقد أن هذه الاشعار كانت من تصيب السفر الثاني فإن الحديث عن هذا الموضوع انتهى بانتهاء هذا السفر، وقد افادنا عن طلبعة السفر في آخر المجلد الذي بين أيدينا.

<sup>(2)</sup> هنو حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب المعروف بنابن الاشيري، ويكنى أبنا على وهنو من أهل تلمسان نشأ بها وأخذ عن الاستاذ أبي المخرّاز، وأخذ بالمرية عن أبي الحجاج بن يسعون 540 وكان من أهل العلم بالقراءات والملغة وقد غلبت عليه صناعة الأدب، وكان ناظماً ناثراً في الوقت ذات، وله مختصر في التاريخ سماء نظم اللالي، وله قصيدة مستجادة في غزوة السبطاط التي كانت سنة 569، على ما يقول ابن الأبار في التكملة نشر كوديرا رقم 66.

أهل العدوة وأهل إشبيلية، وطال الإنشاد فقام أبو محمد [ 386 ] المالقي المذكور، وقبض من سائر الشعراء بطايقهم بما صاغوه، ووضعها بين يبدي أمير المؤمنين، وأمر رضي الله عنه بتعجيل جوائزهم؛ فخرج للطبقة الأولى خمسون ديناراً إلى أربعين إلى ثلاثين(1). ثم بويع أمير المؤمنين بن أمير العؤمنين على ذلك وقبل جميع الحاضرين يده العباركة، وكملت المسرة بذلك وترادفت الفتوح هنالك، ولما كانت هذه الوقيعة في الكفرة النصارى أهل آبلة أهلكهم الله، وقتل فيها زعيمهم الأحدب لعنه الله، سرى الخر في بلادهم سرى الشمس، وتحدثوا في كنائسهم مع اقستهم وقواميسهم بما عاينوه من قتل أحزابهم بالأمس فخامرهم الروع والجزع، وظلت قلوبهم من مقتلهم تصدع، ثم توالت عليهم في أثر ذلك البعوث من العساكر بالسرايا والمقائب فكان ما أذكره:

ذكر بعث أبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن تيجيت وابي محمد عبد الله بن أبي اسحاق بن جامع بالميرة الى بطليوس، والأمر الكريم لهما بغزو النصارى أهلكهم الله.

وانهما لما تحركا من إشبيلية في أربعة آلاف فارس من [ 387] الموحدين أعزهم الله ومن الأجناد الأندلسيين ومن العرب، ومعهم الميرة الممذكورة على ثلاثة آلاف دابة من القمح والشعير والدقيق والنزيت والملح والآلات والمرافق، واستعداد الأرزاق لأهلها رفقاً بهم في المضايق، ووصلوا بها إلى بطليوس المذكورة، ودفعوها إلى شيخها القائد أبي غالب بن أبي الحسين بن الموصلي (2) واختزنها على ما أمر به، تحركوا إثر ذلك عائدين

وأنت خبير بأن هـذه الوقعة جرت في شعبان سنة 568. هـذا وقد ذكر ابن عبد الملك في الـذيل
 والتكملة أن أبا على هذا كان من جملة رواة ابن صاحب الصلاة.

<sup>(1)</sup> كانت بالفعل من أهم المناسبات ويدلك تقسيم الإنتاج إلى طبقات ومراتب.

 <sup>(2)</sup> ائترن أسم بني الموصلي ببطليوس نظراً - فيها يظهر - لصدارتهم فيها وقيادتهم .
 راجع صفحة 308.

ووصلوا نظر طلبيرة، فأغاروا عليها وعلى بسائطها فغسوا من سائمة البقر والغنم أكثر من ثلاثين (1) ألفاً مع ما وجدوه من سبي، وامتلات أيدي المسلمين من ذلك، وقتلوا من رجال النصارى من حاربهم، وأسروا من طاوعهم، وانصرفوا موفورين سالمين، ثم تمادى الأمر الكريم إلى الأجناد مثل ذلك، فغزوا أنظار طليطلة وما يليها واستاقوا منها الغنائم وأذاقوا الكفار شراً، وسقوهم من الغنيمة والإسار كأساً مراً، وتراموا بإرسالهم إلى السلم جانحين، ولأبواب الصلح فاتحين، وللمهادنة طالبين، ولأسبابها راغيين.

# (استسلام صاحب طليطلة وصاحب قلمرية)

فأول من أرسل القومس نونه (2) صاحب طليطلة، ظئر اذفونش الصغير (3) لعنه الله، ثم تابعه اذفونش بن الرنك (4) صاحب قلمرية، وبعث إرساله راغباً بأعظم مما رغب فيه نونه، وذلك في ذي الحجة سنة ثمان وستين وخمس مائة [ 388 ] فأسعفهم الأمر العزيز في رغباتهم وطلباتهم، لما كان في نفس أمير المؤمنين رضي الله عنه من إسكان البلاد القفرة في هذه الجزيرة، وما كان من غدر جرانده (5) اللعين العلج لها من ثغورها المثغورة،

<sup>(1)</sup> ينقل وبسى هذه المعلومات في كتابه بالحرف أنظر ص 270.

<sup>(2)</sup> نونيه Nuno. واجع التعليق وقم 5 ص 286.

<sup>(3)</sup>هو المعروف كـذلك في المصادر المسيحية تحت اسم El Rey --- Chico أنـظر التعليق رقم 3 ص 97.

<sup>(4)</sup> هو الملك الفونسو هنريكيز ملك قلمرية أي البرتغال (Alfonso Enriquez).

راجع التعليق رقم 1 ص 96.

<sup>(5)</sup> سمي مه جرائده الذي كان قائداً لابن الرتك، وصاحب جبوشه وقد كان غدر بمدينة باجة وبكثير من الحصون والمدن، وصل إلى أشبيلية مستملياً طائعاً. . . وقد قبلت منه فيئته، بيدان ابن الرتك لم مزل براسله فظهرت على جرائده إرادة في الانحراف . . . فبعث إلى سجلماسة . . . ثم حاول أن مفر، ولكنه قتىل. وكذا في ابن عبذاري ص 94 ولا بدَّ لنها هنا أن نقف قليه لا لتذكير بما ورد عن السيلق من أذَّ أمير المؤمنين أجاز النصواني المسمى بجرائده إلى مراكش ثم صرفه إلى السوس فأرسل الكتب من السوس في ساحل البحر، فأرسل الكتب من السوس في ساحل البحر، وعثر على هذه الكتب فوجه أمير المؤمنين لدرعة لموسى به ودال له المدلك تعمر المقطائع لتأخذني . . . وعثر على هذه الكتب فوجه أمير المؤمنين لدرعة لموسى به

فأقاموا بإشبيلية نحو شهرين حتى كمل السلم المذكور على اجتياز أمير المؤمنين، وبأوفى الربوط في حماية الدين، وأعطوا الكفرة صفقة الذل بأبديهم على إخوتهم الكافرين، وصرفوا على حد مرسوم، وإلى أجل معلوم.

كمل السفر الثاني من كتاب «تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم أيمة وجعلهم الوارثين». وصلى الله على محمد وآله، يتلوه في الثالث بحول الله: سنة تسع وستين وخمس مائة خبر وصول العلج الطاغي.

بن عبد الصمد يذكره بما اكتشف من أسرار ويأسر لكرانده بالشي إلى درعة مع أصحابه ـ وكاتوا شلائمائة وخمسين فلها وصلوا فعل بهم موسى ما أسر به من قتلهم وذلك سنة خمس وستين وخمسمائة .. سقنا النص بكامله لنعزز به الأخبار المتعلقة بالعلج الطاغي والتي نقلناها من ابن عداري ولنذكر أن بروفنصال لم يطلع على ابن عداري حينها على بأن المبدق المصدر الموحيد الذي يتحدث عن تمرد جرائده (البيدق: 216)



# النصوص الني نقلت عن إبن صاحب الصالاة في المؤلفات القديمة

ابن القطان في كتابه نظم الجمان

أي معرض الحديث عن طبقات الموحدين
 (ب) 11 (ب)

«... وأما الخمسون فهم: أما من قبيل هنرغة فستنة رجال: أبنو مروان عبسد الملك بن يحيى، وأبو زيد عبد الرحمن بن سليمان، وإسحاق ولم أجمد اسم أبيه، وأبو زكريا يحيى بن يومور، ويعزى بن مخلوف، وأبو زيد عبد الرحمن بن داود.

وأما من قبيلة تينملل فأربعة عشر وهم: أبو عمران موسى بن سليمان القاضي، وأبو عبد الرحمن، وسواجــات بن يحيى، وأبو بكـر بــن يزامــارن، وأبو محمــد عبد العــزيز ــ لا أهري ابن من ــ، وعلي بن يــامصل، والحــنج مــوسى، ويحيى اغــوات، وعبدالله بن ينساك، والقاسم بن محمد، ويوسف بن مخلوف وأبو علي يونس.

وأما من قبيلة هنتاتة فثلاثة: أبو يعقوب يوسف بن والسودين، وداود بن عاصم، وأبو محمد بن واحدان.

وأما من جدميوة فرجلان: أبو محمد يعيش، وأبو حرب.

وأمنا من جنفيسة فناريعة: أينو إسماعيسل، وأبو زيند عبند النوحمن بن رجنو، وعبدالله بن الحاج، وأبو سعيد يخلف بن الحسين. وأمنا من القبائنل فرجبل واحد: وهو عبد الرحمن بن يتومر. وأما من هكسسورة تشلالة: إسحاق بن يسونس، وعبىدالله بن عبيىدالله وأبسو عبدالله بن أبي بكر المعروف بابن يندوس.

وأما من صنهاجة فثلاثة: أبو محمد الجراوي، ويحيى بن وسنار، وإسحاق بن محمد.

وأما من الغرباء فخمسة: أبسو يعقوب اللمسطي، وأبو زكريا يحيى السارعي، وعبيدالله بن يوسف الزناتي، وسليمان الجزولي، وإبراهيم بن جامع.

هكذا عدَّدهم ابن صاحب الصلاة في كتابه،

2

ورقة 12 (أ) وقال ابن صاحب الصلاة:

وكان له (أي للمهدي ابن تومرت) رضي الله تعالى عنه رجال يخدمونه في داره، يُسمون أهل الدار من أصحابه، يختصون به في ليله ونهاره، وهم المعروفون بأهل الدار، أخصهم به: عبد الواحد بن عمر، وأبو محمد وسنار بن محمد، وأبو محمد عبد العزيز، وأبو موسى عيسى، وعبد الكريم أفغوه.

3

ورقة 44 (ب) ـ في معرض الكلام عن عبد المؤمن بن علي ـ:

قال ابن صاحب الصلاة:

هإنه ما لبس قط إلا ثياب الصوف عن قميص وعن سراويل وعن جبة تواضعماً لله تعالى وزهداً».

4

ورقة 78 (ب) (في الحديث عن غيزوات عبد المؤمن بن علي في سنسة 530 هـ.)

«وغزوة تادلا.

قال ابن صاحب الصلاة:

إنها أول غزوات سيدنا ومولانا الخليفة رضي الله تعالى عنه بعد الإعملان

(يقصد الإعلان ببيعته) في عام ثلاثين، فميز الجيش بتينملل، وقسم البركة، وتشاور مع الموحدين أعزهم الله تعالى في أي وجهة يقصد فأشاروا بتادلا، فأضمر ذلك في نفسه سراً، ثم نهض مورياً بوجهته حتى صبح تادلا وجهاتها، فقتل وسبى، وامتلأت أيدي الموحدين أعزهم الله تعالى، فقر عنه أصحابه وتركوه (11)، فكر منصرفاً، فكبا به فرسه وسقط عنه، فادركه الموحدون أعزهم الله تعالى وقتلوه.

أبن الآبار: الحلة السيراء ص 14: (القرن السادس)

1

ترجمة أبي الوليد محمد بن عمر بن المنذر:

وذلك لما ذكر الصراع الذي شب بين ابن المنفر وبين ابن وزير وأن هذا الأخير هزم الأول وسجنه بمدينة باجة وأوعز بسمل عينيه، وبقي هذا رهن السجن إلى أن أنقذه الموحدون لما افتتحوا باجة فعاد إلى شلب... وكان من أمره أن أمسى والياً على شلب قائماً بالدعوة المهدية وذلك في جمادى سنة 49، ثم نقل إلى إشبيلية. قال ابن الآبار: في خبر ذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه ثورة المريدين من تأليفه».

2

ص 208 - 209 من الحلة السيراء

ووذكر أبو محمد بن صاحب الصلاة: أن الذي قام عليه ابن أضحى من الملثمين هو علي بن أبي بكر المعروف بسابن فُنُو. وهي (أي فنو) أحت علي بن يوسف بن تاشفين كان أميراً عليها (أي غرناطة) بعد أبي ذكرياء يحيى بن غانية قال: واستصرخ يعني ابن أضحى بابن حمدين بقرطبة وبابن جزي قاضي جيّان فوجه إليه ابن حمدين ابن أخيه عليّ بن أبي القاسم أحمد المعروف بابن أم العماد في عسكر قرطبة وعلم بذلك سيف الدولة أحمد بن هود فعجل ودخل مدينة غرناطة وانصرف

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل، ويبدوأن كلمات عن النص مقطت قبل هذه الجملة إذلم يسبق ذكر للقائد المرابطي الذي يبدو أن الضمير هنا يعود عليه.

ابن أم العماد خائباً وتعاون ابن هبود مع ابن أضحى على قتبال الملئمين وحصارهم بالقصبة أشهراً، وفي أثناء ذلك جرحوا ولد ابن هبود وأسروه وأدخلوه القصبة فمات من جراحه فغسلوه وكفنوه وجعلوه في نعش ودفعوه إلى أبيه فدفنه، قال: ثم مات القاضي ابن جعفر قاضي مرسية الثائر بها جيّش لمعونة أهل غرناطة فلما وصل إلى ما يقرب منها وهو في ألفي فارس من أهل الشرق، خرج الملثمون إليه فهزموه وقتلوه وكثيراً ممن كان معه، ودفن هو بغرناطة، وعجز ابن هود فقر إلى جيان وكان قد ترك بها ابن عمه نائباً عنه وابن مشرف البراجلي فرفيا له وتغلب الملثمون على مدينته غرناطة، وفر محمد بن أضحى إلى المنكب ثم منها إلى حصن بنى بشير».

3

## ص 214 من الحلة السيراء

. . . فلم يرع ابن عبد العزيز إلا إحداق الجند بقصره يوم الشلاثاء السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى المذكور (يعني سنة 40) وحكى ابن صاحب الصلاة «إن ذلك كان في المخامس والعشرين منه».

4

## ص 217 - 218 من الحلة السيراء

وذكر ابن صاحب الصلاة أن عبدالله الثغري كان قائداً بكونكة، فلما سمع بقيام ابن حمدين خرج إليه وقام لديه واتفق أن وصلته مخاطبة أهمل مرسية يذكرون تقديمهم أبا محمد بن الحاج وأنه استعفى من ذلك فأنفذ إليهم الثغري والياً وقدم أبا جعفر بن أبي جعفر قاضياً. قال: قورد يوم الثلاثاء منتصف شوال سنة 39 وظهر من أبي جعفر حب الرياسة فحشد الناس لقتال الملثمين باوريولة وغدر بهم عند نورلهم على الأمان فقتلهم ثم داخل أهمل بلده مرسية في أن يامروه ويتقدم للقضاء أبو العباس بن الحلال ولقيادة الخيل عبدالله الثغري فلم يخالفوه، وبعد اتعقاد البيعة له نبذ طاعة ابن حمدين ودعا لنفسه واقتصر في لقبه على الأميز الناصر لدين الله وأسقط منه الداعي لأمير المسلمين وقبض على الثغري فسجنه وصهريه ابني مسلوقة وصيّر قيادة الخيل لزعنون أحد وجوه الجند ثم توجه إلى شاطبة معيناً لابن عبد العزيز في

حصار الملثمين الممتنعين بقصبتها ورئيسهم إذ ذاك عبدالله بن محمد بن غسانيــة فثارت العامة بمرسية عند مغيب ابن أبي جعفىر عنها وسيرَّحوا الثغـري وصهريــه من معتقلهم فلحق بها وأطفأ ثلك الثائرة وهرب الثغري إلى كونكة وعباد هو إلى حصيار شاطبة إلى أن هرب عبدالله بن غانية منها فاتبعه ابن أبي جعفر خيلًا سلبت ما تحمّل من المال وأفلت هو فلحق بالمرية ولما تغلب ابن عبـد العزيـز على شاطبـة عاد ابن أبي جعفر إلى مرسية وذلك في صفر سنة 40 ثم توجه بعــد ذلك إلى غــرناطــة مغيثاً أهلها فلقيه الملثمون بخارجها فهزموا جموعه وقتلوه وعند انصراف الفل إلى مرسية اجمع أهلها على تأمير أبي عبد الرحمن بن طاهر هـذا وذلك في أواخر شهر ربيح الأول من السنة المذكورة فانتقل إلى القصر ودعا لابن هود ثم لنفسه بعده وقدم أخاه أبا بكر على الخيل وكان ابن حمدين قد وجه ابن أخيه وهو المعروف بـابن أم العماد بعسكر، فردُّ خائبًا ثم أعاد توجيه عسكر آخر مع ابن عممه المعروف بـالفلفلي صحبة أبي محمد بن الحاج وابن سوار وغيرهما من الواصلين من أهل مرسية إليه فصدٌ عن دخولها وطنولب الماثلون إليه، وأقام ابن طناهر في إمنارته أيناماً ريثمنا خوطب أبنو محمدبن عباض بتعجيل الوصول إليهم فعجل المسير نحوهم وتلقأه زعنون وهو وال على أوريـولة فـرمى بها إليـه وملكه إيـاها ولحق بـه الذين خـاطبوه من مـرسيـة بحرضونه على قصدها ولا علم لابن طاهر بذلك بل تمادي على تحسين الظن بالذين قدموا من لقاء ابن عياض وقد برز الناس إلى لقائمه ثم دخل القصسر الكبير لا يدافعه عنه أحد وذلك في العاشر من جمادي الأولى من السنة وانتقل ابن طاهر إلى الدار الصغرى ثم . . . فتركها وانتقل إلى داره وعف ابن عياض عن دمه لعلمه بضعفه وكان مع شهامته حسن السيرة. وفي همذا الشهر خلع الجسد مروان بن عبه العزيز ببلنسية واستدعوا ابن عياض فأمروه وأقام على شرق الأندلس داعياً لابن هــود إلى أن قتل بالبسيط، وداعياً بعد ذلك لنفسه وخالفه عبـدالله الثغري إلى مـرسية في بعض أسفاره منها فدخلها وانتىزى فيها وكمان قد أنفىله رسولاً إلى الطاغية اذفونش ليعقد معه السلم ويمالئه على صاحب برشلونـة فعـاد من سفـارتـه هـذه وزعمُ أن اذفونش أمَّره على مرسية واستعان على دخولها بطائفة من أهل الفساد كانوا يشايعونه فتم ذلك وهرب محمد بن سعد بن مردنيش نائب ابن عياض فيها، فلحق بألفنت وذلك في أوائل ذي الحجة من سنة ٤٠ ثم قتل الثغري سابع رجب سنة 41 واستولى ابن عياض ثانية على مرسية وساثر بلاد الشبرق إلى أن قضى نحبه من سهم رُمي بـــه في بعض حروبه مع الروم يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 42 فكانت ولايته عاماً وتسعة أشهر وعشرين يوماً وحمل إلى بلنسبة فدفن بها ومحمد بن سعد إذ ذاك وال عليها فقام بمواراته وعلم أهلها بعهد ابن عياض إليه بالإمارة من بعده فبايعوا له ويقال بل نصبه أهلها لذلك دون عهد، وأما أهل مرسية فأمضوا نيابة على بن عبيد عن ابن عياض بعد وفاته إلى أن تخلى هو في أواخر جمادى الأولى من السنة عما بيده لأبي عبدالله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامي ابن مردنيش وجده هو المعروف بذلك فقوي سلطانه وعظم شأنه واشتد حذر ابن طاهر هذا منه لما كان يسمع ويبصر من شهامته وحزامته وربما عرض له ابن سعد بما يزيده حذراً منه وانقباضاً عنه فأخذ في التلون وأقبل على الانهماك والإدمان. . . . يزيده حذراً منه وتوفي بمراكش سنة حض فأخر جروعه ورسخ بالدخول في الدعوة المهدية أمنه، وتوفي بمراكش سنة 567 أكثر هذا الخبر المسوق عن ابن صاحب الصلاة.

5

## ص 229 من الحلة السيراء

... ثم سكن ابن حمدين هذا مراكش مجاوراً لأبي عبد الملك بن عبد العزيز وبني .. ابن وزير رؤساء المغرب قاله لا ابن صاحب الصلاة وحكي أنهم باتوا ليلة في أنس جُمعهم فيها انقلاب الزمان وابن حمدين غائب عنهم فلما حضر كتبوا اليه معرفين مذلك فجاوب ابن وزير منهم بأبيات منها :

ما واحد الفَضْل والسَّماح سالتُ مُستُفَها رسولاً وسالتُ مُستُفها رسولاً ولسلة الأس لو اعيدتُ شريفاً مسربتُ فيها السَّرورَ صِرْفاً مُسري وللهُ شُري السه وملتم في وصف ظَبْي حدد حصيب ردف منه وربُ شكوي وسنَّ رأى السُّيثُ في عَلَّ

ويا فَـقَ الجـدُ والمـزاح فهـرُ مـني عَـطْفَ ارتـياح أصبح عـندي مِسنَ الـصباح وأنت ريحاني وراجي بغير إثم ولا جناح يسسم عن ورد وعَـنُ اقاح يستهض عن منفقل وداجي اليحف من هـوى المـلاح يقـودُه جَائِـل الـوشـاح يقـودُه جَـائِـل الـوشـاح

با فارسَ الخيل إذ تبلاقى إن صفاح الجيسانِ الْكَي أَلْكَي أَشْفَارُ الْحَاظِها شِفَارُ أَيُ كَي أَيُّ الشَّلُوبِ الصَّحناح يَبْقى الْفيلِبِ للهُ من عَاشِقِ عفيفٍ الْفيلِبِ والمسلفادُ للبِرِّ والمسلفية فالنعم هنيئاً قريرَ العَين

في مسازق السباس والسيكفاح في القلب فرحاً من الصفاح تستعلق منها ششر الرماح على جُفُونٍ مَرْضَى صحاح غير مسيح سوى المساح وهُو عَنِ السّكر ذُو جِماح ما اعترَّتِ القيضة بالرياح

6

ص 235 من الحلة السيراء

في معرض الحديث عن بيتين من الشعر لأبي جعفر الوقشي هما :

وزنجيّ ألم بخصن نور وقد زُفّت لنا بنتُ الحروم فقال في من النّندَمَاءِ: صِفْهُ فقلت: اللّيلُ أَقْبَل بالنُّجُوم

د وغلط أبو مروان بن صاحب الصلاة الإشبيلي فنسبهما في تــاريخـــه الى بعض\_
 الأمراء وزعم أنه قالهما في حبشيٌّ بيده شمعة . . . . »

7

ابن الأبار التكملة (كوديرا) رقم 1394

« وقمال أبن صماحب الصملاة : تـوفي ( يعني عبـــد الله المالقي : سنـــة ثــلاث وسبعين . . »

8

ابن الابار التكملة (العطار) رقم 162

عند ترجمة أبي مروان أحمد بن عبد الملك الأنصاري . .

وقال أبو مروان ابن صاحب الصلاة: كان ذلك (يعني استشهاد أحمد ابن عبد الملك بليلة) يوم الخميس الرابع عشر من شعبان المذكور (يعني سنة تسع وأربعين وخمسمائة).

ابن الابار التكملة (كوديرا) رقم 1394

عند ترجمة نُجِبَة بن يحيى الرعيني.

وقال ابن صاحب الصلاة: «شُوفي ليلة الخميس الساسع والعشرين من جمادى الأخيرة، وكانت وفاته بالموضع المعروف بعطف جزيرة قبطيل وهو واصل صحبة المنصور مقدمة لغزو الروم وسيق الى أشبيلية فدفن بمقبرة الفخارين لصلاة الظهر من يوم الخميس المذكور (يعني سنة 591)

ابن عناري: البيان المغرب ص12 (نشر ويسي)

1

#### صفحة 12:

المسوضوع: الخبسر عن حركة عبد المؤمن الطويلة الاعوام ومقتل تاشفين أميسر أهل اللثام. من سنة أربع وثلاثين الى سنة أربعين.

في معرض الحديث عما أصاب تاشفين من برد وقر حتى الجاته الضرورة لحرق أوتاد الأخبية للاستدفاء بها.

د. . ولقد أخبر ابن صاحب الصلاة بسند ذكره عمن أخبره أن امرأة بعثت لتـاشفين بطبق كبير عليه سُبْيَة فظن أنه فاكهة وإذا فيه فحم فسر به . . . .

2

#### صفحة 16

الموضوع : ذكر مقتل الروبيرتير ( Roverter ) وأكثر أصحابه :

قال ابن صاحب الصلاة: «كان هذا السرومي السروييسرتسير من أكبس المظغاة بالأندلس نجلة وظهوراً متصلة. . . فتسردى في حافية عظيمة . . . وتغلب الموحدون عيلى . . . . من قدر الله بسوفاته من اللمتونيسين، فلما أصبح الله يسالصباح همسطوا في

الحافة المذكورة فوجدوا تباشقين بهما عبلى تلك الصورة في ليلة سبع وعشرين من رمضان من عام تسعة وثلاثمين وخمسمائة فقطعموا رأسه ووجهه الأمير عبد المؤمن إلى تبنملل فعلق في عضن الشجرة التي عند مسجد المهدي».

3

صفحة 19

الموضوع : ذكر منازلة تلمسان وفتح تاجررت وما اتصل بذلك .

وقال ابن صاحب الصلاة: « لما استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشهاد مُن استشهاد مُن استشهد امتنعت قصبتها منه بمن فيها ممن خاف على نفسه ، فأقام مدة عليها ثم رحل الى فاس وترك عسكراً يحاصرها » .

4

صفحة 20

الموضوع : فتح مدينة فاس .

وذكر ابن صاحب الصلاة أن الصحراوي كان تعرس بامرأة من قبيلة في ليلة الثاني عشر لذي القعدة فتمكن الجياني من ماله وبعث اليه بطعمام وشراب ليشغله به تلك ( الليلة ) فلها كان صبيحة اليوم الذكور أدخل الموحدين المدينة وفر الصحراوي الل طنجة ثم جاز الى الاندلس واتصل فتح فاس بالأمير عبد المؤمن وهو بمكناسة فوصل اليها وأقر أهلها إبقاء الجياني على أشرافها وذلك سنة أربعين .

5

صفحة 22

الموضوع : منازلة عبد المؤمن لمدينة مواكش سنة 541 .

د . . . وكان اللمتونيون بداخل مراكش في عدة من كبارهم وبقية من أحشادهم

وأميرهم إسحاق بن علي بن يوسف وكان صبياً فأمرهم سالخروج الى حرب النازلين عليهم فعزموا على قتالهم وخرجوا اليهم بخيلهم ورجلهم في نحو خمسة آلاف وخمسائة من الفررسان ومن الرجال ما لا يحصى عددهم كشرة ، ووصلوا بجمعهم الى علة الموحدين وكان عبد المؤمن أمر أصاحبه ان يكمنوا لهم ولا يظهر احد منهم فلما استحر النهار وعم عسكر اللمتونيين الاعتزاز خرجت الكمائن فانهزموا في الحين وولوا أدبارهم والسيف يصفح رقائبهم وعجو آثارهم وأتبعهم عسكر الموحدين الى باب دكاكة وأخذوا من خيلهم نحو ثلاثة آلاف وقتلوا من فرسانهم ورجالهم ما لا يحصى كثرة ، هكذا ذكر ابن صاحب الصلاة ، وقال : فلم ضاق عليهم الحصار تسعة أشهر وثمانية عشر يوما ملكموا جوعاً طول هذه المدة وضاقوا حتى أكلوا الجيف وأكل أهل السجن بعضهم بعضاً وعدمت الحيوانات وعدمت الحنطة بأسرها وطلب إسحاق مخازن أبيه فلم بجد فيه شيئاً . . »

6

صفحة 25

الموضوع : فتح مراكش .

قال ابن صاحب الصلاة على أبوابها مدة شهرين اثنين فاجتمع فيها مالها ثم رجع منها الى محلته وجعل الأمناء على أبوابها مدة شهرين اثنين فاجتمع فيها مالها ثم فسم ديارها على الموحدين وتوالت الفتوح إثر ذلك من كل مكان ، منها دخول قصبة للمسان وذلك في الحامس عشر لشوال من السنة المؤرخة في الشهر الذي دخلت فيه مراكش ، كان بينها ثلاثة أيام . . . . »

7

صفحة 109 - 110

الموضوع : الوباء الذي أستهدفت له مراكش سنة 571 .

. . . وأما ما كنان في دورهم وقصورهم (أي السادة) من الخندم والعبيند

وغيرهم فأخبر أبو مروان ابن صاحب الصلاة قال : حدثني الشيخ الحافظ أبو بكر بن الجد قال : حدثني السيد أبو على الحسين ابن الخليفة عبد المؤمن رحمه الله أنه كان يحوت في كل يوم في دورهم ثلاثون شخصاً حتى فني أكثر من كان في قصورهم ودورهم . . . » .

8

#### صفحة 112

الموضوع : وفيات .

ملاحظة : « سقت هذا النص من ابن عذاري بالرغم من أنه لم يردد فيه ذكراً لأبن صاحب الصلاة ، وذلك لأن هذا الثناء على أبي محمد المالقي متقول عن ابن صاحب الصلاة في التكملة لابن الأبار (كوديرا رقم 1394) » . و( العطار رقم 1879) .

9

#### صفحة 113 - 114

الموضوع : حركة الخليفة الى أفريقية وغزوته مدينة قفصة سنة 575 .

ه . . . وذكر ابن صاحب الصلاة قال : حدثني أبو الحسن الهنوزني أنه (أي الحليفة) كان يعطي البركة لعساكره في غزوته الى قفصه الف الف دينار تمادى ذلك

10

#### صفحة 115

الموضوع : قصيدة قالها بمناسبة فتح الخليفة لمدينة ففصة سنة 575 .

٥ . . . وأنشد أبو مروان عبد الملك بن محمد في معنى قصيدة أولها :

صدع الدجى صَدع الرداء بشوره فارى الغوات تقضي الاحلاام؟ حسير البشائس صوَّعت ممل المُني المنف فُسول حسير حسلسفة وإمَام وافتُ كُسما ايتَسَم الأمانُ لخائِف وأنهَلُ اثر المحل سكبُ عَمَام لما طَوى طَي السِّجل مَشارقياً أمَّ المغارب مَاضِرُ الإسلام أمُّ المسعَارب نَساضِرُ الإسسلام يا أيُّها المَلِك السذي في ظلَّه أمِن المسروع حدوادِث الأيام وسَعظا وجَادَ ومنا تباطئ شأوة استد التعرين ولا العمام الهام؟ آشارها في المنتقض والإبرام قَــدْراً و . . الستى كـالأقــسـام »

فستُسحٌ ينفسوتُ منداركَ الأوْهَسامِ وينعبَدو الإختصاء بسالافسلام وتجسرى عسلى نهج الخسلافسة تسابعسأ هنئتنًا نُعَمى تجل عن الكني

11

## صفحة 112 - 121

الموضوع : حركة الخليفة لبلاد السوس لحماية المعدن سنة 578 .

« فلما أكمن غرضه أقلع بمحلاته وسلك على مسالك المهدي وزار قبره وقبس أبيه عبد المؤمن . .

وأمر وفود الأندلس أن يسيروا من مراكش الى زيارتهما . . قال أبـو مروان عبــد الملك بن محمد في تاريخه :

وكنت في وفد إشبيلية فزرت القبرين الملازمين بتنملل مع أي بكر بن زهـر وأي

الوليد بن رشد ، وأمر طلبة الحضر أن يرشوهما ويمذكروا عن فضائلهما ومآثرهما فقال الناس في ذلك وأطنبوا فحباهم عليه بالعطاء الكثير . . »

12

صفحة 132

الموضوع : وصول الخليفة أبي يعقوب لإشبيلية وغزرته لشنترين سنة 580 .

« . . ثم سار من جبل الفتح الى جزيرة الخضراء الى أن برز بعسكره على اشبيلية في يوم الجمعة الثالث عشر لصفر وخرج جميع أهل إشبيلية الى لقائه . . قال أبو مروان بن صاحب الصلاة : وكنت حاضراً في يوم هذا اللقاء فسلمت عليه مع من تقدم من الطلبة اليه وتزاحم الناس للسلام فلم أقدر على الكلام ونول رضي الله عنه داخل البحيرة التي له بخارج باب قرمونة . . فلما كنان في اليوم الثنائي أمر بتميين العساكر والعدد ، وقسم عليهم جميع الأسلحة المذكورة وقسم الف فرس من العتاق الجياد على أشياخ الموحدين والعرب الأجناد . . . »

13

صفحة 134

الموضوع : غزوة شنترين 580 .

« . . . وضربت له القبة الحمراء ( على أبواب شنترين ) والخيرات كثيرة بكل جهة ومكان . . وقال أبو مروان بن صاحب الصلاة : لقد رأيت في همذا اليوم شوراً بيد عربي باعه بمدرهم واحد ، ولقمد اشتربت مع أصحابي بقرة سمينة بشلائة دراهم وامتلات المحلات على كثرتها وكبرها من البقر والغنم . . . »

ابن عبد الملك : الذيل والتكملة :

الموضوع : وفاة ابن عياش .

قال عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة في تاريخه و إن وفاة ابن عياش كانت

بإشبيلية في ليلة الأربعاء غرة جمادي الأخيرة من سنة ثمان المددوره ، وزحم أنه قال البيتين المذكورين . أولاً لما كبر وصار يشرب الرّب ويسطرب ، وأنه كنان قبل ذلك في فتوته لا يشرب ولا يطرب ، والله تعالى أعلم ، وقال : أنه صلى عليه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ، وإن جنازته كانت مشهورة رحمه الله .

السفر الرابع من المخطوط، الخنزانة العامة \_ السرباط 2646 طرة الورقة رقم 15 .

راجع النقل الثامن عن ابن عذاري المنقول في هذا الباب .

( ملاحظة ) : يشير هذا النقل الى البيتين ـ

عصيتَ هـوى نفسي صغيراً فعنــدمــا دمـتْني الــليـــالي بــالمشـيب وبـــالـكبــر اطعتُ الهــوى عكس القـضيــة لـيتـني خلقت كبيـــراً وأنتقـلت الى الصــغــر!

أنظر التعليق رقم 1 ص 30

الجزنائي : زهرة الأس ( طبعة الجزائر ) ص 74 ؛

( نقل عن ابن صاحب الصلاة « إن قراءة الحزب بعد صلاة الصبح والمغرب كانت بأمر من يوسف بن عبد المؤمن بن على في ساثر بلاده »).

ابن أبي زرع : الأنيس المطرب طبعة فاس صفحة ١٢٧ :

والصحيح في بيعته ووفاته (أي المهدي) ما ذكره ابن صاحب الصثلاة في كتاب المن بالإمامة «أنه بويع يوم السبت غرّة محرم مفتتح عمام ست عشرة وخمسمائة وتـوفي يوم الأربعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة أربع وعشرين وخمسمائة » .

صفحة 138

... وقال ابن صاحب الصلاة : ١ كان فتح غرناطة وقتل الأقرع النصراني عام سبعة وخمسين » ( يعني وخمسمائة ) .

\* \*

مؤرخ مجهول : الحلل الموشية :

1

# صفحة 84 عند الكلام على نسب المهدي

وقال : أثبت هذا النسب أبو علي بن رشيق ، وحققه ابن القطان واختصره ابن صاحب الصلاة .

2

## صفحة 85 عند الكلام على ابتداء أمر المهدى

حكى ابن صاحب الصلاة عن عبد الله بن عبد الرحمن العراقي شبخ مسن من سكان فاس قال: كنت ببغداد بمدرسة الشيخ الإمام أبي حامد الغزالي فجاءه رجل كث اللحية على رأسه كرزية صوف فدخل المدرسة وأقبل على الشيخ أبي حامد مسلماً عليه فقال: ممن الرجل؟ فقال من أهل المغرب، فقال: أدخلت قرطبة؟ قال نعم، قال قال كيف فقهاؤها؟ قال بخبر، قال: هل بلغهم كتاب الأحياء؟ قال نعم، قال فماذا قالوا فيه؟ فصمت الرجل حياءً فعزم عليه ليقولن ! فأطرق رأسه وأخبره بإحراقه وبالقصة كها جرت، قال فتغير وجهه ومد يده للدعاء والطلبة يؤمنون عليه، منوق الله ملكهم كها مزقوه وأذهب دولتهم كها أحرقوه! فقال أبو عبد الله بن توسرت السوسي الملقب بالمهدي: أيها الإمام: أدع الله أن يجعل ذلك على يدي، فتغافل عنه فلها كان بعد أيام أن الحلقة شيخ آخر على شكل الأول فسأله الشيخ أبو حامد فأخبره بصحة الخبر المتقدم فدعا بمثل دعائه الأول فقال له المهدي: على يدي إن شاء الله فقال: الملهم اجعله على يده، فقبل الله دعاءه فخرج أبو عبد الله بن تومرت من بغداد وصار الى المغرب وقد علم أن دعوة الشيخ لا ترد فكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء الله.

# صفحة 95 في معرض حديثه عن حصار الموحدين لمدينة مراكش :

« . . . وقتمل منهم ( الموحدين ) في ذلك اليسوم أزيد من أربعين ألفاً ولم يسلم منهم إلا نخو أربعمائة ما بين فارس وراجل ، وقتل المقدم على العسكر من الموحدين وهو الشيخ أبو محمد البشير أحد العشرة من أصحاب المهدي ، وكان لعمد المؤمن بن علي في ذلك اليوم ظهور دب فيه على المنهزمين وهي حوزة المفلولين . . ولما وصل الفل الى المهدي وفيهم أربعة من أصحابه وعبد المؤمن معهم وجدوه بتينملل مريضاً فقال لهم : أسلم عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم قال : « منذ عاش عبد المؤمن بقي الأمر » .

ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة وغيره وذكر أنه كان لطائفة المهمدي من الموحمدين على المرابطين في الحروب التي كمانت بينهم نحو أربعين هزيمة حتى كانت همذه عليهم قتلوا فيها أجمعين ولم ينح منهم إلا نفر يسير ، غزا المهدي منها ينفسه أربع غزوات فتح الله فيها عليه وعلى الموحدين الذي كانوا معه ولم يزل يرجع الى مستقره بتينملل ظاهراً ظافراً من غزوه » .

ابن الخطيب : الأحاطة مخطوط الأسكوريال رقم 1673 ورقة 158 :

سمي محمد بن عبد الملك بن سعيد وقال : ذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخه في الموحدين » .

المقري: نفح الطيب ( ثالث ) 1949 ص 100

وذكره \_ ( أي أبنا عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيند صاحب المغرب ) \_ ابن صاحب الصلاة في كتابه ( تاريخ الموحدين ) ونيه على مكانته منهم في الحظوة والاخذ في أمور الناس وأثنى عليه .

# المراجع العربية

### الكتب المطبوعة:

- ابن الآبدار: التكملة لكتاب الصلاة، نشر كوديسرا طبع مجريط 1887 ونشر ماكسيميلياتو الأركون، وجو نثالث بالنثيا، مدريد 1915 ونشر بيل وابن أبي شنب الجزائر 1920، ونشر العطار القاهرة 1955.
  - ـ ابن الآبار: الحلة السيراء ـ نشر دوزي ـ ليدن 1851 .
  - ــ ابن الآبار : أعتاب الكتاب ـ نشر صالح الاشتر ـ دمشق سنة 1961 .
    - ــ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ـ بيروت 1955 .
- الادريسي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب ( سزهة المشتاق في أختراق الأفاق) طبعة ليدن 1894.
- \_ ارسلان شكيب : الحلل السندسية ، في الأخبار والأثبار الأندلسية ، نشر محمد المهدى الحبان ، مصر 1936 .
- \_ ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المنوسط ، تعريف أحمد عيسى .. القاهرة 1960 .
  - ـ اسماعيل أبو الفداء: المختصر، في أخبار البشر، مصر 1325.
- ــ أشباخ يوسف : تــاريخ الأنــدلس في عهد المــرابطين والمــوحدين ، تعــريب محمــد عبد الله عنان ــ الفاهرة 1158 .
  - الأصبهاني أبو الفرج: كتاب الأغاني ـ ببروت 1955.
- \_ آتخل جوثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، تعريب حسين مؤنس \_ القاهرة
   1955 .

- لاقي بروفنصال: مجموع رسائل موحدية من انشاء كتاب الدوله المؤمنية ـ رباط الفتح 1941 .
- بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي، تعريب عبد الحليم النجار نشر
   دار المعارف مصر 1961.
  - \_ البستاني ( أقرام ): دائرة المعارف .. بيروت 1956 .
  - ــ ابن بشكوال: كتاب الصلة ـ نشري السيد عزت العطار الحسيني ـ القاهرة 1955 .
- البكري: المغرب، في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ـ نشر البارون دوسلان ـ الجزائـر
   1857.
  - \_ البلاذري : فتوح البلدان \_ مصر 1319 .
  - \_ بلافريج أحمد وعبد الجليل خليفة : الأدب الأندلسي ـ تطوان 1941 .
  - ــ بوجندار محمد : مقدمة الفتح ، من تاريخ رباط الفتح ــ الرباط 1345 هـ .
- البيذق أبو بكر الصنهاجي: كتاب أخبار المهدي ابن توصرت وابتداء دولة
   الموحدين ـ نشر ليفي بروفنصال باريز 1928.
  - ــ النازي عبد الهادي : تاريخ جامع القرويين، 3 مجلدات، بيروت 1972.
- \_ التجيبي أبو بحر صفوان بن أدريس \_ زاد المسافر وغرة الأدب السافر . نشر عبند القادر محداد \_ بيروت 1939 .
- \_ التطوان محمد : الذكرى العشرينية لجلوس صاحب الجلالة سيدي محمد بن يوسف على عرش أسلافه المقدسين ـ الرباط ـ 1947 .
  - ــ أبو تمام : ديوان الحماسة ( شرح التبريزي ) 8 القاهرة 1296 .
    - \_ التنبكي أحمد بابا: نيل الابتهاج . طبعة 1330 .
  - ـــ ابن تومرت محمد : كتاب أعز ما يطلب ، تقديم جولد زيهير ــ الجزائر 1903 .
    - ــ التيجاني عبد الله : رحلة التيجاني ـ تونس 1985 .
    - ــ ابن تغرى بردى أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .
      - ... جاسم محمد الخلف : جغرافية العراق .. القاهرة 1959 .
  - \_ الجزنائي : زهرة الآس في بناء مدينة فاس ـ نشر الفريد بيل ـ الجزائر 1922 .

- ابن جزى : كتاب التسهيل ، لعلوم التنزيل ـ مصر 1355 .
  - \_ جودت الركابي: في الأدب الاندلسي ـ مصر 1960.
    - ـ حاجى خليفة : كشف الظنون ـ استانبول 1942 .
  - ــ حاجى ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام ـ القاهرة 1959 .
  - \_ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ـ القاهرة 1957 .
- حسين بن غنام : تاريخ نجد ـ نشر ناصر الدين الأسد ـ القاهرة 1961 .
- ـ ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيد الهموم ـ نشر جورج كولان ورونـو ـ الـربـاط . 1941 .
  - الحلبي برهان الدين: السيرة الحلبية مصر 1349.
  - ـ ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد ـ الجزائر 1927 .
  - ـــ الحموى ياقوت : معجم البلدان ـ بيروت 1955 .
- الحميدي : جذوة المقتبس ، في ذكر ولاة الأندلس ـ نشر محمد بن ناويت الطنجي ـ القاهرة 1592 .
  - ــــ الحميري : الروض المعطار ـ نشر بروفنصال ـ القاهرة 1937 .
    - ــ ابن حوقل: المسالك والممالك ـ ليدن 1873.
  - \_ ابن حيان : المقتبس ، في تاريخ الأندلس ـ نشر ميلتشور انطونيا ـ باريز 1937 .
    - \_ ابن الخطيب: الإحاطة \_ نشره محمد عبد الله عنان \_ القاهرة .
    - \_ ابن الحبيب: أعمال الأعلام\_تشر بروفنصال ـ بيروت 1956.
  - ـ ابن الخطيب : اللمحة البدرية في الدولة النصرية ـ نشر محب الدين الخطيب .
    - \_ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ـ بيروت 1956 .
  - ابن خلدون : التعريف بابن خلدون شرقاً وغرباً ـ نشر ابن تاويت الطنجي .
    - \_ إبن خلكان : وفيات الأعيان ، وأنباء أبناء الزمان ـ امستردام 1845 .
    - \_ ابن دراج القسطلي : الديوان ـ نشر محمود على مكي ـ دمشق 1961 .
      - \_ الدميري كمال الدين : حياة الحيوان الكبري .
    - \_ الزاوي الطرابلسي الطاهر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ـ مصر 1954 .

- ــ ابن الزبير: صلة الصلة ـ نشر بروفنصال ـ الرباط 1938 .
- ابن أي زرع : الأنيس المطرب ـ نشر محمد الهاشمي الفيلالي ـ الرباط 1936 .
  - ـ الزركشي المتونسي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ـ تونس 1289 هـ .
    - الزركلي خير المدين: الأعلام القاهرة 1959.
       المزغارى محمد: معرض نقود قديمة الدار البيضاء 1926.
      - الزقاق: الزقاقية.
- \_ ابن المزيات : التشوف الى رجال التصوف ـ نشر ادولف فور ـ الرباط 1958 .
- ـ ابن زيدان : العز والصولة في معالم نظام الدولة ـ نشر عبد الوهاب بن منصور ـ الرباط 1961 .
- ابن سعيد وآخرون: المغرب، في حلى المغرب 'نشر شوقي ضيف القاهرة 1953.
- ابن سعيد المغربي: كتاب بسط الأرض في الطول والعرض تحقيق جوان فرنيط حينس تطوان 1958 .
  - ــ سكيرج : أرشاد المتعلم والناسي ، في أشكال القلم القاسي ـ فاس 1316 .
- ابن سودة عبد السلام: دليل مؤرخ المغرب الأقصى طبعة دار الكتباب (البيضاء).
  - ــ السوسي محمد المختار : سوس العالمة فضالة 1379 .
  - ـــــــ السيوطي ; بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ــ مصر 1326 هـــ .
    - ــ السيوطي : أخبار الخلفاء ـ طبعة 1959 .
    - الشبيبي محمد رضا : أديب المغاربة والأندلسيين ـ القاهرة 1916.
  - الصبحي محمد: أنبلاج الفجر، عن المسائل العشر ـ الرباط 1940.
- طاروجان وجيروم: أزهار البساتين، في أخبار الأندلس والمفرب على عهد
   المرابطين والموحدين ـ تعريب أحمد بلا فريج ومحمد المفاسي ـ الرباط 1349.
  - \_ الطباع عبد الله : كتاب الحلة السيراء لابن الآبار ـ بيروت 1962 .
    - ـــ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ــ ليدن 1860 .

- \_ ابن طفيل : حي بن يقظان تقديم جميل صليبا وكامل عواد\_دمشق 1963 .
- العباس بن إبراهيم: الأعلام، بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام فاس 1936.
  - ـ ابن عبد الله عبد العزيز: الطب والأطباء بالمغرب ـ الرباط 1959.
    - \_ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء \_ مصر 1936 .
      - العقيلى ; سلك فراثد البواقيت .
    - \_ عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب ـ دمشق 1949 .
  - \_ العمري بن فضل الله : مسالك الأبصار ، في عالك الأمصار ـ مصر 1943 .
    - ــ ابن العوام الإشبيلي : كتاب الفلاحة ـ مدريد 1802 .
- الغزال أحمد بن المهدي: نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد تشر الفريد البستاني تطوان 1941 .
  - \_ الفاسي محمد : شاعر الخلافة الموحدية ـ الرباط 1958 .
  - \_ الفاسي الفهري محمد البشير : قبيلة بني زورال ـ الرباط 1962 .
  - ــ الفاسى محمد العايد : الخزانة العلمية بالمغرب ـ الرباط 1960 .
  - \_ ابن فرحون : الديباج المذمِّب ، في معرفة أعيان علماء المذهب ـ فاس 1316 .
- ابن الفرضي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس نشر السيد عزت العطار
   الحسيني القاهرة 1954.
  - فكري أحمد : مساجد القاهرة ومدارسها ـ القاهرة 1961 .
  - \_ ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حلُّ من الأعلام مدينة فاس ـ فاس 1309 .
    - \_ القلقشندي : صبح الأعشى ـ مصر 1918 .
    - الكانوني العبدي محمد : أسفى وما إليه قديماً وحديثاً مصر 1353 .
      - \_ الكتاني محمد بن جعفر : سلوة الأنفاس ـ فاس 1316 .
    - \_ كنون عبد الله : النبوغ المغربي ، في الأدب العربي ـ طبعة تطوان 1357 .
- كنون عيد الله : أبو الحسن المسفر ـ بحث ظهر ضمن كتاب ( فـالاسقة الإسـالام في المغرب العربي ) الذي أصدرته جمعية نبراس الفكر ـ تطوان 1916 .

- المبرد: الكامل: القاهرة ـ 1928.
- المراكشي عبد الواحد: المعجب، في تلخيص أخبار المغرب ـ نشر عمد الفاسي ـ سلا 1938، ثم نشر محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ـ القاهرة 1949.
  - ــ المريرمحمد : الأبحاث السامية ، في المحاكم الإسلامية ـ تطوان 1955 .
- ــ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ نشر وتسرجمة دي منيار ودي كورنيـل ــ باريس 1909 .
  - ـ المقري: نفح الطيب ـ نشر محمد على الدين عبد الحميد ـ القاهرة 1949 .
    - المكناسي أحمد : خريطة المغرب الأركبولوجية \_ تطوان 1961 .
    - ملين محمد الرشيد: عصر المنصور الموحدي الرياط 1946.
      - ابن منظور: لسان العرب ـ بيروت 1955.
  - \_ المنوني محمد : العلوم والفنون والأداب على عهد الموحدين ـ تطوان 1950
    - مارتينو ماريومورينو : : المسلمون في صفلية ـ بيروت 1957 .
    - محمد بن الموقت: الأنبساط، بتلخيص الاغتباط مصر 1347.
  - مؤلف مجهول الأسم: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ـ نشري . س
     علوش ـ الرباط 1936 .
  - مؤلف مجهول الأسم: الاستبصار في عجالب الأمصار .. نشر سعد زغلول عبد الحميد . مصر 1958 .
  - الناصري أحمد أبو العبياس : الاستقصاء ، لأخبيار المغرب الأقصى ـ تحقيق ولـ دي المؤلف جعفر وعمد ـ الدار البيضاء ـ 1954 .
    - ـــ النجاري محمد بك : قاموس فرنساوي عربي ــ الاسكندرية 1903 .
      - الهواري أحمد : دليل الحبح والسياحة ـ الرباط 1935 .
  - س اس واصل : مفرج الكروب ، في أخبار بني أيـوب ـ تحقيق الدكتـور جمال الـدين النا الـ الاسكندرية 1960 .
  - وزاره السهذيب الوطني والشبيبة والريباضة: قبائمة لنسوادر المخطوطات العربية المردسة في مكسة جامعة القروبين بفاس بمناسبة مرور مائة وألف سنة عملي تأسيس هذه الحامعة الرباط 1960.

ــ اليازجي : العرف الطيب ، في شرح ديوان أبي الطيب ـ بيروت 1955 .

## ـ المحلات ـ

- امبرتوريزيتانو: بعض المصادر العربية غير المعروفة عن تاريخ مسلمي صقلية مجلة المشرق (روما) شتنبر 1961.
- بلا فريع أحمد : عبد المؤمن وتأسيس الدولة الموحدية عجلة السلام ( تعطوان ) نونبر - دجنبر 1933 .
- الشازي عبد الهادي : الأرقام العربية مجلة التربية الوطنية ( الرباط ) ابريل 1961 .
- التازي عبد الهادي: الحروف المنقوشة في خدمة الأثـار ـ مجلة كلية الأداب جامعة
   الاسكندرية 1960.
- التازي عبد الهادي: المحمدية القديمة والمحمدية الحديثة ـ مجلة دعوة الحق ـ الرباط يوليه 1960.
  - ــ الجراري عباس: ابن حبوس ـ مجلة دعوة الحق ـ مارس 1961 .
- ابن الحسني عبد الكريم: الحماسة المغربية ملحق جريدة المغرب للثقافة المغرب للثقافة المغربة ـ 9 يونيه 1938.
  - ـ الدوري عبد المعزيز: ابن خلدون والعرب ـ مجلة الكتاب ـ ابريل 1962 ـ
- العبادي أحمد مختار : الموحدون والوحدة الإسلامية مجلة التربية الوطنية مارس ابريل 1961 .
  - العبادي أحمد مختار : دراسة حول كتاب الحلل الموشية مجلة تطوان عدد 1960 .
    - \_ غرسية عوميس: قصيدة لابن طفيل ـ مجلة المعهد المصري ـ عدد 1953 .
- الفاسي محمد: الشاعر الكبير أبن حبوس \_ مجلة الثقافة المغربية \_ عند نونبر \_ دجنبر
   1941 \_
  - ــ الفاسي محمد : أصول الأعلام الجغرافية المغربية \_ مجلة البينة ـ مايه 1962 .
    - ــ الفاسي محمد : الأعلام الجغرافية الأندلسية ـ مجلة البينة ـ يوليه 1962 .

## الكتب المخطوطة

- ـ يوجندار: الأغتباط ( مخطوط ) بالخزانة العامة رقم 1287 / د .
- للتجيبي ابن ليبون: كتاب إبىداء الملاحة وإنهاء السرجاحة في أصبول الفلاحة
   خطوط) بمكتبة جامعة غرناطة.
  - \_ ابن الحسني عبد الكريم : التعريف ، بقية وفد ثقيف ( مخطوط ) خزانة مؤلفه .
    - \_ ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ( نحطوط ) بالأسكوريال رقم 1673 .
- \_ الزهراوي : تقويم الأدوية فيها اشتهر من الأعشاب والعقاقير والأغذية ( مخطوط ) بالخزانة المعامة \_ الرباط رقم 449 / د .
- السائح محمد بن عبد السلام: الغصن المهصور في تاريخ مدينة المنصور ( غطوط )
   بمكتبة المرحوم القاضى السائح
- م الصمادحي حسن حسني عبد الوهاب : كتاب العمس ( مخطوط ) مكتبة حسن حسني عبد الوهاب .
- \_ ابن طفيل: الأرجوزة في البطب ( مخطوط ) بخنزانة جامعة القبرويين تحت رقم 3158 / 50 ل.
- \_ ابن عبد الملك المراكشي : المذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ( مخطوط) بالخزانة العامة ـ الرباط رقم 2646 / د .
- ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار ملوك المغرب ( مخطوط ) بالخزانة العامة رخم
   200 / ق .
  - ــ ابن العربي : جزء من تلخيص الرحلة ( مخطوط ) بالخزانة العامة رقم 1020 / د .

- \_ عياض: الغنية ، مكتبة الأستاذ أبي الحسني . الرماط
- ... الغساني الوزير : حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعمار ( تحطوط ) بالحرانة العامة رقم 1684 / د .
- الفاسي محمد العرب : مرآة المحاسن من أخبار الشمح أب المحاس ( المحطوط ) بخزانة سيدي مُحمد السراج .
- \_ ابن القطان : نظم الجمان ـ نسخة ( مخطوطة ) في ملك الدكتور محسود علي مكي . وكيل معهد الدراسات الإسلامية بمدريد .
- \_ ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن في آشر مسولاتنا ابي الحسن ( مخسطوط) بالاسكوريال رقم 1666.
- نظارة الأحباس : حبوالة أحباس القرويين بفاس ( مخطوط ) المكتبة العامة رقم 23 .

# المراجع غير العربية

#### \_ الكتب \_

Alfonso El Sabio: Primera Cronica general - Madrid 1943.

Ambrosio Huici Miranda: Historica politica del imperio Almohade Tetuan 1956.

Asin Palacios: Aben Massarra y su escuela - Madrid.

Baëdeker: Espagne et portugal - 1900.

Brethes: Contribution a l'histoire du Maroc 1939.

Brochlemen : G . A. L. Suppl . I .

Cailé: La ville de Rabat - Paris 1945.

Cattenoz: Tables de concordance des éres chretiennes et hegiriennes -

Rabat 1954.

Codera: Decadencia y desaparicion de los Almoravides en Espana 1899.

Coindreau: La casbah de Mehdia - Rabat 1946.

Colin et Levi : As - Sakati de Malaga ( un manuel hispanique de

Provençal: hisba) 'Paris.

Deverdun: Marrakech - Rabat 1959.

Dozy: Sup . aux dictionnaires arabes . Leyde 1881 .

Dozy: Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyen age - Paris 1881.

Galiego Burin: Grenade, Granada 1954.

Gauthier Léon: Ibn Thofall, sa vie et ses oeuvres - Paris 1909.

Gayangos (Pascuale De): The History of the Mohammedan dynasty in Spain (Nafhu T Tib) - London 1840 - 43.

G. Yvr: Az-Zab (Ensyclopedie TIX P. 1246 - 147).

Kasimirski: Description de l'Afrique - Paris 1956.

Laouste: Mots et choses berbères - Paris 1920.

Léon l'Africain

Le Tourneau: Fes avant le protectorat - Casablanca 1949.

Marmol: L'afrique - Paris 1667.

Massignon: Le Maroc dans les premières années du XVI siecles Alger 1906.

Miles: Dinar (Encyclopédie de l'Islam - Paris 1960).

Moulieras: Le Maroc inconu - Paris 1895.

Olaguë: Histoire d'espagne - Paris 1957.

Provençal: Documents inédits d'histoire Almohade - Paris 1928.

Provençal: L'Espagne Musulmane - Paris 1932.

Provencal: La fondation de Marrakech (Melange d'histoire et d'archéologie de l'Occident Musulman ) II - Alger 1957.

Provençal: Conferences sur l'espagne Musulman. Caire 1950.

Pons Boingues: Ensayo biobibliografio sobre los historia dores y geografos arabigo espanoles - Madride 1898.

Ficard: Le Maroc - Paris 1925.

Richard Bagwell: Marsh (Dictionary of national biography).

Schaade: Alhambra (Encyclopédie de L'islam).

Simonet: Description del reino de granada.

Seybold: Gibraltar (Encyclopédie de L'islam P. 1137)

Terrasse: La grande mosquée Almohade de sevilla - Paris 1928.

Terrasse: La grande mosquée de TAZA - Paris 1943.

Terrasse: L'Art hispagno maresque - Paris 1932.

Terrasse: Histoire du Maroc.

S. Montou: Meunerie (La grande Encyclopédie T 23).

Viala: La Mécanisme du parage des successions en droit muslman - Algar 1917.

W. M. C. Juynboll: Zeventiende - Ecuwse Beoefenaars Arabish in Nederland.

Alain et Deverdun: Les portes anciennes de Marrakech (hésperis T XLIV 1957).

Ambrosio Huici Miranda: (Un Fragmento inédito de Ibn idari sobre los Almoravides), (Hes, Tamuda vol. Il 1 fas 1961 p. 43 - 111).

Balbas Le - Opoldo Torres: Gibraltar llave y guada de España. (Al-Andalus vol. VII 1942).

Basset et Provençal: Challa (Hes 1922 T II 4 Tri p. 415).

Basset et Terrasse: Tinmel (Hes T. IV 1924).

Basset et Terrasse: Sancturaires à l'étude des dirhams de l'éoque Al Mohade (Hes T XVI 1933).

Celeries: L'Atlas et la circulation au Maroc (Hes. 1927 T. VII p. 447).

Colin: Notes de dialectalogie arabe (Hes. T. X 1930).

Debreuil: Les pavillions des états musulmans (Hes Tamuda vol. I 1960).

Di Giacomo: Une poetesse andalouse du temps almohade (Hes, T. XXIV 1947).

Marcy: Les aît Jellidasen (Hes 1929 TIX Tri I).

Melchor Antuna: Campanas de los almohades en Espana Sevilla y sus monumentos arabes « Religion y cultural » El Escroial 1930 ).

Norris: The early islamic settlement in Gibraltar 1960.

Peres: La poésie à Fes sous les almoravides et les Almohades (Hesperis T XVIII 1934).

Provençal Provençal: La « Moro Zaida » ( Hes . T XVIII 1934 ).

Provençal: Le traité d'ibn Abdun (Journal asiatique Avril Juin 1934).

Renaud : Trois études de la medecine arabe en occident ( Hes . 1931 ) . TX II Fas 2 p. 219 ) .

Renaud: L'Enseignemet des Sciences exactes au Maroc (Hes XIV 1932).

Seco De Lucene: Notas Sobre toponimia arabigo - Granadina ( Al Andalus 1944 ).



## الفهارس

- فهرس الآيات القرآنية.
- عهرس الأحاديث النبوية .
  - 3 فهرس أسهاء الأعلام.
- 4 فهرس أسهاء القبائل والعشائر والأجناس.
  - 5 ... فهرس للأعلام الجغرافية.
- 6 ... فهرس القطع الشعرية الواردة في المخطوط.
- 7 فهرس الرسائل الموحدية الواردة في المخطوط.
  - 8 فهرس الأمثال العربية .
- 9 ـ فهرس الكلمات الأجنبية أو التي لها دلالة خاصة.
  - 10 ـ فهرس أسهاء الكتب الوارد ذكرها في المخطوط.
- ١١ ـ فهرس قصول الكتاب والموضوعات المستطردة فيه .

## فهرس الآيات القرآنية

| الايسة                                  | الصفحة السورة |           | رقم<br>الأيسة                          |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|
| واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخيي أشدد |               |           | ······································ |
| به أزري وأشركه في أمري                  | 166           | طه        | 29                                     |
| صدقوا ما عاهدوا الله عليه               | 205           | الأحزاب   | 23                                     |
| كأنهم أعجاز نخل خاوية                   | 206           | الحاقبة   | 7                                      |
| من يضلل الله فلن تجدله سبيلًا           | 245           | النساء    | 88                                     |
| لكل أجل كتاب                            | 284           | الرعبد    | 38                                     |
| وما ربك بظلام للعبيد                    | 294           | فصلت      | 46                                     |
| وما ذَلْك على الله بعزيز                | 294           | إبراهيسم  | 20                                     |
| إذا جاءك المنافقون                      | 390           | المنافقون | 1                                      |

## فهرس الأحاديث النبوية

جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، صفحة 341 يروى مرفوعاً وموقوفاً عن ابن مسعود، آبن الديم: تمييز المطيب من الخبيث فيها يسروى على ألسنة الناس من الحديث. الطبعة الثانية ـ مصر. حرف الجيم.

# فهرس أسياء الأعلام

تنبيَّه: ١ \_ رتبت هذه الفهارس وفقاً لحروف الهجاءً.

٢ \_ هذا ولم نراع ألفاظ ابن أو أبو أو عبد عند الترتيب ٣ \_ حوف الحاء (ح) يرمز إلى الحاشية.

## حرف الألف

ابن الأبار : 7 (ج) ـ 8 (ج) ـ 9 (ج) ـ 10 (ح) ـ 12 (ح) - 17 (ح) - 18 - 19 - 19 25 - (7) 24 - (7) 23 - 22 - (7) 20 -(-) 65 -(-) 38 - 17 % -(c) 91 -(c) 71 -(c) 68 94 (س) - 95 (س) - 102 (س) - 103 156 (ح) 157 - (ح) 158 (ح) - (ح) - (군) 161 - (군) 168 (군) 15명 - (で) 220 - (で) 175 (で) 163 - (テ) 302 = 227 (デ) \*\*4 -(z) 307 -(z) 104 (z) 101 -(z) 334 -(z) 339 (e) 119 - (ح) <sup>389</sup> (\*) We (;) WI (r) 10% .. 441 (, ) 197 119 (\*) 41

ا إبراهيم الخليل: 159 (ح). إبراهيم أبو إسحق (السيسد): 17 ـ 21 ـ 21 ـ \_302 \_273 \_272 \_271 \_221 \_155 **.** (~) 389 **.** 388 **.** 309 **.** 308 **.** 304 . 405 ابن إبسراهيم العباس: 8 (ح) - 76 (ح) -· - (z) 143 - (z) 114 - (z) 88 .(7) 186 (7) 167 - (7) 159 ابن أبي إبراهيم أبو عبد الله محمد: 13 ـ 14 ـ \_222 \_220 \_217 \_171 \_93 \_21 \_259 \_246 \_244 \_225 \_(7) 223 - 274 - 273 - 272 - 265 - 263 - 261 **\_319 \_313 \_308 \_304 \_277 \_275** .429 - 416١٩١١ (ج) ١١١ (ج) 357 (ح) ابن أبي إبراهيم أبو يعقوب يوسف: 429. 339 (ح) ،

الأبلي (شيخ ابن خلدون): 295.

ابن اثبح العاصم: 196 (ح).

ارشيبا لويس: 147 (ح).

الأزدي رجاد بن أحمد ; 358 (ح).

أزناق أبو عبد الله محمد بن على: 352.

الاستنجى: 162 (س).

ابن ابي إسحاق أبو العلا إدريس (الوزير): .416\_415\_333

ابن أبي إسحاق أبو محمد عبد الله: 333.

ريس يحيى بن أبي إسحاق: 177 (ح).

الأسد، ناصر الدين: 177 (ح).

الأسد، ناصر الدين: 177 (ح).

الأسكندر الأكبر: 17 (ح) = 188.

الأسكندر الأكبر: 17 (ح) = 188.

88 (ح) = 90 (ح) = 92 (ح) = 128 (ح).

112 (ح) = 127 (ح) = 186 (ح).

- 212 (ح) - 186 (ح) - 147 (ح) - 186 (ح) - 147 (ح) - 186 (ح) - 148 (ح) - 188 (ح) - 188 (ح) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2) - 148 (-2

.(m) 388 - 380 - 310 - 309

 $-(7) \frac{291}{350} - (7) \frac{399}{350} = (7) \frac{399}{350} - (7) \frac{399$ 

أشباخ يوسف: 6 (ح) \_ 19 (ح) \_ 23 (ح) - $-(\tau)^{36}$   $-(\tau)^{25}$   $-(\tau)^{24}$ 

-(z) 96 -(z) 74 -(z) 67

97 (ح) - (ح) 98 (ح) - (ع) 97 (ح) 97 (ح) - (ع) 97 (ح) 97 (ح) 98 (ح) - (ع) 97 (ح) 98 (ح) 97 (ح) 98 (ح) 97 (ح) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (20) 98 (2

-(ァ) <sup>285</sup> -(ァ) <sup>198</sup> -(ァ) 153

-(z) 386 -(z) 297 -(z) 295

392 (ح)

الإشبيل أحمد بن مقدام الرعيني: 259 (ح). الاشبيلي أحمد بن سيد: انظر اللص ابن

الأشبيلي جابر بن أفلع: 382 (ح).

الاشبيلي أبو الحجاج: 20 (ح).

ابن اثبج المقدم: 196 (ح). ابن الأثير: 40 (ح) ــ 125 (ح) ــ 126 (ح) ــ أبو أرقم الوزير: 68 (ح). 150 (ح) ۔

احمد أبو العباس (السيد): 156.

ابن أحمد المنصور الذهبي زيدان: 37 (ح). الأخيضر: 111 (ح).

ابسن إدريس صفوان: 24 (ح) - 71 (ح) -159 (ح) - 160 (ح) - 175 (ح) .

ابن إدريس بجيي بن أبي إسحاق: 417.

الإدريسي الشسريف: 15 ـ 39 ـ 67 (ح) ـ

211 (ح) - 214 (ح) - 230 (ح) - ا

**-(で)** 360 **-(で)** 354 **-(で)** 353

399 (ح) - 428 (ح) - 429 (ح) .

ادفونش بن الرئبك AlFonso Enriquez: (انظر ابن الرنك).

ادفونش السليطين: 284 - 286 - 310 -.412 \_ 392 \_ 314

ادفونش الصغير: 98 (ح) - 153 (ح) -339 (ح) 430 ـ 417 ـ 412 ـ (ح) . 436

أرجال القمط Urgel : 131 (ح) ـ 131.

أرسلان، شكيب: 20 (ح) - 65 (ح) -

 $-(7)^{220}$   $-(7)^{98}$   $-(7)^{97}$ 382 (ح) - <sup>399</sup> (ح) ،

الاشبيلي أبو العباس بن سيد: 110 (ح). الاشبيلي أبو الأصبغ عبد العنزيز بن عبـد العزيز: 340.

> الاشبيلي عمر بن مرحبي : 351. الاشبيلي بن العوام : 376 (ح).

ابن الأشعث عبد الرحمن بن محمد: 433. ابن الأشيري أبو على: 9 ــ 434.

الأصفهاني ، أبو الفرج : 21 (ح) ـ 185 (ح). ابن أضحى : 441 ـ 442.

أغوات بجيئ: 439.

أفغو عبد الكريم: 404\_440.

أقصور أبو زكريا يجيى : 331\_346.

أقمو سقور أبــو محمد عبــد الواحــد: (انــظر الهنتاي عبد الواحد).

د. اكوراس الاسبانية Iguaras (ح) ـ 376 (ح).

آلان دیسفسردان: 167 (ح) ـ 214 (ح) ـ 349 (ح).

المفسار رودريكيت (الأقسرع) Alvar

-(7) 127 - (7) 125 : Rodriquez

الفار فانيز Alvar Fanez: 127 (ح) ـ 131 (ح) .

الفسونسسو الشامن: 98 (ح) - 153 (ح) - 168 (ح) - 412 (ح) - 412

الفونسو السابع: 127 (ح) - 284 (ح) - الفونسو السابع: 127 (ح) - 285 (ح) .

القونسو العاشر المعسوف بالحكيم: 370 (ح) - 390 (ح) - 392 (ح). أماري مينشيل: 18 - 38.

الأموي عبد الله: 125 (ح). ابن أنس، مالىك: 17 (ح) - 55 ــ 94 (ح) ـ

222 (ح)

الأنصاري حسن بن محمد: 159 (ح).

الأسصاري خلف بن خلف بن محمد (المعروف بابن العربي): 7 (ح).

الأنصاري القرطبي أبو عمد عبد الله بن مغيث (المعروف بابن الصفار): 20 ـ 405 (ح) ـ 406 (ح).

> الأنصاري المالقي عبد الله: 71 (ح). الأمواني عبد المزيز: 325 (ح). ابن أوس حبيب: 369 (ح)،

أولاكي Olague : 378 (ح) ـ 378 (ح).

ايـرمـانكــو الشـامن Ermengaud VIII : المـرمـانكــو الثــامن 131 (ح).

ايرمانكو السابسع Ermengand VII (القمط أرجال): 125 ـ 131.

أيسرمانكسو السسادس Ermengaud VI: 131 (ح).

ایکیلاز Eculaz: 126 (ح).

الإيلاني محمد بن المعلم؛ انظر ابن المعلم. الأيوبي صلاح الدين: 112 (ح) ــ 183 (ح).

#### حسرف الساء

البياجي أبو السوليد سليمسان بن خلف: 289 (ح).

الباجي أبو عبيند الله بن محمد: 105 (ح) بروفنصال Provengal : 5 (ح) - 6 (ح) -9 (ح) 12 (ح) 15 (ح) 19 (ح) 9  $-(7)^{65} - (7)^{48} - (7)^{40} - (7)^{39}$  $-(7)^{83}$   $-(7)^{78}$   $-(7)^{69}$ 85 (ح) - (2) 84 (ح) - 85 114 (ح) - (ح) 127 (ح) 149 (ح) - 114 155 (ح) - (ح) 151 (ح) 155 199 (ح) - 205 (ح) - 214 (ح) 199  $-(7)^{287}$   $-(7)^{285}$   $-(7)^{229}$  $-(7)^{307} - (7)^{304} - (7)^{289}$ - (ح) 344 - (ح) 328 - (ح) 319 -(z) 357 -(z) 353 -(z) 352 - (ح) 396 (ح) 384 (ح) 358 **-**(フ) <sup>408</sup> **-**(フ) <sup>399</sup> -(フ) <sup>398</sup> - (<sub>で</sub>) 430 - (<sub>で</sub>) 429 - (<sub>で</sub>) 428 437 (ح) بروكلمان كارل C. Brochlman: 18(ح)-72 (ح) . بریت Brethes : 216 (ح). البستاني الفريد: 17 (ح) - 91 (ح) -94 (ح) - 318 (ح) ، ابن بشكوال: - 8 (ح) - 350 (ح)-389 (ح) ، البشير الشيخ أبو محمد: 454. أبن بطوطة: 84 ــ 89 (ح) ــ 110 (ح)، البعقيل: 31 (ح). بنت بكار سيدهم خنانة: 186 (ح). أبو بكر الصديق انظر الصديق.

(انظر كذلك ابن صاحب الصلاة). البياجي أبنو منزوان عبند الملك (انتظر ابن صاحب الملاة). ابس بساديس عبسد الله: 125 (ح) - 223 -303 (ح) ، ابن بناسة أحمد المهندس: 31 ـ 52 ـ 86 ـ ·(7) 392 = 391 = 382 = 375 = 140 باسيه Basset (ح) 69 (ع) - 354 (ح) باكسويسل ريشسارد Bagwell Richard : ا3 (ح). بالباس Balbas: 39 (ح) - 88 (ح). بالنثيا جونشائث: 19 - 30 - 31 (ح) -358 (ح) ، البيسوج فسرنسانسده: 67 (ح) - 98 (ح) -- (c) <sup>296</sup> - (c) <sup>295</sup> - (c) <sup>286</sup> 297 ـ 430 (ح) . الببوج فرنانده II: 153. بترونيله Petronella : 98 (ح). بجيان: 320 (ح). البحتري: 178 (ح). ابن يدرون عبدالملك بن عبد الله: 18. البراجلي ابن مشوف: 442. بـراز بن محمد أبــو إسحاق المسومي: 51 -.142 \_ 139 \_ 138 \_ 85 ابن برجان أبو الحكم: 71 (ح). أبو بودعة: 221. وانظر (منوش شان). برزيمين أبو محمد: 115. الــــرهــانس: 127 ـ 131 ـ 134 (ح) - ابن أبي بكر يحيى: 218.

338 (ح)،

البكري: 70 (ح) ـ 360 (ح).

بيرموديث Permudez : 223 (ح). بيريس: 355 (ح). | بيستون Beeston | بيل: 307 (ح). البيهقي: 341 (ح).

## حسرف الشاء

التازي أبو عمران موسى: 157 (ح). التازي عبد الهادي: 28 (ح) - 31 (ح) -- (プ) 55 - (プ) 54 - (プ) 32 -(7) 178 -(7) 162 -(7) 147 214 (ح) 278 (ح) 216 (ح) 214 - (c) <sup>407</sup> - (c) <sup>387</sup> - (c) <sup>315</sup> 411 (ح) \_ 412 (ح) \_ 427 (ح) .

تاشفين الصغير: 124 (ح) ـ 447.

ابن تاشفین علی بن یوسف: 441.

ابن تاشفین ینوسف: 74 (ح) ـ 161 (ح) ـ 186 (ح) -258 (ح)

(ح) - (ح) 69 (ح) - (85 (ح) - (5) 69 (ح) - (5) 68 (ح) - (5) 69 (ح) 69 (50 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 69 (5) 6

ابن تساويت محمد: 9 (ح) - 66 (ح) -101 (ح) ،

195 (ح) - (99 (ح) - 200 (ح) | التجاني عبد الله: 72 (ح) - 114 (ح) -115 (ح) - 119 (ح) - 427 (ح) .

297 (ح) \_ 301 (ح) \_ 307 (ح) \_ التجيبي أبنو عثمان بن الشيخ أبي جعفر:

114 (ح) - 376 (ح)

التطواني محمد: 350 (س).

ابن تغري بردي : 351 (ح).

أبو تمام: 49 \_ 202 (ح) \_ 266.

الننبكتي: 20 ـ 71 (ح) ـ 405.

ابن بكيت: 66 (ح). البلاذري: 260 (ح).

بـلافـريج أحمد: 12 (ح)- 48 (ح)-110 (ح) - 161 (ح) 162 (ح)

بلال: 260 (ح).

البلسي الحكم: 49 (ح).

البلشي أبسو الحكم بن رضى: 134 (ح) -

البليغ عبد الحميد: 72.

نبذة: 83 (ح) ـ 119.

بوحبذار: 30 (ح) - 112 (ح) - 128 (ح) -357 (ح) .

بوران زوجة ابن طولون: 351.

بونيكس بسوئس Pons Poingues: 18 30 (ح) ،

الساسي الأندلسي يوسف: 400 (ح).

البيدق أبو بكر الصنهاجي: 13 (ح)-

15 (ح) - 33 (ح) - 56 (ح) - 56 (ح) - 56

149 (ح) - 156 (ح) - 158 (ح) - 149

180 (ح) - (181 (ح) - (180 (ح) -

214 (ح) - 277 (ح) - 214

-(フ) <sup>331</sup> -(フ) <sup>324</sup> (セ) <sup>320</sup>

- (c) 355 - (c) 346 - (c) 344

الارح) 367 ح(ح) 358 الح) المائة ا

416 (ح) + 36 (ح) + 416 (ح) +

ر (۲) ا Buchker ا (۲) (۲).

## حسرف الجيسم

ابن جامع إبراهيم: 440.

157 - 14 : 14 | 150 | 150 | 151 - 151 | 151 - 151 | 150 | 150 | 169 | 169 | 169 | 168 - 168 | 168 - 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 16

ابن جامع إسحاق بن إسحاق: 179. ابن جامع أبو محمد عبد الله بن أبي إسحاق: 218-435.

ابن جامع يحيى بن إدريس: (انظر ابن أبي العلي يحنى بن جامع).

ابن جبـل أبو محمـد عبد الله: 95 ـ 156 ـ 163 ـ

ابن الجدد أبو بكر الحافظ: 55 (ح) ـ 406 ـ 405 ـ 401 ـ 406 ـ 405 ـ 406 ـ

ابن الجد عبد الرحمن: 94 (ح). ابن الحد الفهري محمد بن عبد الله: 7

ابن الجد الفهري محمد بن عبد الله: 17 ـ 12.

الجد ميوي ابن مخلوف أبو موسى عيسى: 416.

الجد ميوي يعيش: 218.

الجذامي أبو عبد الله محمد بن سعد:

ابن الجذع: 302.

الجراري: 71 ـ 356 (ح)..

الجسراوي المالقي أحمد بن حسن: 76 (ح). لوتورنو Le Tourneau : 396 (ح).

ابن تومرت أبو عبدالله المهدي: 69 (ح) -85 (ح) - 114 (ح) - 135 (ح)

-222 -(z) 210 -(z) 161 .453 - 440 - (z) 355 -(z) 350

التونسي الزركشي: 427 (ح).

ابن تيجيت عبد الرحمن أبو زيد: 25 (ح) ـ 66 ـ 67 ـ 78 (ح) .

ابن تيجيت أبو يعقبوب يموسف بن أبي . عد الله .

.435\_429\_416\_313\_179

ابن تيسيت أبو القاسم: 159.

ابن تيفرجين أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبسي حسفص: 307 ـ 352 ـ 362 ـ 411.

ابن تيفلشت محمد: 218.

ابن تيفوت محمد: 407.

ابن تيمصلت أبو علي عمر: \$21 - 287 ـ 191 ـ 296 ـ 297.

التيمي طلحة بن عبيد الله: 168 (ح). دي تي ليكاس Lucas De Tuy: 153 (ح).

#### حبرف الشاء

ابن ثابت الأنصاري حسان: 365 (ح) -ابن ثابت رويفع: 375. الثعاليي: 87 (ح) .

الثغرى عبد الله: 442 ـ 443.

ابِن ثولبة الإشبيلي أبو القاسم محمد: 34 (ح). ابن ثوية على (القاضي): 126 (ح).

الجراوي أبسو العباس: 110 (ح) - | ابن حامد أبو محمد الكاتب: 157 (ح) -الحبابي محمد عزيز: 51 (ح). ابن حبوس باديس: 126 (ح) - 223 (ح). ابن حبوس الفساسي الشساعير: 9- 48 70 (7) -71 - 71 (7) ابن حجاج أبو الحكم عبد الرحمن: 18 ـ

اً أبو الحجاج: 126 (ح).

ابن الحدا أبو بكر محمد بن يحيي: 374. أ أبو حرب: 439.

ابن حربون أبو عمر أحمد: 24 ـ 48 ـ 175 ـ \_212 \_ 191 \_ 189 \_ 187 \_ 186 \_ 182 257 ـ 254 ـ 251 ـ (ح) 250 ـ 247 \_283 \_280 \_278 \_270 \_269 \_267 . (ح) 367 - (ح) 338 - (ح) 298

> الحريري: 236 (ح). ابن حزمون المرسى: 175 (ح).

حسن إبراميم حسن: 183 (ح)-258 (ح) - 260 (ح)

الحسن الثاني: 138 (س).

الحسن أبسو على (السيسة): 162 (ح)-.405 \_ 309 \_ (ح) 308

أبو الحسن على (السيد): 155 ـ 162 (ح).

الحسن بن المهدي (الأمير): 28 (ح)-66 (ح) = 79 (ح) ،

ابين الحسني عبد الكريم: 20 (ح)-- (<sub>フ</sub>) <sup>375</sup> - (<sub>フ</sub>) <sup>299</sup> - (<sub>フ</sub>) <sup>178</sup> (ع) 404 (ح) 404 (ح) ،

ابن حسون: (أبو الحكم الحسين بن الحسين الكلبي): 158,

- (ァ) 363 - (ァ) 298 - (ァ) 111 364 (ح) ،

الجراوي أبو محمد: 440.

الجزنائي: 37 ـ 164 (ح) ـ 452.

الجزولي سليمان: 440.

ابن جزي (الكاتب): 71 (ح) ـ 84 (ح) ـ - (c) 193 - (c) 183 - (c) 87

ابن ابي جعفر أبو محمد: 122 ــ 156 (ح). ابن أبي جعفر أبو جعفر (القاضي): 442\_

ابن جـلداسن أبـو داود بُلُولُ: 142 ـ 219 ـ .391 - 390 - 387 - 385 - 376 - 363

الجليقي جرائده: 274 ـ 287 ـ 288 ـ 289 ـ 291 ـ 296 ـ 291 رح) = 305 ـ 296 ـ 291 .437 \_ 436 \_ 372 \_ 314 \_ 311

الجليقي عبد الرحمن بن مروان: 167 (ح). ابن جندل سلامة: 82 (ح).

جهور: 167(ح).

جولد زيبر Gold Ziher (ح) - 80 (ح) -162 (ح) ،

جوهر القائد: 89 (ح).

الجياني عبد الله بن خيار: 85 ـ 447. جييس الانجليري: 30.

## حسرف الحناء

ابن حابل: 297 (ح). ابن الحاج عبد الله: 297 (ح) - 439. ابن الحاج أبومحمد: 442 ـ 443.

\_380 \_379 \_378 \_374 \_371 \_370 \_408 \_407 \_406 \_405 \_404 \_388 \_430 \_425 \_421 \_415 \_413 \_409 .434 .. 433 .. 432 أبنو حفص عمسر بن يحيى الشيخ: 119\_ \_211 \_210 \_168 \_164 \_163 \_154 -(r) 291 -250 -235 -232 -222الحكم الستنصر: 138 (ح). ابن الحكم عبيد البرحمن الأصير: 65 (ح) -.389 - (ح) 384 - (ح) 137 ابين الحكيم محميد بن عبيد السرحمن: 137 (ح) ا ابن الحكم هشام: 399 (ح). ابن عبد الحكم (الشاعر): 251 (ح). ابن الحلال أبو العباس: 442. ابن حماد: 70 (ح) -89 (ح). حماد العصري: 316 (ح). ابن حماد المنصور: 78 (ح). ابن حمدين أبو جعفر حمدين: 157. حمزة بن حمزة: 115 (ح). ابن حُمُّو الحافظ أبسو عمران مسوسي: 287 -

\_ 232

-(z) 122

210 (ح) = 214 (ح) =

-(7)83 - (7)67 + (7)66

 $-(z)^{89}$   $-(z)^{88}$   $-(z)^{86}$ 

- (z) 98 - (z) 97

358 (ح) ،

الحسين أبو على (السيد): 155 ـ 442. ابن الحسين أبــو سعيـد الشيـــخ يخلف: \_ 235 \_ 232 \_ 196 \_ 195 \_ 181 \_ 180 .439 - 361 - 352 - 250 ابن الحشاء: 87 (ح) ... 376 (ح). الحشائشي: 65 (ح) ـ 115 (ح) ـ الحصار أبو بكر محمد بن على الإشبيلي: الحضومي عبد الله بن يحيي أبنو محمد: 19 (ح)، حفص الشيخ: 309 (ح). ابن أبي حفص أبو سعيد: 119. ابن أبي حفص بن على أبو يحيى الحافظ: , 171 - 93 ابن أبي حفص أبــو محمد عبــد الله: 10 ـــــ \_ 126 \_ 122 \_ 121 \_ 120 \_ 94 \_ 93 .129 - 128ابن أبي حفص بن يحيى أبـو يحيى; 93 ـ .306 \_ 305 \_ 179 \_ 171 ابـو حفص عمر (السيـد): 11 ـ 12 ـ 12 ـ ا \_ 154 \_ 150 \_ 118 \_ 116 \_ 113 \_ 94 \_ 171 \_ 168 \_ 166 \_ 163 \_ 157 \_ 155 \_ 191 \_ 189 \_ 187 \_ 186 ... (<del>-</del>) 183 \_ 217 \_ 214 \_ 213 \_ 211 \_ 196 \_ 195 -244 -239 -232 -224 -(7) 221 **- 291 - 278 - 277 - 257 - 255 - 253** \_ 303 \_ 302 \_ 298 \_ 296 \_ 295 \_ 294 -316-313-312-308-307-305

#### حسرف الخاء

ابن خاتمة أبو جعفر: 78 (ح).

.391

الخارجي محمد: 115 (ح). ابن حاقان الفتح: 178 (ح). ابن خالد يزيد: 73 (ح). الخامس محمد: 138 (ح). امن الخراز: 434 (ح). ابن خزيمة عرار: 433. الحشني أبو ذر: 66 (ح). اس الحشني \* 8 (ح). الحمير عليه السلام: 183. اسس الحسطاب عسسر: 21 ـ 56 ـ 185 ـ  $.262 - (7) \cdot 260 - (7) \cdot 258$ ان الحملب لسان الدين: 24 (ح) - 37 ـ  $-(z)^{78}$   $-(z)^{69}$   $-(z)^{69}$ -(z) <sup>97</sup> -(z) <sup>96</sup> -(z) <sup>91</sup> -(7)  $\frac{110}{2}$  -(7)  $\frac{105}{2}$  -(7)  $\frac{98}{2}$ 124 (ح) - 126 (ح) - 138 (ح) --(56 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (51 - (5) - (51157 (ح) - 179 (ح) - 179 (ح) - 157 (ح) -

100 (ح) <sup>116</sup> – (ح) 109 سر)

117 (ح) = 153 (ح) = 155 (ح)

158 (ح) <del>- (ح) 186 (ح) - 186 (ح) - 188</del>

- (c) 237 - (c) 230 - (c) 222

239 (ح) - 258 (ح) - 258 (ح) - 239

- (プ) 286 (プ) 272 (プ) 270

**-**(こ) 309 -(こ) 300 -(こ) 295

320 (ح) = 342 (ح) 351 (ح) 342

- (c) 391 - (c) 39H - (c) 389

.(7) 425 - (7) 418 - (7) 398

ابن خلف (أبو البوليد سليمان): انسظر

الخلف جاسم محمد: 176 (ح) - 359 (ح).

ابسن خطكسان: الم (ح) - 150 (ح) -

خليفة عبداً لجليل: 48 (ح) - 110 (ح).

الباجي سليمان.

. 157 (ح) - 359 (ح)

ابن خليفة عبيد الله: 361 (ح).

خليفة حاجى: الا (ح).

- 480 -

الخليل الفراهيدي بن أحمد: 359 (ح). ابن خليل على بن محمد المكني بأبي الحصن:

> خوري ميشال: 139 (ح). خوستا سانتا Justa Santa: 410 (ح).

> > ابن خبر: 389 (ح)۔

ابن خيـرة محمد بن إبـراهيـم (المواعيني أبــو القاسم): 224 (ح).

## حسرف البدال

الداخل عبد الرحمن: 382 (ح). أبن داود أبو زيد عبد الرحمن: 439 -أبن داود أبو الربيع سليمان: 171. الدباغ إبراهيم: 387.

دبروي Debreuil (ح). المدرعي أبو زكريا يحيى: (441.

ابن دغل: 152 (ح).

الدميري كمال الدين: 183 (ح). ابن دهري : 123 ـ 124 .

الدوري عبد العزيز: 418 (ح).

دوزي Dozy: 9\_ 11\_ 21\_ 24\_ 29\_

30 رح) = 35 (ح) 37 - (ح) 35 (ح) 30

65 (ح) <sup>98</sup> (ح) <sup>93</sup> (ح) 65

118 (ح) - 123 (ح) - 124 (ح) - 138

125 (ح) - 127 (ح) - 128 (ح) -

129 (ح) \_ 132 (ح) \_ | ابن الراعي (الجلاد): 320.

-(z) 376 -(z) 375 -(z) 355 . · (z) 399 - (z) 392 - (z) 390 دوسلان البارون: 70 (ح).

دوفيردان Deverdan : 39 (ح) -- 167 (ح)-169 (ح) - 214 (ح) - 340 (ح)

دوصيال كيوسيران Caucerand de sales: 125 (ح) - 132 (ح) ،

دوكاستي DeCastille (إيرمانكو السادس):

دوكاستري: 92 (ح) - 128 (ح)-232 (ح) ،

دركسايسانسكسوس Dogayngos (ح) - $-(7)^{39}$   $-(7)^{28}$   $-(7)^{26}$ 

- (c) 306 - (c) 124 - (c) 88

307 (ح)

دي جياكمو DiGiacomo: 28 (ح) ــ 30 ــ 79 (ح)

دي لـوثــِـنـا Del.ucena: (ح)-222 (ح) ،

## حرف اللذال

دُو القرنين: 90 (ح).

#### حبرف البراء

153 (ح) - 156 (ح) - 166 (ح) - رامير الثاني: 89 (ح). 175 (ح) - 181 (ح) - 214 (ح) - الرجب قاسم محمد: 20 (ح). 215 (ح) \_ 285 (ح) \_ 191 (ح) - ابن رجو ابو زيد عبد الرحمن: 439. 319 (ح) \_ 310 (ح) \_ 354 (ح) \_ الرحوي أبو القاسم: 269 (ح).

ابن ربد صحر: 124 (ح).
ريكار Ricard: 35 (ح).
ابن ريمند: 97.
ريمند بيرانكير الرابع: 97 (ح) - 98 (ح).
ريمند الثالث: 97 (ح).
ريمند الثالث: 97 (ح).
ريموندس: (القونسو السابع): 127 (ح) -

حسرف النزاي الزاري الطاهر: 72 (ح) - 351 (ح). أبسن ألسزبسير: 142 (ح) - 358 (ح) -384 (ح) ، ابن زحبك ضري ; 176 (ح). ابسن أبي زرع: 6 ـ 8 (ح) ـ 12 (ح) ـ 16 ـ - (c) 41 - (c) 38 - 37 - 26  $-(z)^{69}$   $-(z)^{66}$   $-(z)^{54}$ 85 (ح) - (2) 112 (ح) - 85 128 (ح) 147 (ح) 134 (ح) 128 150 (ح) = 151 (ح) 151 (ح) 150 156 (ح) 222 (ح) 157 (ح) 156  $-(7)^{237}$   $-(7)^{232}$   $-(7)^{230}$ 243 (ح) - 311 (ح) - 323 (ح) 243 -(7) 392 -(7) 385 -(7) 332 393 (ح) - 452

الــزركــلي خــير الـــدين: 67 ـ 106 (ح) ـ 186 (ح).

زعنون (الوالي) : 442 ـ 443. الزغاري محمد: 216 (ح). ابن زغيبة : 162 (ح).

زكي باشا أحمد: 350 (ح).

ابن عبد الرحيم حمزة: 218. ابن عبد الرحيم زيد: 218. أبو عبد الرحمن: 439. 94 (ح) - 159 (ح) - 159 (ح) - 94 324 (ح) = 405 (ح) 406 (ح) 324 الرشيد العلوي (السلطان): 355 (ح). اين رشيد: 350 (ح). ابن رشيق أبو علي: 453. الرصافي أبو عبد الله: ١١٥ (ح). الركابي جودت: 48 (ح). الركونية حفصة الأديبة: 78 (ح). الرندي أبو القاسم إدريس بن أخيسل: .157 \_ 67 \_ (ح) 25 ابن السرنسك (ابن السريق): 24 ــ 46 ــ 96 ــ \_ 296 \_ 295 \_ 291 \_ 288 \_ 287 \_ 153 436 - 314 - 299 - 298 - 297 ابن رواحة إبراهيم: 375. ألووبيوتىر: 446. روجي الثاني: 65 (ح). رودريك: 106 (ح). رودريكيز ألفار (الأقرع) Alvar Rodriguez: 125 (ح) - 131 (ح) 131 (ح) 125 رودريكيز فرنانده؛ 46. رودوكورق دوميناً: 288 (ح). ابن الرومي: 97 (ح). رونسو. ب.ج. P.J. Renaud (ح)=

118 (ح) ،

#### حسرف السيسن

السائح محمد بن عبد السلام: 112 (ح) ـ السائح محمد بن عبد السلام: 112 (ح).

ابن سالف قدار: 192 (ح). ابن سالم أيّ: 253 (ح).

ابن سالم أبو الربيع: 358 (ح).

بين علم بو بوييع. المحدري. السبتي أبـو القاسم عبـد الرحمن المعـافري:

ستينوز Cettenoz : ا9 (ح).

ابن سحنون محمد: 8 (ح).

أبن سعد أبو عبد الله محمد: (326 (ح).

ابن سعيمة الغرنباطي عبد السرحمن: (انسظر الغرناطي العنسي عبد الرحمن).

ابن سعيد الغرناطي محمد بن أبي مروان: (انظر الغرناطي محمسد بن أبي مروان).

ابن سعّيد محمد بن عبد الملك : 19 ـ . 19 . 37 (ح) ـ 454 .

أبو سعيد الشيخ ; 250.

ابن سفيان أبو بكر أحمد: 302 (ح).

ابـن أبي سفيـان معـاويــة: (100 (ح) ــ 103 (ح) ــ 106 (ح).

ابن أبي سفيان بزيد: 272.

سكيرج: 28 (ح).

السليطن أمير النصارى: 40 (ح).

ابن أن سلمي زهير: 185.

ابن سليمان أبو زيد عبد الرحمن: 439.

﴿لزنجشري: 87 (ح).

ابن زموك الشاعر: 78 (ح).

الزناق عبيد الله بن يوسف: 440.

ابن زهر أبو يكر (الجعيد): 386 (ح).

بن زهس أبسو بكسر (الموزيسر): 17 ـ 49 ـ 386 ـ 51 (ح) ـ 386 ـ 450 (ح) ـ 386 ـ 450 .

ابن زهــر أبــو العــلاء زهــر بن أبي مروان : 386 (ح).

ابن زهــر الايادي أبــو مــروان عبــد الملك: 139 ــ 386 (ح).

ابن زهـر أبـو مـروان عبـد الملك الكبــير: 386 (ح).

الزهري عبد الملك بن أحمد بن نهيك: 18. ابن زهير كعب: 337 (ح).

دي زونسيكا أورتس Ortiz DeZuniga: 167 (ح).

ابسن السزيسات: 116 (ح) ـ 142 (ح) ـ 218 (ح) ـ 307 (ح).

الزياتي أبو القاسم: 12 (ح).

ابن زياد طارق الليثي: 84 (ح) - 89 (ح) -106 (ح) - 128 (ح) - 166.

ابن زياد محرز: 72 ـ 180.

ابن زيند الحسين أبسو محمد: 123 (ح) -124 (ح).

> ابن زيدان: 7 (ح) -20 (ح) -37 (ح). ابن زيدان الوليد: 32 (ح) -323 (ح). زيدة الأميرة: 398 (ح).

الشبيبي عمد رصا: 48 (ح)
ابن شداد عاد: 77.
ابن شراحيل عبد الله: 91 ـ 121 ـ 121.
الشرقي أبو أيوب بن هلال: 91 ـ 320.
بنشريفة محمد: 9 (ح) ـ 34 (ح).
الشلبي الشواس أبو الوليد إسماعيل بن
عمر: 25 (ح) ـ 48 ـ 142 ـ 171.
الشلبي بن المنخل أبو بكر: 48 ـ 95 ـ الشلبي بن المنخل أبو بكر: 48 ـ 55 ـ الشلطيشي محمد بن يجيى (ابن القابلة):
الشلطيشي محمد بن يجيى (ابن القابلة):
142.
الشلوبين أبو علي: 374 (ح).

ابن أبي شنب: 88 (ح) - 99 (ح) - 374 (ح) - 397 (ح) . 397 (ح) . 397 (ح) . الشنمري أبو الحجاج: 909 (ح) . الشنفرى: 178 (ح) . الشهاب: 988 (ح) . الشبال جمال الدين: 330 (ح) . شوقي أحمد: 402 (ح) . الناسخ أبي إبراهيم أبو عبد الله: 118 (ح) .

## حسرف الصباد

ابن صاحب الأحباس أبو بكر: 7 (ح). ابن صاحب البسيط: 320. صاحب الصلاة: 213 (ح). ابن صاحب الصلاة أبو بكو: 11 (ح). ابن صاحب الصلاة أبو الحسن: 11. ابن صاحب الصلاة أبو الحسن: 48 لبن صاحب الصلاة أبالو اخسين: 48 لبن صاحب الصلاة أبالو الخسين: 48 لبن صاحب الصلاة المسلمة المسل

ابن سليمان الفاضي أبـو عمـران عيسي: 439.

ابن سليمان يسوسف أبسو يعقبوب: 120 ـــ 120 ـــ 130 ـــ 131 ـــ 135 ـــ 130 ـــ

السموأل بن عاديا: 242 (ح) - 318 (ح)، وانظر ابن عاديا.

ابن سنان أبو يحيى زكريا: 117 ـ 155 ـ 217 ـ 309.

> سنمار: 110 (ح). ابن سهل الحسن: 425.

ابن سهل عبد الله: (400 (ح). السهيل الإمام: 214 (ح).

ابن سوار: 443.

ابن سودة: 9 (ح).

السوسي محمد المختار: 90 (ح) ـ 117 (ح). سيبويه: 17 ـ 94 (ح).

أبن سيد: 78 ـ 363.

سو عبد السيد: عمر ومعاوية: 115 (ح).

سيدراي وسيدارن : 67 (ح).

سيندراي أبو محمد: (انظر ابن وزير الثاشر أبو محمد CIDORGI).

ابن عبد السيد عمر: 427.

ابن السيد أبو محمد: 162 (ح).

سيف الدولة: 98 (ح).

سيلوري Celerier; 90 (ح).

سپيموليت Simonet (ح) ـ 222 (ح).

حــرف الشيــن ابن شأس عمرو: 433 (ح). الشاطي أبو عبد الله: 48 ــ 192.

180 \_ 181 (ح) \_ 185 \_ 186 (ح) -198 (ح) --**- (**で) 187 - (プ) 215 - (プ) 213 - (プ) 205 221 (ح) - (ح) 222 220 (ح) -- (ァ) <sup>239</sup> - (ァ) <sup>230</sup> - (ァ) <sup>223</sup>  $-(7)^{259}$   $-(7)^{258}$   $-(7)^{244}$  $-(7)^{288} - (7)^{287} - (7)^{274}$ - (プ) 297 - (プ) 290 - (プ) 289 - 307 - 303 - (つ) 302 - (つ) 298 - (c) 322 - (c) 319 - (c) 309  $-(7)^{330}$   $-(7)^{328}$   $-(7)^{325}$ - (ァ) <sup>334</sup> - (ァ) <sup>332</sup> - (ァ) <sup>331</sup> 338 (ح) - 341 (ح) 348 (ح) - 348 - (c) 352 - 350 - 349 - (c) 347 - (プ) <sup>358</sup> - (プ) <sup>357</sup> - (プ) <sup>355</sup> - (ァ) <sup>364</sup> - (ァ) <sup>363</sup> - (ァ) <sup>359</sup> -(プ) <sup>372</sup> -(プ) <sup>370</sup> -(プ) <sup>367</sup> -(c) <sup>376</sup> -(c) <sup>374</sup> -(c) <sup>373</sup> -(で) <sup>384</sup> -(で) <sup>382</sup> -(で) <sup>377</sup> - (c) 387 - (c) 386 - (c) 385 - (プ) <sup>391</sup> - (プ) <sup>390</sup> - (プ) <sup>388</sup> - (c) 397 - (c) 393 - (c) 392 - (つ) <sup>401</sup> - (つ) <sup>399</sup> - (つ) <sup>398</sup> -(プ) <sup>406</sup> -(プ) <sup>403</sup> -(プ) <sup>402</sup> -(z) 411 -(z) 408 -(z) 407. 415 (ح) -\_419 <del>- (ح) 412</del> 422 (ح) 434 (ح) 434 (ح) 422 - 442 - 441 - 440 - 439 - (7) 435 <u>449 - 448 - 447 - 446 - 445 - 444</u> . 451

أبن صاحب الصلاة أبو عبيد الله الساجي: 105 (ح) . ابن صاحب الصلاة علي بن محمد الباجي: .307 أبن صاحب الصلاة الغرنساطي: 25 (ح) -. 303 اين صاحب الصلاة عبد الله: 19. ابن صاحب الصلاة أبو مروان عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الباجي: 7 ـ 8 ـ 9 ـ \_16 \_ 15 \_ 14 \_ 13 \_ 12 \_ 11 \_ 10 - (ح) 23 - 22 - 20 - 19 - 18 - 17  $-(7)^{28} - 26 - 25 - (7)^{24}$ 29 (ح) = 35 (ح) = 33 (ح) = 35 -4i - 40 - 39 - 38 - (7) 37 - 36-59 -53 -52 -51 -46 -44  $-(7)^{69} - (7)^{68} - (7)^{67}$  $-(70)^{79}$   $-(70)^{72}$   $-(70)^{70}$  $-(7)^{86}$   $-(7)^{85}$   $-(7)^{83}$ - (ァ) <sup>89</sup> - (ァ) <sup>88</sup> - (ァ) <sup>87</sup> 91 (ح) 95 سرح) 93 ع - 92 ع - 95 (ح) 91 ع - 95 (ح) 110 - 113 (ح) - 113 (ح) - 110 122 (ح) <sup>124</sup> – (ح) 123 – (ح) 122 - (つ) 129 - (つ) 127 - (つ) 125  $-(7)^{134} - (7)^{132} - (7)^{131}$ 149 (ح) -- (ح) ا<sup>43</sup> ما - (プ) <sup>152</sup> - (プ) <sup>151</sup> - (プ) <sup>150</sup> -(プ) 156 -(プ) 155 -(ア) 154 - (プ) 162 - (プ) 161 - (プ) 157 164 (ح) 165 (ح) 164

-(c) 179 -(c) 175 -(c) 167

الطاهر علي نصوح: 67 (ح).
الطباع عبد الله: 19 (ح) ـ 23 (ح).
الطبري: 35 ـ 87 (ح).
الطبيري أبو محمد عبد العزينز بن الحسين:
283 (ح).
الطرياني عبد العزيز: 371 (ح).

الطرياني ابو عمران موسى: 371 (ح). الطغرائي: 99 (ح) \_ 282 (ح). ابن طفيل أبو بكر: 11 \_ 31 (ح) \_ 48 \_ 49 \_ 15 (ح) \_ 115 (ح) \_ 324 \_ 255 \_ 052 (ح).

ابن طفيل القيسي أبو زكريا يجيى بن عبد الملك: 350 (ح).

السطليق القسرشي الشساعسو: 48 ـ 102 ـ 110 (ح) (انظر كذلك القرشي الأمي القرطبي الشاعر).

أبن طولون خمارويه بن أحمد: 351.

طيـراس هنـري 39; 11. Terrasse طيـراس - (ح) 210 (ح) - 96 (ح) - 69 - (ح) 354 (ح) - 355 (ح) - 354 (ح) 384 (ح) - 384

> جسرف الظاء أبن ظريف مقدام: 320 (ح).

#### حسرف العيسن

عائشة بنت أبي بكر الصديق: 324 (ح). عائشة بنت عبد المؤمن: 156. ابن عاديا السموال: 242 (ح) \_318 (ح). ابن عاصم داود: 439. ابن صاحب الصلاة ابن عبد الودود: 307. صالح عليه السلام: 192 (ح). صالبط: 310 (ح). 378 (ح) (الميور الكبير) مانشو الثالث: 286 (ح) - 310 (ح). صانشو الرابع: 317 (ح). صانشو غرسية: 205 (ح). الصبيحي محمد: 216 (ح) - 353 (ح).

الصحراوي القائد: 85 (ح) \_ 447. الصديق أبو بكر: 111 (ح) \_ 183 (ح) \_ 260 (ح) \_ 272. ابن الصفار أبو محمنة الأنصاري الفرطبي

> القاضي: 20 ـ 405 ـ 406 (ح). المسقر أبو العباس: 325 (خ). الصقلي أبو الليث المهندس: 392 (ح). صليبا جميل: 325 (ح). الصمة بن عبد الله: 21 ـ 223 (ح).

ابن عبد الصمد موسى: 136 (ح). الصنهاجي الحافظ أبز عمران موسى بن حمو: 430.

#### حبرف الضاد

ضىيىف شوقىي: 19 (ح) ـ 99 (ح) ـ 139 (ح) ـ 377 (ح).

#### حسرف الطباء

طاروجان وجيروم : 162 (ح). ابن أبي طالب علي : (100 (ح). ابن طاهر أبو عبد الرحمن : 443 ـ 444.

ابن عبامر مشبرف بن أثبيج بن هبلال: 15 ــ . (ح) 196 - 168 ابن أبي عبامـر المنصـور: 102 (ح) ــ 138 ــ 399 (ح) ، ابن عباد الصاحب: 72. ابن عباد القاضى: 373 (ح). ابن عباد عمد (أمبر أشبيلية): 381 ـ 382. ابس عبساد المستسمسد: 122 ـ 159 (ح) ـ 373 (ح) - 375 (ح) - 377 (ح). العبادي أحمد مختبار: 74 (ح) \_ 162 (ح) \_ 365 (ح)، عباس إحسان: 19 (ح). العبدري محمد عبد الله: 159 (ح). ابن عبدون أبو زيد الخطيب: 39 (ح)-.421 العبدي: 133 (ح). ابن عبيد صهر مردنيش: 134. أبن عبيد الله عبد الله: 283. ابن عبيد على: 444. ابن عناب أبو محمد: 371 (س). عثمان أبو سعيد (السبد): انظر ابن عبد المؤمن عثمان. ابن عثمان بن عبد الله أبو عمرو: 95 (ح) ـــ 160 (ح). ابن عدبس عمر القاضي : 166 ـ 384 (ح) ... . 397 \_ 396 \_ 389 \_ 388 \_ 384 ابن عدنان معد: 280 (ح). ابـن عسذاري: 8 (ح) ـ 9 ـ 17 ـ 18 (ح) ـ

= 37 = (z) 31 = 24 = 21 = (z) 20

 $-(z)^{67}$   $-(z)^{66}$  -56 -38

ابن عطية أبو بكر غالب الحافظ: 7 (ح) ابن عفيان عثبان: 15 ـ 168 ـ 351 ـ 351 ـ 351 .356

العقيلي عبيدة بن نيس: 73 (ح). عـلوش يـسـوع: 12 ـ 38 (ح) - 69 (ح) -85 (ح) - 187 (ح) - 187 (ح) 85

على أبو الحسن (السيم): انظر (ابن عبد المؤمن على أبو الحسن).

على أبو سعيد: 86.

ابن على تاشفين: 156 (ح).

ابن على على بن عبد الله: 31.

ابن عملي عبد المؤمن أبو محمله: 11-17--48 -41 -40 -(7) 27 -(7) 26 -(7)67 - (7)66 - (7)65-(ァ) 71 -70 -(ァ) 69 -(ァ) 68  $-(7)^{77}$   $-(7)^{76}$  -(7) -(7) -(7) $-(7)^{84} - (7)^{83} - 82 - (7)^{78}$ -92 - (7)90 - (7)86 - (7)85- (ァ) 101 - (ァ) 95 - 94 - (ァ) 93 اللارح) - <sup>114</sup> (ح) - <sup>115</sup> (ح) - <sup>114</sup> (ح) -(7) 150 -(7) 142 -(7) 116 **-(7)** 156 **-155 -(7)** 153 157 (ح) - (ح) 158 (ح) - (51 (ح) 157 - (ح) ا 187 - (ح) 176 - (ح) 161

 $-(7)^{204} - (7)^{190} - (7)^{180}$ 212 (ح) ــ 226 (ح) ــ 258 (ح)

**-(**で) 280 **-(**で) 271 **- 2**59

299 (ح) 328 (ح) 300 (ح) 299

- (<sub>フ</sub>) <sup>344</sup> - (<sub>フ</sub>) <sup>342</sup> - (<sub>フ</sub>) <sup>338</sup>

- (<sub>で</sub>) 355 - (<sub>で</sub>) 353 - (<sub>で</sub>) 350

العراقي مولاي أحمد: 28 (ح) -العسراقي عبـد الله بن عبـــد الــرحمن: ١١ ـــ .353

> ابن العربي: 374 (ح). ابن العربي الصديق: 291 (ح).

ابن العسري القساضي المعسانسري: 35-49 (ح) - (5) 159 - (ح) 94 186 (ح) ... 259 (ح) ..

العربان محمد سعيد: 12 (ح) - 150 (ح). ابن عـــزون أبــو العـــلاء: 69\_ 93 ـ 121 ـــ -315 - 314 - 287 - 219 - (7) 158\_414 \_407 \_406 \_404 \_402 \_37I  $.419 \pm 418$ 

ابن عزون أبو الغمر: 158.

عبـد العزيسز أبسو محمـد: 404 (ح) ـ 439 سـ . 440

ابن عبيد العزييز عبيدالملك: 442 ـ 443 ـ . 444

ابن عبد العزيز أبو الحكم: 363.

أبرز عساكر أبو القاسم: 138 ــ 363 - - -

ابن عشرة على بن القاسم (قاضي مسك): 289 (ح) - 357 (ح) .

> العطار: 8 ـ 37 (ح) ـ 69 (ح) - 449. عطبة أبو عقيل: 156 (ح).

ابي عبطيبة أبنو جعفسر أحمند: 156 - 158 -·(z) 230 = (z) 203

ابن عطية أبــو جعفر ابن جعفــر (الوزيــر): 167 (ح) = 83 (ح) = 553.

اس عبطية عبطية (أبدو عقيل): 156 -285 (ح) ۔

- (プ) 440 - (プ) 427 - (プ) 386 - (プ) 449 - (プ) 448 - 447 - 454

أبو العلي إدريس: (انظر ابن جمامع إدريس).

ابن أي العلي يحيى بن جامع: 16 ـ 17 ـ ا 376 ـ 432 ـ 433 .

> العلياوي كثير (أديب): 309 (ح). ابن أم العماد على بن أبي القياسم

ابن أم العماد علي بن أبي القاسم: 441\_ 442\_44.

عمر تقي الدين: 112 (ح).

ابن عمر (محدّث): 260 (ح).

ابن عمر عبد المسيح: ١١١ (ح).

ابن عمر عبد الواحد أبو محمد: 324 ـ 333 ـ 331 352 (ح) ـ 361 ـ 404 (ح) ـ 411 ـ 434.

ابن عمر يوسف أبو الحجاج: 20.

العمري ابن فضل: 214 (ح) - 350 (ح) -

أبو عمران القاضي: 115 (ح).

ابن عمران محمد: 218.

ابن عمران أبو موسى: 433.

ابن عمران أبر منوسي عيسي: 352 ـ 380 ـ 381 ـ 431 ـ 405 ـ 405 ـ 441 ـ 443 ـ 440

بنت أي عمران صفية : 73 (ح). ابن العميد الفضل: 72.

ابن عميلة أبو عبد الله محمد: 34 (ح)-

ابن عميرة محمد أبو عبد الله: 9- 38 (ح)--111 (ح) ـ 162 (ح).

ابن عميرة أبو المطرف: 78 (ج) - 319 (ج).
عنان عميد عبيد الله: 19 (ح) - 36 (ح)عنان عميد عبيد الله: 19 (ح)78 (ح)126 (ح)127 (ح)128 (ح)129 (ح)139 (ح)140 (ح)150 (ح)150

العنسي أبو جعفر بن سعيد: 110 (ح).

ابن العوام: 87 (ح).

ابن العوام الزبير: 168 (ح). أبن عوص عاد: 87 (ح).

ابن عياش عبد الملك أبـو الحسن (الشاعر): 11 ـ 41 (ح) ـ 49 ـ 156 ـ 181 ـ 181 292 ـ 232 ـ 222 ـ 201 ـ 185 451 ـ 367 ـ 328

عياد كامل: 325 (ح)،

ابن عياض أبو محمد: 443\_444.

عيسى: (عليه السلام) 135 (ح).

عيسى أحمد محمد: 147 (ح).

عیسی أبو موسی (السید): انظر ابن عسد المؤمن عیسی أبو موسی.

ابن عيسى سعيد أبو عثمان: 317 ـ 318 ـ 318 ـ 381 ـ 425 ـ 425

أبو العيش: 218.

ابن عيلان قيس: 73 (ح).

ابن أبي العينيــن جبارة: 330.

#### حسرف الغيس

الغانقي أبو بكر: 69 ــ 94 ــ 181 ــ 374. ابن غالب لؤي: 201 ـ -(z) 422 -(z) 401 -(z) 400 أبن غانية عبد الله بن محمد: 443. ابن غانية علي بن يوسف: 112 (ح). .(7) 429 - (7) 426 - (7) 423 ابن غانية يحيى: 441 ـ 441. الفاسي محمد العابد: 31 (ح) - 50 (ح). الفاسي محمد العربي: 5 ـ 238 (ح). الفاسي علال: 101 (م). فانيز ألفار: 127 (ح). الفخار على: 179. الْفخار أبو عبد الله: 358 (ح). ابن فرحون: 374 (ح). فرنانده الثاني البيسوج: 36 (ح) - 46 -\_296 \_ 295 \_ 286 \_ 284 \_ (ح) 153 .315 \_ 314 \_ 298 \_ 297 فرنانده سان: 390 (ح). فرنانديز: 392 (ح). الفزازي: 360 (ح). فلوجيل Flugel : 8 (ح).

فنسده: 119.

فندلة صفوان بن إدريس أبو الحسين: 99. الفهسري محمد بن إيسراهيم بن المنخل: 95 (ح) ،

فور أودلف: 116 (ح).

فوسمان: 317 (ح). فولحو مارثيم Martin Velho (ح). الفيلالي محمد الهاشمي : 26 (ح) - 66 (ح) -94 (ح) ،

#### حسرف القياف

القادري عبد السلام: 6. ابن القاسم أبو العباس أحمد: 112 (ح). ابن قياسم أبيو مسروان: 323 ـ 324 (ح).

الغبريني: 78 (ح). غربال محمد شفيق: 147 (ح). الغسرناطي العنسي عبـد الرحمن بن سعبـد: . 412 ـ 411 ـ 387 ـ 379 ـ (ح) 179 الغرناطي محملة بن أبي مروان بن سعيله: -.391 - 179الغزال أحمد المهدي: 134 (ح) \_ 197 (ح) \_ 318 (ح) - 320 (ح)، الغيزالي أبيو حامد: 11 ـ 23 ـ 187 (ح) ـ 453 الغسان الحرث بن أبي شمر: 318. الغساني الوزير (أبو القاسم بن محمد): ·(z) 386 - (z) 118 Z ابن غليون: 65 (ح) \_ 72 (ح) \_ 112 (ح). الغماري سعيد: 392 (ح). الغماري العريف على: 392. غسوميس غسزسيسة: 30 ـ 39 ـ 138 (ح) ـ 325 (ح) 327 مرح 326 عن 327 عن 325

### حسرف الفساء

الفارغي محرزين زياد: 194. الفاسي الفهري البشير: 236 (ح). الفاسي محمد: 6 (ح) \_ 12 (ح) \_ 17 (ح) \_ -(7) 88 -(7) 76 -(7) 75 - (プ) 162 - (プ) 149 - (プ) 122  $-(z)^{295}$   $-(z)^{289}$   $-(z)^{203}$  $-(7)^{399}$   $-(7)^{398}$   $-(7)^{299}$ 

وانظر كذلك الفرطبي أبو مروان عبد الملك.

ابس السقاضيي: 55 (ح) - 112 (ح) - 112 (ح) - 161 (ح) - 238 (ح) - 259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-259 (-25

الفاضي عياض: 7 (ح).

القالمي أبو القاسم: 40 (ح) ـ 83 (ح). القبطل أبو الأصبع بن حكم: 413.

ابن قحطان يعرب: 73 (ح).

قداح القائد: 331.

قدار بن سالف: 192.

قراقوش : 112 (ح).

القرطبي أبو بكر بن ميمون : 159 ـ 160 . . .

القسرطني أبسو مسروان حيسان بن خلف: 137 (ح).

القرطبي القرشي الأمي (المعروف بالطليق): 48 ـ 102 ـ 110.

القسرطبي أبسو محمسد عبسد الله بن مغيث الأنصاري: (20 (وانظر أبو الصفار).

القرطبي أبو العباس المجريطي : 340. القرطبي بن مسلمة : 373.

القرطبي أبو الحسن عبـد الملك بن عياش: 102.

القسطلي ابن دراج: 283 (ح).

ابن قسي أبـــو العبـــاس أحمـــد: 23 ــ 24 ـــ 175 (ح).

القشيري بلج بن بشر : 399 (ح).

القضاعي المراكشي أبو جعفر: 156 (ح).

ابن القطان: 13 (ح) ـ 37 ـ 53 (ح) ـ 56 ـ . (8) (ح) ـ 77 (ح) ـ 551 (ح) ـ 225 ـ

-439 -403 -(z) 338 -(z) 230 ,453

القلعي عـــامــر بن خـــدوش: 121 (ح) ــ 377 (ح).

القلقشندي: 48 (ح).

ابن القمط أرجال: 131.

القمودي عبد العزيز: 115 (ح). القومس الأحدب: 221.

... د موسی او سام ۱

القيسي عبد الله: 175 (ح). القيسي أبــو زكــريــا يحيى بن عبــد الملك بن

ً طفيل: 350 (ح).

القيصر: 167 ـ 251.

### حرف الكاف

كازيري: 325 (ح).

كاسترو: 286 (ح) ـ 412 (ح).

حــاطنــوز: 36 (ح) ــ 19 (ح) ــ 119 (ح) ــ 119 (ح) ــ 289 (ح) ــ

.(5) 374 - (5) 313 - (5) 308

الكانوني العبدي: 354 (ح). الكانوني محمد: 89 (ح).

كان: 151 (ح) ـ 152 (ح) ـ 355 (ح)-

356 (ح) ـ 357 (ح) ـ 385 (ح) ـ الكتباني إسراهيم: 9 (ح) ـ 27 (ح) ـ 66 (ح) .

الكتاني محمد بن جعفر: 6\_238 (ح).

كحالة رضا: 74 (ح) ـ 257 (ح).

کسری: 251. استان استا

ابن الكلبي : 76 (ح). كنون عبد الله : 158 (ح) ـ 328 (ح). اللبلي أبو القاسم عند البرحن بن عفير: 889.

اللخمي اللورقي أبو جعفر: 7 (ح). اللخمي عبد الرحمن بن عسرو بن حجاج: 18.

اللخمي عمسرو بن عمدي بن تصر: 257 (ح).

اللص ابن سيد أحمد الإشبيلي: 76 (ح) -99 - 108 - 363 (ح).

> اللص أبو العباس: 48. لقمان بن عاد: 183.

اللمطي أبو يعقوب: 440.

لوبو اللُّك Rey El Lobo (خ).

لوبيس دانيد David LoBez : 38.

ليكاس دي تي : 153 (ح).

ليسون الإفسريقسي: 113 (ح) = 210 (ح) -(360 (ح) = 378.

## حرف الميم

ماجوج: 71 (ح).

مارش نارسيسوس Narcissus Marsh الأسقف: 31.

دي مبارمول لبويس Luis de Marmol دي مبارمول لبويس 398

الماسي ابن هود: 203 (ح).

ماسينيون: 215 (ح) ـ 216 (ح) ـ 420 (ح) .

المالقي ابن سيد أبو العباس: 48 ـ 76 ـ 78 ـ 99 (ح) ـ 363 (ح).

المالفي الحاج يعيش: 31 ـ 85 ـ 88.

كوتى ليون: 325 (ح).

کوديرا: 7 (ح) = 8 (ح) = 4 (ح) - 12 (ح) -

17 (ح) - 8 (ح) - (۱۶ (ح) -

 $-(z)^{38}$   $-(z)^{37}$   $-(z)^{24}$ 

71 (ح) - (ح) 94 (ح) - (7) 71

156 رح) <del>- (ح) 204 ما 204 على الحكام الحكام</del>

-(つ) 307 -(つ) 303 -(つ) 224

 $-(z)^{361}$   $-(z)^{360}$   $-(z)^{358}$ 

- (で) 398 - (で) 374 - (で) 367

-(7) 432 -(7) 412 -(7) 406

434 (ح) ـ 445 (ح) - 449 (ح).

کسولسین Colin; 352 (ح) = 353 (ح) = 403 (ح) = 408 (ح).

كوليوس أو (جاكوب فان كوول): 32.

الكومي عبد السلام: 83 ـ 112 ـ 113 ـ

- 119 - 118 - 117 - 116 - 115 - 114 . 157 - (ح) 150

الكومي أبو العيش: 118.

الكومي محمد بن علي: 66.

قوندي الاسباني: k (ح).

سهر الجنرال: 89 (ح).

### حبرف البلام

هني لارا المانويش: 286 (ح) ـ 412 (ح). هني لارانسوسه بيسريسر الفحط Delara :

, 436 \_ 417 \_ 287 \_ (e) 286

لارسان (ج) . الا (ج) .

هر قد الله أنو محمد (السيسة ): 113 ـ 155 ـ ـ . 161 ـ 170 ـ 180 (ع)

IN I.J

اللخزومي أبنو زكسرينا نجيي بن عبـد الله: المالقي عبد الله أبسو محمد: 14 ـ 17 ـ 95 ـ 222 (ح) . \_ 2324 \_ 283 \_ 270 \_ 210 \_ 200 \_ 201 غلوف (سيد) : 360 (ح). \_ 359 \_ 352 \_ 340 \_ 334 \_ 333 \_ 332 363 \_ 366 \_ 367 \_ 405 \_ 405 (ح) - | ابن مخلوف يعزى: 439. ^ مدرار بن عبد الله: 162 (ح). . 449 \_ 445 \_ 435 \_ 434 \_ 423 \_ 415 ابن المدهور محمد: 99. ابن مالك: لا. المامون العباسي: 266 (ح) - 425 (ح).

المراكشي محمد بن عبىدالملك أبو عبـد الله: 5 ـ 9 ـ 18 ـ 25 ـ (ح) 26 ـ 25 ـ 5 (ح) - 5 ـ 5 (ح) 26 ـ 5 ـ 6 (ح) - 5 ـ 6 (ح) - 6 ـ 6 (ح) - 6 ـ 6 (ح) - 6 ـ 6 (ح) المتنبسي: 49 - 98 (ح) - 178 (ح) - $-(7)^{38} - 37 - (7)^{34} - (7)^{33}$ ا9 (ح) ــ 110 (ح) ــ ... 153 325 (ح) - 435 (ح) - 325 المراكشي عبد المواحد: 12 (ح) - 3| (ح) -

- (r) 41 - 40 - 24 - 23 - (r) 15  $-(7)^{69}$   $-(7)^{68}$  -56 -44-(7) = 75 (7) - (7) = 75 (7)

- (<sub>2</sub>) <sup>95</sup> - (<sub>2</sub>) <sup>88</sup> - (<sub>2</sub>) <sup>85</sup> -(z) 101 -(z) 99 -(z) 96

 $-(z)^{-100}$   $-(z)^{-103}$   $-(z)^{-102}$ 

- (ア) 150 - (ア) 136 - (ア) 128

- (プ) 186 **- 175** - (プ) 169

-(プ) 316 -(プ) 309 -(プ) 299

- (ح) <sup>328</sup> (ح) - 325 -360373 (ح) - 398 (ح)

المراني أبو بكر: 138.

ابن المرخى; 83 (ح).

ابن مردنيش غائم بن عمد: 167 ـ 426. ابن مردنیش محمد بن سعد: 65 ـ 66 ـ 67 ـ 67 ـ = 127 = 126 = 125 = 76 = 75 = 68 \_ 166 \_ 147 \_ 137 \_ 134 \_ 132 \_ 131

280 (ح) ، المتوكل العباسي: 253 (ح).

ابن مجبر أبو بكر: 204.

المجريطي أبو العباس: النظر القرطبي المجريطي .

ابن محبوب زيد: 179.

المبرد: 433 (س).

محسداد عبد النادر: 71 (ح) - 99 (ح) -192 (ح) ،

ابن محسن أبو عبد الله: 347 ـ 363.

ابن محمد أحمد (كاتب): 48.

ابن محمد إسحاق: 440.

ابن محمد غائم: 167 (س) - 426.

ابن محمد القاسم : 439.

ابن محمد أبو مروان عبد الملك (الشاعر): . 454 .. 453 .. 452 .. 451 .. 450

ابن محمد أبو محمد وسنار: 404.

محمود حسن أحمد: 7 (ح).

المخسرَومي أبـــو بكسر أحمسد بن محمـــد: 320 (ح)

المخزومي أبو المطرف أحمد بن عهـد الله بن عميرة: 30.

المستظهر بالله أبو العباس أحمد: 186 (ح). ابن مسعود: ا34 (س). المسعودي: 168 (ح) - 272 (ح) - 288. المسفر أبو الحسن (الفيلسوف): 158 (ح). ابن المسقر إبراهيم (الشاعر): 48-158. المسوفي أبو إسحاق براز: انظر براز بن محمد المسوق. المبيح عليه السلام: 251. ابن مشرف العاصم: 196 (ح). أبن مشرف المقدم : 196 (ح). ابن مصادق الكاتب: 48 \_ 304 . ابن مصعب طاهر بن الحسين: 425 (ح). ابن مضر نزار: (280 (ح). ابن مطروح: 115 (ح). ابن معاوية عبد الرحمن: 137 (م). ابن المعلم محمد الإيسلاني: 142 ـ 181 ـ . 374 . 363 . 186 المعلم أبو عبد الله بن أن سعيد: 219. المغربي أبو على بن موسى: 19 ـ المغربي ابن مغيث أبو الحسن: 162 (س). المقتدي بالله: 186 (ح). ابن مقدام: 320. المقري: 19 ـ 22 (ح) ـ 26 ـ 30 (ح) ـ 37  $-(7)^{68}$   $-(7)^{67}$   $-(7)^{38}$  $-(z)^{99}$   $-(z)^{95}$   $-(z)^{87}$ -(z) 134 -(z) 103 · -(z) 102

 $-(7)^{205}$   $-(7)^{186}$   $-(7)^{181}$ 

.454 - (7) 284 - (7) 288

167 \_ 175 \_ 179 \_ 193 \_ 195 \_ 196 \_ أبن مزرد الحسن: 143. \_\_204 \_ 201 \_ 200 \_ 199 \_ 198 \_ 197 206 (ح) 246 ـ 221 ـ 216 ـ 211 ـ (206 **-(ァ)** 304 **-** 303 **-** 302 **-** (ァ) 274 \_\_318\_317\_316\_313:312\_308 **-(**<sub>7</sub>) 338 **-** 323 **-** 321 **-** 320 **-** 319 .(ح) 80 مسلم: 380 \_ 380 \_ 370 \_ 349 399 (ح) \_ 410 \_ 401 \_ 401 \_ 401 \_ أبن مسلوقة: 442. .444 \_ 443 \_ 426 \_ 425 \_ 424 \_ 420 أبن مردنيش محمد بن هـــلال: 13 ــ 16 ــ .46 - (2) 25 - (2) 23 أبن مردنيش يهسف: 319 ـ 379 ـ 469 ـ .425 \_ 422 \_ 414 \_ 410 ابن مرزوق: 38 (ح) ــ 350 (ح). المرصفي سيد بن على: 433 (ح). ابن مروأن عبد الملك: 433. المرواق الناصر: 86 (ح). امرؤ القيس: 318. المرى حندج: 339 (ح). المسري أبو العباس (أحمسه بن إبسراهيم التميمي): 397. المرير محمد: 116 (س). مسريق أومانسويسك دي لارا وManrique De , 412 : Lara أين مريق: 193 (ح). ابن أبي مريم: 83 (ح). المسريني أبسو الحسسن: 84 (ح) - 89 (ح) -356 (ح) ، المريني أبو عنان: 89 (ح). المريني عبد الواحد: 407 (ح).

مكرم: 375 (ح) - 393 (ح). اً منبوش شان (أبنو بردعية): 16 ـ 40 (ح) ـ . 431 ـ (ح) 428 ـ 427 ـ 221 المنسوني محمسد: 18 ـ 52 (ح) ـ 79 (ح) ـ  $-(7)^{214} - (7)^{201} - (7)^{162}$ - (c) 332 - (c) 328 - (c) 217 342 (ح) 344 المهدي: 12 - 17 - 20 - 23 (ح) -**-40 -(7)** 38 **-27 -(7)** 26 48 رح) <sup>54</sup> ـ (ح) <sup>55</sup> ـ 54 ـ (ح) 48  $-(z)^{78}$   $-(z)^{69}$   $-(z)^{68}$  $-(7)^{-112}$   $-(7)^{-109}$   $-(7)^{-85}$ - 149 - 135 - (c) 120 - (c) 117 -(z) 161 \_160 \_(z) 158 \_155 164 (ح) = 181 (ح) = 184 190 (ح) = 199 (ح) 190 - 230 - 222 - 217 - 202 - (<sub>て</sub>) 201  $-(z)^{3(17)} - (z)^{277} - (z)^{247}$ 320 (ح) - 324 (ح) 324 \_352, \_351 \_350 \_(군) 346 357 (ح) 408 (ح) - 408 (ح) 357 \_ 453 \_ 452 \_ 450 \_ 447 \_ (<sub>7</sub>) 424 454 المهدي عبيد الله: (70 (ح) ـ 258 (ح). مهيسار: 236 (ح). المواعيني أبو القاسم: 48 ــ 224. ابن المؤدّن: 162 (ح).

ابن المؤذن: 162 (ح). مسورجادو المؤرخ المسيحي Morgado: 370. (ح). مروينو مارتينو مارتينو ماريو: 104 (ح).

المكناسي أحمد: 128 (س) ــ 232 (ح). مكى محمسود عسل: 37 (ح) - 69 (ح) - $-(7)^{225}$   $-(7)^{137}$   $-(7)^{77}$ 230 (ح) - 283 (ح) - 404 (ح) -الملجوم أبو الحجاج يوسف: 161 (ح). ابن الملجوم عيسي أبو موسى: 161 (ح). ابن الملجوم أبو القاسم: 95 ـ 160 ـ 161. أبن عبد الملك الوليد: ١١٨٥ (ح). مليس محمد الرشيد: 112 (ح). ابن من الله حاميم: (256 (ح). ابن عبيد مناف هـاشم أبـو عبيد المطلب: 300 (ح) ، المنتانجشي: 289 (س). ابن منتصر عليٌّ: 343. ابن المنخل: 98 (ح). ابن منخفاد سبع: (230 ـ 232 ـ 233 ـ 238 .(ح) . 338 ـ 245 ـ 243 ـ 242 ابن منخفاد عمران: 239.

37 (ح). ابن المنصور المأمون بن عبد المؤمن : 135 . ابن منظور أبنو بكسر محمند (القساضي):

> 374 (ح). ابن منظور محمد) 374.

ابن منظور الإفريقي أبــو الغضل محميد بن مورينو مارتيتو ماريو: ١١٤ (ح).

موسى عليه السيلام: 103 (ح) - 159 (ح) - 183 (ح).

موسى الحاج: 439.

موسى أبو عمران: 157.

موسى أبر عمسران (السيند): 156 (ح) -309 (ح) - 331 ـ 342.

ابن الموصلي أبو غالب بن أبي الحسين: 435.

ابن الموصلي القاضي : 361 (ح).

مسولسيسيراس Moufieras (ح) - (230 (ح) . . (ح) - 243 (ح) - 232 (ح) .

ابن عبد المؤمن إبراهيم أبو إسحاق: (انظر إبراهيم أبو إسحاق [ لسيد]).

ابن عبد المؤمن: أحمد أبو العباس: 156.

ابن عبد المؤمن إسماعيل أبو إبراهيم: (انظر إسماعيل أبو إبراهيم [السيد]).

ابن عبد المؤمن الحسن أبنو عملي: (النخر -الحسن أبو على السيد).

ابن عبيد المؤمن الحسين أبيو علي: (النظر الحسين أبوءعلى السيد).

ابن عبد المؤمن داود أبو سليمان: 156.

اس عبد المؤمن عبد الرحمن أبو زيد: 156.

اس هند المؤمن سليمان المكنى بأي السربيع: -155.

- 12 " 11" - 124 - 14" - 129 - 124 - 139 - 131 " 129 - 128 - 127 - 144 - 139 " 131 " 129 - 128 - 127 - 144 - 139 " 179 " 370 " 161 " 139 " 250 - 239 " 232 " 225 " 231 " 249 - 231 " 315 " 315 " 314 " 313 " 309

350 (ح) - 404 ـ 404 ـ 405 ـ 405 . 432 ـ 432

ابن عبد المؤمن علي أبو الحسن: 156 ـ 170 ـ ابن عبد المؤمن عيسى أبو موسى: 156 · ابن عبد المؤمن محمد أبسو عبـد الله: 40 ـ

-(7) 150 -(7) 141 -113 - 55 -170 -163 -155 -(7) 154 -(7) 180

ابن عبد المؤمن مسوسى أبدو عمدران: 156 (ح) = 342 (ح) - 343 (ع)

ابن عبد المؤمن يحيى أبو زكريا: (انظر يحيى أبو زكريا [السيد]).

ابن عبد المؤمن يعقبوب أبو يموسف: (انظر يعقوب أبو يوسف [السيد]).

ابن عبد المؤمن يـوسف أبو يعقـوب: (انظر يوسف أبو يعقوب [السيد]).

بنت عبد المؤمن صفية: 156.

بنت عبد المؤمن عائشة : 156.

مــؤنس حـــــين: 31 (ح) ـ 137 (ح) ـ 81 (ح) .

ميل: 216.

- 18: Antuna Molchor میلتندور آنطونیو ( ) 30 - ( ) 20 - ( ) 65 - 39 - ( ) 30 - ( ) 20 - ( ) 98 - ( ) 137 - ( ) 285 - ( ) 213 - ( ) 376 - ( ) 375 - ( ) 374 - ( ) 384 - ( ) 385 - ( ) 385

400 (ح) - 412 (ح) 400 415 (ح) - 418 (ح) - 421 (ح) -427 ـ 429 (ح) ،

48 : ابن میمون : 48

ـ ابن ميمون حمود: (140

- الميور الكبير 378 El Mayor (ح)

## حسرف التبون

نارسي: 142 (ح).

الناصر عبد الرحمن الأموي: 258 (ح).

الشاصر عبد السرحن الناصر: 138 (س) -

النياصر لمنذين الله أبيو عبيد الله محمسد بن يعقوب المنصور: 393 ــ 442.

النساصري: 13 (ح) - 66 (ح) - 88 (ح) -(ح) 74 - (ح) 73 - (ح) 69 ص -(z) 147 -(z) 112 -(z) 76 150 (ح) = 158 (ح) = 161 (ح) = - (c) 393 - (c) 392 - (c) 360

النمالي أبنو زيسد عبند السرحمن بن أحمسد الغماري: 238 (ح).

النجار عبد الحليم: 72 (س).

·(건) 398

النجار عبد الوهاب: 76 (ح) - 87 (ح) -159 (ج) ـ 183 (ج) .

النجاري محمد بك: ١١٨ (ح).

نجبة: 19 ـ نوار: 212.

390 ... 391 (ح) ... 392 (ح) ... أبن نصير عبد الله بن موسى: 106 (ح). 396 (ح) - 398 (ح) - 399 (ح) - ابن نصير مروان بن موسى: 106 (ح). ابين نصيير مسوسي: 92 (ح) \_ 106 (ح) ـ . 166

النعمان: 331 ـ 347.

أبونعيم: 341 (ح).

النميري أبو إسحاق: 126 (ح).

أبو نواس: 282 (ح).

نوح (عليه السلام): 256 (س).

ابن نوح حام: 256 (ح). ابن نوح سام: 256 (ح).

ابن عبد النور أبو الربيع سليمان: 331 ـ

343 (ح) ، نسوريس Noris: 84 (ح) - 88 (ح) -·(で) 89

نونيه القمط (انظر دي لارا نونيه بيرير).

#### حسرف الهاء

ابن هابل: 297 (ح).

هبل (اسم صنم): 282 (ح).

ابن هرون عبد البر: 390.

ابن هرون أبو بكر: 9\_110 (ح).

ابن أبي هرون أبو القاسم: 34 ـ 110. أبو هريرة: (266.

الن هلال محمد: 319 ـ 320 ـ 379.

ابن همشك إبراهيم أبيو إسحق: 23 (ح) ــ =93 =91 =90 =75 =46 =(z) 25 \_ 129 \_ 127 \_ 126 \_ 125 \_ 124 \_ 123 - 147 - 140 - 136 - 134 - 133 - 131

-308 - 305 - 303 - 302 - 216 - 175

#### حسرف البواو

الهوزني أبو الحسن: 186 ـ 187 ـ 449.

الهواري ميمون: 156.

ابن واحدان أبو محمد: 439.

ابن واصل: 330. ابن وانودین تمیم: 117 ـ 118. ابن وانودین أبو عبد الله محمد بن یوسف: 117 ـ (188 ـ 195 ـ 196. ابن وانودین سلیمان: 117 (ح). ابن وانودین آبو محمد عبد الحق الهنشاتي: ابن وانودین آبو محمد عبد الحق الهنشاتي: ابن وانودین آبو یعقسوب یبوسف: 218 ـ 439.

ابن وجاد: 113 (ح) ـ 357. ابن عبد الودود علي بن عمد: 307 (ح). ابن ورد أبو القاسم: 95 (ح) ـ 160 (ح).

> وسنار القائد: 277 (ح). وسنار أبو محمد بن محمد: (441. ابن وسنار يجيئ: 441.

ابن أبي وقاص سعد: 80 (ح).

الوقشي أبو جعفر أحمد الشـاعر: 303 (ع) ــ 304 (ح) ــ 309 (ح) ــ 445.

ابن الوكيل عيسى الشاعر: 357 (ح). ابن الوليد خالد: 111 (ح).

عبد الوهاب (من الحقاظ): 218.

عبد الوهاب حسن حسني: 427 (ح).

ويسي ميراندا الإسباني: 27 (ح) ــ 29 (ح) ــ الة (ح) ــ 31 (ح) ــ 39 ــ 66 (ح) ــ

- (ァ) 118 - (ァ) 75 - (ァ) 68

- (ح) ا27 - (ح) ا24 - (ح) ا21

-(z) 132 -(z) 129 -(z) 128

133 (ح) = 134 (ح) 134 (ح)

153 (ح) 167 (ح) 154 (ح) 153

**-(**つ) 198 **-(**つ) 197 **-(**つ) 196

203 (ح) 205 سرح 204 على 203

 $-(7)^{219}$   $-(7)^{218}$   $-(7)^{211}$ 

 $-(\tau)^{251}$   $-(\tau)^{250}$   $-(\tau)^{220}$ 

- (ァ) 277 - (ァ) 274 - (ァ) 258

-(7) 286 -(7) 285 -(7) 284

 $-(7)^{319}$   $-(7)^{306}$   $-(7)^{289}$ **-**(プ) 353 **-**(ア) 333 **-**320 354 (ح) = 372 (ح) 361 (ح) 354 - (c) 400 - (c) 399 - (c) 398 401 (ح) = 402 (ح) = 411 (ح) = 417 (ح) - 418 (ح) - 419 (ح) 420 (ح) - 421 (ح) - 428 (ح) -· (z) 436 - (z) 431 - (z) 429

حبرف الياء

السابري ابن عبدون الشاعر: 289 (ح) ٠ ياجوج: 71 (ح). أبن ياسين عبد الله: 117 (ح).

ابن ياسين محمد بن عبد الرحمن: 192 (ح).

ياقوت: 24 (ح) - 72 (ح) - 87 (ح) --(z) 114 -(z) 112 -(z) 103

132 (ح) ــ 160 (ح) ــ 177 (ح) ــ

183 (ح) - 242 (ح) 242 (ح) 183

ابن يامصل على: 439. ابن پحیی عمسر (انـظر أبــو حقص عمــر

بجيي أبو زكريها (السيد): 155 ـ 170 (ح) ـ \_331 \_330 \_312 \_311 \_309 \_217 \_429 \_405 \_380 \_361 \_359 \_343

. 432

الثيغ).

ابن بجيي سواجات: 439.

أبن يحيى أبو مروان عبد الملك: 439.

ابن يحيى أبو يحيى: (انظر ابن أبي حقص بن

يخلف أبنو سعيد: (النظر ابن الحسين أبنو سعيد يخلف).

ابن يخبت: 66 (ح). ابن يسركنان الشيسخ أبنو عمسران صوسي: ·(z) 221

ابن يركوكان أبو محمد: 221.

ابن يزامارن أبو بكر: 439.

ابن اليسع : 69 (ح).

ابن يُسعون أبو الحجاج: 434 (ح).

ابن يعفر الأسود: 87 (ح) ـ 111 (ح). يعقوب أبو سعيد; 186 (ح).

يعقوب أبو يبوسف (السيد): 18 ـ 19 ـ

-(r) 226 -(r) 156 -(r) 111

ع (ح) 373 (ح) 359 (ح) 299 (ع) 299 (ع) 299 (ع) 299

**-(7)** 393 **-391 -390 -(7)** 386

396 (ح) 430 سرح) 397 مرح) 396

يعقوب المنصور (الحفيد): 111 (ح).

ابن يعقوب عبد الله: 218,

ابئ يعقبوب المنصبور عملي بن إدريس المعتضد بالله: 350 (س).

أبو يعقوب الشيخ: أل.

يعيش الحاج المهندس: 377 \_ 378 (ح).

يعيش أبو محمد: 439.

ابن يقظان حي: 324 (ح) \_ 325 (ح).

اليكي الفياسي الشياعير (أبيو عبسد الله بن سهل): 48 ــ (160 .

ابن يكيت: 66 (س).

اليناقي أبو بكر: 387.

أبن يتشفوس (أبنو عبسد الله بن أن بكسر): .440

أبن ينساك عبد ألله: 439.

أبن ينومر عبد الرحمن: 439.

ابن يوسف علي بن إسحاق (المعروف بــابن غانية): 112.

ابن يوسف علي (السلطان): 156 (ح). ابن يوسف أبو عبد الله: 185 (ح) - 195 -196.

> اليوسي أبو علي: 5. ابن يومور أبو زكريا يميى: 439. يونس أبو على: 439.

> > ابن يونس إسحاق: (440.

## فهـرس أسهاء القبـائل والعشــائر والأجناس

## حسرف الألف

الإثبج: 196.

إسسحاق: (بنو).

الأشعرية: 160 (ح).

الأفرنج: 90 (ح) ـ 288 (ح).

أمية (بنو): 10 ـ 138 ـ 258 (ح).

أهل الحزب: 69 (ح).

أهـل الخمسين: 41 ـ 69 (ح) ـ 200 (ح) -217 ـ 309 ـ 313 ـ 403 .

أمل الدار: 42 ـ 69 (ح) ـ 200 (ح) ـ 403. أمل سبعين: 69 (ح). أمل اليمن: 74 ـ 268 (ح).

اياد (بنو): 87 (ح).

## حسرف الباء

بال (بنو): 238. البتر: 116 (ح).

. البرابرة: 116 (ح).

البرانس: 116 (ح) - 117 (ح) - 133 (ح). السيسريسر: 73 (ح) - 106 - 112 (ح)-

116 (ح) - 230 (ح) - 258 ـ 277. بكر بن واثل: 202

#### حسرف التباء

تينتملل (قبيلة): 44 ـ 69 (ح) ـ 120 (ح) ـ 413 ـ 413 ـ 413 (ح) ـ 413 ـ 413 (ح) ـ 439

## حسرف الشاء

ئقيفس: 404 (<del>ح</del>).

#### حسرف الجيسم

جدميوه: 69 (ح) - 199 (ح) - 218 - 405 600 (ح) - 439 جلام (بنو): 257.

جشم (بنو): 44\_ 90\_199.

الجلالقة: 288 (ح) ـ 362 (ح). جلداسن (قبيلة): 142 (ح).

- (<del>-</del>) 406 \_ 405 \_ 199 \_ 44 (<del>-</del>) 439

#### حسرف الحباء

- 217 - (ح) 200 - (ح) 69 - 41 الحقياظ: 361 - 310 - 222 - 221 - 219

#### حرف السين

السعديون؛ 344 (ح). سلمان (ند): 238 (ح).

سلمان (بنو): 238 (ح).

سليم (بنسو): 77 ـ 78 (ح) ـ 115 (ح) ـ 157 (ح) ـ

السيد (بنو عبد): 427 (ح).

#### حسرف الشيسن

- 200 ـ 116 ـ 115 ـ (ح) 69 ـ 41 ـ 115 ـ 380 ـ 380 ـ 348 ـ 346 ـ 333 ـ 324 ـ 209 ـ 409 ـ 408 ـ 405 ـ 393 ـ 381

## حبرف الصباد

صنهاجة (انظر جبل صنهاجة): 78 (ح). 117 (ح). 133 (ح). 137 (ح). 250 ـ 235 ـ 232 ـ 218 ـ 211 ـ 250.

#### حسرف الضياد

ضريسة (قبيلة): 116 (ح). ضرية (قبيلة): 116 (ح).

#### حبرف الطاء

طلبة الحضر: 11 ـ 69 ـ 41 ـ 11 (ح) 69 ـ 41 ـ 116 ـ 180 ـ 175 ـ 116 ـ 324 ـ 257 ـ 215 ـ 210 ـ 209 ـ 200 ـ 348 ـ 346 ـ (ح) - 348 ـ 340 ـ 333 ـ 407 ـ 393 ـ 381 ـ 380 ـ 361 ـ 352 ـ 434

حمدين (بنو) ; 102. حمود (بنو) : 140. حمير: 157 (ح).

خرف الحاء

خالد (بئو): 238 (ح).

حسرف البدال دار الهدي: 69 (ح) ـ 324 (ح).

#### حبرف البراء

ربيعة (بنو): 76 (ح) ــ 109. رزين (بنو): 238 (ح).

- 92 - (ح) 90 - 84 - 81 - 80 : الحروم : - 152 - 147 - 130 - 120 - (ح) 110 - 288 - 272 - 206 - 183 - 180 - 166 - 377 - 343 - (ح) 307 - (ح) 302 - 443

الرومان: 357 (ح) \_ 398 (ح) \_ 422 (ح). - 90 \_ 80 \_ 76 \_ (ح) \_ 72 \_ 44 \_ 90 \_ 80 \_ 76 \_ (ح). - 104 (ح) \_ 109 \_ 109 \_ 109 \_ 300

## حبرف البزاي

زروال (ہنو): 236 (ح). زغبـة (بنـو): 44 ـ 109 (ح) ـ 196 ـ 199 ـ 346.

> زناتة : 83 (ح). زيات (بنو) : 238 (ح). الزيريون: 117 (س).

طلبية المنوحيدين: 41 ـ 292 ـ 341 ـ 345 ـ .378 .. 358

## حبرف العين

عباد: 76.

العباس (بنو): 253 (ح) - 258 (ح) . عبد مناف: 258 (ح).

عبد الواد (بنو): 350.

عبيد المخزن: 69 (ح) - 343 - 403.

العبيديون (بنو عبيد): 89 (ح).

العجم: 111 (ح) - 258 (ح).

عدى (بنو): 90.

العرب: 15 ـ 44 ـ 45 ـ 47 ـ 45 ـ 47 ـ 84 (ح) --(T) 109 -108 -89 -(T) 87 \_148 \_ 140 \_ 130 \_ 116 \_ 115 \_ 111 -203 -202 - (T) 199 - 196 - 152 \_330 \_328 \_324 \_314 \_219 \_216 \_345 \_344 \_343 \_341 \_332 \_331 \_ 360 \_ 356 \_ 354 \_ 349 \_ 348 \_ 346

عشرة (بنو): 69 (ح) - 112 (ح) 113 (ح) - 200 (ح) - 357 (ح) . على (بنو) رياحيون: 104 (ح).

\_418 \_ 405 \_ 403 \_ 402 \_ 371 \_ 361

على (بنو) موحدون: 190.

.429 - 426

عمسرو بن عـدي بن نصر اللخمى (آل): 257 (ح) .

#### حسرف الغيس

غـمــارة (قبيلة): 210 ـ 230 (ح) ـ 232 | عرق (آل): 87 (م).

-237 -236 -235 -(m) 233 - <sup>243</sup> - <sup>242</sup> - (උ) <sup>239</sup> - (උ) <sup>238</sup> .245 - 244

#### حبرف الفاء

فاتن (بنو): 116 (ح). الفاطميون: 355 (ح). الفرس: 202 (ح) - 272 (ح).

#### حيرف القياف

القاسم (بنو): 357 (ح). قريش: 258 (ح)، قيس عيسلان: 46 ـ 73 ـ 78 (ح) ـ 109 ـ - (ァ) 300 - (ァ) 280 - (ァ) 176 .324

## حرف الكاف

كتامة: 232 (ح). كذالة: 117 (ح). كدميوه: 44.

كومية: 116 ـ 118 ـ 176 (ح) ـ 218 ـ 405 ـ 406 (ح) ،

## حسرف البلام

لخم: 257 (ح). لبرنة: 117 ــ 133 ــ 179 ــ 187 (ح). اللمت ونياون: 88 (ح) - 161 (ح) - 446 -.448 - 447

# حسرف الميسم

الْجِسمة: 247 (ح) ـ 273. المجوس: 384 (ح). = 120 | 117 (z-) 115 = 114 = 113 المسرابسطون: 15 ـ 23 ـ 30 ـ 47 ـ 54 ـ = 128 ± 126 ± 125 ± 124 ± 122 ± 121  $-(z)^{124}$   $-(z)^{74}$   $-(5)^{65}$ \_ 135 \_ 134 \_ 133 \_ 132 \_ 130 \_ 129 147 (ح) = 150 (ح) = 157 (ح) \_ 147 \_ 142 \_ 141 \_ 139 \_ 137 \_ 136 = 158 = 152 = (50 = (**→**) 149 -(z) 214 -(z) 161 -(z) 158 -164 -163 -(-) 162 -(-) 161  $-(7)^{344} - (7)^{266} - (7)^{247}$ **二(ア) 180 - 179 - 169 - 165** . 454 \_ (~) 398. مردنيش آل: 349. -197 -196 -(y) 186 -(y) 183 مروان (بنو): 106 (ح). \_ 204 \_ 203 \_ 202 \_ 201 \_ 200 \_ 199 \_211 \_ 210 \_ 209 \_ 207 \_ 206 \_ 205 سرين (بنو): 55 ــ 48 (ح). ـ \_ 225 \_ 222 \_ 221 \_ 217 \_ 216 \_ 215 مستوفة: 117 (سم) - 133 - 179. المسيحيون: 123 (ح) ــ 125 (ح). \_ 239 \_ 237 \_ 236 \_ 235 \_ 233 \_ 232 \_ 245 \_ 244 \_ 243 \_ 242 \_ 241 \_ 240 المعسمدة: 88 (ح) ـ 133 مصمودة: 128 (ح) <u>- 133 (م)</u> . . **1** 264 **1** 263 **1** 259 **1** 258 **1** 257 **1** 247 منسر: 77 (ح) - 78 (ح) <del>- 176 (ح) - 176</del> -278 + 275 + 273 + 271 + 266 + 265**二(テ) 302 - 296 - 291 - 287 - 285** مهلمانطة: 116 (ح) · \_312 \_311 \_305 \_304 \_(\_) 303 المغاوة الكارس). \_ 321 \_ 320 \_ 319 \_ 318 \_ 316 \_ 314 . (-) 11th al -. = 333 = (>) 331 = 324 = 323 = 322= 157 = (y) 117 = (y) 113 (Jy ≈ 3 U **...348 ...346 ...345 ...343 ...(7)** 338 , M3 ... 142 ... #11 \_ 361 \_ 360 \_ 359 \_ 356 \_ 354 \_ 349 (m) \* 1 (+1) 18 x x \_ 379 \_ 378 \_ 367 \_ 366 \_ 363 \_ 362 = 22 = 20 = 18 = 16 = 15 = 13 = 0 + (\*\* \* 1) \_ 404 \_ 403 \_ 402 \_ 593 \_ 384 \_ 380 -(c) 35 u.37 u.36 u.25 u.24 \_413\_412\_410\_409\_408\_405 -44 -43 -41 -(m) 39 (m) 47 \_ 421 \_ 420 \_ 418 \_ 416 \_ 415 \_ 414 # 55 ± 54 | 54 ± 50 ± 48 | 47 | 45 \_ 429 \_ 428 \_ 426 \_ 425 \_ 424 \_ 423 - (m) 71 ...69 ...68 .. 67 ...69 ...69 \_439 \_435 \_434 \_432 \_431 \_430 -79 - (F) 78 - 19 - (F) 71 - 73 . 454 .. 451 .. 448 .. 447 .. 446 .. 441 -86 - (m) 85 (m) 164 (m)

293 292 291 (\*) 90 (\*) 30

- الموصلي (بتو): 351 (س) ــ 361.

### حبرف النون

نال (بنو): 238.

النصاري: 128 ـ 127 ـ 125 ـ 111 ـ 77 ـ 129 ـ 149 ـ 147 ـ 134 ـ 133 ـ 131 ـ 129 ـ 198 ـ 196 ـ (ح) 167 ـ (ح) 153 ـ 274 ـ 246 ـ 221 ـ 220 ـ 210 ـ 199 ـ 366 ـ 297 ـ 296 ـ 290 ـ 289 ـ 275 ـ 314 ـ 312 ـ (ح) 311 ـ (ح) 307 ـ 361 ـ 349 ـ 319 ـ 318 ـ 317 ـ 315 ـ 402 ـ 401 ـ (ح) 400 ـ 381 ـ 372 ـ 411 ـ 410 ـ 408 ـ 407 ـ 406 ـ 405 ـ 419 ـ 418 ـ 417 ـ 414 ـ 413 ـ 412 ـ 432 ـ 430 ـ 429 ـ 428 ـ 427 ـ 426 ـ 436 ـ 435

تصر (بنو): 125 (ح). النورمانديون: 384 (ح) ـ 427 (ح).

حسرف الهاء هرغة: 44 ـ 69 (س) ـ 199 ـ 439.

هسكورة: 440.

هطفورة) 116 (ح).

هسلاک (بنسو): 44 ـ 90 (ح) ـ 196 (ح). 199 ـ 328 ـ 328 .

هذان: 132.

- 199 (ح) 117 (ح) 69 (ط الله عند 144 (ح) - 199 (ح) - 199 (ح) 406 (ح) - 405 (ح) 439

هود (ېتو): 75 (ح).

حسرف المواو ودايين (آيت): 142 (ح).

حسرف اليساء

يال (بنو): 239 (ح). م

يميي (بنو): 116 (ح).

يعرب بن قحطان (بنو) : 73 \_ 280 . الـــــهــود: 123 (ح) \_ 124 \_ 167 (ح) \_ 400 (ح) .

# فهرس الأعلام الجغرافية

### حرف الألف

آبلة Uheda (ج) \_ 398 (ح) . أيلــة Avila: 16 (ح) ــ 87 (ح) ــ 153 (ح) ــ 295 ــ (ح) 221 ــ (ح) 153 . 435 \_ 432 \_ 430 \_ 428 الابلة بالعراق: 87 (ح). الأبلق الفرد: 242 (ح). أحد: 183 (ح). أرغــرن Aragon : 98 (ح) ـ 154 (ح) ـ 205 - (ح) عود (ح) 153 (ح) - 392 (ح) (국) 153 (ح) ·(ァ) 430 إدم: 87 (ح). اسبانيا: 28 ـ 32 (ح) ـ 39 (ح) ـ 114 (ح) ـ 165 (ح) - 372 (ح) - 372 (ح) <sup>398</sup> (ح) - <sup>399</sup> (ح) . استجه 106 : Ecija (ح) \_ 428 (ح) استریش Asturas (ح). الاسكنندرينة: 70 (ح) - (9 (ح)-359 (ح) - 387 (ح) . آسيا: 213 (ح). آسسفي: 89 (ح) ـ 133 (ح) ـ 291 (ح) ـ

354 (ح)

أشبانيا: 287 (ح). أشبونة: 17 (ح) ـ 361 (ح).

إشبيلية: 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 16 ـ 16 **= (7)** 36 **= 31 = 23 = 19 = 18 = 17** -52 -43 -(ح) 41 -(ح) 39 \_68 \_67 \_(7) 66 \_54 \_(7) 53  $-(7)^{73}$   $-(7)^{71}$  -70  $-(7)^{69}$ \_85 \_82 \_78 \_77 \_76 \_75 \_74 **二(-)** 106 = 94 = 93 = 91 = 89 = 86 110 س 119 س 118 س 119 س 119 س 110 س 120 س 119 س - 126 - 125 - 123 - 122 - (F) 121 \_142 \_ 141 \_ 140 \_ 139 \_ 138 \_ 128 **\_ 180 \_ (~) 179 \_ 167 \_ 166 \_ 165** \_\_211 \_\_201 \_\_197 \_\_196 \_\_195 \_\_181 \_222 \_221 \_220 \_219 \_218 \_217 \_ 273 \_ 261 \_ 259 \_ 258 \_ 225 \_ 224 \_ 297 \_ 295 \_ 287 \_ 285 \_ 284 \_ 274 = 310 = 309 = 308 = (z) 303 = 302 \_321\_316\_315\_313\_312\_311 -(7) 358 -357 -323 -322-(r) 366 - 363 - 362 -(r) 36t **\_374 \_(\_7)** 373 **\_372 \_371 \_370** \_380 \_379 \_378 \_377 \_376 -(7) 387 -386 -384 -(7) 382

\_ 396 \_ 392 \_ 391 \_ 390 \_ 389 \_ 388 -409 - (z) 400 -399 **-39**7 - 428 - 427 - 426 - 425 - (7) 412 \_ 441 \_ 436 \_ 435 \_ 434 \_ 433 \_ 429 . 452 ... 451 ... 450 أطابة: 75 الأطلس المتوسط: 90(ح)\_ 147(ح)\_ 360 (ح). أغمات هيلانة: 76 (ح) - 159 (ح). اغمات وريكة: 159 (ح). إفريقية: 8 ـ 17 ـ 39 ـ 45 ـ 46 ـ 53 ـ 65 (ح) - 74 ح) 76 (ح) - 76 (ح) - 65 --(ح) - (マ) <sup>78</sup> (マ) - (ポ) (マ) - (ア) 77 85 (ح) ۔ 90 ۔ 92 ۔ 104 (ح) ۔۔ 106 (ح) - 111 (ح) - 112 115 (ح) ـ 116 ـ (ح) ـ 123 147 (ح) = 148 (ح) = 157 180 (ح) - (5) 196 (ح) - (80 (ح) -\_331 \_330 \_323 \_312 \_271 \_258 \_351 \_349 \_345 \_343 \_341 356 (ح) = 418 (ج) = 427 م إقسليس Uclès: 15 - 168 (ح) - 398 399 (ح) ، أكسفسورد: 27 ـ 28 (ح) ـ 31 ـ 171 (ح) ـ . 250 (ح) 178 ألبيرة: 129 (ح). الش: 423. ألفونت Alfunt : 68. ألقنت Alicante : 443

أَلْسَرِيسَةُ Almerie: 78 \_ 78 \_ 78 (ح) =

- (z) 160 - (z) 137

285 (ح) ـ 320 ـ 397 ـ 324 (ح). انجلترة: 28 (ح).

الأندلس: 7 (ح) - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 13 -52 -51 -39 -25 -24 -17 -15 -66 -(7) 65 -(7) 56 -53  $-84 - (7)^{74} - (7)^{69} - (7)^{67}$ 86 - 97 (س) 90 - 92 - 93 - 93  $-(7)^{102}$   $-(7)^{96}$   $-(7)^{94}$ - 113 - 111 - 110 - (z) 106 116 (ح) ــ 117 (ح) ــ 118 (ح) -127 - (gr) 125 - (gr) 122 - 138 - (r) 137 - 135 - (r) 128 \_153 \_152 \_150 \_147 \_142 154 (ح) = 158 (ح) = 158 (ح) = 154 -179 **-**(ح) ا67 -166 -165 - 185 - 183 - 182 - (で) 180 \_200 \_198 \_195 \_(7) 186 -218 -216 -210 -207 - (m) 204 \_266 \_ 259 \_ 233 \_ 230 \_ 225 \_ 221 **-287 -284 -(-**(**-**) **283 -272 -271** -292 -291 -290 -(7) 289 -288 -311 -310 -309 -308 - (<del>-)</del> 295 -321 -(~) 320 -314 -313 -312 =361 = 358 = (7) 350 = 349 = 323-382 -381 -371 -363 -362 -390 - (7) 386 -385 - (7) 384 -408 -407 -404 -398 - (m) 397 **- 428 - 422 - (-)** 421 **- 413** .450 \_ 447 \_ 446 \_ 443 ~ (~) 429 أندوجو: 197 ــ 202 ــ 311 ــ 400.

- 161

بات قلشانة: الا (ح). ماب القنطرة: 134 ـ 140 . باب الكحل بإشبيلية: 167 - 391. باب الكحل براكش: 167 (ح). باب يرني: ا9 (ح)، باب اليهود: 134 (ح). باجنة Beja؛ 8 ـ 24 ـ 67 (ح) - 97 (ح) .441 \_ 436 \_ 402 \_ 289 \_ 287 بارق (قصر): 71 (ح) ـ 87 ـ 111. بجاية: 53 ـ 71 (ح) - 72 (ح) - 77 (ح) -**-217 - 180 - 170 - 113 - 82 - 78** .405 - 380 - 343 - 330 بحر الإسكندرية: (١٤ (ح). بحر الإفرنج: 90 (ح). بحر التيريني: ١٥٤ (ح). بحر الروم: 90 (ح) - 362 (ح). البحر الرقاق: 90 ـ 92 ـ 128 ـ 130 ـ 180 (ح) + 181 (ح) . بحر الشام: 90 (ح). البحر الصقل: ١٥٩ (ح). بحر القسطنطينية: 90 (ح). بحر القلزم: 132 (ح). البحر المتوسط: 65 (ح) - 78 (ح) - 90 (ح) -- (c) 137 - (c) 104 - (c) 92 . 283- 147 البحر المحيط: 83 (ح). البحر اليوني: 404 (ح). البحيرة (إشبيلية): 358 (ح) - 372 (ح) -.375

البحيرة (مراكش): 15 (س) - 45 - 344.

أنطاكية: 118 (ح). أنقال (قرية): 353 (ح) - 354 (ح) ، اکسیل Guisser : 354 (ح) - 354 (ح) إيكسيس (قرية): 353 (ح). حسرف الباء باب الأسطوان (أو باب السقائف): .332 = (5) 200 باب إشبيلية بقرمونة: 91 (ح). باب الجبل: 154 (ح). الباب الجديد بقرطية: 134 (ح). باب جهور: 16 ــ 167 ــ 222 ــ 372 ــ 376 391 (ح) ، باب دكاكة: 448. باس دكاڭ: 349. بات الرب (مراكش): 114 (ح). بأب الربض بغرناطة: 124. السادة: 342 (ح) - 345 (ح). باب المقالف: 142 (ح). باب الشريعة ( مراكش) : 214 ـ 343. ياب عامر (فرطبة): 134 (س). بادره فاس مراكش: 218 باب الفيوع بعمل طارق 89. والبرء الفنوم بعمسرة. ١١٥ (٣). ياب الفارع بفاس : ١٦١ (ح) باب الفنوح بالذاهرة (١١١ (ح)

ياديد في عليه بهر مونه: ١١ (ح)

ياب الفجر (فرطنة): ١١١ (ح).

والمطالع الا

451\_(+) 111 111. 114 high fronts

·(ح) 400 = (ح) 343 = 331 = 149

بدر: 103 (ح) البسرتغسال: 17 ـ 24 ـ 67 (ح) - 96 (ح) - . 153 (ح) - 289 (ح) - 289 (ح) 153 رُقر: 222. برج قبلة Garabaila : 421 . برج قرن المعزة: 122. برجلونة: 153 (ح). بسرشلونية Barcelona : 153 (ح) -برقة: 72 (ح). بسطة Baza : 201 – 204 (ح) – 221 – 319 ·(ァ) 399 السيط AlBacete (ح). البصرة: 100 (ح) - 168 (ح). بطليوس Badajoz : 167 ـ 15 ـ 167 ـ (ح) -287 - (g) 284 - (g) 196 - 195 \_ 302 \_ 297 \_ 296 \_ 295 \_ 290 \_ 289 \_315 \_314 \_311 \_308 \_306 \_305 .435 \_ 402 \_ 372 \_ 371 \_ 361 \_ 316 بغسداد: 11 ـ 111 (ح) ـ 186 ـ 187 (ح) --(z) 386 -(z) 359 -(z) 258 بكة (مدينة): 160 (س). بلاط الصوف Balazote : 402 (ح). ينرم: 414 (س). ىلىن Velez (ح) - 204. بلنسية Valencia : 16 (ح) = 87 (ح) -106 (ح) 302 - (ح) 302 - (ح) 106 - (ナ) 319 - (ナ) 303 \_ 320 334 (ح) - 414 (ح) - 420 م 421 .444 \_ 443 \_ 425 \_ 422

. 427

تونيس: 39 (ح) ــ 151 (ح) ــ 353. نياء: 242. تينملل: 17 ـ 149 (ح) ـ 155 ـ 157 ـ 170 [ جبل خاخ: 177 (ح) - 309. .454 \_ 450 \_ 447 \_ 441 \_ 230 \_ 199

# حبرف الشاء

ئهلان (جبل): 183.

### حسرف الجيسم

الحامع الصغير (إشبيلية): 383. جسامے ایسن عَدّیسس: 166 - 384 -.397 \_ 396 \_ 389 \_ 388

جامع غرناطة: 114 (ح). جامع قرطبة: 166 ـ 385. جامع قرمونة: 10 ـ 13.

جـــأمــم القـــرويــين: 19 ــ 31 (ح) ــ 54 ـــ -(z) 161 -137 -(z) 66 -(z) 55 - (ァ) 216 - (ァ) 214 - (ァ) 162 325 (ح) 396 (ح) 359 (ح) 325 407 (ح)

الجامع الكبير (إشبيلية): 18 ـ 31 ـ 41 ـ -(7) 179 - 166 - (7) 86 - 54 - 52 .396 \_ 388 \_ 385 \_ 383 \_ 382

> جامع المنصور بمراكش (الكتبية): 135. جامع اليثيم: 396.

> > جامعة ليدن: 32 (ح). جيل أحد: 183.

جبل البيرة Elvira: 129 (ح).

جېل ناسررت: 277. جبل تونيس Tunbas: 417.

جبل غمارة: 210 (ح) \_ 230 ـ 232 \_ 247 \_ .250 - (7) 249 جبل الفتح: 95 (س) ـ ا45. جبل قزح: 253 (ح).

407 (خ)

جبل كالبي Calpe: 106 (ح). جبل الكواكب (انظر جبل تيزران). جبل موسى بن نصير: 92 (ح). جبل هيكل الزهرة: 154 (ح).

جبار تيرزان أو الكسواكب: 232 ـ 235 ـ

جېل رضوي: 177.

·(7) 256 - (7) 250 - 244 - 238

جبل السبيكة: 125 ـ 126 (ح) ـ 131

جبل طارق: 11 ـ 21 ـ 38 (ح) ـ 40 (ح) ـ

\_(7) 88 - 87 - 85 - 84 - 83 - 51

92 - (ح) 91 - 90 - (ح) 89

**-**(ア) 130 -(ア) 128 -(ア) 93

\_ 181 \_ 180 \_ 179 \_ 171 \_ (<sub>7</sub>) 158

- (c) 187 - (c) 185 - (c) 182

**- (ァ)** 382 **- 375 - (ァ)** 223

. 175 \_ 134 \_ 133

جيل سيدراي: 67 (ح).

جبل الشارات: ٦١/2 (ح). جبل شلير: 220 (س).

جبل صنباجة: 210 - 233.

حِبل الصومعة: 419.

جبل ودركة : 236 (س). جبل يذبل: 248 (ح).

جبال حسمى: 257 (ح).

- 510 ---

حسان (الربساط): 382 (س) - 385 (م) -.395 - (7) 392 - (7) 391 حش البكر: 222 (ح). حصن أسلان: 250. حصن أسمسار Asmar (ح) 252 (ح) ـ 338 (ح) . حصن الج Elche : 423 . 318 . 423. حصن أوربولة Orihvela : 423. حصن بني بشير: 442. حصن بطروج Pedroche : 430 حصن بلج القشيري Vilehes : 400 ـ 400 .401 حصن بلمة Palma : 428 - 428 . حصن بينول Bunol : 422 - 16 حصن الجرف Algarf : 428. حصن جلمانية Jurumena عصن جلمانية .315 حصن جنجالة: 425. حصن ركانة Requena : 421. حصن بليانة Villena : 423 حصن ابن سلام: 121. حصن شيرية Serpa : 289 حصن الصفراء: 412 (ح). حصن طبيرة Tavira : 283 ـ 309 حصن عصف Aspa : 423. حصن القرج (إشبيلية): 316. حصن الفرج (مرسية) Aznalfaranche: حصن قرطاجنة؛ ١٥١٨ (ح).

جبال المصامدة: 88. الجديدة (مدينة): 32 (ح). الجزائر: 117 (ح) ـ 222 (ح). جزيرة جربة : 114 (ح). الجيزيسرة الخضيراء Algeras : 130 \_ 131 \_ 1 .451 \_ 428 \_ 310 \_ 218 \_ 185 \_ 181 جزيرة السباع: 375. جزيرة شوقـر: 319 ـ 379 ـ 402 ـ جزيرة طريف Turifa: 92 (ح) ـ 128 (ح) ـ .428 - 220 - 218 - (~) 130 جزيرة العرب: 177 (ح). جزيرة الفاو: 70 (ح). جزيرة قيطيل: 375. الجعفري (قصر): 253 (ح). جلق: 365 (ح). جنة العريف: 78 (ح). جنجالة Chinchilla: 401, جــِــان 78 ـ 66 ـ 65 : Jaen الــــ \_ 140 \_ 138 \_ 136 \_ 124 \_ 121 197 (ح) - 316 (ح) - 441 .442 ألجيسل Guisser : 151 (ح). حسرف الحباء

حامة بلقواد: 198. حافة الأموات: 134 (ح). الحجاز: 106 (ح) ـ 186 (ح) ـ 242 (ح) ـ 330.

الحديبية: 193 (ح).

حارة ميور Mayor : 378.

حصن قسطلة Cacella : 283

دار البركة: 356 (ح)،
دار البركة: 346 (ح)،
دار الحُجر (عراكش): 15 ـ 52 ـ 169 (ح)346
دار الصنعة: 90 (ح)،
دانية: 106 (ح) ـ 102 (ح)،
دجلة: 176 (ح) ـ 268 (ح).
درعة: 354 (ح) ـ 437 (ح).
دشر الحطابة: 151 (ح) ـ 258.
دمـشـــق: 106 (ح) ـ 358 (ح) ـ 358.
دمـشـــق: 106 (ح) ـ 358 (ح) ـ 351

### حبرف الذال

ذو قار: 2012.

### حبرف البراء

الرافدان: 176. الرباط (رباط الفتح أو المهدية): 15 ــ 19 ــ 15 ــ 10 ــ 30 ــ 30 (ح) ــ 49 ــ 43 ــ 55 ــ 65 ــ 45 ــ 85 ــ 78 ــ 112 ــ 128 ــ 127 ــ 130 (ح) ــ 151 (ح) ــ 252 (ح) ــ 255 (ح) ــ 355 ــ (ح) ــ 391 (ح) 391 (ح)

رباط تيط: 354 (ح). أم ربيع (قرية): 353 (ح) ـ 360 (ح). رحبة ابن خلدون: 390. ردينة: 177.

> رضوى: 177 (ح). الرقة (بالعراق): 100 (ح). الركن اليمان: 253 (ح).

حصن قنطيانة Cantinana : 429. حصن قلية Cullus : 204 . حصن الكرس Alcaraz : 398 (ح) --. 401 حصن كيك: 149 ـ 199 (ح). حصن ليسة Labas : 246 ـ 220 . حصن ليون Delebon : 371 (ح). حصن لك: 196. حصن مارتلة: 167 (ح). حصن مسطاسة: (250 (ح). حصن منتاقوط Monteagudo : 423. حصن منتانجش Montanchez : 289 . حصن المنكب: 137 (ح). الحمام (بالمغرب): 361. الحمام المغربي (بغرناطة): 127 (ح). حمص: 366 (ح). الحنية: 77 (ح). حي الكدان (بفاس): 392 (ح). الحيرة: 87 (ح).

> حي اليهود: 167 (ح). حسرف الخباء

الحالخ: 177 (ح). خواسان: 222 (ح). الحط (باليمامة) (خط هجر): 101 (ح). الحورنق: 31 ـ 87 (ح) ـ 110 ـ 111 (ح).

الحير المدة: 86 (ح) - 382 (ح).

حبرف البدال

الدارات: 75.

الرملة Ramla : 122 . رندة Randa رندة 158 - 275 - 310 - 275 روما: 412 (ح). الريف: 147 (س).

### حسرف النزاي

الزاب: 330 - 349 - 351. الزاهرة: 399 (ح). الرلاقة Sagrajas : 314. الزهراء: 86 (ح).

الريمان: 162 (ح).

### حبرف السين

الساباط (غرناطة): 126. الساحل: 186 (ح). سامراء (سرمن رأى): 253 (ح). سبنة: 11 ـ 16 ـ 92 ـ 130 (ح) - 167 (ح) -181 \_ 184 \_ 185 \_ 187 \_ 210 (ح) - | سوق الحياطين: 396. 218 (ح) \_ 230 \_ 308 \_ أ سوق العطارين: 396.  $\cdot (7) 426 - (7) 397 - (7) 358$ سيساطة: 315.

ال\_طاط 295 \_ 287 \_ 286 ; Claded Real ال\_طاط 432 (ح) - 434 (ح) .

السيطاط Ciudad le leon السيطاط 153 - (ح) 85 : Ciudad le leon

سـجـلمـاسـة: 83 (ح) - 162 - 297 ·(z) 436

111 (ح) = 376

سر تة Zorita : 398.

سرقسطة: 75 (ح) - 106 (ح) - 205 (ح) -·(z) 334

سطات: 127 (ح).

سكتانة: 149 (ح).

سكيكلة: 77 (ح).

ســـلا: 24 ـ 39 (ح) ـ 40 ـ 52 ـ 65 (ح) 75 (ح) 412 ـ (ح) 85 ـ (ح) 75 **-(7)** 151 **-147 -130 -127** - (プ) 353 = 211 = 180 = (プ) 155 .361 - 360 - 358 - 357 - 355

سمورة: 295.

سنداد: 87.

السمودان: 17 - 72 (ح) - 11 (ح) -291 (س).

سرس: 17 ـ 90 (ح) ـ 436 (ح) ـ 450. السوس الأدن: 199 (ح) - 411 (ح). السوس الأقصى: 199 (ح).

سوق البزازين: 396.

سوق المركطليين: 396.

سويقة المسمار: 396.

سيدي سليمان: 211 (ح).

سيدي بوعثمان: 353 (ح).

سيدي مخلوف: 360.

### حرف الشين

شادمهر: 222. شاطبة Jativa (ح) - 192 (ح) -

319 (ح) ـ (ط) ـ 423 ـ 423 ـ 319 . 443 ... 442

السشام: 90 (ح) - 101 (ح) - 128 (ح) - $-(7)^{242}$   $-(7)^{186}$   $-(7)^{183}$ شقورة Segura (ح) ـ 203 (ح) ـ شــلب Silves : 255 (ح) 97 عاد 255 283 (ح) 284 ـ 316 ـ 319 ـ 316 شنترین Santaren: 17 - 17 (ح) ـ 
 -219
 -196
 -(で) 169
 -(で) 153
 **\_390 \_(7)** 352 **\_311 \_306 \_289** 

حبرف الصاد السعسحسراء: 117 (ح) - 162 (ح) -· (z) 330 - (z) 186 صحراء لمتونة: 88 (ح). الصعيد: 109 (ح). صفانس: 77 (ح) -114 (ح). صفين: 100 (ح). صقلية Sicilia : 7 (ح) - 104.

صنهاجة (بلاد): 232 ـ 235 ـ 250.

شالة : 357 (س) ـ 360 (س) .

351 - 272 (ح)

الشوف Aljarafe (ح). الشاوية: 127 (ح) - 354 (ح).

الشريعة (غرناطة): 126 (ح).

367 (ح) - 373 (ح) 367

404 (ح) - 422 (ح) 404

.309 - (7) 168

شنتمبریـــة Santamaria: 16 ــ 97 (ح) ــ

شريش: 158 (ح).

شقوبية: 287 (ح).

الصويرة: ا29 (ح).

### حبرف الطباء

الطائف: 268 (ح).

الطرف: 129 (ح).

طينة: 330.

طبيسرة Tavita: 25 (ح) - 117 (ح) - 283

طبرابيلس المغبرب: 65 ـ 66 ـ 72 (ح) ــ 115 (ح) = 375 (ح).

طرطوشة: 186 (ح) ــ 156 (ح).

طريخة T.Riana: (ح) - 219 (ح)-372 - 371

طريانة (بفاس): 371 (سم).

طسريسف Tarifa : 24 (ح) ـ 92 م .362 - (7)317

طلبيرة Talavera (ح) - (283 (ح)  $.436 \pm 426$ 

طلياطة Talada: 17 (ح) - 219.

.436 - (7) 433

طليطلة Tolido: 46 (ح) - 53 مطليطلة - (プ) 286 **-** (プ) 284 - 198 - 153  $-362 - (\pi) 320 - 310 - 287$  $-(z)^{430}$ 426 – (ح) 412

طنجة: 72 (ح) - 90 (ح) - 106 (ح) -.447 - (7) 183 - 180 - (7) 128

### حسرف العيس

عدن: 87 (ح):

الطور: 103.

العدوة: 17 - 90 - 116 - 94 - 224 - 230 - 230

233 \_ 266 \_ 284 \_ 290 \_ 384 . العراق: 128 (ح) \_ 176 (ح) = 184 (ح) -259 (ح) \_ 425 (ح) .

عقبة الأباليس: 420.

العليا: 309.

عمورية: 202 (ح).

عين البراوة: 458 (ح). عين خميس: 152 (ح).

عين الغبار Algapar: 377.

عـين غــِـولــة: 113 (ح) ـ 151 (ح) ـ 152 (ح) ـ 358.

### حبرف الغين

الغدر Algador : 402 .

الغرب Algarve ; 181 - 94.

-19 - 14 - 13 : Granadia 
-78 - (7) 25 - 21 - (7) 20 
-114 - 113 - 93 - 86 - 85 - (7) 83 
-125 - 124 - 123 - (7) 122 - 119 
-131 - 130 - 129 - 128 - 127 - 126 
-147 - 137 - 136 - 134 - 132 
-204 - 203 - 196 - 181 - (7) 175 
-246 - 233 - 224 - 222 - 221 - 220 
-274 - 273 - 265 - 263 - 261 - 259 
-308 - 304 - (7) 303 - 276 - 275 
- (7) 375 - (7) 357 - 311 
-442 - 441 - 432 - 425 - (7) 376 
-452 - 443

غفيسيق : 353 (ح) . غليرة Gallera : 203 .

غمارة (بلاد): 235 ـ 338. الغور (نهر بطليموس): 167 (ح).

### حسرف الفياء

فارس: 365 . فارو: 309 (ح).

> فحص بلقون: 111 (ح). فحص الجلاب: 198 ـ 302 (ح). فحص السرادق: 399 (ح). فحص غرناطة: 128 ـ 129. فحص كركوي Caracuel : 430. فحص الفندون: 198 ـ 204.

الفرات: 176 (ح). فرنسا: 92 (ح).

نونكه: 168 (ح).

### حسرف القياف

قابس: 77 (ح) ـ 114 ـ 115 (ح). قادس: 165 (ح). قاصرش: Caseres: 289 (ح) ـ 289.

قرية الطرف Atarfe (ح) قرية مكول: 39 (ح). قرية الهمدان: 132. فرح (جبل): 253 (ح) قسطلة دراج: 402 (ح). القسطنطينية: 77 - 78 (ح) - 90 (ح) . قشتالية: 286 (ح) ـ 287 ـ 295 (ح) -392 (ح) - 412 (ح) 91 (ح) - 93 (ح) - 94 - 102 (ح) - القصبة (بإشبيلية): 122 - 125 - 129 - 129 138 \_ 139 \_ 139 (ح) \_ قصبة تاشفين: 355 (ح) \_ 357 (ح) \_ 357 (ح) \_ القصبة الحمراء (غرنياطة): 126 - 126 -.(>) 223 \_ 133 \_ 131 \_ 129 \_ 127 قصبة (شمال مدينة الجديدة): 32 (ح). القصبة القديمة (غرناطة): 125 (ح)-126 (ح). قصر ابن باديس: 125 (ح). قصر الثريا: 3/3 (ح). قصر الحجر: 169 (ح). القصر الزاهي: 373 (ح). نصر ابن زهر بمراكش: 386 (ح). قصر الشراجب: 24. النقصر النصنغير: 92 (ح) - 128 (ح) -218 (ح) .

القامرة: 89 (ح) ـ 100 (ح) ـ 382. قابة Caia : 296 قبر الشهيد الغريب: 428. القتبانية La Campina القتبانية قرياقة Caravaca : 316 ـ 204 ـ 316 قرطاجنة: 65 (ح) ــ 106 (ح) ــ 198 (ح). قرطية Cordoba : قرطية 25 (~) 25 = 67 = 66 = 65 = 52 76 (ح) - 85 (ح) - 86 (ح) - قشتيلة: 287. 106 (ح) \_ 113 \_ 123 \_ 134 \_ 136 \_ قصبة بطليوس: 296. \_ 180 \_ 170 \_ (<sub>C</sub>) 161 \_ 160 \_ 159 \_ 220 \_ 219 \_ 211 \_ 197 \_ 196 \_ 181 \_ 271 \_ 259 \_ 229 \_ 225 \_ 224 \_ 221 272 \_ 273 \_ 274 \_ 271 \_ 291 \_ 303 \_ 302 \_ 291 \_ 274 \_ 273 \_ 272 \_ 313 \_ 312 \_ 311 \_ 309 \_ 308 \_ 305 \_ 366 \_ 363 \_ 362 \_ (ح) 350 \_ 316 367 ـ 370 ـ 374 (ح) - 375 (ح) . 367 ـ 370 ـ 374 (ح) - 375 (ح) . 382 ـ 385 ـ 385 (ح) - 399 (ح) - قصر الأخيضر: 111 (ح) . 384 ـ 427 ـ 400 - 428 ـ 428 ـ 427 (ح) . 453 ... 441 قرمونة Carmona: 10 ـ 11 ـ 13 ـ 25 (ح) - | القصر الجعفري (بسامراء): 253 (ح). \_ 120 \_ 119 \_ 93 \_ 92 \_ 91 \_ 90 \_ 68 .(7) 161 - 124 - 123 - 122 - 121 هران المرة: 122.

وربه البدول: 132 (ح).

وية برفر Bucar , 222.

فرية بارة 198 (سم).

هر به بالبولاش - 92 (ح) <u>- 35</u>8 (ح).

قصر صنهاجة: 232 (ح).

القيسروان: (70 (ح) - 77 (ح) - 78 (ح) - $.427 - 330 - (7) \cdot 106 - (7) \cdot 103$ 

### حر ف الكاف

الكتبانية: 40 (ح). الكتبية (مراكش): 384 (ح) - 385 (ح) -394 - (س) 391 . كلية ابن سعد: 126 (ح) - 133 (ح). كدية ابن مردنيش: 126 (ح) - 133 (ح) . كربلا: 111 (ح). كركوي: 53 (ح) - 221 (ح).

> الْكعبة: 253 (ح) .. 338 (ح). الكوفة: 202 (ح).

كونكه البرتغالية: 398 (ح) - 442 - 443.

### حسرف البلام

لِدة Leptis (ح). . 246 ـ 220 : Labas ليسة - 179، - (ح) 94 - 17 ; Niebla لبنة 219 (ح) ، 389

اللبع: 401.

الشبولة: 94 (ح) - 196 (ح) - 289 362 (ح)

لقم فرعون: 373. لورقية Lorca: 198 (ح) - 204 (ح)

.(7)399 - 318 - 317 - 205

ليدن: 67 (ح).

اليون Leon : 286 (ح) = 287 (ح) = 295 -

قصر ابن عباد: 122 (ح) ـ 373 (ح) ـ 381 م فيجاطة Quesada أو قيشاطة: 316.  $.426 \pm 391$ 

القصر الكبر: 232 (ح) ـ 443.

قصر كتامة: 232.

قصر عبد الكريم: 232 (ح).

القصر المبارك: 373 (ح).

قصر المجاز: 128 (س).

قصر المسرة عمراكش: 344 (ح).

قصر مسمسمسودة: 24 ـ 92 (ح) ـ 128 ـ .362 - 220 - 218 - 181 - (2) 130

القصر المكرم: 373 (ح).

قصور البحيرة: 375 (ح).

القصير Alcocer : 400.

قفصة: 21\_77\_83 (ح) - 449\_450

قلعة جابر: 85 (ح) ـ 121 ـ 377.

القلعة الحرة أو Moorish Castle : 89 (ح).

القلعة الحمرا: 125 (ح).

قلعة رباح: 402 (ح) - 430.

القلعة صنهاجة: 232 - 250.

قلعة ميرتلة Mertola: 24.

قلعة بحصب: 179 (م) - 379 (ح).

قلمسريسة Coimbra : 24 (ح) = 153

.436 - 296 - 291 - 288

القنت: 320 (ح).

قتطرة أغربالة: 16 ـ 420 .

قنطرة أم الربيع: 46 (ح) - 47 (ح).

قنطرة القاضى: 126 (ح).

القنيطرة: 147 (ح) - 361 (ح).

قونكه Cuenca؛ 15 (ح) ـ 362 (ح) ـ 414 ـ

417 ـ 417 (ح) ـ 419 ـ 421 ـ 415

### حبرف الميم

مأردة Mérida (ج) ـ 218 (ج). مالقة: 76 (ج) - 78 (ج) - 106 (ج) - 128 -· , 259 = 158 = (云) | 137 = 131 = 129 مبرة: 374 (ح).

بحريط: 153 (ح) ـ 320 (ح).

مجشر ميلين Milayn ن 390.

مجمع الأودية: ا42.

المحيط الأطلسي: 24 - 97 (ح) - 112 (ح) -**- (テ) 291 - (テ) 283 - (テ) 183** 360 (ح) - 362 (ح) - 402 (ح) .

مدرسة الغزالي: 11 (ح). مدرید: 16 ـ 39 (ح) ـ 69 (ح) ـ 87 (ح) ـ 295 (ح) 320 سرح)

ملاينة السلام: 186 (ح).

المدينة (يثرب): 103 (ح) - 177 (ح). المذاكرة: 211 (س).

مراكش: 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 21 ـ 21 ـ 25 (ح) ـ 32 (ح) 34 ـ 45 ـ 45 ـ 46 ـ 25 51 (ح) 67 سارح) 65 سارح) 67 سارح) 67 سارح) 71 (ح) - 76 (ح) - 85 (ح) - 88 95 (ح) ـ 111 ـ 112 ـ 111 ـ 119 **-(7)** 139 **-** 135 **-** 127 **-** 124 **-** 120 143 (س) - 147 - 148 - 149 - 151 - ا مرقاص: 92. 156 (ح) - 158 هـ 160 (ح) - 161 الزدلفة: 253 (ح). 162 ـ 164 ـ 164 (ح) ـ 168 ـ [ 170 ـ مسجد ابن ثمديس: 36 (ح). .396 (ح) 186\_ 179\_ 186\_ 196\_ مسجد اليتبم: 396 199 (ح) - 200 - 201 (ح) المشعر الحرام: 253 (ح). \_ 247 \_ 246 \_ (7) 243 \_ 229 \_ 226

\_ 271 \_ 266 \_ 265 \_ 259 \_ 252 \_ 250 \_291 \_285 \_284 \_277 \_276 \_273 **-308 -(7) 307 -(7) 304 -292** \_334 \_331 \_323 \_313 \_312 \_309 **344** = (7) 343 = 341 = (7) 340 -352 - (\*) 350 - 348 - 347 - 346 -363 - 359 - (7) 357 - (7) 353-(7) 384 -(7) 382 -(7) 372 **-(ァ) 391 - 389 - 388 - (ァ) 386 -(~)** 436 **-411 -(~)** 404 **-394** , 454 \_ 450 ... 449 \_ 448 \_ 447 ... 444 موج البسيط: 402.

مرج بيطر: 307.

مسرج السرقساد: 10 ـ 25 (ح) ـ 93 (ح) ـ - 130 - 129 - (<sub>7</sub>) 123 - (<sub>7</sub>) 120 .(7)352

مرج القيداق Candete: 421.

مرسية Murcia : 16 ـ 65 ـ 122 (ح) ـ 125 ـ سطاط عاد الماد (ح) 198 مادي 204 مادي 198 \_221 \_216 -\_211 \_207 \_205 \_316 \_313 \_312 \_310 \_(7) 302 **\_370 = (~) 320 = 319 = 318 = 317** \_423 \_409 \_380 \_379 \_378 \_371 .444 \_ 443 \_ 442 \_ 425 \_ 424

-(-) 291 مصر: 128 مصر: 128 مصر: 214 مصر: 214 مصر: 128 مصر: 214  $.351 \pm 330$ 

اً مكتبة جامع القرويين: 137 (ح). مكتاب : (301 ـ 303 ـ 447

المعمورة: 53 ـ 112 ـ 114 ـ 147 ـ 148 ـ مكول (قريبة): 39 (ح) ـ 151 (ح) ـ 111 ـ .354 - (7) 353

أ مكون: 211 (ح).

اللوان: 236.

المنصورية: 78 (ح) ـ 89 (ح) ـ 353 (ح) -

المنكب: 442.

المهدية (إفريقية): 65 ـ 70 ـ 74 ـ 83 ـ 92 ـ .123 - 116 - 114 - (7) 113

- المهدية (رباط الفتح): 15 ـ 51 ـ 51 ـ 65 ـ 65 ـ -114 - (7) 112 - (7) 83 - 74 - 70 **\_358 \_ 355 \_ 127 \_ 123 \_ 119 \_ 116** .361 \_ 360 \_ 359

مهر: 222.

مورادال Muradal : 284 (ح).

المسوديش كاسسطل Castle Moorish (أو القلعة الحرة): 89 (ح).

موسطة: 204 (ح).

موصل (قرية بأشبونة): 361 (ح).

ميرثلة Mertola ( Mertola ميرثلة

ميورقة: 30.

حسرف النون

نابلس: 103 (س). نجد: 77 (ح) - 177 (ح) - 248 (ح)،

نكود; 210 (ح).

مصراتة: 351 (ح).

مضيق مورادال: 284 (ح).

298 (ح) - 355 (س) - 356 (ح) 298 .361

المغيلة: 354 (ح).

الغرب: 5 ـ 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 17 ـ 19 ـ -51 -39 -32 -31 -(z) 28 52 (ح) <sup>74</sup> سازے 66 سازے <sup>74</sup> (ح) 52 -(2) 83 -(2) 80 -(2) 78 - (プ) 87 - (プ) 86 - (プ) 84 90 (ح) - (ح) 90 \_ 111 112 (ح) - 113 (ح) - 113 (ح) - 112 121 (ح) - (39 (ح) - 151 (ح) - 121 -(7) 186 = 185 = 180 = (7) 166 196 (ح) - 201 (ح) - المهدية (متاع ابن مليح): 355. 215 (ح) - 271 (ح) 271 - 291 - (ح) 357 - (ح) 356 - 330 - 311 365 (ح) - 377 (ح) - 377 (ح) 386 (ح) 407 - (ح) 392 - (ح) 386 .453 - (7)410

المقصورة (إشبيلية): 888.

المقصورة (بجامع عدبس): 389.

مسكسة: 103 (ج) ــ 193 (ج) ــ 256 (ج) -·(z) 338 - (z) 268

مكتبة الأسكوريال: 28 (ح) - 37 (ح) -- (<sub>フ</sub>) 325 - (<sub>フ</sub>) 179 - (<sub>フ</sub>) 38  $-(7)^{387} - (7)^{379} - (7)^{350}$ 

400 (ح) ،

مكتبة البودليان: 27\_ 31\_ 131 (ح). ﴿ نهر الأردن: 183 (ح).

وادي أسمسير: 361 (ح) (والعلم شفلك بهر نهر أسمير: 353 (س). (وانظر كذلك وادي أسمير). أسمر). وادي آش Oudix : 220 (س) 201 Oudix غهر آئــة: 24 ــ 96 (ح) - 165 (ح) - 402. .376 = 276 = 275 = 274 (وانظر كذلك وادي أنة). وادي آنسة: 96 (ح) = 163 (ح) = 430 . نهر تاجه Tajo (ح) - 153 (ح) - 362 (ح) ﴿وَانْظُو كَذَٰلُكُ مِهُو أَنَّةٍ﴾. 426 (ح) ، وادي برج **نبلة**: 420. نهر تُافيروت (أغمات): 159 (ح). وادي تباجة: 96 (ح). (وانتظر كذلبك نهر نهر حدارة: 125 (ح) ـ 132. غير دجلة: 176 (ح). وادي تامطة Tamata : 420. نهر دوير و Duero : 96 \_ 287 ـ 295. وادى تسانسيفت: 149 (ح) - 151 (ح) -خهر رندة: 158 (ح). .353 - 352عبر شنيل: 139 (س) - 132. وادي التويمي : 127 (سم). غهر شوقر: 319 (ح). الوادي الجوفي: 97 (حر). غير الغور (بطلبوسي): 167 (ح). وادي حدادة: 132 ـ 134. (وانظر كالذلك غهر القرات: 176 (ح). نهر حدادة). نهر كيريرو Currero: 314 (ح). وادي دلر Ditar : 132. نهر موسكاس: 418. وادي دويرة (انظر نهر دويرة). نهر مينو: 96 (ح). وادي أم الربيع: 47 (ح) ـ 151 (ح) ـ 354. سِل (مدينة): 148 (ح). وادي بورقراق: 359 (ح). مسابور: 222. وادى الرمان: 360 (ح). حــرف المياء وادي منبو: 90 ـ 147 ـ 148 ـ 361. روادي شفورة: 205 (ح). . 411 (a) Same وادى شوقر: 414 ـ 415. . (\*) 100 . id. \* وادى شنيسل: 133. (وانتظر كسللك نهر الله (ح) 128 م 96 م 101 (ح) - 128 (ح) ، شنيل). . (+) 88 (+). وادي الصفراء: 103 (ح). . (\*) 17 . 16 Yyx وادي القري : الله (سم). ه عار الزهره (جبل) : 154 (ح)-وادى القشتالي: 203 (ح).

حسرف الواو

ولدي الأحمر (401).

الـوادي الكبـير: 165 (ح) - 197 (ح) -

.429 - 428 - (7) 399 - (7) 316

الوليدية: 32 (ح). وهسران: 95 (ح).

### حبرف اليباء

يابرة: 24 ـ 94 رح) ـ 95 رح) ـ 102 رح) ـ 430 رح) ـ 430 . 167 رح) ـ 179 رح) ـ 289 ـ 240 . يذبل: 248

يکة: 160 (ح).

يلمم: 268 (ح).

اليمامة: 101 (سم).

- اليمسن: 74 (ح) ـ 101 (ح) ـ 253 (ح) ـ اليمسن: 74 (ح) ـ 338 (ح) ـ 357 (ح) ـ 359 (ح) ـ المناس

الينبع: 177 (ح).

اليوسفية (مراكش): 252.

وادي كساس: 127 (ح) ــ 151 (ح) . وادي لك: 196 .

وادي مــوسـکــاس Moscas. (انسظر نهر موسکاس).

وادي مينيو: <sup>9</sup>% (ح).

وادي نفيس: <sup>149</sup> (ح)،

وادي وانسيفن: 360 (ح).

وادي وسنات: 354.

وأدي اليرموك: 183 (ح).

ويلة Huete: 15 - 16 (ح) - 69 (ح) - 69 (ح)

- (プ) 352 - 221 - (プ) 179 - 168 - 409 - 407 - 403 - 402 - 398 - 381

.426 \_ 414 \_ 413 \_ 412 \_ 410

وجدة: 83 (ح).

# فهرس للقصائد والقطع الشعرية الواردة في المخطوط

| موضوع الشعسر.                                                   | الصفحية |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| مطلع القصيدة الذي نطق به الشاعر ابن حبوس الفـاسي مُحاطبــاً     | 71      |
| الخليفة عبد المؤمن بمناسبة تحقيق النصر في المهدية سنة 555 وقد   | 71      |
| كان صحب ركابه (بحر الكامل).                                     |         |
| شدت إليك على الرياح سروج أين الفرار بأهلكم ينا جنوج!            |         |
| قطعة ذكر أبو يعقبوب أنها من إنشاء عبد المؤمن بعث بها ضمن        | 73      |
| رسالته المبشرة من المهدية وتتألف من اثني عشر بيتاً أولها: (بحـر |         |
| الطويل)                                                         |         |
| ولما قضينا بالمشارق أمرنا وتم مواد الله في كبل منطلب            |         |
| قطعة من شعر أبي العباس بن سيد المالقي، بعث بها أبو يعقـوب       | 77 - 76 |
| جواباً عن القطعة السابقة وتتألف من خمسة عشر بيتاً أولها: (بمحر  |         |
| الطويل)                                                         |         |
| همو الأمر أمر الله ليس لمه رد يؤيله ايند ويسمو بمه جمله!        |         |
| قصيدة من خمسة وثلاثين بيناً وردت ضمن رسالة بعث بها عبـــد       | 81 - 80 |
| المؤمن جواباً على قصيدة أبي العباس بن سيد المالقي، ومطلع        |         |
| القصيدة: (بحر الطويل)                                           |         |
| تسنَّى لأهــل الحق نيل مـرادهـم 💎 وطاب لهـم فيها يرومونه الورد  |         |
| قصيدة لأبي بكر بن المنخل الشلبي مهنئاً مادحاً عبدالمؤمن عندما   | 98 - 95 |
| حلس للتهنئة في قصور جبل طارق، تتألف من خمسين بيتاً، يقول        |         |
| في مطلعها: (بحر الطويل)                                         |         |
| فتحتم بىلاد الشبرق فباعتمىدوا الغسربيا                          |         |
| فيان نبيم النصر بنالفتح قد هبنا!                                |         |
| 3                                                               |         |

| الصفيحية  | موضوع الشغر                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99        | بيتان لأبي العباس اللص في أبي الحسين فندلة: مطلعها: (بحر<br>المضارع)<br>جمابت قمابسي بمطرف أبها المحسميسن خملوب                                                                                                                         |
| 101 - 99  | قصيدة لابي العباس الاستاذ أحمد بن سيد الإشبيلي المعروف باللص<br>في نفس المناسبة، وتتألف من واحد وأربعين بيتاً (بحر البسيط)<br>غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل<br>وانظر إلى الجبل السراسي، على الجبل                                        |
| 105 - 102 | قصيدة للشاعر القرشي الأميي القرطبي المعروف بالطلبق، في نفس المناسبة وهي من خمسة وخمسين بيتاً، ويقول في مطلعها: (بحر البسيط) ما للعدا جنة أوقسي من الهرب كيف المفر وخيل الله في الطلب؟!                                                  |
| 108 - 105 | قصيدة لأبي الحسين عبيد الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي نطق بها في مجلس أمير المؤمنين بالجبل المذكور، اختار منها المؤلف ثلاثة وأربعين بيتاً، وهذا مطلعها: (بحر الطويل) تسلألا مسن نسور الخسلافة بسارق أضاعت به الأفساق والسليسل غساسق |
| 109 - 108 | قصيدة أخرى لأبي العباس أحمد بن سيّد الإشبيلي (اللص) مادحاً ومهنشاً بانتصارات عبدالمؤمن على الأعراب اللذين نكثوا عهود يعرب، وقُد اختار منها المؤلف خسة وثلاثين بيتاً يقول في مطلعها (بحر البسيط) صعد بفكرك بعدها أوْ صَوب                |
| 144 - 143 | قصيدة لأبي الوليد إسماعهل بن عمر الشلبي المعروف بالشواش<br>يهنىء الخليفة عبد المؤمن بالنصر الذي أحدر عليه الموحدون في                                                                                                                   |

| موضوع الشعر                                                                         | الصفحة    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| موقعة السبيكة، وهي تتألف من ثمانية وثلاثين بيتـاً هذا سطلعها                        |           |
| (بحر الكامل)                                                                        |           |
| عيزميات منصبور العيزائم غيالب                                                       |           |
| ضمت فسنوح مشبارق ومنغبارب                                                           |           |
| قصيدة أخرى لأبي الوليد هذا يهنئه بعيد الفطر من سنــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 146 - 144 |
| الوقيعة المذكورة، من أربعة وأربعين بيتاً هذا مطلعها (بحر الوافر)                    |           |
| بأمرك اسمع النداعي المهيب                                                           |           |
| وسيعسدك بشر الفستسح السقسريسب                                                       |           |
| قطعة من ثلاثة أبيات لإبراهيم بن المسفر يهجو أخيـل بن إدريسر                         | 158       |
| يقول في أولها: (المتقارب)                                                           |           |
| تخييلت أخييل ذا عفة فبان التخيل عين الغبن                                           |           |
| ثلاثة أبيات لأبي بكر بن ميمون متغزلًا في فتى من أغمات يقول في                       | 159       |
| أولها: (بحر المتقارب)                                                               |           |
| أبيا قياسم والهبوى جنبة وهيا أنيا من مسهيا لم أفق!                                  |           |
| بيتان للشاعر اليكي في هجاء ابن ميمون مطلعها: (بحر البسيط)                           | 160       |
| قالوا: هجاك أبن مبصون! فقلت لهم                                                     |           |
| يا ليت شعري من الهـــاجي؟ فــادريـــا                                               |           |
| قصيدة أيضاً لأبي الوليد إسماعيل مهنئاً ببيعة أبي يعقوب بعد وفا                      | 173 - 171 |
| عبد المؤمن، من أربعين بيتاً، وقد قال في مطلعها (بحر الكامل)                         |           |
| علهد أنبار بله الهلدي والسديل                                                       |           |
| واستظهر التأبيد والتمكين                                                            |           |
| قصيدة للشيخ المسن أبي بكر بن المنخل الشلمي في موضوع التهنئا                         | 175 - 173 |
| بالبيعة، من ثمانية وأربعين بيتاً، هذا مطلعها (بحر الكامل)                           |           |
| تهنّ الخللافة إن جلوت صباحها                                                        |           |
| ومددت من نسور الحسدى أوضاحهـ                                                        |           |
| قصيدة للشاعر أبي عمر بن حربون في موضوع التهنئة كذلك وقد                             | 178 - 175 |
| تعرض فيها للنصر الذي حصل عليـه الموحـدون في موقعـة حبل                              |           |

| موضوع الشعس                                                   | الصفحسة   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| السبيكة، من أربعة وستين بيتاً، هذا مطلعها (بحر الطويل)        |           |
| لكم بعد حمد الله تهدى المحساميد                               |           |
| . وفي وصف علياكم تصاغ القبلائيد                               |           |
| قصيدة أخرى لأبي عمر بن حربون بمناسبة اجتماع الأخوين أبي       | 184 - 182 |
| حفص وأبي سعيد بجبل طارق تشتمل على تسعة وثلاثين بيتاً يقول     |           |
| في مطلعها: (بحر البسيط)                                       |           |
| قبد حصحص الحق لا ريب ولا فنبد                                 |           |
| هــذي الفتـوح التي كــانـوا بهـــا وعــدوا                    |           |
| قطعة أيضاً لابن حربون يمدح أبا حفص عندما كان منصرناً بمدينة   | 184       |
| سبتة من جبل طارق، من خمسة أبيات، هذا مطلعها: (بحر             |           |
| الطويل)                                                       |           |
| تجشمت همول البحمر في طلب البحمر                               |           |
| ولم أشبك صوف البدهر إلاَّ إلى البدهر                          |           |
| قصيدة لأبي الوليد إسماعيل الشلبي الشواش يهنىء الأمير أبا      | 189 - 188 |
| بعقوب بمقدم أخويه أبي حفص وأبي سعــد إلى مراكش من جهــل       |           |
| طارق، من تسعة وثلاثين بيتاً، هذا مطلعها: (بحر الكامل)         |           |
| وضحت بأنوار الهدى قسماته وأبانت الهدي القويم سماته            |           |
| قصيدة لأبي عمر بن حربون يهنيء كذلك بالإياب من جبل الفتح       | 191 - 189 |
| ويمدح الأمير أبا يعقوب والسيد أبا حقص ويغبط بالاخوة بينهها من |           |
| ستة وثلاثين بيتاً، هذا مطلعها (بحر الوافر)                    |           |
| بأيمس طاثر كان الإياب وأنجح مطلب سلغ الطلاب                   |           |
| قصيدة أخرى لابن حربون عند مرجع السيد أي حفص من الجبل          | 192 - 191 |
| بمدحه، وقد أصبح كاتباً له، من ستة وعشرين بيتاً هذا مطلعها:    |           |
| (بحر الكامل)                                                  |           |
| حشوا المطى فقد قضت أوطارها                                    |           |
| واحمدوا إلى بساب الأمير فسطارها                               |           |

| موضوع الشعس                                                         | الصفحة    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| قصيدة للكاتب أبي عبد الله الشاطبي مهنئاً بالإياب مادحاً، اختار      | 194 - 193 |
| منها المؤلف ثلاثة وثلاثين بيتاً: (طويل)                             |           |
| سلام كعمرف المروض غمب قمطاره                                        |           |
| تحكيمة مستساق المفواد مطاره                                         |           |
| قصيدة بعث بها السيد أبو حفص مع الرسالة المبشرة بالنصر في            | 209 - 208 |
| وقعة الجلاب من ستة وئلائين بيتاً هذا مطلعها (بحر الوافر)            |           |
| لقد بلغت جيادكم مداها                                               |           |
| ونالت من عداها                                                      |           |
| قصيدة لابن حربون على لسان السيد أبي حفص يتشوق لأخيه أبي             | 213 - 212 |
| يعقبوب وهو في البطريق من الأندلس لمراكش، وهي من سبعة                |           |
| وعشرين بيتاً هذا مطلعها (بحر الخفيف)                                |           |
| عللوا العيس باقتراب الديسار                                         |           |
| والنظروا هيل بندا لهيا من منبار؟!                                   |           |
| قطعة لأبي مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة من تسعـة أبيات             | 223       |
| يتشوق فيها للشيخ ابن أبي إبراهيم هذا مطلعها: (بحر الطويل)           |           |
| عهـــدنــاك بــــا ذَا المنــزل الـــرحب منــزلاً                   |           |
| لسيدتنا بسل أفضسل النساس أجعسا!                                     |           |
| قطعة لأبي القاسم محمد بن إبراهيم المواعيني ضمن رسالة بعث بها        | 225 - 224 |
| لأبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم مهنئاً لــه بولايــة إشبيلية، وهي |           |
| من خمسة أبيات هذا مطلعها: (بحر الوافر)                              |           |
| محسديا بن إسساعيسل أنستم                                            |           |
| لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |           |
| قصيدة لأبي عمر بن حربون مهنئاً الأمير بالنصر الذي أحرز عليه         | 250 _ 247 |
| بجبل الكواكب من غمارة وهي من ثمانية وأربعين بيتاً، هذا              |           |
| مطلعها: (من بحر الكامل)                                             |           |
| بلجت بكم حجيج الكتاب المسزل                                         |           |
| ونصوتم نصر النبي الموسل!                                            |           |

| ضوع الشعىر                                                   | الصفحة مو    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ليدة أخرى لابن حربون بمدح بها الأمير الأجل ويهنثه، من ثلاثة  | 253 - 251 قم |
| بعين بيتاً هذه مطلعها: (بحر الكامل)                          | وأر          |
| جد النسيم ثنباكم فتعطرا                                      | و-           |
| ورأى السوشيسح مضاءكم فتسأطسرا                                |              |
| يبدة لأبي عمر بن حسربون الملكور مهنئـاً مادحـاً، من خمسـة    | 255 - 254    |
| شرين بيتاً ومطلعها: (بحر الوافر)                             | وع           |
| سعسلكسم دنا الأمسل السقصي                                    |              |
| وأسولاكسم لمسا دان السعصي                                    |              |
| مة لابن حربون استأذن فيها السيد أبا حفص في الـذهاب إلى       | 255 قط       |
| بشلب من خمسة أبيات يقول في مطلعها (بحر البسيط)               | ېيته         |
| الحسير من عبسد السرحمان عبسدكهم                              | یا           |
| يشكـــو إليكــم فـــراق الأهـــل والـــولــــد               |              |
| ن لابن حربون ضمن رسالة للسيد أبي حفص: (بحر البسيط)           | ييتا 255     |
| لي نَسِتْ بي أوطاني لسعدكم                                   |              |
| أفي جيواركم ينبو بي السوطسر؟!                                |              |
| سِدة لابن حربون على لسان السيد أبي حفص لأخيه أبي يعقوب       | 255 - 257 قص |
| ل تمرد سبِّع بن منخفاد وهي من ستة وثلاثين بيتاً مطلعها (بحر  |              |
| افي)                                                         |              |
| للام أيها المسلك الهسام                                      |              |
| على ناديك دام له السلام!                                     |              |
| ليدة لابن حربون يمدح أبا يعقوب بمناسبة تسميته بأمير المؤمنين | 269 - 267    |
| ى من ثلاثة وأربعين بيتاً هذا مطلعها : (بحرا لكامل)           |              |
| أءتمك تسحب ذيلها للمموعمد                                    | <del></del>  |
| زهراء طاليعية بسيعيد الأسعيد                                 |              |
| ىيدة لابن حربون يصف سيفاً بديعاً تقدم به الصناع هدية لامير   | 270 - 269 قص |

المؤمنين بمناسبة الأسمية الجديدة من خسة عشر بيتاً، هذا مطلعها: (بحر الكامل)

طبع الإمام من الأسنة لملما

لم يسعسه سدوه في أسسنسة مسعسضسب 2/10 قطعة لابن حربون عملي لسان السيف من بيتين، يقول في أولهما (بحر مجزوء الرمل)

أنا إن جروت يسوماً كنت بالسنصر قمينا قصيدة لابن حربون كذلك يمدح السيد أبا حفص ويهنئه بالانتصار

الذي أحرزه على المشغبين في جبل تاسررت، من واحد وأربعين ستاً هذا مطلعها (سحر المتقارب)

بينكم أنجح المطلب وأعطى مقادته المصعب

قصيدة لابن حربمون أيضاً ضرولاً عند رغبة أمير المؤمنين في أن يبتدىء الشعراء قصائدهم بالحمد لله على طريقة الكتابة، وذلك بمناسبة النصر السذي حصل عليمه الموحدون، وهي من ثمانية وأربعين بيتاً هذا مطلعها (بحر البسيط)

الحبيد لله ميدن شياسيع الأميل

وناظم الشمل في سلك من الجلل قصيدة لأبي عمر بن حربون يملح أمير المؤمنين مهنئاً بما صنع الله للموحدين في تيسير بطليوس، وهي من واحد وخمسين بيتاً هذا مطلعها (بحر الطويل)

بسعدك أضحى الدين جذلان باسمأ

وباسمك أمسى الشرك للشرك هادماً! قصيدة لابن طفيل خاطب بها أمير المؤمنين عبرب إفريقية لحثهم على انغزو والجهاد، وهي من أربعة وأربعين بيتاً هذا مطلعها (بحر الطويل)

أقيمنوا صدور الخيل نحنو المغنارب

لخسزو الأعادي واقتنساء السرغماتب

280 278

283 280

301 - 299

328 - 325

| موضوع الشعبر                                                    | الصفحية   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| قصيدة لابن عياش يسترحل بها الملك عرب إفسريقية ويستـدنيهم        | 329 - 328 |
| إليه وهي من ثلاثة وعشرين بيتاً هذا مطلعها: (بحر الطويل)         |           |
| أنيمــوا إلى العليــا في عـــوج الــرواحـــل                    |           |
| وقسودوا إلى الهيجماء جسرد الصسواهم                              |           |
| قصيدة لأبي الحكم البلنسي يذكر بعض الفتوح ويلوح فيها بحاجته      | 339 - 334 |
| إلى أمير المؤمنين بجراكش وهي من أربعة وسبعين بيتاً يقـول في     |           |
| مطلعها (بحر البسيط)                                             |           |
| مسامري وخبير القبوم مسؤول                                       |           |
| حدث فقولك مسموع ومقبول                                          |           |
| قصيدة للأستاذ ابن سيد بمناسبة دخول أمير المؤمنين لإشبيلية وهو   | 366 - 364 |
| يمدحه فيها ويهنئه ويصف بروز الناس إليه يوم وصوله، وهي من        |           |
| خمسة وثلاثين بيتاً هذا مطلعها: (بحر الكامل)                     |           |
| السعد يقدم والعزائم تصدق                                        |           |
| والنصر بسنهما يحب ويسعمنن                                       |           |
| قصيدة لعبد الله بن الشيخ الشاعر أبي بكر محمـد بن إبراهيم بن     | 370 - 367 |
| المنخل الشلبي بمناسبة عيد الأضحى بمدينة قرطبة، وهي من           |           |
| خمسين بيتاً هذاً مطلعها: (بحرالكامل)                            |           |
| شسرف الخسلافة إن ملكت زمسامها                                   |           |
| وغسدوت من عقب الإمسام أمسامها                                   |           |
| الأبيات الشعرية (غير المغربية) المستشهد بها في أثناء الكلام وهي | 202       |
| لأبي تمام:                                                      |           |
| فتسح القشوح تعالى أن يحيط بسه                                   |           |
| نظم من الشعر أو نستر من الخطب                                   |           |
| ولسقسد أراك فسهسل أراك بسخسسطة                                  | 266       |
| والسعسيش غض والمسزمسان غسلام                                    |           |
| أعبوام وصبل كبان يبنسي طبولها                                   | 267       |
| ذكر الحسوى فكأنها أيام!                                         |           |

# فهرس للرسائل الموحدية التي يتضمنها الكتاب

صفحة موضوع الكتاب وتاريخه ومنشأه.

70

إشارة بكتاب من عبد المؤمن بظاهر المهدية مؤرخ بالشائي من ذي الحجمة عام 554 إلى أبي يعقبوب بإشبيلية ولا يوجمد نص كتاب كذلك من عبد المؤمن بظاهر المهدية إلى أبي يعقوب بإشبيلية، بتاريخ يوم عاشوراء من عام 555، وهو من إنشاء الآمر العزيز كها ذكر أبو يعقوب، وهو \_ كالذي قبله \_ مجمل البشرى بفتح المهدية، وقد اكتفى المؤلف بإعطاء وصف مدقق لهذه الرسالة وأورد قبطعة شعرية وردت في آخر الكتاب المشار إليه.

75 - 75 جواب من أبي يعقوب بإشبيلية إلى عبد المؤمن وينص من هـذا الجواب على قطعة شعر، والرسالة تتضمن الشكر والدعاء بمناسبة فتح المهدية وفيها يستغيث بـالخليفة واصفـاً فتن ابن مردنيش في الأندلس.

78 - 80 نص كامل لكتاب من الخليفة من محلته بالقسطنطينة إلى أبي يعقوب بإشبيلية بتاريخ ربيع الأول من عام 555، وهو يعرف بالعزم على الإياب ويذكر النصر مرة أخرى، ويتضمن قصيدة شعرية.

201 - 201 كتاب من الأخوين السيدين أبي حفص وأبي سعيد من ظاهر مرسية إلى الخليفة أبي يعقوب بمبراكش بشاريخ العشر الوسط من ذي الحجة عام 560 وهو من إنشاء الكاتب أبي الحسن عبد الملك بن عياش وموضوعه وصف النصر الذي أحرز عليه الموحدون على خصومهم في وقعة الجلاب، ومع الرسالة النثرية قصيدة مدرجة.

225 - 224 رسالة من الكاتب أبي القاسم محمد بن إبراهيم المواعيني إلى والي

### موضوع الكتاب وتاريخه ومنشأه صفحة إشبيليــة أبي عبد الله محمــد بن أبي إبـراهيـم، في مــوضــوع تهنئتــه بالولاية نظيأ وشعوأ كتاب من أن يعقوب من مراكش إلى أخيه أبي سعيد بقرطبة بتاريخ 229 - 225 الثالث من شهر رمضان المعظم سنة 561، من إنشاء أبي الحسن أبن عياش وهي رسالة تحمل علامة «والحمد لله وحده»، وتتضمن طائفة من النصائح تأمر بالعدل وتنهى عن المنكر، وقد درج فيهما نهج كتاب كان صدر عن أبيه بتينملل بتاريخ 16 ربيع الأول سنة رسالة من أي يعقبوب بجبل الكنواكب إلى الطلبة والمنوحدين 244 - 233والشيوخ والأعيان بمدينة قرطبة بناريخ الرابع عشر من شوال 562، من إنشاء أبي الحسن ابن عياش، وهي في موضوع فتنة غمارة ومقتل سبع بن منخفاد. رسالة من السيد أبي حفص بجبل الكواكب إلى الشيخ أبي عبد الله 245 - 244 -محمد بن أبي إبراهيم بتاريخ الرابع عشر من شوال 502 في موضوع الظفر على المتمردين بجيال غمارة. جواب من أبي يعقوب بحضرة مراكش إلى أبي عبد الله محمد بن 247 - 246أبي إسراهيم بغرنباطة بتباريخ التباسع من ذي الحجمة 562، وهو جواب عن رسالة كان بعث بها أبو عبد الله بيشر فيها بفتح حصن تابع لابن مردنيش، فالخليفة يشكر أبنا عبد الله بن أبي إسراهيم ويستزيد ائله في النصر. نص بيعة أهل إشبيلية بمناسبة اسمية أبي يعقبوب بأمير المؤمنين، 261 - 259 وهي موجهة إلى الحضرة العلية بمراكش بتاريخ النصف من جمادي الأخيرة سنة 563، من إنشاء الكاتب أحمد بن محمد وقد تضمنت الإطراء على مزايا أن يعقوب ومقارنته بعمر ابن الخطاب. نص بيعة أهل غرناطة بمناسبة الاسمية الجديدة، وهي موجهة لأبي 363 - 361

كالبيعة السابقة إشادة بمقام أمير المؤمنين.

يعقاوب بمراكش بشاريخ النص من جمادى الأخبارة 563، وفيهما

### موضوع الكتاب وناريخه ومنشأء صفحة كتاب خاص ببيعة والى غرناطة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أب 365 - 363 إبراهيم إلى الحضرة يحمل نفس التاريخ المتقدم ونخبر فيها بوصبول كتاب الخليفة وقيام «الخديم» بما تمليه البيعة الرضوانية. جواب أمر المؤمنين أبي يعقوب من مراكش إلى واني غرناطة 366 - 365 وطلبتها بتاريخ الثالث عشر من شوال عام 563 في موضوع الرضي عن الشيوخ والدعاء لهم لوفائهم بالعهد. رسالة من أمير المؤمنين بمراكش إلى أبي عبيد الله محميد بن أبي 274 - 272 إبراهيم بغرناطة بتاريخ الثاني والعشرين من جمادي الأخيرة عمام 563، بخبره فيها بما قرره من تغييرات في سلك الولاة وبما عقد عليه العزم من الجهاد. نص جواب من أمير المؤمنين أبي يعقوب من حضرة مراكش إلى أبي 277 - 275 عبد الله محمد بن أبي إبراهيم بغرثاطة، بتاريخ الثالث من رمضان المعظم 563، يُثنى فيه على أبي عبد الله ويستوفق الله له بعد النصر العظيم الذي أحرز عليه على أصحاب جرانده. جواب خاص من السيد أبي حفص من حضرة مراكش إلى أبي 277 عبد الله ابن أبي إبراهيم بغرناطة بتاريخ الثالث من رمضان المعظم 563 يستزيد الله من النعم ويطلب إلى أن عبد الله أن يكثر من الشكر والطاعة رسالة من أمير المؤمنين أبي يعقوب من حضرة مراكش ـ بإنشاء ابن 295 - 292 عياش - إلى الطلبة الموحدين الذين بجزيرة الأندلس بتاريخ الحادي والعشرين من ربيع الآخر 564 في موضوع إنجاز ما كـان وعد به من الغزو والتذكير بالعناية التي يوليها للأندلس وأنه ما كان يصرفه عن التفرغ لها إلَّا إنشغاله بالغرب. خطاب من السيد أبي إسحاق إبراهيم من قرطبة إلى أبي عبيد الله 305 304 محمد بن أبي إبراهيم والى غرناطة بتاريخ شهر رمضان المعظم 564 من إنشاء الكاتب ابن مصادق يخبره بما تم من فيئة إسراهيم ابن همشك للموحدين.

# مفحة موضوع الكتاب وتاريخه ومنشأه 439 النصوص التي نقلت عن ابن صاحب الصلاة في المؤلفات القديمة: نظم الجمان ـ الحلة السيراء ـ التكملة ـ البيان المغرب ـ الذيل والتكملة ـ زهرة الآس ـ الأنيس المطرب ـ الحلل الموشية ـ الإحاطة ـ نفح الطيب. المراجع العربية كتب ومجلات. الكتب المخطوطة. 463 المراجع غير العربية: كتب ومجلات.

# الأمثال الوارد ذكرها في الكتاب

| اخدبث شجون            | 389 - 388 | 172 |
|-----------------------|-----------|-----|
| الخبر بالخبر يذكر     |           | 39" |
| يقدم رجلًا ويؤخر أخرى |           | 170 |
| يوم كيوم ذي قار       |           | 200 |

# فهرس الكلمات الأجنبية أو التي لها دلالة محاصة مما يحتويها المخطوط

القبطية (كساء): 215\_(366. القطائع (الأسطول البحري): 90. القمط (الكونت): 36. القومس (الكونت): 36. المثقال البعقوبي (نقود): 393. المجسمين (الرابطين): 247 ـ 273. المحلة (الكتيبة): 37 ـ 68. المُخرَن (الحكومية): 37 ـ 41 ـ 69 (س) ـ .396 - 374 - 357 المرتزقة: 347 ـ 424. المرجع (مقياس زراعي): 375.

المركطال (سوق الثياب المستعملة): 36.

المركمطيليس (بياعو الثياب المستعملة):

المزوار (النقيب): 37 ـ 424.

المشرف Al Mojarife (هو اللذي يتوصل يكل الواجبات والحقوق اللازمة عند الإيراد): 124 ـ 376 ـ 347 ـ 376 ـ 376

> المقطع المهدوي (إلقميص): 360. منتقمي (باب الدان): 37 ـ 201 ـ 333 ـ 333 ـ

البيسوج ElBaboso (كشير اللعباب): 36 ـ .315 - 286

البركة: 42 ـ 110.

.98 : Patriache البطريق

التمييز (استعراض): 217.

الحزب (تلاوة القرآن): 164.

الخلدي (النسيج): 355.

دار الصنعة: 90 ـ 391.

الرب (الحمر) Arrape: 113.

الرقاص (موزع البريد): ٧٣.

السقائف: 333.

الطجون (نوع من الحجر): 391.

الظهير (المرسوم الملكي): 37.

العدوى (نسبة إلى العدوة أي بلاد المغرب): .201

النالام (العلم): 201 ـ 341.

العمال (رؤساء النواحي): 168 ـ 230.

الغراب Gurapas (السفينة القديمة): 181 ــ

الغرى (اللسان البربري): 434 .. 434. الغفارة (كساء): 37 ـ 215 ـ 360.

القيالة La Gabelle (الفسريبة): 166

. 372

# فهرس للكتب الوارد ذكرها ضمن المخطوط

|                          | الاستم               | صفحة                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| لابن تومرت               | أعز ما يطلب          | 162                       |
| لابن حيان                | التاريخ              | £37                       |
| لابن صاحب الصلاة         | ثورة المريدين        | 321 - 284 - 129 - 92 - 68 |
| للقاضي ابن بكر بن العربي | الرحلة               | 185                       |
| لاين تومرت               | الطهارة              | 161                       |
| للمهدي                   | العقائد              | 222                       |
| للمهدي                   | العقيدة              | 161                       |
| للمسعودي                 | مروج الذهب           | 788                       |
|                          | مصحف عثمان بن عفان   | 35()                      |
|                          | مصحف الإمام المهدي   | <b>*</b> ^{)              |
| الإمام مالك              | الموطأ               | 217                       |
|                          | موطأ المهدي بن نومرت | 3 + 1                     |

# فهرس الموضوعات التي احتوى عليها الكتاب

# (العناوين الموجودة بين هلالين في المتن هي عناوين إضافية)

| صفحية      |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5          | تقنديسم للمؤلف                                                        |
| 7          | عبد الملك بن صاحب الصلاة.                                             |
| <b>{()</b> | ميساتسه .                                                             |
| 18         | وفاته.                                                                |
| 22         | مؤلفاته ـ كتاب ثورة المريدين.                                         |
| 26         | كتاب المن بالإمامة.                                                   |
| 27         | المخطوط في أكسفورد .                                                  |
| 33         | أسلوبه ومنهاجه.                                                       |
| 39         | المن بالإمامة والمؤلفات المعاصرة.                                     |
| 41         | جهاز الدولة المغربية ونظامها من خلال الكتاب.                          |
| 47         | النشاط الفكري.                                                        |
| 51         | الازدهار الاقتصادي والمعماري .                                        |
| 54         | الحياة الدينية .                                                      |
| 65         | (منازلة ابن مردنيش لمدينة جيان، ومحاصرته لقرطبة سنة 554).             |
| 67         | (التحيُّسُل لإقصاء ابن مردنيش عن قرطبة ومقامه على أبـواب<br>إشبيلية). |
| 70         | ذكر ورود الكتابين العزيــزين المبشـرين بـــالفتـوح المــاضيــة        |
| 74         | والمستقبلة<br>(الاحتفالات في إشبيلية ببشائر النصر في المهدية).        |
| 75         | (الاحتفاد عبد الرحمن بن تيجيت بضواحي قرطبة).                          |
|            | (استسهام شهر الرابق بي توليقت بسين عي ترسيد) -                        |

|                                                                   | صفحة |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| (رجع الخبر).                                                      | 75   |
| (استنجاد و'ني إشبيلية بابيه عبد المؤمن واستعجاله في القدوم).      | 75   |
| (وصول جواب المؤمن لابنه).                                         | 82   |
| ذكر الأمر العزيز في الكتاب الكريم، الواصل بما ألهم الله تعالى به  | 84   |
| الخواطر، ونوّر له الضمائر، بساء مدينة كبرى في جبـل طارق،          |      |
| ومؤرخ بالتاسع من ربيع الأول عام خمسة وخمسين وخمس مائة .           |      |
| (غَذُر أبن همشك بمدينة قرمونة).                                   | 90   |
| ذكر عبور الخليقة الإمام أمير المؤمنين أبي محمد عبد المؤمن بن علي، | 92   |
| رضي الله عنه البحر من سبتة إلى الأندلس وتــزوله منهــا في مرفــاً |      |
| جبلّ طارق .                                                       |      |
| (صدُّ سوية وردت لتطلع أخبار الموحدين).                            | 111  |
| رجع الخبر إلى ذكر عبد السلام ووفاته .                             | 112  |
| ذكر ما دار من الأواسر العلية في هــذه الغزوة المتصــورة، غــزوة   | 112  |
| المهمدية، وفتح إفريقيـة وأخبار عبـد السلام في وزارتـه إلى حين     |      |
| الإيقاع به فيها وميتته.                                           |      |
| رجع الخبر إلى تبيين ما قدمته من حرب قرمونة حتى فتحها الله .       | 119  |
| ذكر انصراف السيمد الأعلى أبي يعقبوب رضي الله عنه من جبـل          | 119  |
| طارق إلى إشبيلية وانصراف السيد الأسنى أبي سعيــد إلى غرنــاطة     |      |
| بعد إجازة أمير المؤمنين رضي الله عنه البحر منصـرفاً إلى حضـرة     |      |
| مراكش على ما ذكرته .                                              |      |
| الخبر عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطـة بمداخلة الغـوي         | 123  |
| ابن دهري مع اليهود الإسلاميين الساكنين بها الذين أسلموا على       |      |
| كره وما حدث عليها من الوقائع .                                    |      |
| ذكر حركة أمير المؤمنين .                                          | 127  |
| ذكر وصول الخبر الحادث بمسرج الرقساد على الخليضة أمير المؤمنسين    | 130  |
| رضي الله عنه.                                                     |      |
| ذكر الرأي السديد الموفق من الشيخ المرحوم أبي يعقوب إلى عساكر      | 131  |
| الموحدين.                                                         |      |
| ذكر وصول الأمر العزيمز باستيطان السيدين الأجلين المذكورين         | 138  |

|                                                                | صفحنة |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| قرطبة واستقرار الأوامر والعساكر بها، والاعتناء بجانبها.        |       |
| ذكر الصراف سيدنا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه من ربـاط   | 147   |
| الفتح بسلا إلى حضرة مراكش بعد الفتح في هـزيمة ابن مـردنيش      |       |
| وابن همشك والنصاري أهلكهم الله على غرناطة والظفر بهم.          |       |
| ذكو حركة أمير المؤمنين رضي الله عنه من مــراكش إلى زيارة قبــر | 149   |
| المهدي رضي الله عنه بتينملل ووداعه لما يؤمله من زماعه من غزو   |       |
| النصاري أهنَّاكهم الله .                                       |       |
| ذكر حركته إلى رباط الفتح بسلا، عـلى النية الصـادقة من الغـزو   | 151   |
| والجهاد والنظر والاستعداد.                                     |       |
| (مرض الخليفة وإسقاط محمد من ولاية العهد).                      | 154   |
| (بنو الخليقة وبناته وكتابه ووزراؤه وقضاته).                    | 155   |
| (ترجمة أبي القاسم أخيل ابن إدريس).                             | 157   |
| (ترجمة أبي بكر بن ميمون القرطبي).                              | 159   |
| (ترجمة أبي الحسن ابن الاشبيلي).                                | 160   |
| (ترجمة أبي محمد عبد الله المعروف بابن جبل).                    | 163   |
| ذكر خلاقة أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين.       | 163   |
| الثناء على الأمير أبي يعقوب في شيمه الكريمة العظيمة مدة إسارته | 165   |
| ومدة خلاقته ملخصاً حتى أفسره في خلافته المستقيمة.              |       |
| الوفاء بالعهد.                                                 | 168   |
| (ذكر ما صار إليه أمر اخوة أبي يعقوب).                          | 170   |
| وصول وفد الشعراء عند وصول خبر همذه البيعة السعيدة إليهم        | 171   |
| بقصائدهم للتهنئة عليها.                                        |       |
| رجع الخبير.                                                    | 179   |
| ذكر حركة السيد الأعلى أبي حفص إلى أخيه السيد أبي سعيد          | 179   |
| على معنى التحامل والتصاون والتواصل والتعاون واجتماعهما         |       |
| بجبل الفتح: جبل طارق.                                          |       |
| (مرافقة ابن صاحب الصلاة لركب الخليفة ونزوله بالمغرب).          | 185   |
| ذكر العزم المؤيد من السيد الأعلى المجاهد الأسنى، المرحوم أبي   | 195   |
| حفص بن الخليفة رضي الله عنهم بالحركة السعيدة المنصورة إلى      |       |

|                                                                    | صفحسة |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ابن مبردنيش بـاتصاق ورأي الأسـير أبي يعقبوب رضى الله عنـه،         |       |
| وإجازته البحسر بعسكره المظفر ومسارلته بتلاد ابن مردنيش مردفأ       |       |
| للشيخ أبي سعيد بن الحسين والشيخ أبي عبد الله بن ينوسف              |       |
| المتقدمين بالعرب إلى جزيرة الأندلس لحمايتها في ربيع الآخر من       |       |
| عام ستين وخمس مائة على ما تقدم الذكر به في هذا التاريح وما دار     |       |
| في ذلك من الفتح .                                                  |       |
| (وصول خبر الانتصار على ابن مردنيش لمراكش).                         | 2(H)  |
| (بقية أحداث سنة 560).                                              | 210   |
| (احتفال الإمام أبي يعقـوب في مـراكش بمقـدم أخيـه السبـد أبر        | 213   |
| حفص).                                                              |       |
| الابتداء بالولايات من الأمير لاخوته السادات وللحفاظ النبهاء من     | 216   |
| أبناء شيوخ الجماعات على ما يذكر.                                   |       |
| (الاحتفال بتنصيب أبي عبـد الله بن أبي إبــراهيم واليـــأ عــــل    | 217   |
| إشبيلية).                                                          |       |
| وصول السيد أبي إبراهيم إسماعيل إلى إشبيلية والياً.                 | 219   |
| (ولايَةً أبي عبد الله بن أبي إبراهيم بغرناطة وبقية أخباره).        | 220   |
| الاتفاق على أن يكتب الأمير الرضي أبـو يعقوب يـوسف بن أمير          | 225   |
| المؤمنين الخليفة رضي الله عنهما العلّامة المباركـة وهي «والحمد لله |       |
| وحده، بخط يده وتنفذ الأوامر العلية ببركتها عن أمره وجده.           |       |
| (القضاء على تمرد ابن منخفاد في جبال غمارة).                        | 230   |
|                                                                    |       |

(منازلة أي عبد الله بن أي إبراهيم لحصن لُبَسَّة). 246

سئة ثلاث وستين وخمسمائة . 258

جواب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين على هذه الرسسالة إلى الشيمخ 265 الأجل أي عبد الله بن أبي إبراهيم وذكر وصول البيعة إليه.

العفو والإنعام من أمير المؤمنين أبي يعقبوب رضى الله عنه بعــد 266 كمال هذه البيعة السعيدة على المسجونين في حقه وماله وتسريحهم بأفضاله .

البركة العامة النافذ بها الأمر العالي، أدأمه الله لجميع الموحمدين 271 والعرب القاطنين والأجناد الأندلسيين بالحضرة والمواسط والتغور

|                                                                   | <del></del> <del>+</del> - |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ذكر بعث السيد الأسني أبي إسحاق إبراهيم بن الخليفة أمير            | 272                        |
| المؤمنين رضي الله عنه إلى قرطبة والياً عليها عوضاً ممن كــان فبها |                            |
| بعسكر ضخَّم من الموحدين أعزهم الله لحمايتها من المحاربين          |                            |
| المجاورين لها. '                                                  |                            |
| (اشتباك جيش الموحدين بخيل جرائده بين وادي آش وغرناطة)             | 274                        |
| (تشغیب اهل جبل تاسررت).                                           | 277                        |
| (محاصرة الجيش الموحدي لحصن طبيرة).                                | 283                        |
| (التجاء فرنانده للموحدين ومقامه مكرماً بمدينة مراكش)              | 284                        |
| (طلب فرنانده البيوج مهادنة الموحدين).                             | 286                        |
| ذكر الأحداث من غدر العلج الجليقي جرائده ـ لعنه الله ـ البلاد      | 288                        |
| والحصون بالغرب والجوف.                                            |                            |
| ذكر غيرة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه لله وللدين.  | 290                        |
| العاجلة بالنظر لحماية المسلمين على العموم بتجهيز عسائس            |                            |
| الموحدين ـ أعزهم الله ـ وبعثهم إلى جزيرة الأندلس في حماسها س      |                            |
| صنفي المنافقين المحاربين والكافرين .                              |                            |
| سنة أربع وستين وخمسمائة.                                          | 290                        |
| (تحرير بطليوس بمساعدة فرنانده).                                   | 295                        |
| ذكر إقلاع الشيخ المرحوم أبي حفص بعسكره المبارك من إشبيلية         | 302                        |
| إلى قرطبة بعد تيسير الله تعالى مدينة بطليوس، واستقراره فيها تهن   |                            |
| وصل مُعه مبتدئاً في معاونة السيد أبي إسحاق إبراهيم بن الحليمة     |                            |
| أمير المؤمنين على جهاد المحاربين.                                 |                            |
| توحید ابن همشك .                                                  | 302                        |
| (تعيين الحافظ أبي يحمى واليـأ على مـدينة بـطلبوس وحـروبه مـع      | 305                        |
| جرانده).                                                          |                            |
| رجع الخبر.                                                        | 308                        |
| سنة خمس وستين وخمس مائة .                                         | 309                        |
| (تعيينات جديدة في سلك الولاة).                                    | 309                        |
| ذكر الأحداث في هذه السنة .                                        | 310                        |
| (انتقام أذفونش وأنحياس المطرء وزلزال الأندلس).                    | 310                        |

|                                                                   | مفحسة |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| (تضييق جرانده على بطليوس).                                        | 311   |
| (مرض الخليفة واستصراخ ابن همشك بـالمـوحـدين ضـد ابن               | 312   |
| مردنيش).                                                          |       |
| ذكر الغزوة الثانية من السيد الأعلى أي حفص بن الخليف               | 313   |
| رضي الله عنهم وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |       |
| وحصارهم له في داخل مرسية وملازمتهم المنازلة لـه حتى فتحت          |       |
| أكثر بلاده بعد خمسة أعوام من المنازلة في الغزوة الأولى المذكورة.  |       |
| سفارة أبن وزير .                                                  | 313   |
| ذكر حركة السيد الأعلى المجاهد الأسنى أبي حفص من إشبيلية إلى       | 316   |
| غزوته المذكورة لابن مردنيش بعد الصراف السيد الأسني أبي سعيد       |       |
| من مدينة بطليوس على البشر الذي صنع الله تعالى له.                 |       |
| الاستيلاء على البـلاد التي بيد ابن مـردنيش وطوعهـ للموحـدين       | 318   |
| أيدهم الله بعد انصراف السيد الأعلى أبي حفص من لورقـة إلى          |       |
| حصار مرسية .                                                      |       |
| رجع الخبـــر.                                                     | 319   |
| (فيئة صاحب البسيط إلى الموحدين).                                  | 320   |
| الخبر عن إقامة أمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين رضي الله  | 323   |
| عنه بحضرة مراكش بنية الغزو مريضاً بعد تقدم السيد الأعلى أخيه      |       |
| أبي حفص بالعسكر المؤيد إلى الأندلس، ونظره ـ مع ضعفه ـ فيها        |       |
| قلده الله تعالى من أمور المسلمين، وذكر ما اندرج في المدة المذكورة |       |
| من استدعائه العرب من إفريقية والولاة بها ووصولهم إليه وفضائله     |       |
| وصدقاته وأعطياته ومقدماته لهذه الغزوة الحافلة المتي استسولى فبها  |       |
| على ابن مودنيش وأحيى الأندلس وأمنها وحمى مواسطها وثغورها          |       |
| وأسكنها، وقصّر إشبيلية واستوطنها.                                 |       |
| الإجابة من العوب إلى الأمر العزيز بالوصول.                        | 330   |
| لحاق الخبر السار بوفود السيدين والعرب.                            | 332   |
| الخروج إلى المسجد الجامع .                                        | 332   |
| الصدقة والحنان والإنعام والإحسان ﴿                                | 333   |

(الإنعام بظهير الولاء على ابن صاحب الصلاة).

340

|                                                                    | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| الأمر بالنظر للتبريز للقاء السيدين والعرب الوافدين من إفريقية.     | 341  |
| مبايعة أشياخ العرب الوافدين وعامتهم .                              | 344  |
| خروج أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى البحيرة لمعنى | 344  |
| إطعامهم والترحبب بإلمامهم .                                        |      |
| ذكر تمييز العرب الوافدين ومن وصل معهم .                            | 346  |
| ذكر تمييز الموحدين أعزّهم الله لهذه الغزوة العظمي .                | 348  |
| الإنعام بالبركة وإخراجها إلى العرب الوافدين وجميع عسكرية           | 348  |
| الموحدين أعزُّهم الله وأنجدهم.                                     |      |
| خبر حركة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنيين رضي الله عنه من     | 349  |
| حضرته مراكش في سنة ست وستين وخمس ماثة، التي كالت أول،              |      |
| غـزواته إلى جـزيـرة الأنـدلس لإحيـاء رسمهـا وضبط اسمهـا،           |      |
| ودفع النصاري الكافرين عن جهاتها والمنافقين المصاربين من            |      |
| جنباتها .                                                          |      |
| مصحف عشمان.                                                        | 350  |
| (تاريخ مدينة الرباط) أو (المهدية).                                 | 357  |
| ذكر أوامره العزيزة عند احتلاله إشبيلية ووصوله من مراكش إليها.      | 363  |
| حضور أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه عبد الأضحى        | 366  |
| بمدينة قرطبة وعسكره معه.                                           |      |
| سنمة سبع وستين وخمس مائمة. انصراف أمسير المؤمنسين بن أسير          | 370  |
| المؤمنين من قرطبة إلى إشبيلية واستبطانه فيها، وذكر أوامره العزيزة  |      |
| في مصالحها ونواحيها.                                               |      |
| النظر في إجراء الماء لسقى البحيرة ثم تـوصيله إلى داخل إشبيليـة     | 377  |
| لشرب الخاصي والعامي.                                               |      |
| وجع الحبو.<br>وجع الحبو.                                           | 378  |
| ذكر العلة الملازمة له.                                             | 379  |
| اتفاق الرأي المبارك أن يسير الشيخ لأجل المرحوم أبو حفص إلى         | 380  |
| مدينة مرسية لثقافها وتأنيس أهلها عند طاعة هلاك المذكور.            | - 1  |
| ذكر توحيد هلال بن مردنيش بعد موت أبيه مضطراً ووصول ه إلى           | 380  |

| صفيصة |
|-------|
|       |
| 381   |
|       |
| 382   |
|       |
| 388   |
|       |
| 390   |
| 396   |
|       |
| 397   |
| 398   |
| 398   |
|       |
|       |
|       |
|       |
| 403   |
| 4()9  |
|       |
|       |
| 413   |
|       |

ر. ب قلوح الهير المؤمنين بن الهير المؤمنين رضي الله عنه عن مدينه وبلدة (وصف مدينة قوتكة). 415 عيد الأضحى في هذه الغزوة. 421 دخول أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لمرسية. 423

سنة ثمان وستين وخمس مائة .

425 ذكر انصرافه من مرسية إلى إشبيلية بعد كمال بغيته في غزوته.

(وفد القيروان وتونس بإشبيلية للتهنئة).

| (تحرش صاحب ابلة للموحدين ومصيره).                          | 428 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ذكر بعث أبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن تيجيت وأبي محمد  | 435 |
| عبد الله بن أبي إسحاق بن جمامع بلميسرة إلى بطليموس، والأمر |     |
| الكريم لهما بغزو النصاري.                                  |     |
| (استسلام صاحب طليطلة وصاحب قلمرية).                        | 436 |
| النصوص التي نقلت عن ابن صاحب الصلاة في المؤلفات            | 439 |
| القديمة: نظم الجمان - الحُلَّة السيراء - التكملة - البيان  |     |
| المغرب اللذيل والتكملة وزهرة الأس الأنيس السطوب -          |     |
| الحلل الموشية ـ الاحاطة ـ نفح الطيب.                       |     |
| المراجع العربية كتب ومجلات.                                | 455 |
| 31-1-: 11 -CH                                              | 463 |

### كتب للمحقق

- 1 آداب لامية العرب طبع بالرباط 1953
- 2\_ أحد عشر قرناً في جامعة القرويين (بالعربية والفرنسية والانجليزية) طبعة فضالة 1960.
  - 3 ـ أعراس فاس، مطبعة فضالة 1961.
  - 4\_معرض لتاريخ المغرب الدبلوماسي، طرابلس 1967.
- 5 ـ تـاريخ المن بـالإمامـة لابن صاحب الصــلاة (تحقيق) طبع بيـروت 1964
   و بغداد 1979 وبيروت 1986.
  - 6 جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي، مطبعة فضالة 1967.
  - 7 تاريخ العلاقات الامريكية المغربية (بالانجليزية) مطبعة فضالة 1967.
- 8 جامع القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس، ثلاث مجلدات، مطبعة
   دار الكتاب اللبناني، بيروت 1972
  - 9 ـ ليبيا من خلال رحلة الوزير الاسحاقي (تحقيق) مطبعة فضالة 1976.
  - 10 \_ قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا، مطبعة المحمدية (فضالة 1976).
    - 11 ـ في ظلال العقيدة، دار الثقافة، البيضاء 1397 -- 1977.
    - 12 \_ صقلية في مذكرات السفير ابن عثمان، المحمدية (فضالة) 1977.
    - 13 ـ التعليم في الدول العربية (طبعة اليونيسكو)في ثلاثة لغات 1977 .
      - 14 ـ رسائل مخزنية (القسم الأول) مطبعة اكدال، الرباط 1979.
        - 15 ـ العلاقات المغربية الإيرانية ـ مطبة أكدال، الرباط 1979.

- 16 ما القنص بالصقر بين المشرق والمغرب، مطبعه الرباط 1980
  - 17 ـ الحماية الفرنسية بدءها ـ نهايتها، طبع الدار البيصاء ١٩٥٥
    - 18 \_ أوقاف المغاربة في القدس، طبع المحمدية 1981.
- 19 ـ النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرة لابن أبي الرحال (محقيق)
   صنعاء اليمن، نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى 1400 ـ 1980.
  - 20\_ دفاعاً عن الوحدة الترابية، مطبعة أكدال 1982.
- 21 الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ، مطبعة المعارف،
   الرباط 1983.
- 22 الفريد في تقييد الشريد لأبي القاسم الفجيجي (تحقيق) طبع الدار البضاء 1983.
  - 23 ـ إيران بين الأمس واليوم، طبع الدار البيضاء 1983.
    - 24 ـ تفسير سورة النور 1984 الرباط.
    - 25 ـ الموجز في تاريخ العلاقات الدولية الرباط 1985 .
  - 26\_ تاريخ المغرب الدبلوماسي (في عشر مجلدات) تحت الطبع.

### د. عبد الهادي النازي

- ♦ من مواليد مدينة فاس (المغرب) 7 شوال 1339 = 15 − 6 − 1921.
- اسهم منذ صغره في الحركة الوطنية للإستقلال، فاستهدف للنفي والاعتقال.
- \* نال شهادة العالمية عن جامعة القرويين 1947 وأحرز دبلوم الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس ودكتوراه في الأداب من جامعة الاسكندرية.
- بروفي في اللغة الفرنسية من معهد الدراسات العليا، وشهادة في الإنجليزية عن معهد اللغات.
- ★ مارس الأستاذية بجامعة القروبين (قاس) وجامعة محمد الخامس (الرباط) والمدرسة الإدارية.
- \* وعضو المجمع العلمي ببغداد، 1966، ومجمع اللغة بالقاهرة، 1976، ومجمع اللغة العربية بالأردن، 1980، وعضو أكاديمية المملكة المغربية 1980.
- نشر عدة بحوث وحقق بعض المخططات، وألف مجموعة من الكتب
   وترجم عن الفرنسية والانجليزية طائفةً من الدراسات والمقالات.
- اشرف بعد استقلال المغرب على قسم الشؤون الثقافية بالعاصمة وعمل كاتباً عاماً لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية لليونيسكو.
  - \* شارك في عدة مؤتمرات دولية كان منها مؤتمرات القمة . .
- سفير للمملكة المغربية منذ 13 5 1963 لدى عدد من الدول العربية والاسلامية.
  - \* مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي. . .
- محرز على وسام العرش (المغرب) والاستقلال (ليبيا) والرافدين (العراق).
  - قلادة الكفاءة الفكرية من اللرجة الممتازة (المغرب).
    - عضو المجمع العلمي العربي بدمشق.

وَلْرُولُغُمِّرُ لِلْكُولُولُ لَكِي مِسْمِعة . بسُنان مناحِبُهُ الْمُحَبِينِ اللسُّسِي

شارع الصوراتي ( المعاري ) ـ الحمراء .. بناية الأسود

تلفون : 340131 - 340132 \_ ص ب . 5787 - 113 بيروت \_ لينان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113 - 5787 - Beyrouth - Liban

رنے 1987/1/2000/96

التنفيسة: دار قسد منوس بيبيروت

الطباعية : مواسمة جواد للطباعة والتصوير بيروت